

تَأْلِيفُ النَّوَوِي مَرْحَمُهُ اللَّهِ مَ اللَّوَوِي مَرْحَمُهُ اللَّهُ مَ

<u>تحبّ ج</u> مِحرّ *نَ* إِمرالدّ بِن الْأَلِهَا فِي

تحقٹیق *جَسّاعۂ مل لعث* امّاء

إست راف زهت راك و ريش

المكتب الاسلامي

### جمَيع الحقوق محفوظة للمكتب لإشكامي

الطبعة الانوكى الترتيب الحديد

## المنكنة الإنت الافي

بكروت : ص. ب: ١٧٣٧١ - رقيًا: السلاميًا - تلكس: ٤٠٥٠١ - هاتف: ٤٥٠٦٣٨

دمَشْت ق : صَ.ب ؛ ١٣٠٧٩ - هاتف : ١١١٦٣٧

عَــمَّانَ ، صَ. بَ : ١٨٢٠٦٥ - هَاتَف : ١٦٦٦٠٥ - فَاكِسَ : ٧٤٨٥٧٤



# بسبا ببدارحم الرحيم

#### مقدّمت النّاشر

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونصلي على محمد وآله وصحبه .

أمابس : فقد سبق أن طلبت إلى المحدّث الفاضل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أيام عمله في المكتب الإسلامي سنة ١٣٩٣هـ أن يقوم على تحقيق الكتاب المبارك النافع « رياض الصالحين » للإمام النووي تغمّده الله برحمته .

وهيأت للشيخ ناصر الدين ما تيسر لديً من مخطوطات ومطبوعات وشروح . . فقام حفظه الله عبالعمل متخذاً مطبوعة الشيخ رضوان محمد رضوان رحمه الله مرتكزاً في عمله ، وقد طال وقت العمل لظروف بينها لي الشيخ ، حتى كانت سنة ١٣٩٨هـ حيث قدّم لي طبعة الشيخ رضوان طالباً أن يكون الطبع عليها تصويراً بالأوفست بعد إضافة تعليقاته ، وإضافة مقدمته ، مصراً على هذه الصورة ، معتبراً أن الكتاب له ، وأن عمله فيه كان في غالبه في غير أوقات وظيفته في المكتب . وهكذا كان ، بعد أن دفعنا له الثمن حسب ما طلب وقدر ، وقام قسم التصحيح بعد ذلك بوضع الفهارس التي اعتذر الشيخ عن القيام بها .

وما أن انتشرت هذه الطبعة حتى توارد النقد علينا من جهات متعددة ، فقمنا بتصحيح الكتاب مجدداً ، وأرسلنا التجارب إلى فضيلة الشيخ ناصر في عمان ، \_ كما هي عادتنا في كل أعماله \_ غير أنه أعادها من غير أن ينظر فيها لظروف تحيط به ، \_ كتب الله له ولنا الخير \_

فطبعنا من هذا التنضيد الجديد ـ مع ما استدركنا ـ طبعتين هما الثانية سنة ١٤٠٤هـ .

ولكن لم تطب أنفسنا في كل ذلك ، لأسباب لا داعي لشرحها حيث أنها لا تنفع الناس . وقمنا بتسليم الكتاب إلى عدد من أهل العلم والفضل لتحقيقه « ولا أقول : إعادة تحقيقه » ، فقاموا بالجهد المشكور الذي تراه بين يديك الآن . . . غير أنهم اشترطوا علينا أن لا تذكر أسماؤهم ، مخافة أن ينالهم . . . ممن اعتاد القول في الناس بالحق وبالباطل . \_ وممن سار على دربه من الذين أعماهم التعصب ، والانسياق وراء الشهرة الدنيوية \_ . فالتزمنا رغبتهم وطبعنا الكتاب مكتفين بكلمة تحقيق جماعة من العلماء . بعد أن ألقينا بجميع ما كان في نسخة الشيخ ناصر مما لا علاقة له بالتخريج ، محتفظين بما لفضيلته من تعليقات حديثية عند كل حديث ، كما أبقينا مقدمته على ما هي عليه مع ما فيها وإن تكرر .

وقد اعترض عملنا أمر لا بد من بيانه لارتباطه في هذا الكتاب ، فقد سبق لنا أن سلّمنا الشيخ ناصر المخطوطات والأصول والشروح التي عندنا ليقوم على تحقيق الكتاب ، كما أشار إلى ذلك في مقدمته (ص ٢٢ سطر ١٦) وكما ذُكر عند صورة مخطوطتين نادرتين في مقدمة الطبعة الأولى وما بعدها ، وهي في ص ٣٣ و ٣٤ من هذه الطبعة .

| فطلبنا منه إعادة هذه المخطوطات  |
|---------------------------------|
| <br>إليها في طبعتنا الجديدة هذه |
| <br>                            |

وأخيراً ، فإننا قد قلنا الأقل مما يقال ، وإننا نرجو الله سبحانه أن يحسن أحوالنا ، وأن يقبل أعمالنا ، ويسدد خطانا ، وأن يكتب للشيخ ناصر الصحة والعافية .

والحمد لله رب العالمين.

زهب يرالشاويش



# تقت ميم

# بسب التدارحم الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

المبعد، فقد رغب إلى الأخ الأستاذ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي والأيادي البيضاء في نشر الكتب الحديثية والآثار السلفية أن أتولّى القيام بتحقيق كتاب « رياض الصالحين » للإمام النووي والتعليق عليه ، وتخريج ما لا بد من أحاديثه ، وبيان ما في بعضها من الضعف اليسير الذي قلما يخلو منه كتاب منتقى مثل كتابه هذا . فضلاً عن غيره من الكتب التي تجمع بين الصحيح والضعيف وغيرهما .

وقد بدا لي في أثناء التحقيق أمور نبهت في التعليق على ما أمكن منها ، وبقيت فوائد أخرى رأيت أنه لا بد من استدراكها في هذه المقدمة فأقول :

#### ١ ـ الفائدة الأولى(١)

١ ـ قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في آخر مقدمة الكتاب :
 « فرأيت أن أجمع مختصراً من الأحاديث الصحيحة » .
 أقول : ولى عليه ملاحظتان :

الأولى: أنه يعني بقوله « الصحيحة » الحديث القوي الذي يشمل الحسن وما فوقه ، على الاصطلاح القديم الذي كان عليه علماء الحديث الأولون ، قبل أن يشهر الترمذي تبعاً لشيخه البخاري تقسيم الحديث المقبول إلى صحيح وحسن . وذاك استعمال جائز لا غبار عليه ، وعليه جريت في كثير من مصنفاتي مثل كتابي « صحيح الجامع الصغير وزيادته » ( $^{(7)}$ ) . ورسالتي « صحيح الكلم الطيب » وهي مطبوعة . و « صحيح أبي داود » ( $^{(7)}$ ) و « سلسلة الأحاديث الصحيحة » وغيرها ، إلا أن تقسيم الترمذي أصح وأدق .

والأخرى: أنها دعوى غالبية ، وليست مطردة ، فإنني منذ عهد بعيد كنت الاحظ أنه وقع فيه بعض الأحاديث الضعيفة والمنكرة ، ثم تبين لي بهذا التحقيق الدقيق أن العدد أكثر مما كنت أظن ، كما ستراه في التعليق عليها ، وفيما سنذكره

<sup>(</sup>١) أثبت هذه الفوائد عند كل حديث متعلق بها ، وأبقيت تقديم الشيخ ناصر كما هو ( زهير ) .

<sup>(</sup>٢) وهو في ستة أجزاء ، ومعه القسم الثاني الضعيف من ستة أجزاء أيضاً ، وقد تم طبعها في المكتب الإسلامي وكذلك كتبي الأخرى ( ناصر ) .

هذه الحاشية من الشيخ ناصر تنطبق على طبعتنا الأولى لهذين الكتابين . . . ولكنني بعد ذلك قمت على ترتيبهما . وجعلت « صحيح الجامع الصغير وزيادته » في مجلدين ، وصنعت مجلداً بتقسيم أحاديثه على أبواب الفقه وسميته « تبويب وترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته على أبواب الفقه » ، وجعلت « ضعيف الجامع » في مجلد واحد . وجميعها من مطبوعات المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٣) يعني الشيخ ناصر هنا صحيحه الخاص به ، ولكن بعد ذلك قام مكتب التربية العربي لدول الخليج بتكليفه تصحيح وتضعيف « سنن أبي داود » . وقمت باختصار سنده وطبعه باسم « صحيح سنن أبي داود ـ باختصار السند » . وهكذا باقي السنن ، بعد أن غيّر الشيخ ناصر رأيه بأنها من تأليفه .

في هذه المقدمة ، ولا بأس من الإشارة هنا إلى أرقامها تقريباً لعددها وهي :

(۱۰۲ ، ۲۰۱ ، ۲۹۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۷۲ ، ۲۸3 ، ۴93 ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۸۸۱ ، ۲۸۸۱) .

قلت: ولعل عذر المؤلف ـ رحمه الله ـ في وقوع هذه الأحاديث الضعيفة في كتابه مع حرصه على الاقتصار فيه على الأحاديث الصحيحة، إنما هو اعتماده غالباً على تصحيح أو تحسين الترمذي، وسكوت أبي داود على الحديث، وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه: « الأذكار » فقال(١):

« روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه » . ولم يتفرغ هو بنفسه لإجراء التحقيق عليها ، فاعتمد عليهما ، وهو طريق أكثر المشتغلين بالحديث من الفقهاء المتأخرين ، وقلَّ منهم من يحقق بنفسه الكلام عليها حديثاً حديثاً ، كما هو صنيع الحافظ ابن حجر في بعض كتبه ، ويندر أن يضاهيه في ذلك أحدٌ من المتأخرين الذين جاؤوا من بعده ، وإلا فلو أن النووي - رحمه الله - توجه أو تيسر له النظر في أسانيد تلك الأحاديث ، لتبينت له - إن شاء الله - عللها وضعفها ، ويحتمل أن له عذراً آخر ، وهو ما صرح به هو نفسه في مقدمة « الأذكار » :

« وأما ما كان في غير « الصحيحين » فأضيفه إلى كتب « السنن » وأشباهها ، مبيناً صحته وحسنه أو ضعفه ـ إن كان فيه ضعف ـ في غالب المواضع ، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه »(٢) .

<sup>(</sup>١) الأذكار ص ٦٥.

 <sup>(</sup>٢) أقول : إن هذا عجيب من الإمام النووي - رحمه الله وجزاه الخير - في كتاب سيكون بين يدي =

والذي أراه أنه لا ينبغي لمن أراد التحقيق في هذا العلم الشريف الاعتماد على ما ذكرنا لما يأتي :

ا ـ أما سكوت أبي داود: فلأن الروايات المروية عن أبي داود نفسه فيما سكت عليه من الأحاديث في « سننه » مختلفة ، وعند إمعان النظر فيها ، والمطابقة بينها وبين الواقع في « سننه » يتبين أنه يعني أنه ليس كل ما سكت عنه ، فهو حسن عنده وصالح ، وإنما يعني بذلك الحديث الذي لم يشتد ضعفه ، وهذا هو الذي لا يمكن القول بغيره كما حققته في مقدمة كتابي « ضعيف أبي داود » وجنح إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وذلك لكثرة الأحاديث الضعيفة فيه بالنسبة لمجموع أحاديث « سننه » البالغة ( ٤٨٠٠) في ما ذكره في « التدريب » ( أ . فقد بلغت الأحاديث الضعيفة في كتابي « ضعيف أبي داود » أكثر من ( ٣٠٠ ) حديثاً إلى كتاب المناسك وهذا نحو ثلث الكتاب تقريباً ، أي أن مجموع الأحاديث الضعيفة قد تبلغ إلى ألف حديث ضعيف ، ومنها ما يقول فيه المصنف نفسه (٢) : « وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر » .

وعلى هـذا الذي اعتمـدنا جـرى عليه المنـذري في كتابـه « التـرغيب والترهيب » فقال :

« وأنبه على كثير مما حضرني حال الإملاء مما تساهل أبو داود \_ رحمه الله \_ في السكوت عن تضعيفه » .

ومن هنا يظهر خطأ الاغترار بسكوت أبي داود عليه وتحسينه ، وقد أكثر من

العامة الذين ليس لديهم أي معرفة في تمييز الحديث الصحيح من غيره . وكم في « الأذكار » من أحاديث لا أصل لها تمسك بها بعض الناس أكثر من التمسك بالثابت منها . زهير . (١) التدريب ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) أي الإمام النووي ـ رحمه اللَّه ـ .

ذلك المتأخرون كصاحب « التاج الجامع للأصول » فتنبه .

۲ \_ وأما تحسين الترمذي وتصحيحه : ففيه تساهل كبير ، فقد قال السيوطي في « التدريب » $^{(1)}$  :

« وقال الذهبي : انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود ، والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما » .

يعني لأنهم من المتهمين بالكذب ، ومنهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، فقد قال فيه الشافعي وأبو داود : ركن من أركان الكذب . ومع ذلك أخرج له الترمذي ، وليس هذا فقط ، بل صحح له ، فقال الذهبي في ترجمته من الميزان :

« وأما الترمذي ، فروى من حديثه « الصلح جائز بين المسلمين » وصححه ، فلهذا لا يعتمد العلماء تصحيح الترمذي » .

لذلك كله كان لا بد لكل محقق أن ينظر فيما سكت عنه أبو داود أو صححه الترمذي وحسنه ، فإن في كل منهما كثيراً من الضعاف ، وهذا ما فعلته في تخريج وتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه ، وهو أهم شيء عندي ، وقد تمكنت من تحقيق الكلام على أكثر الأحاديث في مواضعها من الكتاب بإيجاز وفاتني الكلام على الفرورات طبعية (١) ، فرأيت أن أستدرك ذلك هنا إتماماً للفائدة فأقول:

۱ \_ قال في الحديث (۲۰۱ وهو في التحذير من مخالطة أهل المنكرات) : « رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن » .

<sup>(</sup>١) التدريب : ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ذلك لأن تلك الطبعة كانت تصويراً بالأوفست .

قلت: كذا قال ، وفيه نظر ظاهر لأن مداره على أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، ولم يسمع من أبيه كما ذكره الترمذي مراراً ، فهو منقطع . ثم إنهم اضطربوا عليه في إسناده على وجوه أربعة سقتها وفصلت القول فيها في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في الأمّة » (١١٠٥) .

٢ ـ الحديث (٤٨٦) : « رواه الترمذي وقال : حديث صحيح » .

قلت: بل هو ضعيف. في إسناده ضعيفان كما بينته في « الأحاديث الضعيفة والموضوعة ». رقم ( ١٠٦٣ ) .

٣ ـ الحديث ( ٨٩٤ وهو في تقبيل يده ﷺ ورجله ) : « رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة » .

قلت: كذا قال ، وليس له عنده ولا عند غيره سوى إسناد واحد ، وسيأتي الكلام مفصلاً حول قول المصنف هذا بما فيه كفاية في ( الفائدة الثانية ) . ثم إن في الإسناد عبد الله بن سَلِمة ـ بكسر اللام ـ وهو المرادي ، وهو مختلف فيه ، وهو راوي حديث علي في النهي عن قراءة القرآن جنباً ، وقد ضعفه الحفاظ المحققون كما قال المصنف نفسه . ومنهم أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم كما ستراه مفصلاً في « ضعيف أبي داود » (  $^{\circ}$  ) ، وقد نقل الزيلعي في « نصب الراية » ( $^{\circ}$  ) عن النسائي أنه قال في حديث الترمذي هذا : «حديث منكر » وقال : « قال المنذري : وكأن إنكاره له من جهة عبد الله بن سَلِمة فإن فيه مقالاً » .

٤ - الحديث ( ٨٩٥): فدنونا من النبي ﷺ فقبلنا يده . « رواه أبو داود »
 قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ، قال الحافظ:
 « ضعيف ، كبر فتغير وصاريتلقن » .

٥ ـ الحديث ( ٨٩٦ ) : وفيه : فقام إليه النبي ﷺ يجرُّ ثوبه فاعتنقه وقبَّله : « رواه الترمذي » . وقال : ( حديث حسن ) .

قلت : فيه عنعنة محمد بن إسحاق . وهو مدلِّس مشهور به .

٦ - ( ١١٠٣ ) « وسطوا الإمام ، وسدوا الخلل . رواه أبو داود » .

قلت: في إسناده مجهولان كما بينته في «ضعيف أبي داود» ( ١٠٥). لكن الشطر الثاني منه له شاهد من حديث ابن عمر، وهو عند المصنف مصححاً كما سيأتي برقم ( ١٠٩٨).

٧ ـ الحديث ( ١٠٢٨ ) وعن أبي الدرداء : « من حفظ عشر آيات من أول ـ وفي رواية من آخر ـ سورة ( الكهف . . . ) » رواه مسلم .

قلت: الرواية الأخرى شاذة، والمحفوظ الرواية الأولى كما حققته في  $% \left( \frac{1}{2} \right) = 0$  سلسلة الأحاديث الصحيحة  $% \left( \frac{1}{2} \right) = 0$  ويشهد لها حديث النواس بن سمعان الآتي عند المصنف برقم (  $% \left( \frac{1}{2} \right) = 0$  فإن فيه :  $% \left( \frac{1}{2} \right) = 0$  فواتح سورة الكهف  $% \left( \frac{1}{2} \right) = 0$ 

٨ ـ الحديث ( ١١٢٨ ) « . . . كأن يصلي قبل العصر ركعتين . رواه أبو
 داود بإسناد صحيح » .

قلت : لكنه شاذ بلفط « ركعتين » والمحفوظ بلفظ « أربع ركعات » وبيانه في « ضعيف أبي داود » رقم ( 700 ) .

9 - ( ١١٠١ ) عائشة . . . « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف . رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم ، وفيه رجل مختلف في توثيقه » .

قلت: هو أسامة بن زيد الليثي ، ولكن الذي استقر عليه رأي المحققين من العلماء النقاد أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ، ولذلك حسن حديثه هذا جمع من الحفاظ ، إلا أنه بهذا اللفظ شاذ أو منكر ، لأنه تفرد به ـ دون سائر الثقات ـ معاوية بن هشام ، وفيه « ضعف من قبل حفظه » ، والمحفوظ ـ كما قال البيهقي ـ إنما هو بلفظ : « . . . . على الذين يَصِلُون الصفوف » كما ذكرته في البيهقي على « المشكاة » ( ١٩٦٦ ) ، وبينته في كتابيّ : « ضعيف أبي داود » ( ١٥٣ ) و« صحيح أبي داود » ( ١٨٠ ) .

١٠ - (١١٦٤) « . . . هي مـا بين أن يجلس الإمـام إلى أن تقضى الصلاة . رواه مسلم » .

قلت: لكن صحح الأئمة وقفه على أبي موسى الأشعري، ومنهم الإمام الدارقطني، وقد شرحت ذلك في « ضعيف أبي داود » ( ١٩٣).

۱۱ ـ ( ۱۱۸۷ ) « . . . فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين . رواه مسلم » .

قلت: وهو عند غير مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً من فعله ﷺ ، وهـو الصواب ، وأما من قوله فشاذ كما حققته في « ضعيف أبي داود » ( ٢٤٠ ) .

١٢ - (١٢٤٣) « . . . أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطراً . رواه الترمذي وقال : حديث حسن » .

قلت: في هذا التحسين نظر، لأن مدار إسناده على قرة بن عبد الرحمٰن وهو ضعيف لسوء حفظه. وقد بسطت أقوال العلماء في جرحه في الحديث الثاني من « إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ».

۱۳ - ( ۱۲۵٦ ) « وعن مجيبة الباهلية . . . . رواه أبو داود » .

قلت : إسناده ضعيف ، كما بينته في « التعليق الرغيب على الترغيب

والترهيب » ( ۸۲/۲ ) .

۱۶ ـ ( ۱۶۵۰ ) « . . . رواه الترمذي وقال : حديث حسن » .

كذا قال ، وفي إسناده جهالة كما بينته في التعليق على « الكلم الطيب » ( ص ٢٧ ) ، وفصلته في ردي على الشيخ الحبشي ، وأصل الحديث بدون ذكر النوى أو الحصى صحيح ، أخرجه مسلم في « صحيحه » من حديث جويرية رضى الله عنها .

١٥ ـ ( ١٤٩٥ ) « . . . رواه الترمذي وقال : حديث حسن » .

كذا قال ، ولعله في بعض نسخ « الترمذي » وإلا ففي نسخة بولاق ( ٢٦١/٢) : «حديث غريب» ، يعني ضعيف ، وهذا هو اللائق بحال إسناده ، فإن فيه انقطاعاً وضعفاً ، لا سيما وقد رواه ابن حبان ( ٢٤٣١ - موارد وأحمد ( ٤٤٤/٤ ) من طريق أخرى بلفظ :

« اللهم قني شر نفسي ، واعزم لي على أرشد أمري » . وسنده صحيح على شرط الشيخين ، وروى أحمد ( ٢١٧/٤ ) عنه على أنه قال : « اللهم اغفر لي ذنبي ، خطئي وعمدي ، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري ، وأعوذ بك من شر نفسى » ، وسنده جيد .

١٦ ـ ( ١٤٩٨ ) « وعن أبي الدرداء . . . رواه الترمذي وقال : حديث حسن » .

قلت : كذا قال ، وفيه نظر ظاهر ، فإن في سنده عبد الله بن ربيعة الدمشقى وهومجهول كما قال الحافظ .

۱۷ ـ ( ۱۵۲٦ ) « وعن ابن عمر . . . رواه الترمذي » .

قلت: وقال: «حديث حسن غريب». كذا قال، وفيه إبراهيم بن عبد الله بن حاطب وهو مجهول الحال، ووثقه ابن حبان على قاعدته، واغتر به الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ على عادته فصحح الحديث! وقد رواه مالك بلاغاً من قول عيسى عليه السلام، وقد فصلنا القول في ذلك في «الأحاديث الضعيفة» (٩٢٠).

۱۸ - ( ۱۹۲۰ ) « وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناساً . . . » كذا الأصل هنا ، ومعناه أنه من مسند ابن عمر نفسه ، أي أنه هو الذي حدث بما قال الناس له . وهو خطأ جاء من الرواية بالمعنى ، والصواب أنه من مسند حفيد ابن عمر ، وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، فهو الذي حدث به وقال : قال أناس لابن عمر . . هكذا الحديث عند البخاري ( ۱۲۹/۱۳ - ۱۶۹ فتح ) ، وهكذا على الصواب ذكره المصنف رحمه الله فيما تقدم برقم فتح ) ، وهكذا على الصواب ذكره المصنف رحمه الله فيما تقدم برقم ( ۱۵۶۹ ) .

ثم إن في عزو الحديث باللفظ المذكور إلى البخاري نظراً من وجهين:

الأول: أنه ليس عنده: «على عهد رسول الله ﷺ»، وإنما هو عند الطيالسي .

والآخر: أنه عنده بلفظ « سلطاننا » بدل « سلاطيننا » ، وإنما ذاك لفظ الطيالسي أيضاً كما ذكر الحافظ في « الفتح » فراجعه إن شئت .

۱۹ ـ ( ۱۷۲۰ ) « وعن أنس رضي اللَّه عنه . . رواه الترمـذي وقال : حديث حسن صحيح » .

كذا الأصل ، ولعله نسخة من « الترمذي » ، وإلا فالذي في طبعة بولاق منه : « في نسخة بدل حسن : « في نسخة بدل حسن : غريب » .

قلت: يعني ضعيف. وهذا هو اللائق بحال إسناده ، فإن فيه ضعفاً وانقطاعاً ، وبيان ذلك في التعليق على « المشكاة » ( ١٧٢ ، ٤٦٥ ، ٩٩٧ ) ، و« الترغيب » ( ١٩١/١ ) .

٢٠ ( ١٨٤١ ) « وعن أبي ثعلبة الخشني جرثـوم بن ناشـر رضي الله
 عنه . . حديث حسن ، رواه الدراقطني وغيره » .

قلت: في إسناده انقطاع بينته في كتابي « غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » للأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي ( رقم ٤ ) . وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي .

ثم إن في اسم أبي ثعلبة الخشني اختلافاً كثيراً عجيباً ، لم يستطع الحافظ ابن حجر \_ على حفظه وعلمه \_ أن يخرج منه برأي راجح ، بل وكل أمره إلى الله تعالى ، فالعجب من المصنف كيف جزم باسمه المذكور دون أن يشير إلى الاختلاف المزبور .

#### ٢ \_ الفائدة الثانية

١ - واعلم أن الإمام النووي - رحمه اللّه تعالى - جرى على اصطلاح خاص في تخريج بعض الأحاديث تفرد به دون سائر العلماء ، وهو أنه كثيراً ما يبدأ بذكر الحديث عن الصحابي بقوله : « رواه فلان وفلان بأسانيد صحيحة » وتارة يقول : « حسنة » . ولما كان عامة القراء لا يفهمون من هذا القول إلا أن للحديث عدة أسانيد إلى صحابي الحديث . أي أنه ليس فرداً غريباً ، وكان الواقع خلافه أي أنه غريب ليس له إلا طريق واحد ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، رأيت أن أجتزىء في هذه المقدمة مثالاً واحداً منها أشرحه وأبين أنه لا إسناد إلا واحداً ، وهو الحديث ( ٨٣ ) .

« عن أم سلمة . . . أن النبي ﷺ كان إذا خرج من بيته قال : بسم الله . . . حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة » .

فأقول: أخرجه أبو داود في آخر « الأدب » عن شعبة ، والترمذي في « الدعوات » عن سفيان كلاهما عن منصور عن عامر الشعبي عن أم سلمة .

وقد أخرجه بقية أصحاب « السنن » أيضاً ، فالنسائي في « الاستعاذة » عن جرير وعن سفيان ، وابن ماجه في «الدعاء» عن عبيدة بن حميد كلهم عن منصور به .

وأخرجه أحمد أيضاً (٢٧٦، ٣١٨، ٣١٨)، من طريق شعبة وسفيان، وابن السني (١٧٢) عن سفيان، والحديث في «المشكاة» برقم (٢٤٤٢) فقد بان لك أن الحديث ليس له عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن أم سلمة إلا إسناد واحد، لأن مدار تلك الطرق كلها على منصور عن عامر الشعبي عنها. فالقول حينئذ بأنهم رووه بأسانيد صحيحة فيه إيهام بما يخالف الواقع. وهكذا كل الأحاديث الآتية التي قال فيها هذه الكلمة ليس لها إلا إسناد واحد عن صحابتها، وهذه أرقامها (٢٠١، ٢٧٤، ٢٨١، ٨١٥ وهو في «صحيح أبي داود: ١١٧١»، ١٩٨، ٩٧٥ وهو مخرج في «سلسلة الأحاديث الصحيحة داود: ١١٧١»، ١٩٨، ١٢١٥ وهو مخرج في «المشكاة ٤٥٨)»).

وقد جرى المؤلف ـ رحمه اللَّه ـ على هذا الاصطلاح الذي بينا في بعض كتبه الأخرى مثل كتابه « الأذكار » ، فانظر على سبيل المثال حديث أبي حميد أو أبي أسيد ص ٢٥ وحديث عوف بن مالك ص ٤٢ ـ ٤٣ ، وحديث عبد الرحمٰن بن عبد القاري . . . ص ٥٢ ، وحديث عبد اللَّه بن خبيب ص ٣٣ ، وحديث أبي هريرة ص ٣٣ ، وحديث ثوبان ص ٣٥ ، وحديث ابن عمر ص ٢٦ ، وحديث أبي عياش ص ٣٧ ، وغيرها كثير .

وقد تعقبه الحافظ في تخريجه للأذكار المسمى بـ « نتائج الأفكار » في

الحديثين الأخيرين منها . فقال في الأول منهما : « وقول الشيخ : بالأسانيد الصحيحة يوهم أن له طرقاً عن ابن عمر ، وليس كذلك » .

وقال في الحديث الآخر: « وفي قول الشيخ: « بأسانيد » نظر ، فإنه ليس له عند أبي داود وابن ماجه إلا سند حماد إلى منتهاه » .

فإن قيل : إذا كان الأمر كما ذكرت فما يعني النووي بهذا الاصطلاح؟ .

أقول: الذي يبدولي أنه يشير بذلك إلى أن الحديث مشهور شهرة نسبية بمجيئه من عدة طرق عن أحد رواته ، وهو في المثال السابق منصور وهو ابن المعتمر.

هذا الذي عندي جواباً عن السؤال المذكور ولم أر من تعرض للإجابة عنه ، مع أن الحافظ في كتابه « نتائج الأفكار » قد انتقد المؤلف ـ رحمه الله ـ في مواطن من كتابه « الأذكار » جاء فيه مثل هذا التعبير الذي نحن في صدد الكلام عليه كما تقدم .

#### ٣ \_ فوائد متفرقة<sup>(١)</sup>

۱ \_ الحديث ( ۸ ) « وعن أبي هريرة . . إن اللَّه لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم . رواه مسلم » .

قلت: وزاد مسلم وغيره في رواية: « وأعمالكم » ، وهو مخرج في « غاية المرام في تخريج الحلال والحرام » ( ٤١٠ ) . وهذه الزيادة هامة جداً ، لأن

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ ناصر هنا خمس عشرة فائدة متعلقة ببعض الأحاديث فقمنا في هذه الطبعة بنقلها إلى أماكنها تحت كل حديث مع الإبقاء عليها هنا .

كثيراً من الناس يفهمون الحديث بدونها فهماً خاطئاً ، فإذا أنت أمرتهم بما أمرهم به الشرع الحكيم من مثل إعفاء اللحية ، وترك التشبه بالكفار ، ونحو ذلك من التكاليف الشرعية ، أجابوك بأن العمدة على ما في القلب ، واحتجوا على زعمهم بهذا الحديث ، دون أن يعلموا بهذه الزيادة الصحيحة الدالة على أن الله تبارك وتعالى ينظر أيضاً إلى أعمالهم ، فإن كانت صالحة قبلها وإلا ردها عليهم كما تدل على ذلك عديد من النصوص كقوله صلّى الله عليه وسلّم :

« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد » (١) .

والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمال ، ولا صلاح الأعمال إلا بصلاح القلوب . وقد بين ذلك رسول الله على أجمل بيان في حديث النعمان بن بشير : « . . . ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب » (الحديث ٥٩٣) . وحديثه الآخر : «لتسوُّنَ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم » . أي قلوبكم (الحديث ١٠٩٦) () . وقوله على : «إن الله جميل يحب الجمال » . وهو وارد في الجمال المادي المشروع خلافاً لظن الكثيرين . انظر الحديث ٢١٧) .

وإذا عرفت هذا ، فمن أفحش الخطأ الذي رأيته في هذا الكتاب «الرياض » في جميع نسخه المخطوطة والمطبوعة التي وقفت عليها ، أن الزيادة المذكورة قد استدركها المصنف ـ رحمه اللَّه تعالى ـ في الحديث ( ١٥٧٨ ) لكن قلمه أو قلم كاتبه انحرف بها فوضعها في مكان مفسد للمعنى . فوقعت فيه هكذا : « . . . ولا إلى صوركم وأعمالكم ، ولكن ينظر . . . » وانطلى ذلك على جميع الطابعين والمصححين والمعلقين ، لا أستثني من ذلك مصححى

<sup>(</sup>١) الحديث : (١٧٣) .

<sup>(</sup>٢)وهومكرر الحديث : ( ١٦٤ ) .

الطبعة الميرية ولا غيرها . بل لقد انطلى أمرها على الشارح ابن علان نفسه ، فشرح الحديث على القلب! فقال : (٤٠٦/٤) : «أي أنه تعالى لا يرتب الثواب على كبر الجسم ، وحسن الصورة وكثرة العمل »! وهذا الشرح مما لا يخفى بطلانه لأنه مع منافاته للحديث في نصه الصحيح ، معارض للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على أن تفاضل العباد في الدرجات في الجنة إنما هو بالنسبة للأعمال الصالحة كثرة وقلة . من ذلك قوله تعالى : ﴿ ولكلّ درجاتُ مما عملوا ﴾ [سورة الأنعام الآية : ١٣٢] . وقوله في الحديث القدسي : « . . . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله . . . » الحديث (١١٣) . وكيف يعقل أن لا ينظر الله إلى العمل كالأجساد والصور ، وهو الأساس في دخول الجنة بعد الإيمان كما قال تعالى : ﴿ ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون ﴾ [سورة النحل الآية : ٣٣] فتأمل كم يبعد التقليد أهله عن الصواب ، ويلقي بهم في واد من الخطأ سحيق . وما ذلك المستعان .

وقريب من ذلك الخطأ قوله في حديث مسلم ( ٣٦٤ ، ٤٥٧ ) عن أنس : (سطر ٥ ) « إني لا أبكي إني لأعلم » هكذا وقع في الموضعين المشار إليهما وهو خطأ ، وصوابه : « ما أبكي أن لا أكون أعلم » كما في « صحيح مسلم » ( ١٤٥/٧ ) ، ولفظ ابن ماجه ( ١٦٣٥ ) (١) : « قالت : إني لأعلم أن ما عند الله . . » وهذا مطابق لما وقع في الكتاب لولا قوله فيه : «إني لا أبكي » المفسد للمعنى كما هو ظاهر . وقد جاءت العبارة في مرسل عكرمة عند الدارمي ( ص للمعنى كما هو ظاهر . وقد جاءت العبارة في مرسل عكرمة عند الدارمي ( ص

<sup>(</sup>١) « صحيح سنن ابن ماجه \_ باختصار السند » رقم ( ١٣٢٥ ) طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج \_ بالرياض ، بإشراف زهير الشاويش .

رسول الله ﷺ ألا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا . ولكني أبكي . . . » .

ومن الغريب أن هذا الخطأ مما تتابعت عليه النسخ المخطوطة والمطبوعة أيضاً كلها ومنها نسخة الشارح ابن علان (٢٢٣/٢)! وأما النسخة التي طبعت حديثاً بدمشق ـ دار المأمون ـ فقد صححت الخطأ من حيث المعنى دون الرجوع إلى الأصل ، أعني « صحيح مسلم » ودون الإشارة إلى تتابع النسخ على الخطأ والعصمة لله وحده .

۲ ـ حدیث أبي سعید « احتجت الجنة والنار . . . الحدیث رقم ( ۲۵۹ ) و ( ۲۲۰ ) : رواه مسلم » .

أقول: إن مسلماً لم يسق الحديث بتمامه ، وإنما ذكر طرف الأول ، والأخير فقط ، وأحال في سائره على حديث أبي هريرة قبله بمعناه ، ويختلف لفظه عما هنا . نعم أخرجه الإمام أحمد (٧٩/٣) بتمامه كما ساقه المصنف بالحرف الواحد ، فكأنه نقله منه ثم عزاه لمسلم! ثم إن الحديث عند البخاري في « التفسير » من حديث أبي سعيد فلو أن المؤلف آثره بالذكر لكان أولى .

٣ - عزا المصنف بعض الأحاديث للبخاري ، وهي عنده معلقة كالأحاديث ( ١٠٣٢ ، ٢٠٨ ، ٣٧٤ ) ، فأوهم بذلك أنها عنده موصولة ، وليس كذلك : فكان ينبغي تقييد العزو إليه بقوله : رواه البخاري معلقاً أو تعليقاً ، فإنه من المتفق عليه بين العلماء ، أن هذا القسم مما في « البخاري » ليس في منجاة من النقد ، فإن فيه ما هو ضعيف . لذلك ، وتمييزاً له عن الموصول ، اتفقوا ـ أيضاً ـ على ضرورة تقييد العزو إليه كما شرحته في أول ردِّي على الشيخ محمد المنتصر

الكتاني (ص 7) (1) ، ولئن كان يخل بهذا الاصطلاح كثير من المتأخرين ، فما كنت لأظن أن المصنف و رحمه الله ويتابعهم على ذلك ، والعصمة لله . وقد ذكر المؤلف هو نفسه في « تقريبه » الفرق بين موصولات البخاري ومعلقاته من حيث الصحة وعدمها . وشرح ذلك السيوطي في « تدريبه » (ص 7 - 7 ) بما فيه كفاية .

٤ ـ قال عقب الحديث ( ٩٥٤): «قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده (أي الميت بعد دفنه) شيء من القرآن ، وإن ختموا القرآن كله كان حسناً ».

قلت: لا أدري أين قال ذلك الشافعي ـ رحمه اللّه تعالى ـ ، وفي ثبوته عنه شك كبير عندي ، كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى ، كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ [ سورة النجم الآية : ٣٩] ، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في « الاقتضاء » : « لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام ، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة . وقال مالك : ما علمنا أحداً فعل ذلك . فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك » .

قلت: وذلك هو مذهب أحمد أيضاً: أن لا قراءة على القبر. كما أثبتُه في كتابي «أحكام الجنائز» (ص ١٩٢ ـ ١٩٣). وهو ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ كما حققته في الكتاب المذكور (ص ١٧٣ ـ ١٧٦).

٥ - ثم قال عقب ذلك : « باب الصدقة عن الميت والدعاء له » .

<sup>(</sup>١) هورد بليغ على تطاولات الكتاني على الحديث وأهله ، وهو مطبوع متداول ـن ـ.

أقول: ذكر تحته حديثين ، ليس فيهما \_ مطلقاً ، لا تصريحاً ولا تلويحاً \_ إلَّا صدقة الولد على الوالد ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وأما الصدقة من غير الولد فظاهر النصوص يدل على أنها لا تصل ، ولا ينتفع بها الميت ، وراجع التفصيل في « أحكام الجنائز » ص ( ۱۷۷ ) و « تفسير المنار » (ج ٨ ص ٢٥٤ ) .

٦ - ( ٥٧٤ ) « عن سهل بن سعد رضى اللَّه عنه : أن رسول اللَّه عَلَى أتى بشراب فشرب وعن يمينه غلام . . . الحديث » .

قلت : وفي رواية للبخاري أن البدء به على إنما كان بسبب طلبه عليه السقيا ، فلا دليل فيه على أن السنة البدء بكبير القوم كما اشتهر عند المتأخرين . وأشار إليه المصنف في الباب (١١١) ، فالصواب أن يحذف منه قوله فيه : « بعد المبتدىء » ويترك الباب مطلقاً من هذا القيد اتباعاً لعموم قوله عليه في حديث ابن عباس : « الأيمن فالأيمن » وعدم منافاة البدء به لعمومه كما ذكرنا ، وهناك أمور أخرى تؤيد العموم ، قد يتنبه البعض لها ، ولا مجال لذكرها الآن .

٧ - قال: « باب سنة الجمعة » رقم ٢٠٣.

قلت: كأنه يعنى السنة البعدية ، لأن الأحاديث التي ساقها في الباب ، إنما هي في البعدية ، وأما سنة الجمعة القبلية ، فلا يصح فيها حديث البتة . خلافاً لمحاولة بعض ذي الأهواء من متعصبة الحنفية . ولقد أشار المصنف - رحمه الله - إلى ذلك بإعراضه عن ذكر أي حديث منها في الباب ، مع أن بعضها في سنن ابن ماجه(١) ، ولكنه ضعيف جداً كما بينته في رسالتي « الأجوبة النافعة  ${}^{(7)}$  فهل يعتبر بصنيع المؤلف هذا المقلدون  ${}^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) انظر « ضعيف سنن ابن ماجه » الصفحة : ٨٣ حديث ٢٣٤ للألباني إشراف الشاويش .

<sup>(</sup>٢) الأجوبة النافعة: ٣٢.

نعم لقد احتج المصنف في بعض كتبه بحديث آخر ، لكن بين الحافظ في رده عليه : أنه لا دليل فيه ، وقد نقلت كلامه في ذلك في « الأجوبة النافعة » ( ص ٢٧ ) فليراجعه من شاء .

۸ \_ الحديث ( ۱۱۷٦ ) « . . . صلاة الليل مثنى مثنى . . . » .

قلت: جاء تفسيره في رواية لمسلم بلفظ: فقيل لابن عمر - راويه -: ما مثنى مثنى ؟ قال: « أن يسلم في كل ركعتين » والراوي أدرى بمرويّه من غيره ، لا سيما وفي الباب أحاديث فعلية في تسليمه بين كل ركعتين من صلاة الليل ، تجد بعضها في كتابي « صلاة التراويح »(١) .

٩ ـ الحديث ١٢٣١ مضى برقم (١٢٠١) (٢) بزيادة ألفاظ ، منها زيادة « وَجَدَّ » وهي لمسلم فقط .

١٠ ـ الحديث ( ١٤٣٩ ) « . . . في كتاب « مسلم » « أو يحط » قال البرقاني : ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا : ( و يحط ) بغير ألف » .

قلت: لكن رواه أحمد في « المسند » ( ١/ ١٨٠) عن يحيى وهو القطان بلفظ « أو يحط » كرواية مسلم. وقال عقبها: / « وقال ابن نمير ويعلى: أو يحط ». يعني أن القطان قد توبع على هذه اللفظة من ابن نمير ويعلى وكلاهما عن موسى .

وقد وصله عنهما الإمام أحمد في مكان آخر ( ١٨٥/١ ) عن عبد اللَّه بن

<sup>(</sup>١) هو كتاب صغير جامع لكل الروايات المتعلقة بهذه الصلاة وعدد ركعاتها . وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٢) وهومكرر الحديث : ( ١٠١ ) .

نمير ويعلى بن عبيد عن موسى به . نعم رواه الترمذي (٢٥٨/٢) من طريق يحيى باللفظ الآخر : « ويحط » لكن اللفظ الأول أرجح عندي لمتابعة ابن نمير ويعلى ليحيى عليه واختيار مسلم إياه . لكنه في المعنى واحد ، والله أعلم .

١١ \_ قال عقب الحديث ( ١٧٢٠ ) : « روي أن النبي على قال : الرياء شرك » .

قلت: أشار المصنف ـ رحمه الله ـ بقوله « روي » إلى أن الحديث المذكور ضعيف الإسناد ، وهو كما قال ، وقد خرجته وبينت علته في « الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في الأمة » ( ١٨٥٠ ) .

١٢ ـ قال في الباب ( ٣٣٤ ) « باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة » :
 « . . . وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم ، و . . . فلا كراهة فيه بل هو مستحب . . . » .

أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يترتب على الحديث بعد العشاء إضاعة شيء من الواجبات العينية ، كالشاب مثلاً يسهر في دراسة العلم أو الاستعداد للاختبار إلى قريب من نصف الليل ثم ينام منهكاً ، فتفوته صلاة الصبح ، فمثل هذا السهر - ولو في طلب العلم - لا يجوز ، لأن مثله كمثل من يبني قصراً ويهدم مصراً ، وإنما عليه أن ينام مبكراً بعد صلاة العشاء ، ليستيقظ مبكراً لصلاة الصبح ، وليجعل دراسته بعدها ، وصدق رسول الله عليه إذ يقول : «بورك لأمتي في بكورها » فليتنبه لهذا ، فإن أكثر الشباب عنه غافلون ، والله المستعان .

۱۳ ـ في الحديث ( ۱۸۷۰ ) « عن أبي زيد عمرو بن أخطب . . . فأخبرنا ما كان وما هو كائن » .

أقول: يعني من الفتن ، كما يدل عليه حديث آخر من رواية حذيفة رضي

اللَّه عنه ، أخرجه مسلم أيضاً مع حديث عمرو بن أخطب في « كتاب الفتن » .

١٤ \_ قال عقب الحديث ( ١٨٦٩ ) وهو بلفظ : « أن رسول الله ﷺ خرج الى قتلى أحد فصلّى عليهم بعد ثمان سنين . . . » :

« والمراد بالصلاة على قتلى أحد: الدعاء لهم ، لا الصلاة المعروفة » .

قلت: كذا قال: ويعني بالنفي المذكور صلاة الجنازة ، وهو مردود ، ففي رواية للبخاري بلفظ: « فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت » وهذه الزيادة عند مسلم أيضاً وغيره ، والحديث مخرج مع ضم الزيادات إليه من الكتب الستة وغيرها في كتابي « أحكام الجنائز » ( ص ٨٢ - ٨٣ ) طبع المكتب الإسلامي .

١٥ \_ قال في الحديث ( ١٨٨٣ ) : « عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ . . . رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال : حديث صحيح . . . » .

قلت: هذا يوهم أن أبا داود والترمذي أخرجاه من حديث ابن مسعود ، وليس كذلك ، وإنما أخرجه عنه الحاكم فقط وإسناده قوي ، وأما أبو داود والترمذي فإنما أخرجاه من حديث زيد مولى النبي ولي النبي المناده جهالة ، لكنه شاهد لا بأس به ، وللحديث شواهد أخرى أشرت إليها في « التعليق الرغيب » (٢٦٩/٢) .

أعدت النظر فيها وصححتها حسب الطاقة ضحى الجمعة ٢١ جمادى الأول سنة ١٣٩٨ هـ .

وكتب أبو عبد الرحمٰن محمد ناصر الدين الألباني



### ترحمت الإمام النووي

## بقَام ، زهسَيراكشِّ وبيش

هو الإمام العلامة المحدث أبو زكريا محيي الدين ، يحيى بن شرف النووي الدمشقي الفقيه الشافعي .

كان علماً من أعلام الإسلام في زمنه ، وما زال قدوة لخاصة العلماء - فضلًا عن عامة المسلمين - حتى يومنا هذا ، ولا غرابة في ذلك ، فإن من كان على ما كان عليه الإمام النووي حري بأن يكون قدوة للناس .

فقد كان \_ رحمه الله \_ في الذروة العليا من العلم ، والزهد ، والورع ، والعمل الصالح ، والجرأة على العامة والخاصة ، والسلاطين . لقد زهد في ما عند الله فكانت له السيادة عليهم جميعاً .

لم يكن الإمام النووي أكبر علماء زمانه سناً ، ولا أكثرهم علماً في جميع اختصاصاته ، وكذلك شأنه مع من جاء بعده ، ولكن الله سبحانه وتعالى ألقى محبته في قلوب الناس ، وجعل في مؤلفاته النفع والقبول ، وهذه أمور ربانية لا دخل للناس فيها ، ولا تتنزل على ما اعتاد الناس من أقيسة وموازين ، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

ولد سنة ٦٣١ هـ ببلدة « نوى » إحدى قرى حوران جنوبي دمشق . قدم صغيراً إلى دمشق سنة ٦٤٩ هـ وسكن في المدرسة الرواحية (١) ثم في دار

<sup>(</sup>١) كانت قرب الجامع الأموي ، أنشأها هبة اللَّه بن محمد الأنصاري المعروف بابن رواحة ، وأوقفها =

الحديث(١) .

وكانت دراسته لكتاب الله وتفاسيره واشتغاله في الحديث النبوي وشروحه ، وتفقه على مذهب الإمام الشافعي في بدايته ، وألّف فيه المؤلفات النافعة . ثم قام في التأليف معتمداً على الأدلة من الكتاب والسنة مباشرة ، ومقارناً أقوال المذاهب والعلماء مستخلصاً الرأي الذي أداه إليه اجتهاده في كتابه العظيم ، الذي يُعد من أمهات كتب الإسلام ، ألا وهو « المجموع » وقد اخْتَرَمَتْه المنية قبل أن يتمه .

ومن تصانيفه «روضة الطالبين» الذي يسر الله لنا طبعه في ١٢ مجلداً ، طبعة محققة و « شرح صحيح مسلم » وهو من أحسن الشروح ، وشرح قطعة من البخاري ، وكتاب « الأسماء واللغات » أورد فيه جملة طيبة من التراجم ، وطائفة كبيرة من معاني الألفاظ ، وكتاب « حلية الأبرار » المعروف بـ « الأذكار » ؛ ولم يلتزم فيه صحيح الأخبار ، كما حرص على ذلك في كتابه « رياض الصالحين » ورسالة في العقيدة سمّاها « المقاصد » و « التبيان في آداب حملة القرآن » وغير ذلك من الكتب النافعة .

وكانت وفاته في بلدته « نوى » سنة ٦٧٦ هـ ، ولم يتجاوز عمره الخامسة والأربعين ، رحمه الله رحمة واسعة ، وأكثر في المسلمين من المتبعين لنهجه في العلم والعمل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحشرنا وإياهم تحت لواء المصطفى على ، ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ [سورة الشعراء : ٨٨ - ٨٩].

بيروت ۲۰ شوال ۱۳۹۸

زهكير الشكاوييش

على الشافعية . وقد أصبحت الآن داراً بفعل إهمال أوقاف المسلمين في الأزمنة الأخيرة . انظر
 « منادمة الأطلال » للشيخ عبد القادر بدران صفحة ١٠٠ طبع المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>١) هي المعروفة بدار الحديث العصرونية ، أوقفها عبد الله بن محمد بن أبي عصرون التميمي الموصلي ، المتوفى سنة ٥٨٥ هـ . انظر « منادمة الأطلال » صفحة ١٣١ .



صورة الصفحة الأولى من إحدى الأصول المخطوطة التي رجعنا إليها ، وهي نسخة متقنة نادرة ترقى إلى حياة المؤلف حسب تقديري للورق والحبر ، وهي من مخطوطات مكتبتي ـ زهير .

صورة الصفحة الأخيرة لإحدى النسخ المخطوطة التي رجعنا إليها ، وهي نسخة قيمة مقروءة على عدد كبير من العلماء ، وهي من مخطوطات مكتبتي ـ زهير .





### مقد مد المؤلف الإمام النووي

# بسيلته التم فالتحير

آلْحمْدُ لِلَّه آلْواحدِ الْقَهَّارِ ، الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ، مُكَوِّرِ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ ، تَذْكِرَةً لَأُولِي الْقُلُوبِ والأَبْصَارِ ، وَتَبْصِرَةً لِذَوِي الأَلْبَابِ وَالاَعْتِبَارِ ، الذي أَيْقَظَ مِنْ خَلْقِه مَنِ آصْطَفَاهُ فَزَهَّدَهُمْ فِي هٰذِهِ الدّارِ ، وَشَغَلَهُمْ بِمُرَاقَبَتِه وَإِدَامَةِ الأَفْكَارِ ، ومُلاَزَمَةِ الاَّقْرَادِ ، ومُلاَزَمَةِ الاَتْعَاظِ وَالاَدِّكَارِ (١) ، وَوَقَّقَهُمْ للدَّأْبِ في طَاعَتِهِ (٢) ، والتّأهبِ لِدَارِ الْقَرَادِ ، والْتُعَاظِ وَالاَدِّكَارِ (١) ، وَوَقَّقَهُمْ للدَّأْبِ في طَاعَتِهِ (٢) ، والتّأهبِ لِدَارِ الْقَرَادِ ، وَالْمُحافَظَةِ عَلَى ذٰلِكَ مَع تَعَايُرِ الأَحْوالِ وَالْحَدَرِ مِمّا يُسْخِطُهُ ويُوجِبُ دَارَ الْبَوَارِ ، والْمُحافَظَةِ عَلَى ذٰلِكَ مَع تَعَايُرِ الأَحْوالِ وَالْحَدَرِ مِمّا يُسْخِطُهُ ويُوجِبُ دَارَ الْبَوَارِ ، والْمُحافَظَةِ عَلَى ذٰلِكَ مَع تَعَايُرِ الأَحْوالِ الْأَلْوَارِ . أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَزْكَاهُ ، وأَشْمَلَهُ وأَنْمَاهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إلاّ آللَّهُ وَالأَوْولُ الرَّولِ مُ مُقَلِيلًهُ ، الرَّوُوفُ الرَّحِيمُ ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمِّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَحَبِيبُهُ وَسَالِهُ مُ اللَّهُ وَيَالِي فِينٍ قَويمٍ . صَلَواتُ آللَهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْه ، وَعَلَى سَائِرِ النَّيِينَ ، وَآل ِ كُلِّ ، وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ . وَسَلَامُهُ عَلَيْه ، وَعَلَى سَائِرِ النَّيْلِينَ ، وَآل ِ كُلِّ ، وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ .

المابع ، فقد قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أَرِيدُ مِنْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾ [ الذاريات : ٥٦ ، ٥٧ ] وَهٰذَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾ [ الذاريات : ٥٦ ، ٥٧ ] وَهٰذَا تَصْريحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلعِبَادَةِ ، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ وَالإعْرَاضُ عَنْ تَصْريحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلعِبَادَةِ ، فَحَقً عَلَيْهِمُ الاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ وَالإعْرَاضُ عَنْ

<sup>(</sup>١) أي : الذكر بعد النسيان ، والتنبه بعد الغفلة .

حُظُوظِ الدُّنْيَا بِالزَّهَادَةِ ، فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ (١) لاَ مَحَلُّ إِخْلَادٍ ، وَمَرْكَبُ عُبُورٍ (٢) لاَ مَنْزِلُ حُبُورٍ ، ومَشْرَعُ آنْفصَام (٣) لاَ مَوْطِنُ دَوَامٍ ، فلِهٰذَا كَانَ الأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ النُّهُادُ ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ فيهَا هُمُ الزُّهَادُ . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَا عُبَادُ النَّاسُ والأَنْعَامُ حتى إِذَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمّا يَأْكُلُ النَّاسُ والأَنْعَامُ حتى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا (٤) وَآزَيّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا (٥) لَيْلاً أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا (٤) وَآزَيّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا (٥) لَيْلاً أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخُرُفَهَا (٢) كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ أَو نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً (٢) كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس : ٢٤]. والآيات في هذا المعنى كَثِيرة . ولقد أَحْسَنَ الْقَائِلُ : يُعْلَلُ لِنَّ لِمُ عَبْدَاهًا فَرَا الْفَانِ اللَّالَةِ عَلَى اللَّالَةُ عَلَى اللَّالَةُ اللَّوْمَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنْ لِلَّهِ عِبَاداً فَكَانَا (٧) طَلَقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا نَظُرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنَا جَعَلُوها لُجَّةً (٨) وَآتَّخَذُوا صَالِحَ الأَعْمَالِ فِيها سُفُنا

فإذا كان حالُها ما وصَفْتُهُ ، وحالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ ؛ فَحَقَّ على الْمُكلَّفِ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الأَخْيَارِ ، وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النَّهَى وَالأَبْصَارِ ، وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النَّهَى وَالأَبْصَارِ ، ويَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إليهِ ، وَيَهْتَمَّ لِمَا نَبَّهتُ عليْهِ . وأَصْوَبُ طريقٍ لهُ في ذٰلِكَ ، ويَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إليهِ ، وَيَهْتَمَّ لِمَا نَبَّهتُ عليْهِ . وأَصْوَبُ طريقٍ لهُ في ذٰلِكَ ، وأرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمِسَالِكِ : التَّادُّبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نَبِينَا سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخرينَ ، وَقَدْ وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمِسَالِكِ : التَّادُّبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نَبِينَا سَيِّدِ النَّبِينَ . وَقَدْ وَأَكْرُم السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِينَ . وَقَدْ وَاللَّوْمَ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى ﴾ [ المائدة : ٢ ] وقد صَحَّ عَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى ﴾ [ المائدة : ٢ ] وقد صَحَّ عَنْ

<sup>(</sup>١) أي : فناء ، لا دار خلود .

<sup>(</sup>٢) أي : يتوصل بها إلى الدار الآخرة وليست منزل الفرح والسرور .

<sup>(</sup>٣) أي : انقطاع .

<sup>(</sup>٤) أي : زينتها وحسنها .

<sup>(</sup>٥) أي : قضاؤنا .

<sup>(</sup>٦) أي : محصودة ، (كأن لم تَغَن بالأمس) أي : لم تنبت .

<sup>(</sup>V) جمع فطن وهو من له عقل ونظر في العواقب.

<sup>(</sup>٨) أي : بمثابة البحر ، ولا يقطع إلاّ بالسفن .

رَسُولَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ »(١) وَأَنَّهُ قَالَ : « مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ قَالَ : « مَنْ دَنَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ »(١) وأَنَّهُ قَالَ : « مَنْ دَعَا إِلَى هُدى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً »(٣) وأَنَّهُ قَالَ لِعَلِي لَهُ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ : « فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرُ لَكَ مِنْ حُمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرُ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ »(٤) فَرَأَيْتُ أَنْ أَجْمَعَ مُخْتَصَراً مِنَ الأَحادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، مَشْتَمِلاً عَلَى مَا النَّعَمِ »(٤) فَرَأَيْتُ أَنْ أَجْمَعَ مُخْتَصَراً مِنَ الأَحادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، مَشْتَمِلاً عَلَى مَا النَّعَمِ وَلَيْ الْمَاطِنَةِ وَالظَاهِرَةِ . جَامِعاً يَكُونُ طَرِيقاً لِصَاحِبِهِ إِلَى الآخِرَةِ ، ومُحَصِّلاً لآدَابِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَاهِرَةِ . جَامِعاً لِلتَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ وَسَائِو أَنْوَاعِ آدَابِ السَّالِكِينَ : مِنْ أَحَادِيثِ الزُّهْدِ ، ورياضَاتِ لِلتَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ وَسَائِو أَنْوَاعِ آدَابِ السَّالِكِينَ : مِنْ أَحَادِيثِ الزُّهْدِ ، ورياضَاتِ النَّفُوسِ ، وَتَهْذِيبِ الأَخْلَقِ ، وطَهَارَاتِ الْقُلُوبِ وَعِلَاجِهَا ، وَصِيانَةِ الْجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ اعْوِجَاجِهَا ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعارِفِينَ .

وَالْتَزِمُ فِيهِ أَنْ لا أَذْكُرَ إِلا حَدِيثاً صَحِيحاً مِنَ الْوَاضِحَاتِ ، مُضَافاً إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُوراتِ . وأُصَدِّرَ الأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ كَرِيماتٍ ، وأُوسِّر الأَبْوابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ كَرِيماتٍ ، وأُوسِّحَ مَعْنى خَفِيِّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيهَاتِ . وإذَا قُلْتُ وَأُوشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ أَوْ شَرْحٍ مَعْنى خَفِيِّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيهَاتِ . وإذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيث : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : فمعناه رواه البخاريُّ ومسلمٌ .

وَأَرْجُو إِنْ تَمَّ هٰذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقاً للمُعْتَنِي بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ حَاجِزاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْقَبَائِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ . وأَنَا سَائِلُ أَخاً انْتَفَعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَنْ يَدْعُو لِي ، وَلَوْالِدَيَّ ، وَمَشَايِخي ، وَسَائِرِ أَحْبَابِنَا ، وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ . وَعَلَى اللّهِ الْكَرِيمِ وَلَوَالِدَيَّ ، وَمَشَايِخي ، وَسَائِرِ أَحْبَابِنَا ، وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ . وَعَلَى اللّهِ الْكَرِيمِ اعْتِمادِي ، وَلَا عَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا قُوتَ إِلاّ بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ .

<sup>(</sup>١) قلت : هو قطعة من حديث سيأتي في الكتاب برقم ( ٢٥٠ ) . - ن -

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما وسيأتي برقم ( ۱۷۸ ) ، وهو مخرج في « الصحيحة » ( ۱۲۸ ) و « ظلال الجنة في تخريج السنة » ( ۱۱۳ )  $\dot{\upsilon}$  -  $\dot{\upsilon}$  -

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وغيره ويأتي أيضاً في الحديث ( ١٧٩ ) . - ن -

<sup>(</sup>٤) هي الإبل الحمر ، وهي من أفضّل المال عند العرب . والحديث يأتي برقم ( ١٨٠ ) .

# دِستِم ٱلله و الرَّحْمَانِ الرَّحِمِ الله و المُعَانِ الرَّحِمِ الله و المخلاص و إحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ (١) لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (٢) وَيُقِيمُوا الصَّلاَة ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة ، وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ [ البيّنة : ٥ ] وقالَ تَعَالَى : ﴿ لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ (٣) [ الحج : ٣٧ ] وقالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ [ آل عمران : وقالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ [ آل عمران : ٢٩ ] .

العَوْن أمير المؤمِنين أبي حَفْص عمر بنِ الخطابِ بنِ نُفَيْل بنِ عبدِ العُوِّى بن رياح بنِ عبدِ اللَّهِ بن قُرْط بن رَزاح بنِ عدي بنِ كعب بنِ لُؤَيِّ بنِ غالبِ القُرشِيِّ العَدويِّ رضِي اللَّه عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : « إنّما الأعْمَالُ العَّمَالُ بالنِّيَاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ آمْرِيءٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصيبُهَا ، أو آمْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا (٤) فَهِجْرَتُهُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصيبُهَا ، أو آمْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا (٤) فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَا جَرَ إلَيْه » . مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ . رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ ؛ أَبُو عَبْدِ اللَّه مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبهُ الجُعْفِيُّ البُخارِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبهُ الجُعْفِيُّ البُخارِيُّ ، وَأَبُو مُرَاةً مِنْ المُغيرة بْنِ بَرْدِزْبهُ الجُعْفِيُّ البُخارِيُّ ، وَأَبُو مُرَاقً مُنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِلْهُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبهُ الجُعْفِيُّ البُخارِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّه مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبهُ الجُعْفِيُ الْبُحَارِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُسَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغيرَةِ بْنِ بَرْدِرْبهُ الجُعْفِيُ الْبُعْفِي الْهَا الْمُعْرَاقِ مُنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِبْرَاهِيمَ مِن المُغيرة إِنْ بَرْدِرْبهُ الْمُعْمَةُ اللهِ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِولِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُولُ عَلْمَا الْمُعْمِولُولُ الْمُعْمَالِهُ عَلْمِيمَ الْمُؤْمِولِهُ اللّهِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِيلُ الْمُ الْمُعْمِيمُ اللهِ الْمُؤْمِولِ الْهُ إِنْ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>١) قلت : وفي الآية دليل على وجوب النية في العبادات كلها سواء كانت مقصودة لذاتها كالصلاة مثلاً ، أو كانت وسيلة لغيرها كالطهارة ، وذلك لأن الإخلاص لا يتصور وجوده بدون النية ، وهو مذهب الجمهور ، وهو الحق الذي لا ريب فيه . \_ ن \_

<sup>(</sup>٢) أي موحدين ماثلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام .

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابن جُريج : كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها ، فقال أصحاب النبي ﷺ : فنحن أحق أن ننضح ، فأنزل الله هذه الآية . والمعنى : يتقبل الله ذلك ويجزي عليه ، كما في « تفسير ابن كثير » .

<sup>(</sup>٤) أي : يتزوجها .

الحُسَيْنِ مُسْلَمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلَم الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ رضي اللَّهُ عنهما فِي كتابيهما اللَّذَيْنِ هما أصَحُّ الكتبِ المِصنفةِ .

رسول اللَّه ﷺ : « يغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ (١) يُخْسَفُ رسول اللَّه ﷺ : « يغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ (١) يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ أَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْسَفُ بأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَقَعِيهِمْ أَسُواَ قُهُمْ (٢) وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : « يُحْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَيه . هٰذَا لَفْظُ الْبُحَارِيِّ .

٣ ـ وعن عائِشةَ رضِي اللَّهُ عنها قالت : قال النبي ﷺ : « لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ ٱلْفَتْحِ ، وَعَنْ عَائِشَةً ، وَإِذَا ٱسْتُنْفِرْتُمْ (٣) فَٱنْفِرُوا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

وَمَعْنَاهُ : لَا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ لأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ .

ع وعن أبي عبد اللّه جابر بن عبد اللّه الأنصاري رَضِي اللّه عنهما قال: كُنّا مَعَ النّبي عَلَيْ في غَزَاةٍ فَقَالَ: « إِنَّ بالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا ما سِرْتُمْ مَسِيراً ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً ، النّبي عَلَيْ في غَزَاةٍ فَقَالَ: « إِنَّ بالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا ما سِرْتُمْ مَسِيراً ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً ، النّبي عَلَيْ في الأَجْرِ » رواه إلاّ كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ » . وَفي رواية : « إلا شَركُوكُمْ في الأَجْرِ » رواه مسلِمٌ .

٥ ـ ورواه البخاريُّ عن أنس رضِي اللَّهُ عنه قال : رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ وَاللَّهُ عنه قال : رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

٦ ـ وعن أبي يَزيدَ مَعْنِ بنِ يَزيدَ بنِ الأخنس ِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهم ـ وهو وأبوه وَجَدُّه

<sup>(</sup>١) البيداء : الأرض الملساء التي لا شيء فيها .

<sup>(</sup>٢) أي : أهل أسواقهم وعامتهم أو السوقة منهم ، وفي الحديث « من كثّر سواد قوم في المعصية مختاراً ، فإن العقوبة تلحقه » . وفيه التحذير من مصاحبة العصاة وأهل الظلم ، وأن الأعمال تعتبر بنية العامل .

<sup>(</sup>٣) أي : طلبتم للخروج إلى الجهاد ونحوه .

<sup>(</sup>٤) أي : وراءنا ، أو بتشديد اللام من التخليف . أي : تركنا ، والشِعب : الطريق في الجبل .

صحابيُّون \_ قال : كَانَ أبي يَزيدُ أخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضعَهَا عِنْدَ رَجُل فِي الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخْذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا . فَقَالَ : وَٱللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رسول ِ اللَّهِ ﷺ فقَالَ : « لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، ولَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ » رواهُ البخاريُّ .

٧ - وعن أبي إسْحاقَ سَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصِ ، مالِكِ بنِ أُهَيْب بن عبدِ منافِ بن زُهْرَةَ بِنِ كِلابِ بِنِ مُرَّةَ بِنِ كعبِ بِنِ لُؤيِّ القُرشِيِّ الزُّهرِيِّ رضِيَ اللَّهُ عنه ؛ أَحَدِ العَشَرَةِ المشهودِ لهم بالجنةِ (١) ، رضِيَ اللَّهُ عنهم ، قال : جَاءَنِي رسولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ آشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مالٍ وَلا يَرِثُني إِلَّا ٱبْنَةٌ لي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : « لا » ، قُلْتُ : فالشَّطْرُ (٢) يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : « لَا » ، قُلْتُ : فَالثَّلُثُ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ : « الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ ـ أَوْ كَبِيرٌ ـ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً (٣) يَتكفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّه إلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي آمْرَأَتِكَ »(٤) ، قالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قال : « إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغي بِهِ وَجْهَ اللَّه إلّ آزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَـرَّ بِكَ آخَرُونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْحَابي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَردَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ » يَرْثِي لَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّة . متفقٌ عليه .

٨ - وعنْ أبي هـريـرةَ عبـدِ الـرحمٰن بنِ صخرِ رَضِيَ اللَّه عنـه قــال : قـال رسولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ اللَّه لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ ، وَلا إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ

<sup>(</sup>١) أي : في حديث واحد ، وأما من شهد لهم بالجنة بأسمائهم أو صفاتهم فهم أكثر من ذلك .

<sup>(</sup>٢) أي : النصف .

 <sup>(</sup>٣) أي : فقراء ، و ( يتكففون الناس ) أي : يمدون إليهم أيديهم بالسؤال .

<sup>(</sup>٤) أي : في فمهما . و ( أخلف ) : أي : أأخلف في مكة بعـد أصحابي وانصـرافهم معك . و ( يرثي ) أي : يرق ويترحم له صلى الله عليه وسلم .

# إلى قُلُوبِكُمْ [ وأعمالكم ] » رواه مسلم(١) .

(۱) قلت: وزاد مسلم وغيره في رواية: « وأعمالكم » ، وهو مخرج في « غاية المرام في تخريج الحلال والحرام » ( ٤١٠) . وهذه الزيادة هامة جداً ، لأن كثيراً من الناس يفهمون الحديث بدونها فهما خاطئاً ، فإذا أنت أمرتهم بما أمرهم به الشرع الحكيم من مثل إعفاء اللحية ، وترك التشبه بالكفار ، ونحو ذلك من التكاليف الشرعية ، أجابوك بأن العمدة على ما في القلب ، واحتجوا على زعمهم بهذا الحديث ، دون أن يعلموا بهذه الزيادة الصحيحة الدالة على أن الله تبارك وتعالى ينظر أيضاً إلى أعمالهم ، فإن كانت صالحة قبلها وإلا ردّها عليهم كما تدل على ذلك عديد من النصوص ، كقوله على : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) الحديث : ١٧٣] .

والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمال ، ولا صلاح للأعمال إلا بصلاح والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح القلوب . وقد بين ذلك رسول الله على أجمل بيان في حديث النعمان بن بشير : ( . . . ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) [ الحديث : ٩٥٥] . وحديثه الآخر : (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) أي قلوبكم ، ( الحديث : ١٠٩٦ ) . وقوله على : ( إن الله جميل يحب الجمال ) ، وهو وارد في الجمال المادي المشروع خلافاً لظن الكثيرين . انظر الحديث

وإذا عرفت هذا فمن أفحش الخطأ الذي رأيته في هذا الكتاب ( الرياض ) في جميع نسخِه المخطوطة والمطبوعة التي وقفت عليها ، أن الزيادة المذكورة قد استدركها المصنّف ـ رحمه الله تعالىٰ \_ في الحديث ( ١٥٧٨ ) لكن قلمه أو قلم كاتبه انحرف بها ، فوضعها في مكان مفسد للمعنى ، فوقعت فيه هكذا : ( . . . . ولا إلى صوركم وأعمالكم ، ولكن ينظر . . . ) وانطلى ذلك على جميع الطابعين والمصححين والمعلقين ، لا أستثني من ذلك مصححي الطبعة الميرية ولا غيرها ، بل لقد انطلي أمرها على الشارح ابن علان نفسه ، فشرح الحديث على القلب فقال (٤٠٦/٤): «أي : أنه تعالىٰ لا يرتب الثواب على كبر الجسم ، وحسن الصورة وكثرة العمل». وهذا الشرح مما لا يخفى بطلانه ، لأنه مع منافاته للحديث في نصه الصحيح ، معارض للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على أن تفاضل العباد في الدرٍجات في الجنة إنما هو بالنسبة للأعمال الصالحة كثرة وقلة . من ذلك قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَكُلُّ دَرَجَـاتُ مُمَّا عَمِلُوا ﴾ [ الأنعام : ١٣٢ ] وقوله في الحديث القِدسي : ( . . . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد اللَّه . . . ) ( الحديث : ١١٣ ) . وكيف يعقل أن لا ينظر اللَّه إلى العمل كالأجساد والصور ، وهو الأساس في دخول الجنة بعد الإيمان كما قال تعالى : ﴿ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ﴾ [ سورة النحل : ٣٢ ] ، فتأمل كم يبعد التقليد أهله عن الصواب. ويلقي بهم في وادٍ من الخِطأ سحيق ، وما ذلك إلا لإعراضهم عن دراسة السنّة في أمهات كتبها المعتمدة المصححة ، واللّه المستعان ـن ـ .

٩ - وعن أبي موسى عبدِ اللّهِ بنِ قيسِ الأشعريِّ رضِيَ اللَّه عنه قال: سُئِلَ رسولُ اللَّه ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقاتِلُ شَجَاعَةً ، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً (١) ، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً ، أيُّ ذلِكَ في سَبِيلِ اللَّه ؟

فَقَال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فَهْوَ في سَبِيلِ اللَّهِ »(٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه .

١٠ - وعن أبي بَكْرَة نُفيع بنِ الحارِثِ الثقفيِّ رضِيَ اللَّه عنه أَنَّ النبيُّ عَلَيْهِ قال : « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » قُلْتُ : يا رَسُولَ اللَّهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قالَ : « إِنَّهُ كَانَ حَريصاً على قَتْل صَاحِبِهِ » مُتّفَق عليه .

11 - وعن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « صَلاَةُ الرَّجُل في جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِه في سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بضْعاً ٣ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذٰلِكَ أَنَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إلاّ الصَّلاَة ، لاَ يَنْهَزُهُ الحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ؛ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إلاّ الصَّلاَة ، لاَ يَنْهَزُهُ إلاّ الصَّلاةُ : لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلاّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةُ : وَخُطَّ عَنْهُ بِها خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، فإذا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ في الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِي تَحْبِسُهُ ؛ وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ وَالْمَلائِكَةُ وَلَوْهُ فِيهُ مَا لَمُ يُؤْذِ فيه مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ » متفقً المَعْ وهٰذَا لفظ مسلم .

وقـوله ﷺ : « يَنْهَـزُهُ » هُوَ بِفَتْح ِ الْيَاءِ وَالْهَـاءِ وَبِالـزَّايِ : أَيْ يُخْرِجُـهُ وَنُنْهِضُهُ .

<sup>(</sup>١) أي : أَنَفَةً وغيرة محاماة عن عشيرته وقومه وإقليميته .

<sup>(</sup>٢) أي : دين الإسلام ، وفي الحديث بيان : أن الأعمال تحسب بالنيات الصالحة . وأن الفضل الوارد في المجاهدين ، يختص بمن يقاتل لإعلاء كلمة اللَّه جل شأنه .

<sup>(</sup>٣) « البضع » بكسر الباء وفتحها : ما بين الثلاث إلى التسع .

17 - وعن أبي العبَّاسِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباس بنِ عبد المطلبِ رضِيَ اللَّه عنهما ، عن رسول اللَّه ﷺ فيما يروي عن ربهِ تبارك وتعالىٰ قال: « إنَّ اللَّه كَتَبَ الْحَسَنَاتِ والسَّيِّعَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ : فَمَنْ هَمَّ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ؛ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلَى سَبْعمائةِ ضِعْفٍ إلَى أضْعَافٍ كَثِيرةٍ ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً » متفقً عليه .

17 - وعن أبي عبد الرحمٰن عبد الله بن عمر بن الخطابِ رَضِيَ اللّه عنهما قال : سمعتُ رسولَ اللّه عَلَيْ يقول : « انطَلَقَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيتُ إلى غَارٍ فَدَخُلُوهُ ، فَٱنْحَدَرَتْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ ؛ فَلَا أَنْ عَلَا لَهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّحْرَةِ إلاّ أَنْ تَدْعُوا اللّهَ تَعَالَى بَصَالِحِ فَالُوا : إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّحْرَةِ إلاّ أَنْ تَدْعُوا اللّهَ تَعَالَى بَصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ .

قال رجلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كبيرانِ ، وكُنْتُ لاَ أُغْبِقُ(١) قَبْلَهُمَا أَهْلاً ولاَ مَالاً ، فَنَأَى بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْماً فلم أُرِحْ(٢) عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا عَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا فَخَرُ اللَّهُمَا وَأَنْ أَغْبِقَ الفَجْرُ(٢) أَهْلًا أَو مَالاً ، فَلَبَثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي وَ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرِقَ الفَجْرُ(٢) والصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ (٤) ، فاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ (٤) ، فاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجْ عَنّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّحْرَةِ ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئاً لاَ يُسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ .

قال الآخر : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمَّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِليَّ - وفي

<sup>(</sup>١) أي : لا أقدم في الشرب قبلهما أهلًا ولا مالًا من رقيق وخادم . و(الغبوق) : شرب العشي .

<sup>(</sup>٢) أي :أرجع .

<sup>(</sup>٣) أي : ظهر ضوؤه .

<sup>(</sup>٤) أي : يصيحون من الجوع .

رواية : كُنْتُ أُحِبُها كَاشَدٌ مَا يُحِبُ الرِّجَالُ النساءَ ـ فَارَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا (١) فامْتَنَعَتْ مَنِي حَتَى أَلَمَّتْ بِها سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ (٢) فَجَاءَتْنِي فَاعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمائَةَ دِينَارٍ عَلَى مَنِي حَتَى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا ـ وفي رواية : فَلَمَّا أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ ، حتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا ـ وفي رواية : فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ـ قالَتْ : اتَّقِ اللَّه وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ (٣) إِلّا بِحَقِّهِ ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ وتَرَكَّتُ الذَّهَبَ آلَّذِي أَعْطَيْتُها ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ غَنْهَا وَهِي أَحَبُ النَّاسِ إلَي وتَرَكَّتُ الذَّهَبَ آلَّذِي أَعْطَيْتُها ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا .

وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أَجَرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُل واحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي ، فَقُلْتُ : كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ : مِنَ الإبِلِ وَالْبَقَرِ يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَسْتَهْزِئُ بِي ! فَقُلْتُ : لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ ، وَالْغَنَم وَالرَّقِيقِ . فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَسْتَهْزِئُ بِي ! فَقُلْتُ : لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْئًا : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَأَخْرَجُوا يَمْشُونَ » (٤) مَتَفَقَ عليهِ .

## ٢ -باب التوبة

قال العلماءُ: التَّوْبَةُ وَاجبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْب، فإنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى لاَ تَتَعلَّقُ بحقّ آدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلاَئَةُ شُرُوط:

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ، وفي أخرى « فراودتها » أي : طلبت منها ما يطلب الرجل من زوجه . (٢) أي : نزلت بها سنة من السنين المجدبة .

<sup>(</sup>٣) كناية عن الفرج وعذرة البكارة ، والمعنى : لا تزل عفافي إلا بالزواج .

<sup>(</sup>٤) وفي الحديث الدعاء عند الكرب ، وتوسل الداعي بعمله الصالح ومثله التوسل بأسماء الله وصفاته ودعاء الرجل الصالح ، وأما التوسل بذوات الأنبياء والأولياء فمما لا أصل له ، بل هو معارض للتوسُّل المشروع .

أَحَدُها: أَنْ يُقلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ.

والثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا.

والتَّالِثُ : أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لاَ يعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً . فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ لَمْ تَصِحَّ

رَه رَمُّمُ تُوبِتُهُ

وإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: هٰذِهِ الثَّلاَثَةُ ، وأَنْ يَبْرَأ مِنْ حَقِّ صَاحِبِها ، فَإِنْ كَانَتْ مالاً أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْه ، وإِنْ كَانَ حَدَّ قَذْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَو طَلَبَ عَفْوَهُ ، وإِنْ كَانْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا(١) . ويَجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَميع الذُّنُوبِ ، فإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ مِنْ ذَٰلِكَ الذَّنْبِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ البَاقي . وقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الكتَابِ ، والسُّنَّةِ ، وإجْمَاعِ الأُمَّةِ عَلَى وُجوبِ

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جميعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ النور : ٣١ ] . وقال تعالىٰ : ﴿ آسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُم تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [ هود : ٣ ] . وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾ [ التحريم : ٨ ] .

<sup>(</sup>۱) قلت : هذا إذا لم يترتب على الاستحلال نفسه مفسدة أخرى ، وإلا فالواجب حينئذ الاكتفاء بالدعاء له ، وأما حديث « كفارة من اغتبته أن تستغفر له » فهو موضوع ، كما بينته في « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » رقم (۱۰۱۹)  $-\dot{u}$  .

نعم قد ينتفع المظلوم بالدعاء . . . ولكن لا يكون ذلك توبة مقبولة من الظالم . والحديث الذي يفهمه العامة الذين يظلمون الناس (موضوع) كما بينه الشيخ ناصر .

١٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: « والله الله على الله على الله على الله عنه قال: « والله الله عنه قال: « والله عنه قال الله عنه قال الله عنه قال الله عنه ا

١٥ - وعن الأغَرِّ بنِ يسار المزنِيِّ رضِيَ اللَّه عَنْهُ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلَى آللَّهِ واسْتَغْفِرُوهُ فإنِّي أتُوبُ في اليَوْمِ مائَةَ مَرَّةٍ » رواه مسلم .

١٦ - وعن أبي حمزة أنس بن مالِكِ الأنصاريِّ خادِم رسولِ اللَّه ﷺ رضي اللَّه عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « للَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَفَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وقد أضلَّهُ في أرض فلاةٍ »(١) متفقٌ عليه .

وفي رواية لمُسْلم : « لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ على رَاحِلَتِهِ بأَرْضٍ فَلاةٍ ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فأيسَ مِنْهَا ، كَانَ على رَاحِلَتِهِ بأرض فَلاةٍ ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فأيسَ مِنْهَا ، فَأَتَى شَجَرَةً فآضطَجَعَ في ظِلِّهَا وقد أيسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ ، فَبَيْنَما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُو بِها فَأَتَى شَجَرَةً مَا أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا قَائِمَةً عِنْدَهُ ، فَأَخَذَ بِخِطامِهَا (٢) ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَح ِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنا رَبُّكَ ، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الفَرَح » .

١٧ - وعن أبي موسَى عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسِ الأَشْعرِيِّ رضِي اللَّه عنه عن النبي عَلَيْهُ قال : « إِنَّ اللَّه تعالىٰ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، ويَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لَيْتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، ويَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهارِ مَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها »(٣) رواه مسلم .

١٨ - وعن أبي هُريرةَ رضي اللَّه عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : في أرض واسعة لا نبات فيها ولا ماء .

<sup>(</sup>٢) الخطام: بكسر الخاء، الحبل الذي تقاد به الدابة.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث فيه إثبات اليد للّه تعالىٰ . وإنه يبسطها متى شاء ، فهو من أحاديث الصفات التي يجب الإيمان بحقائقها اللائقة به تعالىٰ ، دون أي تأويل أو تشبيه ، كما هو مذهب السلف رضي اللّه عنهم .

19 - وعن أبي عبد الرحمٰن عبد اللَّه بن عُمَر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما عن النبي ﷺ قال : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ »(١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

٧٠ ـ وعن زِرِّ بن حُبَيْشِ قال : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ رضى اللَّه عنه أَسْأَلُهُ عَن الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : مَا جاءَ بِكَ يَا زِرُّ ؟ فَقُلْتُ : آبْتِغَاء الْعِلْمِ فقالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لَطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَى بِمَا يَطْلُبُ . فَقُلْتُ : إِنَّهُ قد حَكَّ (٢) فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وكُنْتَ آمْرَءاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ فَجِئتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئاً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يَأْمُونَنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً \_ أُو مُسَافِرينَ \_ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّام ِ وَلَيالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، لَكُنْ مِنْ غَائطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ . فَقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوَى شَيْئاً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنَّا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في سَفَرِ ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابيٌّ بصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيِّ (٣) : يَا مُحَمَّدُ ، فأجابه رسولُ اللَّه ﷺ نَحْواً مِنْ صَوْتِه : « هَاؤُمْ »(٤) فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ(٥) آغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النبي ﷺ ، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هٰذَا! فقالَ: وَاللَّه لاَ أَغْضُضْ. قالَ الأَعْرَابِيُّ: الْمَرْءُ يُحبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يلْحَقْ بِهِمْ ؟ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ : « الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَاباً مِنَ الْمَغْرِب مَسيرَةً عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكبُ في عَرْضِهِ أَرْبَعينَ أَوْسَبِعِينَ عاماً . قالَ سُفْيَانُ أَحَدُ الرُّواةِ : قِبَلَ الشَّامِ ، خَلَقَهُ اللَّه تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ مَفْتُوحاً للتَّوْبَةِ لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْـهُ. رواه الترمذي وغيره وقال : حديث حسن صحيح .

٢١ ـ وعن أبي سَعيد سَعْدِ بنِ مالكِ بن سِنَانٍ الخدريِّ رضي اللَّه عنه ، أنَّ

<sup>(</sup>٤) أي : خذ . (١) أي : ما لم تبلغ روحُه حلقومُه . (٥) هي كلمة ترحم وتوجع ، ولا يقصد منها الدعاء عليه .

<sup>(</sup>٢) أي : أثر ، وتردد .

<sup>(</sup>٣) أي : شديد وعال .

<sup>29</sup> 

نَبِيُّ اللَّه ﷺ قال: « كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ ، فَذُلَّ عَلَى رَاهِبِ(١). فَأَتَاهُ فقال: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فقالَ : لا ، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مائَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْل الَّارْضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَجُل عَالِم فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْس فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فقالَ : نَعَمْ ، ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُناساً يَعْبُدُونَ اللَّه تعالىٰ فَاعْبُدِ اللَّه مَعَهُمْ ، وَلاَ تَرْجِعْ إلى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ ، فانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ (٢) أَتَاهُ الْمَوْتُ ، فاخْتَصَمَتْ فيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ ومَلَائِكَةُ الْعَذَابِ . فقالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا ، مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعالَىٰ ، وقالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ ، فَأَتَاهُم مَلَكٌ في صُورَةِ آدَمِيٌّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ \_ أيْ حَكَماً \_ فقالَ : قِيسُوا ما بَيْنَ الأرْضَيْن فَإِلَى أيّتهمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ . فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ ، فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ » متفقٌ عليه .

وَفِي رُواْيَةً فِي الصحيح : « فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ

وفي رواية في الصحيح « فَأُوْحَى اللَّه تَعَالَىٰ إلى هٰذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي ، وَإِلَى هْــذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي ، وَقَالَ : قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، فَوَجَدُوهُ إِلَى هٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرِ فَغُفِرَ لَهُ » . وفي رواية : « فَنَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا » .

٢٢ ـ وعن عبدِ اللَّه بن كعبِ بنِ مالكٍ ، وكان قائِدَ كعبِ رضي اللَّه عنه مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بِنَ مَالكٍ رضى اللَّه عَنه يُحَدِّثُ بِحَدِيثهِ حينَ تَخلُّفَ عن رسول ِ اللَّهِ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ . قال كعبٌ : لَمْ أَتَخَلُّفْ عَنْ رسول ِ اللَّه ﷺ في غَزْوَةٍ غَزَاها قَطُّ إلَّا في غَزْوَةِ تَبُوكَ ، غَيْرَ أُنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ في

<sup>(</sup>١) أي : عابد من عُبَّاد بني إسرائيل .

<sup>(</sup>٢) أي : بلغ نصفها . وفي الحديث فضل العلم على العبادة مع الجهل ، وفضل العزلة عند فساد

غَزْوَةِ بَدْر ، ولَمْ يُعَاتَبْ أَحَدُ تَخَلَّفَ عَنْهُ ؛ إِنَّمَا خَرَجَ رسولُ اللَّه ﷺ والمُسْلِمُونَ يُريدُونَ عِيرَ قُرَيْشِ (١) حَتَّى جَمَعَ اللَّه تَعَالَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهمْ عَلَى غَيْر ميعادٍ. ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسول ِ اللَّه ﷺ لَيْلَةَ العَقَبَةِ حينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإسلام ، وما أحِبُ أنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ ، وإنْ كَانَتْ بدرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا . وكَانَ مِنْ خَبَري حينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رسول اللَّه ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى ولا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ ، وَاللَّه مِا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْن قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رسولُ اللَّه ﷺ يُريدُ غَزْوَةً إلَّا وَرَّى بِغَيْرِها(٢) حَتَّى كَانَتْ تلْكَ الْغَزْوَةُ ، فَغَزَاهَا رسولُ اللَّهِ ﷺ في حَرِّ شَديدٍ ، وَٱسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً ومَفَازاً (٣) ، وَآسْتَقْبَلَ عَدَداً كَثِيراً، فَجَلَّى للمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ليتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهمْ(٤) فَأَخْبَرَهُمْ بوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رسول ِ اللَّه كَثِيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ ﴿ يُرِيدُ بِذَٰلِكَ الدِّيوَانَ ﴾ قالَ كَعْبٌ : فَقَلَّ رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَٰلِكَ سَيَخْفَى بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فيهِ وَحْيٌ مِنَ اللَّه ، وَغَزا رسول اللَّه ﷺ تِلْكَ ٱلْغَزْوَةَ حِينَ طَابَت الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ (٥) ، فَتَجَهَّزَ رسولُ اللَّه عَلَيْمُ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أَغْدُو لَكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضَ شَيْئًا ، وَأَقُولُ في نَفْسى : أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذٰلِكَ إِذَا أَرَدْتُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ (٦) ، فأصْبَحَ رسولُ اللَّه ﷺ غَادياً والْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْض مِنْ جِهَازِي شَيْئاً ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ ذٰلكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ(٧) ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذٰلِكَ لي ،

<sup>(</sup>١) العير: الإبل التي عليها أحمالها وتجارتها القادمة من الشام.

<sup>(</sup>٢) أي : أوهم أنه يريد غيرها من غير كذب .

<sup>(</sup>٣) أي : برية طويلة قليلة الماء . وسميت بالمفازة تفاؤلًا ، لأنه قل أن ينجو سالكها ، وبين المدينة وتبوك مفاوز عديدة.

<sup>(</sup>٤) أي : ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم وحربهم .

<sup>(</sup>٥) أَمْيَلَ .

<sup>(</sup>٧) أي : فات وسبق ، والفرط : السابق . (٦) يعني : الاجتهاد في أمر السفر وشأنه .

فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ يَحْزُنُنِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أُسْوَةً (١) ، إلا رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْه في النِّفَاقِ(٢) ، أَوْ رَجُلاً ممَّنْ عَذَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَ الضُّعَفَاءِ ، وَلَمْ يَذْكُوْنِي رسولُ اللَّه ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ في القَوْم بِتَبُوكَ : « مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ » ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَني سَلِمَة : يا رسولَ اللَّه حَبَسَهُ بُرْدَاهُ والنَّظَرُ في عِطْفَيْهِ (٣) . فقالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَضِي اللَّه عنه : بنْسَ مَا قُلْتَ ! واللَّه يـا رسولَ اللَّه مَـا عَلِمْنَا عَلَيْـهِ إِلَّا خَيْراً ، فَسَكَتَ رسولُ اللَّه ﷺ . فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذٰلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبْيِضاً (٤) يَزُولُ بِهِ السَّرابُ ، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ : «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ » ، فإذا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ ـ وَهُوَ الَّذِي تَصَدُّقَ بِصَاعِ التُّمْرِحِينَ لَمَزَهُ المنَافِقُونَ (٥) . .

قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَدْ تَوجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرنِي بَشِّي، فَطَفِقْتُ أَتَذَكُّرُ الْكَذِبَ وأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً؟ وأَسْتَعِينُ عَلَى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي ، فَلَمَّا قِيلَ : إنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَدْ أَظَلَّ قادِماً ، زَاحَ عَنّي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُورً ٢) مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَداً ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ (٧) وأصْبَحَ رسولُ اللَّه ﷺ قَادِماً ، وكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأً بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْن ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ (^) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ ،

<sup>(</sup>١) أي : قدوة . أو مماثل أتأسى بوجوده .

<sup>(</sup>٢) أي : مطعونًا عليه في دينه ، متهماً بالنفاق ، وقيل : معناه : مستحقراً ، تقول : غمصت فلاناً إذا استحقرته .

<sup>(</sup>٣) أي : جانبيه ، والجملة كناية عن العجب والكبر .

<sup>(</sup>٤) أي : لابساً البياض ، و( السراب ِ) : ما يظهر للإنسان في الهواجِر في البراري كأنهِ ماء .

<sup>(</sup>٥) أي : عابوه وطعنوه ، قالوا : إن اللَّه غني عن صاع هذا . و( قافلًا ) : أي : راجعاً . و( البث ) : الحزن الشديد .

<sup>(</sup>٦) في الأصل كما في المطبوعات الأخرى (لم أنج) والتصويب من مخطوطه والصحيحين.

<sup>(</sup>٧) أي : عزمت عليه .

<sup>(^)</sup> أي : الذين تخلُّفوا عن الخروج معه إلى تبوك .

وَكَانُوا بِضْعاً وَثَمانِينَ رَجُلًا ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وآسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّه تَعَالَى ، حَتَّى جِئْتُ ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ الْمُغْضَب (١) . ثُمَّ قَالَ : « تَعَالَ » ، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فقالَ لِي : « مَا خَلَّفَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ آبْتَعْتَ ظَهْرَكَ (٢) » ؟ قَالَ قُلْتُ : يَا رسولَ اللَّه إِنِّي واللَّه لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأْيتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ ؛ لَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا (٣) ، ولَكِنِّي وَاللَّه لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذب تَرْضَى بِه عنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّه يُسْخِطُكَ عَلَيَّ ، وإنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ (١) إنِّي الأرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ (°) ، واللَّه ما كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ ، واللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَفْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . قالَ : فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ : « أمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فيكَ » . وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي : وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هٰذَا لَقَدْ عَجَزْتَ في أَنْ لَا تَكُونَ آعْتَذَرْتَ إِلَى رسول اللَّه ﷺ بما اعْتَذَرَ بهِ المُخَلِّفُون ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رسول اللَّه ﷺ لَكَ . قالَ : فَواللَّه مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي (٦) حتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجَعَ إلى رسول ِ اللَّه ﷺ فَأَكَذُّبَ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلْ لَقِيَ هٰذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالًا مِثْلَ مَا قُلْتَ ، وَقيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ ، قَالَ قُلْتُ : مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا : مُرَارَةُ بْنُ الرَّبَيعِ الْعَمْرِيُّ ، وهِلَالُ بْنُ أُمِّيَّةَ الوَاقِفِيُّ ؟ قَالَ : فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْراً فِيهِمَا أُسْوَةٌ ، قَالَ : فَمَضَيْتُ حِينَ

<sup>(</sup>١) أي: الغضبان.

<sup>(</sup>۲) أي : اشتريت راحلتك .

<sup>(</sup>٣) أي : فصاحة وبلاغة وقدرة على الكلام .

<sup>(</sup>٤) تجد ـ بكسر الجيم وتخفيف الدال ـ أي : تغضب .

<sup>(</sup>٥) أي : العاقبة الحسنة بتوبة اللَّه عليَّ ، ورضى رسول اللَّه ﷺ عني ، ولصدقه رضي اللَّه عنه ، تاب اللَّه عليه .

<sup>(</sup>٦) أي : يلومونني أشد اللوم .

ذَكَرُوهُمَا لِي . وَنَهَى رسول اللَّه ﷺ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّف عَنْهُ فَأَجْتَنَبَنَا النَّاسُ \_ أَوْ قَالَ : تَغَيَّرُوا لَنَا \_ حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي (١) فِي نَفْسِي الأرْض ، فَمَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً . فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَأَسْتَكَانَا(٢) وقَعَدَا في بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَان . وأمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْم (٣) وأجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وأَطُوفُ في الأَسْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدُ، وَآتِي رسولَ الله عَلَيْهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوفي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ في نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْه برَدِّ السَّلام أمْ لا ؟ ثُمَّ أَصَلِّي قَرِيباً مِنْهُ وَأَسَارِقُهُ (١) النَّظَرَ ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَىَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي ، حَتَّى إذا طَال ذٰلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدارَ حائِط أبي قَتَادَة (٥) وَهُوَ آبْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّه مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ (٦) هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ﷺ ؟ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ ، فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَفَاضَتْ عَيْنَايَ ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي في سُوقِ الْمَدِينة إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْل الشَّام (٧) مِمَّنْ قَدِمَ بالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِٱلْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْن مَالِكٍ ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ ، وَكُنْتُ كَاتِباً . فَقَرَأْتُهُ فإذَا فِيهِ : أَمَا بَعْدُ فإنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بدَارِ هَوانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ ، فَالْحَقْ بِنَا نُواسِكَ ، فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا : وَهٰذِهِ أيضاً مِنَ البَلاءِ ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ (^) فَسَجَرْتُهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ

<sup>(</sup>١) أي : تغيِرت لي . (١) أي : أنظر إليه في خفية .

<sup>(</sup>٣) أي : أصغرهم سِنّاً . وأَجْلَدَهُمْ : أقواهم . (٦) أي : أسألك باللّه تعالى .

<sup>(</sup>V) أي : الفلاح ، سمي به لأنه يستنبط الماء أي يستخرجه ، ثم أطلق على سكان تلك المناطق .

<sup>(</sup>٨) هوما يخبز فَيه ، و( سجرتها ) : أوقدتها وحرقت الرسالة .

وَٱسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (١) إِذَا رسولُ رسولِ اللَّه ﷺ يَأْتِينِي ، فَقَالَ : إِنَّ رسولَ اللَّه ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ آمْرَأْتَكَ ، فَقُلْتُ : أَطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ فَقَالَ : لا ، بَل آعْتَزلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا ، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ . فَقُلْتُ لامْرَأْتِي : الْحَقِي بأهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ في هٰذا الأمْرِ . فَجَاءَتِ آمْرَأَةُ هِلَال بْن أُمَيَّة رسولَ اللَّه ﷺ فَقَالَتْ لَهُ : يَا رسولَ اللَّه إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ ؟ قَالَ : « لا ، وَلٰكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ » فَقَالَتْ : إنَّهُ واللَّه ما بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ ، وَوَاللَّه مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هٰذَا . فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي : لَو اسْتَأْذَنْتَ رسولَ اللَّه ﷺ في امْرَأْتِكَ فَقَدْ أَذِنِ لِإِمْرَأَةِ هَلَالَ بْنِ أَمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ ؟ فَقُلْتُ : لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّه ﷺ ، وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُول رسولُ اللَّه ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا ، وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ ! فَلَبثتُ بِذَٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلَامِنَا . ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَّا ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أَوْفَى عَلَى سَلْعِ (٢) يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ . فَآذَنَ رسولُ اللَّه ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا . فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيٌّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَساً وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي ، وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبُشْرَاهُ ، وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ ، وَٱسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُما، وَٱنْطَلَقْتُ أَتَأَمُّهُ (٢) رسولَ اللَّه ﷺ يَتَلَقَّاني النَّاسُ فَوْجاً

<sup>(</sup>١) أي : أبطأ الذي نزل بعد ذلك بقبول توبته . ولا يفهم من ذلك أن الوحي انقطع تلك الفترة .

<sup>(</sup>٢) أي : صعد على ( سلع ) ، وهو جبل بالمدينة .

<sup>(</sup>٣) أي : أقصده ، و( الفوج ) : الجماعة .

فَوْجًا يُهِنِّتُونَنِي بِالنَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي : لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّه عَلَيْكَ . حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهِ النَّاسُ ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحِنِي وَهَنَّأُنِي ، واللَّه مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ \_ فَكَانَ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةً \_ . قَالَ كَعْبُ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رسول ِ اللَّه ﷺ قال وَهُوَ يبرِن وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ : « أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » فَقُلْتُ : أَمِنْ عِنْدِكَ يا رسولَ اللَّه أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّه ؟ قَالَ : « لاَ ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ » ، وَكَانَ رسولُ اللَّه ﷺ إِذَا سُرَّ آسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ : يا رسولَ اللَّه إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ (١) مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » . فقلتُ : إنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَر . وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ ، وإنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا أُحَدَّثَ إِلَّا صِدْقاً مَا بَقِيتُ ، فَوَاللَّه مَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاهُ اللَّه تعالى (٢) في صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرسُولِ اللَّه ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي اللَّه تُعَالَى ، وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذٰلِكَ لِرسولِ اللَّه ﷺ إِلَى يَوْمِيَ هٰذَا ، وإنِّي لأرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّه تعالى فيما بَقِيَ ، قال : فأَنْزَلَ اللَّه تعالىٰ : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّه عَلَى النَّبِيِّ والْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ آتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُونٌ رَحِيمٌ \* وعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلُّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ آتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [ التوبة : ١١٧ ـ١١٩ ] قال كَعْبٌ : واللَّهِ ما أَنْعَمَ اللَّه عَليَّ مِنْ نَعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ للإسْلام ِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رسولَ اللَّه ﷺ أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا ؟ إِنَّ اللَّه تعالىٰ قال للَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لْإَحَدٍ ، فقالَ اللَّه تعالىٰ : ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ (٣) إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا

<sup>(</sup>١) أي : أُخرجه في سبيل اللَّه . (٢) أي : أنعم عليه . (٣) أي : رجعتم .

عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ (١) وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوايَكْسِبُونَ . يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّه لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [ سورة التوبة : ٩٥ - ٩٦ ] قالَ كَعْبُ : كُنّا خُلَفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَئَةُ عَنْ أَمْرِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [ سورة التوبة : ٩٥ - ٩٦ ] قالَ كَعْبُ : كُنّا خُلَفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَئَةُ عَنْ أَمْرِ أُولئكَ الذينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رسولُ اللَّه ﷺ وَارَجَا أُولئكَ الذينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رسولُ اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَعَلَى رسولُ اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ النَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلِفْنَا تَخلُّفُنَا عن الغَزْو ، وإنَّمَا هُو تَخلِيفُهُ إِيّانا وإرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقبِلَ مِنْهُ . متفقً عليه (٢) .

وفي رواية : أنَّ النبي ﷺ خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبْوكَ يَوْمَ الخَمِيسِ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخَمِيسِ .

وفي رواية : وكانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَاراً في الضُّحَى ، فإذَا قَدِمَ بَدَأُ بالمَسْجِدِ فَصَلَّى فيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فيهِ .

٢٣ - وَعَنْ أَبِي نُجَيْد « بِضَمِّ النُّونِ وفتْح الجيم » عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ الْخُزَاعِيِّ رَضِي اللَّه عنهما أَنَّ آمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فقالت : يا رسولَ اللَّه أَصَبْتُ حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّه ﷺ وَلَيُّها فقالَ : « أَحْسِنْ إلَيْهَا فإذا وَضَعَتْ فَأْتِنِي » فَفَعَلَ فَأَمْرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّه ﷺ ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا وَرُعَمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا . فقالَ لَهُ عُمَّرُ : تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا شُولِ اللَّه وَقَدْ زَنَتْ ؟ قالَ : « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ رَسُولَ اللَّه وَقَدْ زَنَتْ ؟ قالَ : « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوْسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّه عزّ وجلّ ؟! » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : قذر لخبث باطنهم .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب : « المخلفون وغزوة تبوك » للأستاذ نذير عتمة ، طبع المكتب الإسلامي .

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ التي بين أيدينا ، وهي كذلك في بعض نسخ مسلم ، وفي بعضها : « فشكت »
 بالكاف : أي جمعت أطرافها لتستتر لئلا تنكشف في أثناء رجمها . ـ ن ـ

٢٤ - وعن ابنِ عباس وأنس بن مالكٍ رضي اللَّه عنهم أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : « لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلًا فَاهُ إلاَّ التُّرَابُ(١) ، وَيَتْوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ » متفقٌ عليه .

٢٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّه عَلَى قال : « يَضْحَكُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى إلَى رَجُلَيْنِ (٢) يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هٰذَا في سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِم فَيُسْتَشْهَدُ » متفقٌ عليه .

#### ٣ ـباب الصبر

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آصْبروا وَصَابرُوا (٣) ﴾ [ آل عمران : ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ (٤) بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ والْجُوعِ وَنَقصٍ مِنَ الْمُوالِ وَالْجُوعِ وَلَقْصٍ مِنَ الْمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ [ البقرة : ١٥٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ الزمر : ١٠ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [ الشورى : ٤٣ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [ الشورى : ٤٣ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَمَنْ وَالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّه مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [ البقرة : ١٥٣ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدُينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ﴾ [ محمد : ٣١ ] والآياتُ في الأمْر بالصَّبْر وَبَيَانِ فَضْلِهِ كَثِيرَةُ مَعْرُوفَةً .

٢٦ - وعن أبي مالكٍ الحارث بن عاصِم الأشعريِّ رَضِي اللَّه عنه قال : قال

<sup>(</sup>١) أي : أنه لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت ويمتلىء جوفه من تراب قبره .

<sup>(</sup>٢) هذا من أحاديث الصفات أيضاً ، فيجب الإيمان به وترك تأويله ، ولا إيمان بدون فهم وتصديق ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٣) أي : اصبروا على الطاعات والمصائب ، وعن المعاصي ، و( صابروا ) الكفار أي : غالبوهم فلا يكونوا أشد صبراً منكم .

<sup>(</sup>٤) أي : لنختبرنكم .

رسولُ اللَّه ﷺ: « الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمان (١) ، وَالحَمْدُ للَّه تَمْلُا الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ للَّه تَمْلاً الْمِيزَانَ ، وَالصَّلاَةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانُ (٢) ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْعَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو (٣) فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْمُوبِقُها » رواه مسلم .

٧٧ ـ وعن أبي سَعيد سعد بن مالكِ بنِ سَنانِ الخدري رضي اللَّه عنهما : أنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَأْلُوا رسولَ اللَّه ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأْلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيدِهِ : « مَا يَكُنْ عِنْدي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْدَهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ آللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ آللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ آللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُ اللَّهُ . وَمَا الصَّبْر » متفق عليه .

٢٨ ـ وعن أبي يحيى صهيب بن سنانٍ رضي اللّه عنه قال : قال رسولُ اللّه ﷺ : « عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ ولَيْسَ ذلكَ لأَحَدٍ إلاَّ للْمُؤْمِن : إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ (٤) شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ » رواه مسلم .

79 ـ وعن أنس رَضِيَ اللَّه عنهُ قال : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ (°) فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِي اللَّه عنه : وَاكَرْبَ أَبْتَاهُ . فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيُوْمِ » (٦) فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ ، يَا أَبْتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ الْيُومِ » (١) فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ ، يَا أَبْتَاهُ إَنْ اللَّهُ عنها : مَأْوَاهُ (٧) ، يَا أَبْتَاهُ إِلَى جَبْرِيلَ نَنْعَاهُ ؛ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِي اللَّه عنها : أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْتُوا عَلَى رسول اللَّه ﷺ التَّرَابَ ؟ رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) أي : نصفه ، أي : ينتهى تضعيف أجره إلى نصف أجر الإيمان .

<sup>(</sup>٢) أي : حجة على إيمان مؤديها إلى مستحقيها .

<sup>(</sup>٣) أي : يبكر في مصالحه ، فمعتق نفسه من العذاب ، أو مهلكها بالطرد من ساحة الرضوان .

<sup>(</sup>٤) أي : ما يسره ، وقوله ﷺ : (ضراء) : أي ما يضره .

<sup>(</sup>٥) أي : تنزل به الشدة من سكرات الموت .

<sup>(</sup>٦) ذلك أنه ﷺ ينتقل من دار الفناء والكروب إلى دار الخلود والصفاء .

<sup>(</sup>٧) أي : منزله . و( ننعاه ) أي : نرفع خبر وفاته ﷺ إلى جبريل .

٣٠ ـ وعن أبي زَيدٍ أَسَامَةَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ مَوْلَى رسولِ اللَّه عَيْ وجبّه وابنِ جبّه رضي اللَّهُ عنهما ، قال : أَرْسَلَتْ بنْتُ النَّبِي عَيْ إِنَّ آبْنِي قَد آحْتُضِرَ (١) فَآشْهَدْنَا ، فَأَرْسَلَ يُقْرِىءُ السَّلامَ وَيَقُولُ : « إِنَّ للّه مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بأَجَل مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ »(٢) فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْه لَيَ أُتِيَنَّهَا . فقامَ وَمَعَهُ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ »(٢) فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْه لَيَ أُتِيَنَّهَا . فقامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَمُعَادُ بْنُ جَبَل ، وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِ ، وَرجَالُ رَضِي اللَّه عنهم ، فَرُفعَ إِلَى رسول اللَّه عَيْ الصَّبِيُّ ، فَأَقْعَدَهُ في حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُعُ ، اللَّه عنهم ، فَرُفعَ إلَى رسول اللَّه عَيْ الصَّبِيُّ ، فَأَقْعَدَهُ في حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُعُ ، فَأَفْضَتْ عَيْنَاهُ (٣) فَقَالَ سَعْدُ : يا رسُولَ اللَّه مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ : « هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ في قُلُوبِ عِبَادِهِ » وفي رواية : « فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ » مَتفقٌ عليه .

# وَمَعْنَى « تَقَعْقَعُ » تَتَحرَّكُ وتَضْطَرِبُ .

٣١ ـ وعن صهيب رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : «كان مَلِكُ فيمَنْ كَانَ قَالَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَأْحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ للْمَلِكِ : إنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَآبْعَثْ إلَيَّ عُلاماً أَعَلَّمهُ السِّحْرَ ؛ فَبَعَثَ إلَيْهِ عُلاماً يُعَلِّمهُ ، وكَانَ في طَرِيقِهِ إذا سَلَكَ رَاهِبُ (٤) ، فَقَعَدَ إليه وسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ ، وكَانَ إذا أتى السَّاحِرَ مَرَّ بالرَّاهِب وَقَعَدَ إليه ، فَإذَا أتى السَّاحِرَ مَرَّ بالرَّاهِب وَقَعَدَ إليه ، فَإذَا أتى السَّاحِر ضَرَبَهُ ، فَشَكَا ذٰلِكَ إلى الرَّاهِب فَقَالَ : إذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ : حَبسَنِي السَّاحِرُ .

فَبْيْنَمَا هُوَ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ: الْيَوْمَ

<sup>(</sup>١) أي : حضرته مقدمات الموت .

<sup>(</sup>٢) أي : تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها .

<sup>(</sup>٣) أي : بالدَّموع ، وقول سعد رضي اللَّه عنه : (ما هذا ؟ ) أي : فيض الدمع ، أي : أتبكي يا رسول اللَّه ، وقد نهيت عن البكاء ؟

<sup>(</sup>٤) هو المتعبد من النصارى في الدير ، أو المعتزل في المحبسة ، وتسمى ( القلاية ) بمفرده وهذا المقصود هنا لأن الدير مجمع عدد كبير من الرهبان .

أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هٰذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِي النَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ لَهُ الرَّاهبُ : أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ منِّي قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِن آبْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ ؛ وَكَانَ الغُلَامُ يُبْرِيء الأَكْمَه (١) وَالأَبْرَصَ ، ويداوي النَّاسَ مِنْ سَائِر الْأَدْوَاء . فَسَمِعَ جَليسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِي ، فأتاه بهدَايًا كَثيرَةٍ فَقَالَ : مَا هُهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي ، فَقَالَ : إِنِّي لا أَشْفِي أَحَداً إِنَّمَا يَشْفِي آللَّهُ تَعَالَى ، فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى دَعَوْتُ آللَّهَ فَشَفَاكَ ، فَآمَنَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَشَفَاهُ آللَّهُ تَعالَى ، فَأْتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَما كان يَجْلِسُ ، فَقالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ؟ قَالَ : رَبِّي ، قَالَ : أُوَلَكَ رَبِّ غَيْرِي ؟ قَالَ : رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ ، فَجِيء بَالْغُلَامِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيء الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ! فقالَ : إِنِّي لاَ أَشْفي أَحَداً ، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّه تَعالَى . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الرَّاهِب ؛ فَجِيء بالرَّاهِبِ فَقيلَ لَهُ: آرْجِعْ عَنْ دِينِكَ ، فَأَبَى ، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ في مَفْرِق رَأْسِهِ (٢) ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فقيلَ لَهُ : آرْجِعْ عَنْ دِينِكَ ، فَأَبَى ، فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِق رَأْسِهِ ، فَشَقَّهُ بِه حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ٱرْجِعْ عَنْ دِينِكَ ، فَأَبَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : آذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَأَصْعَدُوا بِهِ ٱلْجَبَلَ ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَأَطْرَحُوهُ . فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ آكُفنيهمْ بِمَا شِئْتَ ، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبِلُ فَسَقَطُوا ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ فقالَ : كَفَانِيهِمُ اللَّه تعالىٰ ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : آذْهَبُوا بِهِ فَآحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ وَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ

<sup>(</sup>١) هو الذي ولد أعمى ، و( الأدواء ) الأمراض .

وَإِلاَّ فَآقَٰذِفُوهُ . فَذَهُبُوا به فقالَ : اللَّهُمَّ آكُفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ ، فانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينةُ فَعَرِقُوا ، وَجَاء يَمْشي إِلَى الْمَلِكِ . فقالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَا فَعَلَ اصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانِيهِمُ اللَّه تعالىٰ . فقال لِلْمَلِكِ : إِنَّكَ لَسْتَ بقاتلي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ به . قالَ : مَا هُوَ ؟ قالَ : تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعيدٍ وَاحدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِدْع (١) ، ثُمَّ فَدْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي ، ثُمَّ ضَعِ السَّهُمَ في كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ : بِسْمَ اللَّه رَبِ الْغُلامِ ، ثُمَّ آرْمِنِي ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي ، فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيد اللَّهُ رَبِ الْغُلامِ ، ثُمَّ وَصَلَمَ السَّهُمَ في كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ في كَبِدِ الْقَوْسِ ، ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلامِ ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ في صُدْغِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ وَاللَّه مَلْ النَّاسُ : آمَنَ النَّاسُ . فَأَمَى النَّاسُ في صَعيد في صُدْغِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ وَاللَّه مَلْ النَّاسُ : آمَنَ النَّاسُ . فَأَمْ وَضَعَ النَّاسُ . فَقَالَ النَّاسُ : آمَنَا بِرَبِّ الْغُلامِ ، فَأَتِي الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ : الْقَوْسَ ، ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلامِ ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ في صُدْغِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ أَرَائِتُ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّه نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ . قَدْ آمَنَ النَّاسُ . فَأَمَ بِالْأَخُدُودِ في صُدْغِهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : مَنْ لَمْ يَرْجعْ عَنْ دِينِهِ فَأَقْحموهُ أَوْوَاهِ السَّكِكِ فَحُدَّتُ (٢) وَأُضْرِمَ فيهَا النِّيرَانُ وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَرْجعْ عَنْ دِينِهِ فَأَقْحموهُ أَنْ اللَّهُ الْعَلَالُ لَهَا الغُلامُ : يَا أُمَدُ وَاللَّه عَلَى الحَقِّ » رواه مسلم . فَقَالَ لَهَا الغُلامُ : يَا أُمهُ آصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الحَقِّ » رواه مسلم .

« ذُرْوَةُ الْجَبَلِ » أَعْلَاهُ ، وَهِيَ « بِكَسْرِ النَّالِ المُعْجَمَةِ وَضَمِّهَا » وَ« الْقُرْقُورُ » : بَضَمِّ الْقَافَيْنِ نَوْعُ مِنَ السُّفُن وَ« الصَّعيدُ » هُنَا : الأرْضُ الْبَارِزَةُ وَ« اللَّحْدُودُ » الشُّقُوقُ في الأرْضِ كَالنَّهْرِ الصَّغير ، وَ« أُضْرِمَ » : أَوْقَدَ ، وَ« انْكَفَاتْ » أي : آنْقَلَبَتْ ، وَ« تَقَاعَسَتْ » : تَوقفت وجبنت .

٣٧ ـ وعن أنس رَضي اللَّه عنه قال : مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى امرأةٍ تَبكِي عِنْدَ قَبْرٍ ، فقال : « آتَقِي اللَّه و آصْبِرِي » فَقَالَتْ : إليْكَ عَنِي ؛ فإنَّكَ لَم تُصَبْ بمُصِيبَتِي ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ ، فَقيلَ لَهَا : إِنَّه النَّبيُّ عَلَيْ فَأَتَتْ بَابَ النبيِّ عَلَيْ ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ

<sup>(</sup>١) هو العود من أعواد النخل ، و(كنانتي ) : بيت السهام ، و(كبد القوس ) : وسطه .

<sup>(</sup>٢) السكك : الطرق بين البيوت . وخدت : شقت .

<sup>(</sup>٣) أي : ألقوه فيها .

بَوَّابِينَ ، فقالتْ : لَمْ أَعْرِفْكَ ، فَقالَ : « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى » متفقً عليه .

وفي رواية لمسلم: تبكي عَلَى صَبيِّ لَهَا.

٣٣ ـ وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : « يَقُولُ اللَّهُ تعالىٰ : مَا لَعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءُ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ (١) مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثَمَّ آحْتَسَبَهُ إِلَّا الجَنَّةَ » رواه البخاري .

٣٤ ـ وعن عائشة رضي الله عنها أنَّهَا سَالَتْ رسولَ اللّه ﷺ عَنِ الطّاعُونِ ، فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ «كَانَ عَذَاباً يَبْعَثُهُ اللّهُ تَعالىٰ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ اللّهُ رَحْمَةً للْمُؤْمِنِينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ في الطّاعُونِ فيمكُثُ في بلدِهِ صَابراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يصيبُهُ إلا مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ إلا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشّهيدِ » رواه البخاري .

٣٥ ـ وعن أنس رَضي اللَّه عنه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: « إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا آبْتَلَيْتُ عبدي بحبيبتيه فَصَبَرَ عَوَّضَتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّة » يريد عينيه ، رواه البخارى .

٣٦ ـ وعن عطَاء بن أبي رَباحٍ قال : قال لِي ابنُ عَباس رضي اللَّه عنهما : أَلاَ أَريكَ آمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّة ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، قالَ : هذه المَرْأَةُ السَّوْداءُ أَتَتِ النبيَّ عَلَيْ فَقَالَتْ : إِنِّي أَصْرَعُ ، وَإِنِّ شَعْتِ دَعَوْتُ اللَّه تعالىٰ أَنْ يُعافِيَكِ » فَقَالَتْ : وَإِنْ شَعْتِ دَعَوْتُ اللَّه تعالىٰ أَنْ يُعافِيكِ » فَقَالَتْ : أَصْبِرُ ، فقالت : إنِّي أَتَكَشَّفُ فَآدْعُ اللَّه أَنْ لا أَتَكَشَّفَ ، فَدَعَا لَهَا . متفقً عليه .

٣٧ ـ وعن أبي عبد الرحمٰنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّه عنه قال : كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَّه وَعن أبي عبد الرحمٰنِ عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّه وَسَلاَمُهُ عَلَيْهمْ ، ضَرَبَهُ إِلَى رسول ِ اللَّه ﷺ يَحْكِي نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَواتُ اللَّه وَسَلاَمُهُ عَلَيْهمْ ، ضَرَبَهُ

<sup>(</sup>١) أي : حبيبه . (٢) أي : ينكشف بعض بدني من الصرع .

قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِه وَهُوَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ » متفقٌ عليه .

٣٨ - وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ رَضِيَ اللَّه عنهما عن النبيِّ ﷺ قَالَ : « مَا يُصيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ (١) وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمِّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أَذَى وَلاَ غَمِّ ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ » متفقٌ عليه . وَ« الْوَصَبُ » : المرض .

٣٩ - وعن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : دخلتُ على النبيِّ وهو يُوعَكُ فقلت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكاً شَدِيداً ، قَال : « أَجَلْ (٢) إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ » قُلْتُ : ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ؟ قال : « أَجَلْ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ ، مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذِي ، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّنَاتِهِ ، وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا » متفقً عليه .

وَ« الْوَعْكُ » : مَغْتُ (٣) الْحُمِّي ، وَقَيلَ : الْحُمَّى .

٤٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : « مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ
 خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ » . رواه البخاري .

وَضَبَطُوا « يُصِبُ » بفَتْح الصَّاد وكَسْرَها .

٤١ - وعن أنس رَضِيَ اللَّه عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « لا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَضُرِّ أَصَابَهُ ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعلاً فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أُحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيراً لِي » متفقٌ عليه .
 خيراً لِي ، وَتَوَفِّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) أي : التعب . وفي الحديث : إن الأمراض ونحوها من المؤذيات التي تصيب المؤمن مطهرة من الذنوب ، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يجمع على نفسه بين المرض أو الأذى مثلًا وبين تفويت الثواب .

<sup>(</sup>٢) هي للجواب مثل : نعم .

<sup>(</sup>٣) ويقال له « المغص » بالصاد المهملة وهو الألم في المعدة والأحشاء .

٤٢ - وعن أبي عبد اللَّه خَبَّابِ بنِ الأرتِّ رَضِي اللَّه عنه قال : شَكَوْنَا إلَى رسول ِ اللَّه ﷺ وَهُو متَوسِّ لُبُرْدَةً لَهُ فِي ظلِّ الكَعْبَةِ، فَقُلْنَا : أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو رسول ِ اللَّه ﷺ وَهُو متَوسِّ لَنَا أَلاَ تَدْعُو لَا الكَعْبَةِ، فَقُلْنَا : أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو لَنَا ؟ فَقَالَ : « قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأرض فَيُجْعَلُ فِيهَا ، لَنَا ؟ فَقَالَ : « قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ نصفَيْنِ ، وَيُمْشَطُ بأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نصفَيْنِ ، وَيُمْشَطُ بأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ ، مَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هٰذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ ، مَا يَصدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هٰذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِ مِنْ صَنْعَاءَ إلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إلاَّ اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلكَنَّكُمْ اللَّهُ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلكَنَّكُمْ الرَّاكُ مِنْ صَنْعَاءَ إلَى حَصْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إلاَّ اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلكَنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ » رواه البخاري .

وفي رواية : وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَدَّةً .

٣٤ - وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ رسولُ اللَّه عَيْنَة بْنَ نَاساً في القسْمَةِ ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مائةً مِنَ الإبِلِ ، وَأَعْطَى عُينْنَة بْنَ حَصْنِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، وَأَعْطَى نَاساً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وآثَرَهُمْ يَوْمَئِذِ في الْقسْمَةِ . حصْنٍ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، وَأَعْطَى نَاساً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وآثَرَهُمْ يَوْمَئِذِ في الْقسْمَةِ . فقال رَجُلٌ : وَآللَّهِ إِنَّ هٰذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فيهَا ، وَمَا أُرِيدَ فيها وَجْهُ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : فقال رَجُلٌ : وَآللَّهِ لأُخْبِرَنَّ رسولَ اللَّه عَيْقٍ ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بمَا قال ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ وَآللَّهِ لأُخْبِرَنَّ رسولَ اللَّه عَيْقٍ ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بمَا قال ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ . ثُمَّ قال : « فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ » ثُمَّ قالَ : « يَرْحَمُ كَاللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبر » . فَقُلْتُ : لاَ جَرَمَ لاَ أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا . متفقً عليه .

وَقَوْلُهُ « كَالصِّرْفِ » هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ : وَهُوَ صِبْغٌ أَحْمَرُ .

٤٤ - وعن أنس رَضِيَ اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إِذَا أَرَادَ اللَّه بَعْبْدِهِ الشَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ بِلَانْبِهِ حَتَّى الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ في الدُّنْيَا ، وَإِذَا أَرَادَ آللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِلَنْبِهِ حَتَّى الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْقِيَامَةِ » .

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ ، وَإِنَّ آللَّهَ تعالىٰ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً آبْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ » . رواه

الترمذي وقال: حديث حسن(١) .

2 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : كان ابنُ لأبي طَلْحَةَ رضي اللَّه عنه يَشْتَكِي ، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ : مَا فَعَلَ آبْنِي ؟ قَالَتْ فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ : مَا فَعَلَ آبْنِي ؟ قَالَتْ أَمُّ سُلَيْم وَهِي أَمُّ الصَّبِيّ : هُو أَسْكَنُ مَا كَانَ ، فَقَرَّبَتْ لَهُ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ : وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّه عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : « أَعَرَّسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ » قال : نَعَمْ ، قال : « اللَّهُمَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : « أَعَرَّسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ » قال : نَعَمْ ، قال : « اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمَا » ، فَولَدَتْ غُلاماً ، فَقَالَ : « أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ » قال : نَعَمْ ، تَمُواتُ ، النَّبِيَ عَلَيْ ، وَبَعَثَ مَعَهُ بِتَمَواتٍ ، فَقَالَ : « أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ » قال : نَعَمْ ، تَمُواتُ ، فَأَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا في فِي الصَّبِي ، ثُمَّ حَنَّكُهُ فَأَخَذَهَا أَنْ أَمْ خَنَّكَهُ أَنْ فَي فَي الصَّبِي ، ثُمَّ حَنَّكُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُ عَلَيْ فَمَضَعَهَا ، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا في فِي الصَّبِي ، ثُمَّ حَنَّكُهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّه . مَتفَقُ عليه .

وفي رواية للبُخَارِيِّ : قال آبْنُ عُيَيْنَةَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَؤُوا الْقُرْآنَ ، يَعْنِي مِنْ أَوْلَادٍ عَبْدِ اللَّه الْمَوْلُودِ .

وَفِي رواية لمسلم : مَاتَ ابنُ لأبي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْم فَقَالَتْ لأَهْلِهَا : لاَ تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحَدِّثُهُ ، فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إلَيْه عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ (٢) أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ ، فَوَقَعَ بِهَا . فَلَمَّا أَنْ رَأْتُ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيتَ (٣) لَوْ أَنَّ قُوماً أَعارُوا عَارِيَتَهُمْ ، أَلَهُمْ أَن يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ : لا ، فَقَالَتْ : غَارِيَتَهُمْ أَن يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ : لا ، فَقَالَتْ : فَاحْتَسِبْ آبْنَكَ (٤) ، قَالَ : فَغَضِبَ ، ثُمَّ قَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ ، ثُمَّ فَاكُ : تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ ، ثُمَّ فَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ ، ثُمَّ فَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ ، ثُمَّ فَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ ، ثُمَّ قَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ ، ثُمَّ قَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ ، ثُمَّ قَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَى إِذَا تَلطَّخْتُ ، ثُمَّ أَلُ اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْسَلَيْقِ فَالْعَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّ

<sup>(</sup>١) انظر « صحيح سنن الترمذي ـ باختصار السند » ٢ / ٢٨٥ رقم ١٩٥٣ و١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٢) أي : بتحسين الهيئة بالحلي ونحوه . و( وقع بها ) : جامعها .

<sup>(</sup>٣) أي : أخبرني .

<sup>(</sup>٤) أي : اطلب تواب مصيبتك في ابنك من اللَّه تعالى .

رسولُ اللَّه ﷺ : « بَارَكَ آللَهُ في لَيْلَتِكُمَا » ، قال : فَحَمَلَتْ . قال : وَكَانَ رسولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ رسولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ رسولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطُرُقُهَا طُرُوقاً (١) فَذَنُوا مِنَ الْمَدِينَةَ ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاصُ (٢) ، فَآحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ ، وَآنْطَلَقَ رسولُ اللَّه ﷺ . قَالَ : يَقُولَ أَبُو طَلْحَةَ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّهُ عُجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رسولِ اللَّه ﷺ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ آحْتَبَسْتُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رسولِ اللَّه ﷺ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ آخْتَبَسْتُ إِيمَا تَرَى ، تَقُولُ أُمُّ سُلَيْم : يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ ٱلَّذِي كُنْتُ أَجِدُ آلَّذِي كُنْتُ أَجِدُ آلَّذِي كُنْتُ أَجِدُ الْطَلِقْ ، فَأَنْطَلَقْنَ لِي أَمِّي : يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ آلَّذِي كُنْتُ أَجِدُ آلَّذِي كُنْتُ أَجِدُ النَّاكِيْ وَمُرَبَهَا الْمَخَاضُ حَينَ قَدِمَا فَولَدَتْ غُلَاماً . فَقَالَتْ لِي أُمِّي : يَا أَسَلُ لا يُشَعِيمُ أَخَدُ حَتَى تَعْدُوبِهِ عَلَى رسولِ اللَّه ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ آخُتَمَلْتُهُ فَآنُطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رسولِ اللَّه ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ آخُتَمَلْتُهُ فَآنُطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رسولِ اللَّه عَلَى رسولِ اللَّه عَلَى رسولِ اللَّه عَلَى رسولِ اللَّه عَلَى مُنْ أَلَى رسولِ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْطَلَقْتُ بِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَولِيثِ .

٤٦ - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنّ رسولَ اللّه ﷺ قال: « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرعَةِ ، إنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » متفقٌ عليه.

« وَالصُّرَعَةُ » بضَمِّ الصَّادِ وَفَتْح ِ الرَّاءِ وأَصْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ يَصْرَعُ النَّاسَ كَثِيراً .

إلى الله عنه قال : كُنْتُ جالِساً مَعَ النبي على ،
 ورَجُلانِ يَسْتَبَّانِ ، وَأَحَدُهُمَا قَدِ آحْمَرَ وَجْهُهُ ، وَآنْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ(٣) . فقال رسول الله على : « إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ : أَعُوذ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٤) ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ » . فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ النَّبيَ عَلَى قَالَ : بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٤) ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ » . فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ النَّبي عَلَى قَالَ :

<sup>(</sup>١) أي: لا يأتيها ليلًا.

 <sup>(</sup>٢) أي : وجع الولادة . وفي الحديث جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة والتسلية عن المصائب ،
 وتزين المرأة لزوجها ، وتعرضها لطلب الجماع منه ، واجتهادها في عمل مصالحه ، ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها ـ من غير كذب ـ وغير ذلك .

 <sup>(</sup>٣) الأوداج : ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح .

<sup>(</sup>٤) أي : أعتصم باللَّه ( من الشيطان الرجيم ) أي : المبعد من رحمة اللَّه تعالى .

« تَعَوَّذْ بَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » متفقَّ عليه .

٤٨ - وعن معاذ بنِ أنس رضي اللَّه عنه أنَّ النبيَّ عَلَى رُؤُوس الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ ، دَعَّاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَى رُؤُوس الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ »(١) رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

٤٩ - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّه عنه ، أنَّ رَجُلاً قال للنبي ﷺ أوْصِنِي . قَالَ : « لا تَغْضَبْ » رواه البخاري .

٥ - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه ﷺ: « مَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ في نَفْسِهِ ووَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللّه تعالىٰ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةً » رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

٥١ - وعن ابْنِ عباس رضي اللَّه عنهما قال: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، فَنَزَلَ عَلَى آبْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمرُ رضي اللَّه عنه ، وَكانَ اللَّهُ عنه وَمُشاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّاناً (٣) ، الْقُرَّاءُ (٢) أَصْحَابَ مَجْلِس عُمرَ رضي اللَّه عنه وَمُشاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَاناً (٣) ، فَقَالَ عُييْنَةُ لاَبْنِ أَخِيهِ : يَا آبْنَ أَخِي لَكَ وَجْهُ عِنْدَ هٰذَا الأَمِيرِ فَآسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ ، فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينا فَاسْتَأْذَن فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ . فَلَمَّا دَخَلَ قالَ : هِي (٤) يَا آبْنَ الْخَطَّابِ ، فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينا فَاسْتَأْذَن فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ . فَلَمَّا دَخَلَ قالَ : هِي (٤) يَا آبْنَ النَّه عنه حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ الْجَزْلَ (٥) وَلاَ تَحْكُمُ فِينَا بِالْعَدْل ِ . فَعَضِبَ عُمَرُ رضي اللَّه عنه حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ الْجَزْلَ (٥) وَلا تَحْكُمُ فِينَا بِالْعَدْل ِ . فَعَضِبَ عُمَرُ رضي اللَّه عنه حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِه . فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّه تعالىٰ قَالَ لِنَبِيهِ ﷺ : ﴿ خُذِ الْعَفْو بَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَىٰ قَالَ لِنَبِيهِ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّه تعالىٰ قَالَ لِنَبِيهِ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهُ عَالَىٰ قَالَ لِنَبِيهِ وَاللَّهُ مَا أَعُونُ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [ الأعراف : ١٩٩ ] وَإِنَّ هٰذَا مِنَ وَأُمُونِ (١) وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [ الأعراف : ١٩٩ ] وَإِنَّ هٰذَا مِن

<sup>(</sup>١) ومنه العفوعند المقدرة . والحور : شديدات سواد العيون وبياضها ، في جمال وحسن .

<sup>(</sup>٢) القراء هنا أهل العلم والفقه والفهم.

<sup>(</sup>٣) الكهل : الذي جاوز الثلاثين و( الشبان ) : جمع شاب ، وفي نسخة « أو شباباً » .

<sup>(</sup>٤) « هِي » : كلُّمة تنبيه ، وتحمُّل معنى التهديد .

<sup>(</sup>٥) أي : الشيء الكثير.

الْجَاهِلِينَ ، وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا ، وَكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تعالىٰ . رواه البخاري .

٥٧ ـ وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه على : « إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثُورًا ؟ قال : « تُؤَدُّونَ (١) الْحَقَّ أَثُرُنا ؟ قال : « تُؤَدُّونَ (١) الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللَّه الَّذِي لَكُمْ » متفقُ عليه .

« وَالْأَثَرَةُ » : الانْفِرَادُ بِالشَّيْءِ عَمَّنْ لَهُ فيه حَقٌّ .

٣٥ ـ وعن أبي يحيى أُسَيْد بن حُضَيْر رضي اللَّه عنه أنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قال : يَا رسولَ اللَّه ألا تَسْتَعْمِلُني كَمَا آسْتَعْمَلْتَ فُلاناً فَقَالَ : « إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَا صَبِرُوا حَتَّى تَلْقَونِي عَلَى الْحَوْضِ » متفقٌ عليه .

« وَأُسَيْدٌ » بِضم الهمزة . « وحُضَيْرٌ » : بحاءٍ مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة واللَّه أعلم .

36 - وعن أبي إبراهيم عبدِ اللّه بن أبي أوفى رضي اللّه عنهما أنَّ رسول اللَّه ﷺ في بَعْض أيامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، ٱنْتَظَرَ حَتَّى إذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فيهمْ فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنُّوا لِقَاءُ الْعَدُوِّ ، وَآسْأُلُوا اللَّه الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقيتُمُوهُمْ فَاصْبُروا ، وَآعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلال ِ السَّيُوفِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) أي : تعطون ( الحق الذي عليكم ) من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم . قلت : وهو مقيد بما إذا لم يظهروا كفراً بواحاً . كما في حديث عبادة الصحيح . ـ ن ـ

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في « فتح الباري » (٢٤/٦):
قال القرطبي: « وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز ، المشتمل على ضروب من البلاغة مع
الوجازة وعذوبة اللفظ ، فإنه أفاد الحض على الجهاد ، والإخبار بالثواب عليه ، والحض على
مقاربة العدو ، واستعمال السيوف ، والاجتماع حين النزحف حتى تصير السيوف تظل
المتقاتلين » . وقال ابن الجوزي : المراد أن الجنة تحصل بالجهاد . و( الظلال ) : جمع ظل ،
وإذا تدانى الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه لحرصه على رفعه عليه ، ولا يكون
ذلك إلا عند التحام القتال .

ثُمَّ قَالَ النبيُ ﷺ : « اللَّهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ(١) ، وَمُجْرِي السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَٱنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » متفقٌ عليه ، وباللَّه التوفيق .

## ٤ -باب الصدق

قال اللّه تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَّقُوا اللّه وكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [ التوبة : ١٩٩ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ﴾ [ الأحزاب : ٣٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللّه لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ [ محمد : ٢١ ] .

#### وأما الأحاديث :

٥٥ - فالأول: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي على قال: «إنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البَّرِّيَهُ فِي إِلَى الْجَنَّةِ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَعِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ اللَّهِ صِدِّيةً لَي النَّارِ ، وَإِنَّ اللَّهِ كَذَّاباً » متفق عليه .

٥٦ ـ الثاني : عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال : حَفظتُ مِنْ رسول الله ﷺ : « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ؛ فإنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ » رواه الترمذي (٣) وقال : حديث صحيح .

قوله : « يَرِيبُكَ » هو بفتح الياء وضمها : ومعناه آتركْ ما تَشُكُّ في حِلِّهِ وَآعْدِلْ إلى ما لا تَشُكُّ فِيهِ .

<sup>(</sup>١) الكتاب اسم جنس أي : القرآن وغيره من الكتب المنزلة من اللَّه تعالى إلى الدنيا . و( هازم الأحزاب ) أي : الطوائف من الكفار الذين تحزبوا على رسول اللَّه ﷺ .

<sup>(</sup>٢) أي : يرشد ويوصل إلى ( البر )أي : العمل الصالح ، و( الفجور ) العمل السيء .

<sup>(</sup>٣) انظر « صحيح سنن الترمذي باختصار السند » ٣٠٩/٢ برقم ٢٠٤٥ ويأتي بعضه برقم ٥٩٨ .

٥٧ ـ الثالث : عن أبي سفيانَ صَخرِ بنِ حربِ رضي اللَّه عنه في حديثِه الطويل في قصهِ هِـرَقْلَ ، قال هِرقَلُ : فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ - يعني النبي ﷺ - قال أبو سفيانَ قَلْتُ : يَقُـولُ : « آعْبُدُوا اللَّهَ وَحْـدَهُ لَا تُشْرِكُـوا بِهِ شَيْئًا ، وَآتْرُكُـوا مَا يَقُـولُ آبَاؤُكُمْ »(١) وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ ، وَالصِّدْقِ ، وَالْعَفَافِ ، وَالصِّلَةِ . متفقٌ عليه .

٥٨ ـ الرابع : عن أبي ثابت ، وقِيل : أبي سعيدٍ ، وقيل أبي الوليد ، سهل ِ بن حُنَيْفٍ وَهُوَ بدريٌّ رضِي اللَّه عنه أنَّ النبي ﷺ قال : « مَنْ سَأَلَ اللَّه تعالَىٰ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ » رواه مسلم .

 ٩٥ ـ الخامس : عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسولُ اللّه ﷺ : « غَزَا نبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لا يَتْبَعَنِّي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ آمْرَأَةٍ (٢) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتاً لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، ٢٠٠٠ مُ وَلا أَحَدٌ آشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلاَدَها . فَغَزا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاةً ﴿ مُلَا عَلَيْنَا ، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ \_ يَعْنِي النَّارَ \_ لِتَأْكُلَهَا ۗ ﴿ } فَلَمْ تَطعَمْها ، فقَالَ : إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا ٣) ، فَلْيُبَايعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ ﴿ ﴿ إِنَّ فَلَمُ تَطَعَمُهَا ، فَقَالَ : فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ﴿
يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ : فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً يَدُ رَجُلِ بِيَدِهِ فَقَالَ : فِيهُم الْعُلُولُ فَجَاؤُوا بِرَأْسِ مِثْلُ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ ، فَوَضَعَهَا ﴿ ﴿ إِلَهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَا ﴿ ﴿ إِلَهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَا ﴿ ﴾ إِلَيْ فَقَالَ : فِيكُمُ الْغُنَائِمَ لَمَا ﴿ إِلَى اللَّهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا ﴿ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا ﴿ ﴾ ﴿ إِلَهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا ﴿ ﴾ ﴿ إِلَهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا ﴿ ﴾ ﴿ إِلَهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا ﴿ ﴾ ﴿ أَنَّ اللَّهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا ﴿ اللَّهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا ﴿ لَهُ إِلَّهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا إِلَيْكُ إِلَيْكُولُ اللَّهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا إِلَى اللَّهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا إِلَّهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا إِلَيْكُولُ اللَّهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّا إِلَيْكُولُ إِلَيْكُولُ لَهُ إِلَيْكُولُ لَا إِلَيْكُولُ لَهُ إِلَيْكُولُ لَا أَنْ اللَّهُ لَنَا الْغُنَائِمَ لَمَّالِهُ لَنَا الْعُنَائِمَ لَمُ اللَّهُ لَنَا الْعُنَائِمَ لَمَّالِهُ لَنَا اللَّهُ لَنَا الْمُعَلِمُ لِهُ إِلَيْكُولُ لِيمُ الْعُلِمُ لَهُ إِلَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَنَا الْمُ اللَّهُ لَنَا الْفَعَنَائِمُ لَمُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُولُ لَهُ إِلَيْكُولُ لَهُ إِلَيْكُولُ لَهُ إِلَى اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَنَا الْغُنَائِمُ لَمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَنَا الْعُنَائِمُ لَمُ اللَّهُ لَلَّا اللَّهُ لَنَا الْمُعَلِمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَنَا الْعُنَائِمُ لَمْ اللَّهُ لَلَّا الْمُعْنَائِمُ لَمْ اللَّهُ لَلَّا اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّا اللَّهُ لَنَا اللّهُ لَلَهُ لَلّا لِللّهُ لَلَا الْمُعْنَائِمُ لَا لَا لَا لِللّهُ لَلّهُ لَلّهُ لِللّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّا لَهُ لَلّهُ لَلّهُ لِللّهُ لَلْهُ لِللّهُ لَلّهُ لِلللّهُ لَلّهُ لَلّهُ لِللّهُ لَلّهُ لَلّهُ لِلللّهُ لَلْمُ لَا لِللّهُ لَلّهُ لِلللّهُ لَلّهُ لَلّهُ لِلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لِللّهُ لَلّهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَا لَالل فَجاءَت النَّارُ فَأَكَلَّهَا . فَلَمْ تَحلَّ الْغَنَائِمُ لَأَحَدٍ قَبْلَنَا ، ثُمَّ أَحَلَّ اللَّه لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَّالً رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا » متفقُّ عليه .

> « الخَلِفَاتُ » بفتح الخَاءِ المعجمة وكسرِ اللام : جمع خِلفة وهي الناقة الحامِل.

(٣) الغلول: الخيانة في المغنم.

<sup>(</sup>١) أي : ما يقوله آباؤكم ، وهي كلمة جامعة لترك جميع ما كانوا عليه في الجاهلية هن شر وا ١١ إيو فقر عمهم علم بغوله فيارج مالاأعلى والله المالم (٢) بضع امرأة ، يريد الزواج بها ، ولم يفعل بعد . 16.18 (P. E 1 3/2 13)

٦٠ - السادس : عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه قال : أن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركَةُ بَيْعِهِما »(١) متفقٌ عليه .

## ٥ -باب المراقبة

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ [ الشعراء: ٢١٩]. وقال تعالىٰ: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [ الحديد: ٤] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ [ آل عمران: ٥] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (٢) ﴾ [ الفجر: ١٤] وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ ٱلأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ﴾ [ غافر: ١٩] وَالآيات في البابِ كثيرة معلومة.

#### وأما الأحاديث:

71 - فالأول: عن عمر بن الخطابِ رضي اللّه عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول اللّه ﷺ ذَاتَ يَوْم ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَديدُ بَياضِ الثِّيَابِ ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النبي ﷺ ، الشَّعْرِ ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النبي ﷺ ، فأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضِعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وقالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرنِي عَنِ فأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضِعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وقالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرنِي عَنِ الْإِسْلام ، فقالَ رسول اللّه عَلَى الرَّعْسَلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللّه وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللّه وَتُعْمِ الطَّلاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن رسولُ اللّه وَتُقيمَ الطَّلاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن رسولُ اللّه وَتُقيمَ الطَّلاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن رسولُ اللّه وَتُقيمَ الطَّلاةَ ، وَتَطُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن السَّطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » . قَالَ : صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ مُ اللّه عَنْ إِلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَنْ اللّه عَدُونَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّ مُ اللّه عَلَى : عَدَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ سَبِيلًا » . قالَ : صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أي ذهبت البركة ، ولم يحصلا إلا على التعب . وا لا فم الكرّب و النّفيس مُرَاّل ١١٥ لَمِهَا إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٣) وجه العجب أن السؤال يدل على عدم علم السائل ، والتصديق يدل على علمه ، وقد زال عجب عمر رضي الله عنه ، بقوله علي : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » .

فَأَخْبِرْنِي عَنِ آلإِيمَانِ . قال : « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِر ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » . قال : صَدَقْت . قال : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإحْسَانِ . قالَ : « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » . قالَ : الإحْسَانِ . قالَ : « مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الْسَّائِلِ » . قالَ : قالُ : « مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الْسَّائِلِ » . قالَ : قالُ : « أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ فَاخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا . قالَ : « أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ وَعَاءَ الشَّاءِ (١) يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ » . ثُمَّ آنْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًا ثُمَّ قالَ : « فإنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ أَتَدُرِي مَنِ السَّائِلُ ؟ » قلت : اللَّهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ . قالَ : « فإنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ دِينَكُمْ » . رواه مسلم .

ومعنى « تَلِدُ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا » أَيْ سَيِّدَتَهَا ؛ ومعناهُ : أَنْ تَكْثُرَ السَّرادِي حَتَّى تَلِدَ الْأَمَةُ السُّرِيَّةُ بِنْتًا لِسَيِّدِهَا وبنْتُ السَّيِّدِ في مَعْنَى السَّيِّدِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ . وَهولُهُ « مَلِيّاً » أَيْ زَمَاناً طَويلًا وكَانَ ذَلِكَ ثَلاثاً .

٦٢ ـ الثاني: عن أبي ذر جُنْدُب بنِ جُنادَةَ وأبي عبدِ الرحمٰنِ معاذِ بنِ جبل رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال: « آتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ (٢) وَأَتْبع السَّيِّئَةَ الله عَيْثُمَا كُنْتَ (٢) وَأَتْبع السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » رواه الترمذي وقال: حديث حسن .

٣٣ ـ الثالث: عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي ﷺ (٣) يوماً فَقَالَ: « يَا غُلَامُ إِنِّي أُعِلَّمُكَ كَلَمَاتٍ: آحْفَظِ اللَّه يَحْفَظْكَ ، آحْفَظِ اللَّه يَحْفَظْكَ ، آحْفَظِ اللَّه يَحْفَظْكَ ، آحْفَظِ اللَّه يَحْدُهُ تُجَاهَكَ (٤) ، إذَا سَأَلْتَ فَآسَأُلِ اللَّه ، وإذَا آسْتَعَنْتَ فَآسْتَعِنْ باللَّهِ ، وَآعْلَمْ:

<sup>(</sup>١) الرعاء : جمع راع ، والشاء : الغنم .

رُ ) أي : في أي مكان كنت حيث يراك الناس وحيث لا يرونك ، فإن الله تعالى يراك ﴿ إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ [ النساء : ١ ] .

<sup>(</sup>٣) أي : على دابته .

<sup>(</sup>٤) أي : تجده معك بالحفظ والإحاطة والتأييد والإعانة .

أَنَّ الْأُمَّةَ لَو آجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وَكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وَكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، لَكَ ، وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وَكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وَكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ »(١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح .

وفي روايةِ غيرِ الترمذي: « احْفَظِ اللَّه تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ في الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ في الشَّدَةِ ، واعْلَمْ : أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَآعْلَمْ : أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ الْفُرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ الْعُسْرِ يُسْراً »(٢) .

٦٤ - الرابع: عن أنس رضي اللّه عنه قال: إنّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هي أَدَقُ في أَعْيَرُكُمْ مِنَ الشّعْرِ كُنَّا نَعْدُهَا عَلَى عَهْدِ رسول اللّه ﷺ مِنَ الْمُوبِقَاتِ. رواه البخاري.

وقال : « الْمُوبِقَاتُ » : الْمُهلِكَاتُ .

70 - الخامِس : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « إنَّ اللَّه تعالىٰ يَعْالَىٰ قال : « إنَّ اللَّه تعالىٰ يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللَّه تعالىٰ ، أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ » متفقٌ عليه .

و« الْغَيْرَةُ » : بفتح ِ الغين ، وَأَصْلُهَا ٱلأَنْفَةُ .

٦٦ - السادس : عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّه سَمِعَ النبيِّ عَلَيْ يَقُولُ : « إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ : أَبْرَصَ ، وَأَقْرَعَ ، وَأَعْمَى ، أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (٣) فَبَعَثَ اللَّهُمْ مَلَكاً ، فَأَتَى آلَابُوصَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِي النَّاسُ (٤) ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَجِلْدٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ (٤) ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ

<sup>(</sup>١) رفعت الأقلام . أي : تركت الكتابة بها « وجفت الصحف » التي فيها تقادير الكائنات .

<sup>(</sup>٢) رواها عبد بن حميد كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي بشرَّحه على الأربعين النووية « جامع العلوم والحكم » الصفحة ١٦١ وقال : إنها ضعيفة .

<sup>(</sup>٣) أي : يعاملهم معاملة المبتلي المختبر . و( ملكاً ) أي في صورة إنسان .

<sup>(</sup>٤) أي : تباعد عني وكرهني النَّاس بسببه . ( فمسحه ) أي الملك : أمرَّ يده عليه .

وَأَعْطِيَ لَوْناً حَسَناً . فَقَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الإِبلُ - أَوْ قالَ : الْبَقَرُ - شَكَّ الرَّاوي ، فَأَعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ : بَارَكَ اللَّه لَكَ فِيهَا .

فَأْتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قال : شَعْرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هٰذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْراً حَسَناً . قال : فَأَيْ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْبَقَرُ ، فَأَعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا ، وقَالَ : بَارَكَ اللَّه لَكَ فِيهَا .

فَأْتَى ٱلْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللَّه إِلَيْ بَصَرِي فَأَبْصِرُ النَّاسَ ؛ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: الْغَنَمُ ، فَأَعْطِيَ شَاةً وَالداً ، فَأَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا ، فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنَ الإِبلِ ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الإِبلِ ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْإِبلِ ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم .

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى آلَأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ آنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ في سَفَرِي فَلا بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ ، وَالْمَالَ ، بَعِيراً أَتَبَلَّعُ بِهِ في سَفَرِي ، فَقَالَ : الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ . فقالَ : كَانِّي أَعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقيراً فأَعْطَاكَ اللَّهُ !؟ فقالَ : إِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا المالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ ، فقالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللَّه إلَى ما كُنْتَ .

وَأَتَى ٱلْأَقْرَعَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فقالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هٰذَا ، فقالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ .

وَأَتَى ٱلْأَعْمَى في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فقالَ : رَجُلُ مِسْكِينُ وابنُ سَبِيلِ انْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ في سَفَرِي ، فَلاَ بَلاَغَ لِي الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسَأَلُكَ بِاللَّهِ رُدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي ؟ فقالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي ؟ فقالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ لا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ لا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ

وَجَلَّ . فقالَ : أَمْسِكْ مالَكَ فإنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ ، فَقَدْ رضي اللَّه عنك ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ » متفقٌ عليه .

و (النَّاقَةُ الْعُشَرَاءُ » بِضم العينِ وفتح الشين وبالمد : هي الحامِل . قوله : « أنْتَجَ » وفي رواية « فَنَتجَ » معناه : تولَّى نِتاجها ، والناتج لِلناقة كالقابِلة للمرأة . وقوله : « وَلَّدَ هٰذا » هو بِتشديد اللام : أي تولى ولادتها ، وهو بمعنى أنتج في الناقة ، فالمولِّد ، والناتج ، والقابِلة بِمعنى ؛ لكن هٰذا لِلحيوانِ وذاك لِغيرِه . وقوله : « انْقَطَعَتْ بي الحِبالُ » هو بالحاء المهملة والباء الموحدة : أي الأسباب . وقوله : « لا أجْهَدُكَ » معناه : لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه مِن مالي . وفي رواية البخاري : « لا أحمدك » بالحاء المهملة والميم ومعناه : لا أحمدك بتركِ شيء تحتاج إليه ، كما قالوا : ليس على طول الحياة ومعناه : أي على فواتِ طولِها .

٦٧ ـ السابع : عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي على قال : « الْكَيِّسُ (١) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ ٱلأَمَانِيُّ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

قال الترمذي وغيره مِنَ العلماء : معنى « دَانَ نَفْسَهُ » : حاسبها .

٦٨ ـ الثامن : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « مِنْ
 حُسْنِ إسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ »(٢) حديث حسن رواه الترمذي وغيره .

٦٩ ـ التاسعُ : عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عنه عَنِ النبي عِلَيْ قال : « لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ

<sup>(</sup>۱) يعني : العاقل ، ( من دان نفسه ) أي : أذلها واستعبدها لله ، وقيل : حاسبها ، والحديث إسناده ضعيف ، فيه أبو بكر ابن أبي مريم ، وكان قد اختلط بعد أن سُرق بيته انظر « ضعيف الجامع الصغير » (٤٣٠٥) . ـ ن ـ

<sup>(</sup>٢) « ما لا يعنيه » أي : ما لا يهمه في دنياه وآخرته .

ضَرَبَ امْرَأْتَهُ » رواه أبو داود وغيره (١) .

# ٦ \_باب في التقوى(٢)

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا اللّه حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [ آل عمران: ١٠٢] ، وقال اللّه تعالىٰ : ﴿ فَاتَقُوا اللّه مَا آسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ التغابن: ١٦] . وهٰذِهِ الآية مبينة للمرادِ مِنَ الأُولى . وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا اللّه وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً ﴾ [ الأحزاب: ٧٠] ، وَالآيات في الأمرِ بالتقوى كَثِيرَةُ معلومةً ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجاً (٣) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجاً (٣) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [ الطلاق: ٢٩] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنْ تَتَقُوا اللّه يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [ الأنفال : ٢٩] والآيات في الباب كثيرةً معلومةً .

#### وأما الأحاديث:

٧٠ - فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قِيلَ: يَا رسولَ الله مَنْ أكرمُ النّاس؟ قال: « أَتْقَاهُمْ ». فقالوا: ليس عن هذا نسألُكَ ، قال: « فَيُوسُفُ نَبِيِّ اللّهِ بنِ نَبِيِّ اللّهِ بنِ خَلِيلِ اللّهِ » قالوا: ليس عن هذا نسألُكَ ، قال: « فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ؟ خِيارُهُمْ في الْجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ في الإسلام ِ إذا فَقَهُوا » متفقً عليه.

و« فَقُهُوا » بِضم القافِ على المشهورِ وحُكِي كَسْرُها: أَيْ عَلِمُوا أَحْكَامَ الشَّرْعِ .

<sup>(</sup>١) قلت : إسناده ضعيف ، وبيانه في « إرواء الغليل » (٢٠٣٤) . ـ ن ـ

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب التقوى للأستاذ عبد الغنى الخطيب ، طبع المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٣) أي : من كرب الدنيا والأخرة ، ﴿ وَيرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ أي : من جهة لا تخطر بباله .

٧١ - الثَّاني : عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه عن النبي عَلَيْ قال : « إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وإنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا (١) فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَآتَقُوا الدُّنْيَا وَآتَقُوا النِّسَاء ؛ فإنَّ أوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إسْرائيلَ كانَتْ في النِّسَاء » رواه مسلم .

٧٧ ـ الثالث : عن ابنِ مسعودٍ رضي اللَّه عنه أنَّ النبي ﷺ كان يقول :

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى » رواه مسلم .

٧٣ - الرابع: عن أبي طريفٍ عدِيِّ بن حاتم الطائيِّ رضي اللَّه عنه قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى » رواه مسلم.

٧٤ - المخامس : عن أبي أَمَامة صُديً بنِ عجلانَ الباهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : « اتَّقُوا اللَّه وَصلُّوا سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يَخْطُبُ في حجةِ الوداعِ فقال : « اتَّقُوا اللَّه وَصلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا أَمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّة رَبِّكُمْ » رواه الترمذي ، في آخِر كتابِ الصلاةِ ، وقال : حديث حسن صحيح .

### ٧ -باب في اليقين والتوكل

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا : هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّه وَرَسُولُهُ ، وَمَا زَادَهُمْ إلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً ﴾ [ الأحزاب : ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، فَانْقَلَبوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل لَمُ

<sup>(</sup>١) أي : جاعلكم خلفاء لمن قبلكم في الدنيا . (فينظر كيف تعملون) فيها فيجازيكم . (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) ، أي : احذروا الفتنة بهن . وخص النساء ، وقد دخلن بالدنيا لخطر الفتنة بهن .

يَمْسَسُهُمْ سُوءُ وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللَّه ، وَاللَّهُ ذُو فَضْل عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران : ١٧٣ - ١٧٤] ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَتَوكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الْلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان : ٥٨] ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [إبراهيم : الفرقان : ٥٨] ، وقال تعالىٰ : ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [آل عِمران : ١٥٩] ، وَالآيات في الأمرِ بالتوكل كثيرة معلومة . وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَنْ يَتَوكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق : ٣] : أي كافيهِ . وقال تعالىٰ : ﴿ إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (١) وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَاناً وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوكَّلُونَ ﴾ [الأنفال : ٢] ، والآيات في فضل التوكل كثيرة معلومة .

#### وأما الأحاديث :

<sup>(</sup>١) أي : خافت

<sup>(</sup>٢) أي : أشخاص كثيرة .

<sup>(</sup>٣) أي : لا يطلبون الرقية من غيرهم . « ولا يتطيرون » أي يتشاءمون بالطيور ونحوها .

فقال : آدْعُ اللَّه أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ فَقَالَ : « أَنْتَ مِنْهُمْ » ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ : آدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال : « سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ » متفقٌ عليه (١) .

« الرُّهَيْطُ » بضم الراء تصغير رهط ، وهم دون عشرة أنفس : وَ« اَلْأَفْقُ » الناحية والجانب . و« عُكَّاشَةُ » بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها ، والتشديد أفصح .

٧٦ - الثاني : عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أيضاً أنَّ رسول اللَّه ﷺ كان يقول : « اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكِ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ (٢) . اللَّهُمَّ أَعُوذُ بعزَّ تِكَ ؛ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضلَّني ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَنَ » متفقً عليه ، وهذا لفظ مسلم واختصره لاَ يَمُوتُ ونَ » متفقً عليه ، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري .

٧٧ ـ الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قَالَهَا أَبْرَاهِيمُ عَلَيْ حَينَ أَلْقِيَ في النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ حَينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْماناً وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللَّه وَنعْمَ الْوَكِيلُ) رواه البخاري.

وفي رواية له عن ابْن عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما قال : (كَانَ آخـرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ حين أُلْقِيَ في النَّارِ : حَسْبِي اللَّه وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) .

٧٨ - الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي على قال : « يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقُوامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ » رواه مسلم .

قيل : معناه متوكلون وقيل قلوبهم رَقِيقَةً .

٧٧ ـ الخامس : عن جابر رضي الله عنه أنَّهُ غَزَا مَعَ رسول اللَّه عَلَيْ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ (١) رسول اللَّه عَلَيْ قَفَلَ مَعَهُمْ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ في وَادٍ كثير الْعِضَاه ، فَنَزَلَ رسول اللَّه عَلَيْ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بالشَّجَرِ ، وَنَزَلَ رسول اللَّه عَلَيْ تَحْتَ سَمُرَة فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً ، فَإِذَا رسولُ اللَّه عَلِيْ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَٰذَا آخَتَرَطَ عَلَيِّ سَيْفِي وَأَنَا نَائمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهوَ في يَدِهِ صَلْتًا ، قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ هٰذَا آخَتَرَطَ عَلَيِّ سَيْفِي وَأَنَا نَائمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهوَ في يَدِهِ صَلْتًا ، قَالَ : مَنْ يُعْفَى مِنْ يَ ؟ قُلْتُ : اللّه ـ ثلاثًا ـ » وَلَمْ يُعاقِبْهُ وَجَلَسَ ، متفقً عليه .

وفي رواية قال جَابِرٌ: كُنَّا مَعَ رسول ِ اللَّه ﷺ بذَاتِ الرِّقَاعِ (٢) ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَوَكْنَاهَا لرسول اللَّه ﷺ ، فجاء رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكينَ وَسَيْفُ رسول اللَّه ﷺ ، فجاء رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكينَ وَسَيْفُ رسول اللَّه ﷺ مَعَلَّقُ بالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ : تَخَافُنِي ؟ قَالَ : « لَا » ، فَقَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ : « اللَّه » .

وَفِي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحِه فقال: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قال: « مَنْ « اللَّهُ » . قال: فَسَقَطَ السيفُ مِنْ يَدهِ ، فأخذ رسولُ اللَّه ﷺ السَّيْف فقال: « مَنْ يَمْنَعُكَ مني ؟ » . فَقَالَ: كُنْ خَيْرَ آخِذِ . فَقَالَ: « تَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللَّه وَأَنِّي يَمْنَعُكَ مني ؟ » . فَقَالَ: لا ، ولكنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لا أُقَاتِلَكَ ، وَلاَ أُكُونَ مَعَ قَومٍ رسول اللَّه ؟ » قال: لا ، ولكنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لا أُقَاتِلَكَ ، وَلاَ أُكُونَ مَعَ قَومٍ يُقَاتِلُونَكَ ، فَخَلَّى سَبيلَهُ ، فَأَتى أَصْحَابَهُ فَقَالَ: « جَنْتُكُمْ مِنْ عِنْد خَيْرِ النَّاسِ » .

قَوْلُهُ: « قَفَلَ » أي رجع . وَ« الْعِضَاهُ » الشجر الذي له شوك ، و « السَّمُرَةُ » بفتح السين وضم الميم : الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلْح ، وَهِيَ الْعِظَامُ مِنْ شَجَرِ الْعِضَاهِ ، وَهِيَ الْعِظَامُ مِنْ شَجَرِ الْعِضَاهِ ، وَهِيَ الْعِظَامُ السَّيْف » أي سله وهو في يدهِ . « صَلْتاً » أي مسلولاً ، وهو بِفتح الصادِ وضَمَّها .

<sup>(</sup>١) أي : رجع . و( العضاه ) بكسر المهملة : شجر أم غيلان ، وكل شجر عظيم له شوك ، والثاني هو المعتمد عند المصنف كما يأتي .

 <sup>(</sup>٢) أي بغزوة ذات الرقاع ، وسميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم ، وقيل : لأن أقدامهم نقبت ،
 فكانوا يلفون عليها الخرق ، وقيل غير ذلك .

٨٠ - السادس : عن عُمَر رضيَ اللَّه عنه قال : سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : « لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً » . رواه الترمذي . وقال : حديث حسن .

معناه : تَذْهَبُ أَوَّلَ الْنَّهَارِ خِمَاصاً : أَيْ ضَامِرَةَ البُّطُونِ مِنَ الْجُوعِ وَتَرْجِعُ آخِرَ النَّهَارِ بِطَاناً . أَيْ مُمْتَلِئَةَ البُّطُونِ .

٨١ - السابع: عن أبي عِمَارة البراءِ بن عازبٍ رضي اللَّه عنهما قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : « يَا فُلَانُ إِذَا أُويْتَ إِلَى فِراشِكَ فَقُل : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي (١) إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ؛ وَبِنَبِيِّكَ وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ؛ وَبِنَبِيِّكَ وَرَهْبَةً اللَّذِي أَرْسَلْتَ . فإنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْراً » متفقً عليه .

٨٢ - الثامِنُ: عن أبي بكرٍ الصِّديق رضي اللَّه عنه عبدِ اللَّهِ بنِ عثمان بنِ عامرٍ بنِ عمر بنِ كعبٍ بن لُؤَيِّ بن غالِب القرشِي التيمِي عمر بنِ جعبٍ بن لُؤَيِّ بن غالِب القرشِي التيمِي رَضِيَ اللَّه عنه - وَهُوَ وَأَبُّوهُ وَأُمُّهُ صَحَابَةً - رَضِيَ اللَّه عنهم - قال: نَظَرْتُ إِلَى

<sup>(</sup>١) أي : جعلت نفسي منقادة لك ، تابعة لحكمك . (وفوضت أمري إليك ) أي : توكلت عليك في أمري كله . (وألجأت ) أي : اعتمدت في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني . (رغبة ورهبة إليك ) أي : رغبة في رفدك وثوابك ورهبة أي : خوفاً من غضبك وعقابك .

قُلْت : وفَيه إشَارة إلَى بطلان قُول من قال في مناجاته للّه : « ما عبدتك رغبة في جنتك ولا رهبة من نارك . . . » ، فإن هذا لا يكاد يخرج من عارف باللّه حقاً فتأمل . ـ ن ـ (۲) انظر الحديث الآتي برقم (٨١٩) و(١٤٧٠) .

أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ في الْغَارِ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنا فقلتُ: يَا رسولَ اللَّه لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا. فقالَ: « مَا ظَنَّكَ يا أَبِا بَكْرٍ بِٱثْنَيْنِ اللَّه ثَالِثُهُمَا (١) » متفقُ عليه.

٨٣ ـ التاسع : عن أم المُؤْمِنِينَ أمِّ سَلَمَةَ وَاسمها هِنْدُ بنتُ أبي أميةَ حذيفة المخزوميَّة رضي اللَّه عنها أنَّ النبي عَلَى كانَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ، قالَ : « بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ (٢) أو أُضلَّ . أوْ أَزِلَّ أوْ أُزَلَّ ، أوْ أَظِلَمَ أَوْ أُظلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ » . حديث صحيح ، رواه أبو داود ، والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة (٣) قال الترمذي : حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود .

٨٤ - العاشر : عن أنس رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ قَالَ - يَعْني إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ - : بِسْمِ اللَّهِ تَوكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ ، يُقالُ لَهُ : هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ » رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي وغيرهم . وقال الترمذي : حديث حسن ، زاد أبو داود : « فيقول - يعني الشيطان - لِشيطان آخر : كَيْفَ لَكَ بِرجلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوُقِي ؟ » .

٨٥ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : كان أُخوانِ عَلَى عهد النبي ﷺ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النبي ﷺ فقال : « لَعَلَّكَ يَأْتِي النبي ﷺ فقال : « لَعَلَّكَ يَأْتِي النبي ﷺ فقال : « لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ » رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرطِ مسلم .

« يحترِف » : يكتسِب ويتسبب .

<sup>(</sup>١) أي : بالنصر والمعونة والحفظ ، أيصيبهما ضيم ؟

<sup>(</sup>٢) أي : بنفسي . ( أو أُضَلُّ ) أي : يضلني غيري .

<sup>(</sup>٣) قلَّت : يعني إلى أحد رواته الذي دارت عليه الطرق ، انظر المقدمة رقم (٢) –  $\dot{v}$  –  $\dot{v}$ 

#### ٨ - باب في الاستقامة

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ فَآسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ آسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلاَئِكَةُ أَن لاَ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِروا بَالْجَنّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (١) نَحْنُ أُولِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْحَرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَدَّعُونَ نُزُلاً (٢) مِنْ غَفُورٍ رَحيم ﴾ الأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَدَّعُونَ نُزُلاً (٢) مِنْ غَفُورٍ رَحيم ﴾ وفصلت: ٣٠ - ٣٦] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّه ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰ أَصْحَابُ الجَنّةِ خَالِدينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الأحقاف: ٣٠ - ٢٤] .

٨٦ - وعن أبي عمرو وقيل: أبي عَمْرة سفيان بن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال:
 قُلْتُ: يَا رسول اللّه قُلْ لِي في الإسلام قَوْلًا لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ. قال:
 « قُلْ: آمَنْتُ بِاللّهِ: ثُمَّ آسْتَقِمْ » رواه مسلم.

٨٧ - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدُّدُوا ، وَآعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدُ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ » قالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رسولَ اللّه ؟ قال : « وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّه بَرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ » رواه مسلم .

وَ ( الْمُقَارَبَةُ » : الْقَصْدُ الَّذِي لاَ غُلُوَّ فيهِ وَلاَ تَقْصِيرَ . وَ ( السَّدَادُ » : الإستقامة والإصابة . وَ ( يتغَمَّدني » : يلبسني ويسترني .

قال العلماءُ: مَعْنَى الاستقامَةِ لُزُومُ طَاعَةِ اللَّه تَعَالَىٰ ، وَهِيَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِم وَهِيَ يْظَامُ ٱلْأُمُورِ ؛ وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

<sup>(</sup>١) أي : عند الموت .

<sup>(</sup>٢) أي : تطلبون . « نزلاً » : أي رزقاً مهيّاً .

# ٩ -باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا أَعظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنَى وَفُرادَى (١) ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ [ سبأ : ٤٦ ] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ في خَلْقِ ٱلْسَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ اللّهِ فِياماً وَقَعُوداً وَٱخْتِلَافِ اللّهِ فِياماً وَقَعُوداً وَآخُرُونَ اللّه قِياماً وَقَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ (٢) وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبّنا مَا خَلَقْتَ هٰذَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ (٢) وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبّنا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ ﴾ [ آل عمران : ١٩٠ ] . وقال تعالىٰ : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ شُطِحَتْ فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ [ الغاشية : ١٧ - ٢١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ﴾ [ محمد : ١ ] . والآيات في البَاب كثيرة .

ومن الأحاديث الحديث السابق : « الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ  $\mathbf{w}^{(T)}$  .

# ۱۰ ـ باب المبادرة إلى الخيرات وحثّ من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد

قَـالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَـاسْتَبِقُوا ﴿ الْخَيْرَاتِ ﴾ [ البقرة : ١٤٨ ] وقـال

<sup>(</sup>١) أي : اثنين اثنين وواحداً واحداً . ﴿ ثُم تَتَفَكَّرُوا ﴾ أي : في السموات والأرض فتعلموا أن خالقهما إله واحد لا يستحق العبادة غيره .

 <sup>(</sup>٢) أي : أنهم يذكرون الله في كل أحوالهم : في حال قيامهم أو قعودهم أو على جنوبهم . وليس
 المراد الجمع بين هذه الأحوال في المجلس الواحد كما يفعل بعض الجهال .

<sup>(</sup>٣) برقم ٦٧ . (٤) أي : سارعوا إليها .

تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ أُعِدّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ آل عمران : ١٣٣ ] .

#### وأما الأحاديث :

٨٨ ـ فَالأُوَّلُ: عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: « بَادِرُوا بِالأَعْمَالُ فتناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ (١) ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً ، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً ، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً ، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا » رواه مسلم (١) .

٨٩ - الثّاني: عن أبي سِرْوَعة - بكسر السين المهملة وفتحها - عقبة بن الحارث رضي اللّه عنه قال : صَلَيْتُ وَرَاءَ النبي ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعاً فَتَخَطّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَرَعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَاى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ : « ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسنِى فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ » رواه البخاري .

وفي رواية له « كُنْتُ خَلَّفْتُ في الْبَيْتِ تِبْراً مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ » . « النِّبْرُ » قِطَعُ ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ .

• ٩ - الثالث : عن جابر رضي اللَّه عنه قال : قال رجل للنبي ﷺ يَوْمَ أُحُد : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَايْنَ أَنَا ؟ قَالَ : « في الْجَنَّةِ » فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) أي : طائفة من الليل المظلم ، أي : ذهبت ساعة منه مظلمة عقبتها ساعة مظلمة مثل ذلك .

<sup>(</sup>٢) قلت: اللفظ ليس له ، وإنما للترمذي في « الفتن » بالحرف الواحد ، وصححه . ولفط مسلم نحوه في « الإيمان » ومنهما صححت لفظ « فتنا » والحديث مخرج في سلسلة الأحاديث « الصحيحة » (٧٥٨) . . . ن .

كان في الطبعة السابقة « بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتناً . . . » ولم نجدها في أي من الأصول ، ولذلك اعتمدنا ما في « صحيح مسلم » كما في « مختصر صحيح مسلم للمنذري » رقم ٢٠٣٨ ، وما في « صحيح سنن الترمذي ـ باختصار السند ـ » رقم ١٧٨٦ ، وتركنا تعليق الشيخ ناصر كما هو .

قُتِلَ . متفقٌ عليه .

٩١ - الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رَجُلُ إلى النَّبيِّ عَلَيْ فقال : يا رسولَ اللَّه أيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً ؟ قال : « أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلان كَذَا وَلَفُلانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ » متفقٌ عليه .

« الْحُلْقُومُ » : مَجْرَى النَّفَس . وَ « الْمَرِيءُ » : مجرى الطعام والشراب . و الْحُلْقُومُ » : مجرى الطعام والشراب . و الخامس : عن أنس رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ أخذ سيفاً يَوْمَ أُحُدٍ فقال : « مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هٰذَا » ؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ : أَنَا أَنَا فَقال : « فَمَنْ يَأْخُذُهُ بَحَقِّه » ؟ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ رضي اللَّه عنه : أنا أَخُذُهُ بِحَقِّهِ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ ، رواه مسلم .

اسم أبي دجانة : سماك بن خَرَشة . قوله : « أَحْجَمَ الْقَوْمُ » : أي توقفوا . وَ« فَلَقَ بِهِ » أي شق « هَامَ الْمُشْرِكينَ » : أي رُؤُوسَهم .

٩٣ ـ السادس : عن الزبير بن عدي قال : أتينا أنسَ بن مالك رضي اللّه عنه فشكونا إليهِ ما نلقي مِنَ الحَجَّاجِ . فقال : « اصْبرُوا فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي زَمَانُ إلاّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ » ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيّكُمْ ﷺ . رواه البخاري .

٩٤ ـ السابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « بادِرُوا بِالله على الله على الل

<sup>(</sup>١) أي : الصالحة .

<sup>(</sup>٢) أي : موقعاً في الفند ، وهو كلام المخرف .

<sup>(</sup>٣) أي : سريعاً ، والحديث في سنده ضعف كما بينته في « الأحاديث الضعيفة » رقم (١٦٦٦) ولم أحد له شاهداً: \_ ن \_

فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

90 - الثامن : عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال يَوْمَ خيبر : « لأَعْطِينَ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ » قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّه عنه : مَا أَحْبَبْتُ الإِمَارَة إلاَّ يَوْمَئذِ ، فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أَدْعَى لَهَا ، فَدَعَا رسولُ اللَّه ﷺ عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه فَاعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ : « آمْشِ وَلا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْكَ » فَسَارَ عليُّ شيئاً ثُمَّ وَقَف ولم يلتفِت فصرخ (١) : يا رسول اللَّهِ عَلَى ماذا أَقَاتِلُ النَّاسَ ؟ قال : « قاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلْه إلاّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّه ، فَإِذَا فَعَلُوا فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاّ بَحَقِّهَا وَحسَابُهُمْ عَلَى رسولُ اللَّه » وَإِذَا فَعَلُوا فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاّ بَحَقِّهَا وَحسَابُهُمْ عَلَى اللَّه » رواه مسلم .

« فَتَسَاوَرْتُ » هو بالسين المهملة : أي وثبت متطلعاً .

# ١١ -باب في المجاهدة

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمْعَ الْمحْسِنِينَ ﴾ [ العنكبوت: ٦٩] وقال تعالىٰ: ﴿ وَآعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْمَعْسِنِينَ ﴾ [ العنكبوت: ٩٩] وقال تعالىٰ: ﴿ وَآذْكُرِ آسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلْ إلَيْهِ الْمَقِينُ ﴾ (٢) [ الحجر: ٩٩] وقال تعالىٰ: ﴿ وَآذْكُرِ آسْمَ رَبِّكَ وَتَبَلْ إلَيْهِ تَبْيِيلًا ﴾ [ المزمل: ٨]: أيْ انْقَطِعْ إلَيْهِ . وقال سبحانه وتعالىٰ: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (٣) ﴾ [ الزلزلة: ٧] وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِنُفْسَكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَاعْظَمَ أَجْراً ﴾ [ المزمل: ٢٠] وقال

<sup>(</sup>١) أي : رفع صوته بقوله رضي الله عنه : « يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس » . وقوله على : « إلا بحقها » أي : فيؤاخذون بذلك كالنفس بالنفس والزكوات وحسابهم على الله . فإن صدقوا وآمنوا بالقلب ، نفعهم ذلك في الآخرة ، وإلا فلا .

<sup>(</sup>٢) أي : الموت . (٣) أي : يرى ثوابه .

تعالىٰ : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّه بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [ البقرة : ٢٧٣ ] والآيات في الباب كثيرة معلومة .

#### وأما الأحاديث:

٩٦ - فالأول: عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إنَّ اللَّه تعالىٰ قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا (١) فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدي بشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا آفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أُحَبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ فَإِذَا أَحَبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ؛ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ » رواه البخارى .

« آذَنْتُهُ » : أعلمته بِأني محارِب له . « آسْتَعَاذَني » روي بالنون وبالباءِ .

٩٧ ـ الثاني : عن أنس رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربَّه عَزَّ وَجَلَّ

<sup>(</sup>١) هو العالم باللَّه المواظب على طاعته ، المخلص في عبادته ، كما في « فتح الباري » .

ثم إن للحديث عند البخاري في « الرقاق » تتمة ، لا أدري وجه حذف المصنف لها ، ونصها : « وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكره الموت ، وأنا أكره مساءته » . وهو مخرج في « الصحيحة » (١٦٤٠) ، وفيه بيان معنى التردد المذكور من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، وحقيقته أن يكون الشيء الواحد مراداً من وجه ، مكروهاً من وجه وإن كان لا بد من ترجيح أحد الجانبين . فراجعه فإنه كلام نفيس جداً . إن سند هذا الحديث عند البخاري فيه : « خالد بن مخلد » وفيه مقال ، وكذلك شيخه « شريك » فيه مقال أيضاً . . وبذلك انتقد أو استغرب العلماء وجود هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري ، ومنهم الإمام الذهبي ، والعلامة ابن رجب الحنبلي ، والحافظ ابن حجر العسقلاني ، ولهم كلام كثير على هذا السند . وفاق الجميع في الإساءة للبخاري الأستاذ زاهد الكوثري في تعليقه على « الأسماء والصفات » وجعله حديثاً منكراً . . . وانه لم يرد إلا بهذا الإسناد !!

وقد صححه أستاذنا الألباني ورد عنه نكارة وطعن الكوثري . . لوجود أكثر من طريق له ، وبذلك يكون الحديث صحيحاً متنا وسنداً والحمد لله .

<sup>.</sup> انظر مقدمة « شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز ، تخريج الألباني الصفحة ٢٤ طبع المكتب الإسلامي .

قال : « إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً ، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً » رواه البخاري .

٩٨ ـ الثالث: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
 « نِعْمَتَانِ (١) مَغْبُونُ فِيهِمَا كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ ، وَالْفَرَاغُ » رواه البخاري .

٩٩ - الرابع: عن عائشة رَضي اللَّه عنها أنَّ النبي ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ (٢) فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رسولَ اللَّه وَقَدْ غَفَرَ اللَّه لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (٣) ؟ قال : « أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً » متفق عليه . هٰذا لفظ البخارى .

# ١٠٠ ـ ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة .

١٠١ ـ الخامس : عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : كان رسول الله ﷺ إذا دَخلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِثْزَرَ . متفقٌ عليه .

والمراد: العشر الأواخرِ مِنْ شهر رمضان. و« الْمِئْزَرُ »: الإزار، وهو كناية عن اعتزالِ النساءِ. وَقيلَ: المُرَادُ تَشْمِيرُهُ لِلْعِبَادَةِ، يُقالُ: شَدَدْتُ لِهٰذَا الأَمْرِ مِثْزَري: أَيْ تَشَمَّرْتُ وَتَفَرَّغْتُ لَهُ.

<sup>(</sup>١) أي : عظيمتان « مغبون فيهما » من الغبن وهو الشراء بأضعاف الثمن ، أو البيع بدون ثمن المثل . شبه النبي على المكلف بالتاجر ، والصحة في البدن والفراغ من الشواغل عن الطاعة برأس المال ، لأنهما من أسباب الأرباح ومقدمات نيل النجاح . . فمن عامل الله تعالى بامتثال أوامره ، وابتدر الصحة والفراغ يربح ، ومن أضاع رأس ماله ، ندم حيث لا ينفع الندم .

<sup>(</sup>٢) أي : تتشقق .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله: لا يخطر بخاطر أحد أن الذنوب التي أخبر الله تعالى أنه بفضله يغفرها للنبي على من قبيل ما نقع نحن فيه ، معاذ الله . . إنما ذلك من قبيل توفية ما يجب للربوبية من الإعظام والإكبار والشكر ، ووضع البشرية وإن رفع قدرها حيث رفع ، فإنها تعجز عن ذلك بوضعها لأنها من جملة المحدثات ، وكثرة النعم على الذي رفع قدره أكثر من غيره تضاعف الحقوق عليه فحصل العجز فالغفران لذلك .

1.۲ ـ السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على المؤمِنُ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ . احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، وَآسْتَعِنْ بِاللّهِ وَلاَ تَعْجَزْ . وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلٰكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللّهُ ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ » رواه مسلم .

١٠٣ - السابع : عنه أنّ رسول اللّه على قال : « حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَواتِ ، وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَواتِ ، وَحُجِبَتِ الْخَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ » متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم: « حُفَّتْ » بدل « حُجِبَتْ » وَهُوَ بمعناه: أي بينه وبينها هٰذا الحِجابِ فإذا فعله دخلها.

١٠٤ ـ الثامن : عن أبي عبد اللَّه حُذَيْفَة بنِ اليمانِ رضي اللَّه عنهما قال : صَلَّمْ مَضَى . مَعَ النبي ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَة ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ الْمَائَةِ ، ثُمَّ مَضَى . فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ اَفْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأُهَا ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ اَفْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأُهَا ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ اَفْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأُهَا ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ اَفْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأُهَا ، فَقُرا أَهُ مَرَسِّلًا (١) إِذَا مَرَّ بَآية فيها تَسْبيحُ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بَسُوال سِأَل ، وَإِذَا مَرَّ بَتَعَدُّوْ نَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ : « سُبحانَ ربِّي اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا لَكَ الْعَظِيمِ » فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ » ثُمَّ قَامَ طَويلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : « سُبعَانَ ربِّي الأَعْلَى » الْحَمْدُ » ثُمَّ قَامَ طَويلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : « سُبعَانَ ربِّي الأَعْلَى » فَكَانَ ربِّي الأَعْلَى » الْحَمْدُ » ثُمَّ قَامَ طَويلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : « سُبعَانَ ربِّي الأَعْلَى » فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ . رواه مسلم .

١٠٥ ـ التاسع: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صَلَيْتُ مَعَ النَّبي ﷺ لَيْلةً ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى هَمَمْتُ بأمْرِ سُوءٍ! قيل: وَمَا هَمَمْتَ به؟ قال: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدْعَهُ . متفقٌ عليه .

١٠٦ ـ العاشر : عن أنس رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه ﷺ قال : « يَتْبَعُ الْمَيِّتَ

<sup>(</sup>١) أي : مرتلًا بتبيين الحروف وأداء حقها .

ثَلَاثَةً : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ آثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ » متفقً عليه .

الحادي عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:
 الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ (١) ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ » رواه البخاري .

1. الشاني عشر: عن أبي فِسراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله عنه قال: كُنْتُ أبِيتُ مَعَ رسول الله عنه قال: كُنْتُ أبِيتُ مَعَ رسول الله عنه قال: كُنْتُ أبِيتُ مَعَ رسول الله عنه قال: « سَلْنِي » فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مَرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . فَقَالَ: « أَوَ غَيْرَ ذلكَ » ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكِ قال: « فأعني عَلَى مَرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . فَقَالَ: « أَوَ غَيْرَ ذلكَ » ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكِ قال: « فأعني عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ » (٤) رواه مسلم .

1.9 - الثالث عشر: عن أبي عبد الله ويقال: أبو عبد الرحمٰن ثوبان مولى رسول الله على رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله على يَقُولُ: « عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إلا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئةً » رواه مسلم .

١١٠ - الرابع عشر: عن أبي صَفْوان عبد اللّه بنِ بُسْرِ الأسلمي رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه ﷺ : « خَيْرُ النّاسِ مَنْ طَالَ عُمْـرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ » رواه الترمذي وقال : حَديث حسن (٥) .

<sup>(</sup>١) هو أحد سيور النعل التي تكون في وجهه ويختل المشي بفقده . والمعنى أن تحصيل الجنة سهل ، وذلك بتصحيح القصد وفعل الطاعات ، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعاصي .

<sup>(</sup>٢) هو محل مسقوف آخر المسجد النبوي يأوي إليه الفقراء ، وأصبحت الآن وسط المسجد بعد التوسعات الكبيرة .

 <sup>(</sup>٣) يعني الماء المعد للوضوء ( وحاجته ) أي ما يحتاج إليه من لباس وغيره .

 <sup>(</sup>٤) فيه إشارة إلى أنه \_ على \_ كان مجتهداً أي اجتهاد في إصلاحه كغيره ، وأنه الطبيب الساعي في شفائه ، والطبيب يحتاج لمساعدة المريض بتعاطيه ما يصفه .

<sup>(</sup>٥) قال عنه الشيخ ناصر : « صحيح » انظر صحيح « سنن الترمذي باختصار السند » ٢٧١/٢ برقم ١٨٩٨ بزيادة في أوله .

« بُسْر » بضم الباء وبالسين المهملة .

الله عنه عن قِتال بدرٍ فقال : يا رَسُولَ اللّه غِبْتُ عَنْ أَوَّل قِتال قَاتَلْتَ رَضِي اللّه عنه عن قِتال بدرٍ فقال : يا رَسُولَ اللّه غِبْتُ عَنْ أَوَّل قِتال قَاتَلْتَ رَضَي اللّه عنه عن قِتال بدرٍ فقال : يا رَسُولَ اللّه غِبْتُ عَنْ أَوَّل قِتال قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَيُرِينَّ اللّه مَا أَصْنَعُ هُولاءِ - يَعْني الْمُشْرِكِينَ لَيْرِينَّ اللّه مَا صَنَعَ هُولاءِ - يَعْني الْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعدُ بْنُ أَصْحَابَه - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُولاءِ - يَعْني المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعدُ بْنُ مُعاذٍ فَقَالَ : يا سعدَ بنَ معاذٍ الجَنَّةُ وربِّ الكَعْبَةِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ . قال معد : فَمَا آسْتَطَعْتُ يا رسولَ اللّه مَا صَنَعَ ! قال أنس : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعاً وَثَمَانِينَ (٢) ضَرْبَةً بالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحِ ، أَوْ رَمْيَةً بَسَهْم ، ووَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدُ إِلا أَخْتُهُ بِبَنَانِهِ (٣) . قال أنس : كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُ أَن وَمَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدُ إِلا أَخْتُهُ بِبَنَانِهِ (٣) . قال أنس : كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُ أَن وَمَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدُ إِلا أَخْتُهُ بِبَنَانِهِ (٣) . قال أنس : كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُ أَن وَمَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدُ إِلا أَخْتُهُ بِبَنَانِهِ (٣) . قال أنس : كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُ أَن عَلْ هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ ﴾ [ الأحزاب : ٣٣ ] إلى آخِرها ، متفقً عليه .

قوله: « لَيُرِيَنَّ اللَّهُ » روي بضم الياء وكسر الراء: أي لَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ ذلكَ للنَّاس ، وَرُويَ بفتحهما ومعناه ظاهر ، واللَّه أعلم .

الله عنه عشر : عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال ِ: لَمَّا نَزَلَتْ آيةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثيرٍ فقالوا : مُرَاءٍ (٤) ، وَجَاءَ رَجُلُ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقالُوا : إنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ عَنْ

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في « المفهم » : هذا الكلام يتضمن أنه ألزم نفسه إلزاماً مؤكداً هو الإبلاغ في الجهاد والانتهاض فيه ، والإبلاغ في بذل ما يقدر عليه . ولم يصرح بذلك مخافة ما يتوقع من التقصير في ذلك وتبرياً من حوله وقوته . ولذا قال في رواية : « فهاب أن يقول غيرها » ومع ذلك نوى بقلبه وصمم على ذلك بصحيح قصده . ولذا سماه الله عهداً فقال : ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مضى تفسيره في الحديث رقم ١١ .

<sup>(</sup>٣) أي : بأطراف أصابعه .

<sup>(</sup>٤) من المراءاة وهي العمل ليراه الناس ، فيكتسب منهم غرضاً دنيوياً .

صَاعِ هٰذَا! فَنَزَلَتْ : ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ (١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ ﴾ [ التوبة : ٧٩ ] الآية . متفقٌ عليه .

وَ« نُحَامِلُ » بضم النون وبالحاء المهملة : أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها .

١١٣ ـ السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جُنادة رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يروي عن اللَّهِ تَبَارَكَ وتعالىٰ أنَّه قال : « يَا عِبَادي إنِّي حَرَّمْتُ ٱلْظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكم مُحَرَّماً فَلا تَظَالَمُوا ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالًا إلا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَآسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارِ إلا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ النُّنُوبَ جَمِيعاً فَآسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ ، يا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلكي شيئاً ، يا عبادي لو أنَّ أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلَ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذلك من مُلْكِي شَيْئاً ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإَنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ (٢) فَسَأْلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ (٣) إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرَ ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً (٤) فَلْيَحْمَدِ اللَّه وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ ».

قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حَدَّثَ بهذا الحديث جَثا على رُكبتيه ، رواه مسلم .

(٢) أي : أرض واحدة ومقام واحد . (٤) انظر المقدمة ، (٣) فوائد متفرقة رقم (١) .

<sup>(</sup>١) أي : يعيبون . ( المطوعين ) بتشديد الطاء أي المتنفلين . ( والذين لا يجدون إلا جهدهم ) أي : طاقتهم ، فيأتون به . (٣) بكسر فسكون ففتح : الإبرة .

وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال : ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث .

# ١٢ - باب الحث على الازدياد من الخيرفي أو اخر العمر

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ أُولَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [ فاطر: ٣٧] قال ابن عبّاس والمُحَقِّقُونَ معناه: أو لَمْ نُعَمِّرُكُمْ سِتينَ سَنَةً ؟ وَيَلِ اللّهِ الذي سنذْكُرُهُ إِنْ شَاء اللّه تعالىٰ ، وقيل: معناه ثمانِي عَشْرَة سَنَةً وقيل: أَرْبَعِينَ سَنَةً ، قاله الحسن والكلبي ومسروق ونُقِلَ عن ابن عباس أيضاً . وَنَقَلُوا أَنَّ أَهْلَ المدينَةِ كانوا إذا بَلَغَ أَحَدُهُمْ أَرْبَعينَ سَنَةً تَفَرَّغَ للعِبَادَةِ وقيل: هو البُلُوغُ . وقوله تعالىٰ : ﴿ وجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ قال ابن عباس والجمهور: هو النبي عَيْقُ وقيل: الشَّيْبُ قاله عِكْرِمَةُ وابن عُيْيَنَة وغيرهما . واللَّه أعلم .

#### وأما الأحاديث :

١١٤ ـ فالأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال : « أعْذَرَ الله إلى آمْرِيءٍ أخَّرَ أجَلَهُ حَتَّى بَلغَ سِتِّينَ سَنةً » رواه البخاري .

قال العلماء معناه : لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عْدْراً إِذْ أَمْهَلَهُ هٰذِهِ الْمُدَّةَ . يقال : أَعْذَرَ الرَّجُلَ إذا بَلَغَ الغايَةَ في الْعُذْرِ .

110 ـ الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : كان عمر رضي الله عنه يُدْخِلُنِي مع أَشْيَاخِ بَدْرِ (١) فكأنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ في نَفْسِهِ فقال : لِمَ يَدْخُلُ هٰذَا معنا ولَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ ؟! فقال عُمَرُ : إِنَّهُ مَنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ (٢) ! فَدعانِي ذاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَنِي

 <sup>(</sup>١) أي : يدخلني مع أكابر غزوة بدر في المشورة ومهمات الأمور . وقوله رضي الله عنه ( وجد )
 أي : غضب .
 (٢) أي : من أنه \_ رضي الله عنه \_ من بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الأراء السديدة .

مَعَهُمْ فما رَأَيْتُ أَنَّهُ دعاني يَوْمئِذٍ إلا لِيُرِيَهُمْ قال : ما تَقُولُونَ في قول اللَّه ﴿ إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ؟ فقال بعضهم : أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرَنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . فقال لي : أكذلك ؛ تَقُول يا ابنَ عباس ؟ عَلَيْنَا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . فقال لي : أكذلك ؛ تَقُول يا ابنَ عباس ؟ فقلت : هُو أَجَلُ رسول اللَّه عَلَيْهُ أَعْلَمَهُ له قال : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ وذلك علامة أجلك ﴿ فَسَبِّحْ بحَمْدِ رَبِّكَ وَآسْتَغْفِرْهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ وذلك علامة أجلك ﴿ فَسَبِّحْ بحَمْدِ رَبِّكَ وَآسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ فقال عمر رضي اللَّه عنه : ما أعلم منها إلا ما تقول ، رواه البخاري .

١١٦ ـ الثالث: عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت: ما صلّى رسول اللَّه ﷺ صلاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إلا يقول فيها: « سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » متفقً عليه .

وفي رواية في الصحيحين عنها: كَانَ رسول اللَّه ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ في رَكُوعِه وسُجُودِهِ: « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » ، يَتَأُوّلُ القُرْآنَ » أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالىٰ : القُرْآنَ . معنى : « يَتَأُوّلُ الْقُرْآنَ » أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالىٰ : ﴿ فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ﴾ .

وفي رواية لمسلم: كان رسول اللَّه ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إَلَيْكَ ». قالت عائشة: قلت: يا رسول اللَّه ما هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا ؟ قال: « جُعِلَتْ لي عَلاَمَةُ في أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُها ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ ﴾ » إلى آخِرِ السورة.

وفي رواية له : كان رسولُ اللَّه ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْل ِ : « سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ » . قالت : قُلْتُ : يا رسولَ اللَّهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْل ِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه ؟ فقال : « أَخْبَرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأرَى سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَلاَمةً فِي أُمَّتِي فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْل ِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَلاَمةً فِي أُمَّتِي فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْل ِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّه

وَأْتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ فتح مكّة ، ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّه أَفْواجًا ً . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَآسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ » .

١١٧ ـ الرابع : عن أنس رضي اللَّه عنه قال : إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رسول ِ اللَّه ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوفِّي أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيَ عَلَيْهِ ، متفقٌ عليه .

١١٨ ـ الخامس : عن جابر رضي اللَّه عنه قال : قال النبي ﷺ : « يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ » رواه مسلم (١) .

# ١٣ \_باب في بيان كثرة طرق الخير

قال اللّه تعالىٰ : ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [ البقرة : ٢١٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ ﴾ [ البقرة : ١٩٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ مَنْ عَمِلَ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ [ الزلزلة : ٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ ﴾ [ الجاثية : ١٥ ] والآيات في الباب كثيرة .

وأما الأحاديث فكثيرة جداً وهي غيرُ منحصرةٍ فنذكرُ طرفاً مِنْها:

١٩٩ ـ الأول : عن أبي ذر جُنْدَبِ بنِ جُنَادَةَ رَضِي اللَّه عنه قال : قلت : يا رسولَ اللَّه أيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ (٢) ؟ قال : « الإيمانُ باللَّهِ وَالجِهَادُ في سَبِيلِهِ » . قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قالَ : « أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً » . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قال : « تُعِينُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ » . قُلْتُ : يا رسول اللَّه أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعْفُ ثُم عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ؟ قال : « تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةً مِنْكَ عَلَى فَلَى عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةً مِنْكَ عَلَى

<sup>(</sup>١) في الحديث تحريض على حسن العمل وملازمة هدي النبي على الأحوال ، والإخلاص لله تعالى في الأقوال والأعمال ليموت على تلك الحال الحميدة ، فيبعث كذلك . (٢) أي : أكثر ثواباً عند الله .

نَفْسِكَ » متفقٌ عليه .

« الصَّانِعُ » بالصاد المهملة هذا هو المشهور ، وروي « ضائعاً » بالمعجمة : أي ذا ضِياع مِنْ فقرٍ أوعيال ٍ ، ونحو ذلك وَ « الأَخْرَقُ » الذي لا يُتْقِنُ ما يُحَاوِل فِعلُه .

17٠ - الثاني : عن أبي ذر أيضاً رَضِيَ اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه عَنْ قال : « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى منْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ . وَنَهْيٌ عَنِ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ . وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِيءُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى » رواه مسلم .

« السُّلامَي » بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم : المفصل .

١٢١ ـ الثالث: عنه قال: قال النبي على النبي على المحرض على العمال أمّتي حسنها وسيئها فوجدت في وصحدت في محاليها الأذى يُماطُ عن الطّريق (١) ، ووجدت في مساوى النّخاعة تكون في الْمَسْجِدِ لا تُدْفن » رواه مسلم .

١٢٢ - الرابع : عنه أنَّ ناساً قالوا : يا رسولَ اللَّه : ذَهَبَ أهلُ الدُّثُور بالأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ (٢) ، قَصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ (٢) ، قال : « أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِه : إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرُ بالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً » قالوا : يا رسولَ اللَّهِ أَيَاتِي وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وفي بُضْع (٣) أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » قالوا : يا رسولَ اللَّهِ أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قال : « أَرَأَيتُمْ (٤) لَوْ وَضَعَهَا في حَرامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) بالبناء للمفعول أي : ينحى عنه لثلا يؤذي المارَّة .

<sup>(</sup>٢) أي : بأموالهم الفاضلة عن كفايتهم .

<sup>(</sup>٣) هو هنا بضم الباء وسكون الضاد : الجماع .

<sup>(</sup>٤) أي : أخبروني . والوزر : الإثم .

وِزْرٌ ؟ فَكَذَٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ » رواه مسلم .

« الدُّثُورُ » بالثاء المثلثة : الأموال وَاحِدُهَا : دثر .

١٢٣ ـ المخامس : عنه قال : قال لي النبي ﷺ : « لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ ٱلْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْق (١) » رواه مسلم .

17٤ ـ السادس: عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وتُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَكِلِّ خَطُوةٍ تَمشيهَاإلَى الصَّلاة صَدَقَةٌ ، وتُميطُ الأذى عَنِ الطَّريقِ صَدَقَةٌ » متفقٌ عليه .

ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رَضِيَ اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه عَيْقُ : « إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسان مِنْ بَنِي آدَم عَلَى سِتِّينَ وثلاثمائة مِفْصَل ، وَسول اللَّه وَحَمِدَ اللَّه وَهَلَّلَ اللَّه وَسَبَّحَ اللَّه وَآسْتَغْفَرَ اللَّه وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ اللَّه يَمْشي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ » .

١٢٥ ـ السابع : عنه عن النبي على قال : « مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِد أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ في الجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ » متفقٌ عليه .

« النُّزُلُ » القوت والرزق وما يُهيأً للضيفِ .

١٢٦ ـ الثامن : عنه قال : قال رسول اللَّه عِنْ : « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ

<sup>(</sup>١) أي : بوجه ضاحك مستبشر وذلك لما فيه من إيناس الأخ ودفع الإيحاش عنه وجبر خاطره ، وبذلك يحصل التآلف بين المؤمنين .

جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ (١) شَاةٍ » متفقٌ عليه .

قال الجوهري : الفِرْسِنَ مِنَ الْبَعيرِ كالحَافِرِ مِنَ الدَّابَةِ قال : وَرُبَّمَا آسْتُعِيرَ فِي الشَّاةِ .

١٢٧ ـ التاسع : عنه عن النبي عَلَيْهِ قال : « الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وسِتُّونَ شُعْبَةً : فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا إِلٰهَ إلا اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيق ، والحياءُ شُعْبَةً مِنَ الإيمان » متفقٌ عليه .

« البِضْعُ » من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح . وَ« الشُّعْبَةُ » : القطعة .

١٢٨ ـ العاشر : عنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « بَيْنَما رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ آشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ ، فَوَجَدَ بِثْراً فَنَزَلَ فيها فَشْرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ فإذَا كَلْبُ يَلْهَثُ(٢) يأكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَش ، فقال الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَش مِثْلُ الَّذِي الثَّرَى مِنَ الْعَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِي فَنَزَلَ الْبَثْرَ فَمَلًا خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفيهِ حَتَّى رَقِي فَسَقَى الْكَلْبَ كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِي فَنَزَلَ الْبَثْرَ فَمَلًا خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفيهِ حَتَّى رَقِي فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّه لَهُ فَعَفَرَ لَهُ » قالوا : يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا في ٱلْبَهَائِم ِ أَجْراً ؟ فَقَالَ : « في كُلِّ كِيدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ » (٣) متفقً عليه .

وفي رواية للبخاري : « فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ له فَادْخَلَهُ الْجَنَّةَ » وفي رواية لهما : « بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٍّ (٤) مِنْ بَغَايَا بَنِي لهما : « بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٍّ (٤) مِنْ بَغَايَا بَنِي الهما : « الْمُوقُ » : إسْرَائِيل ، فَنَزَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَخُفِرَ لَهَا بِهِ » . « الْمُوقُ » :

<sup>(</sup>١) أي : لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها ، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلًا كفرسن الشاة . قال تعالىٰ : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي : يخرج لسانه من شدة العطش ، و( الثرى ) التراب الندي .

<sup>(</sup>٣) أي : في إرواء كل حي ثواب . وفي الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم ، وهو ما لا يؤمر بقتله .

<sup>(</sup>٤) البغيّ بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء : الزانية .

الخف . وَ« يُطِيفُ » يدور حول « رَكِيَّةٍ » وَهِي البئر .

١٢٩ ـ الحادي عشر : عنه عن النبي ﷺ قال : « لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ في الْجَنَّةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ » . رواه مسلم .

وفي رواية : « مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَنْحِيَنَّ هٰذا عَن الْمُسْلِمِينَ لا يُؤْذِيهِمْ . فَأَدْخِلَ الجَنَّةَ » .

وفي رواية لهما: « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَريقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَاخَرَه فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ » .

١٣٠ ـ الثاني عشر: عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « مَنْ تَوضَّا فَاحْسَنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنِ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيُّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا » رواه مسلم .

١٣١ ـ الثالث عشر : عنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « إِذَا تَوَضَّأَ ٱلْعَبْدُ ٱلْمُسْلِمُ ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ الْمُأَءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَة كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاء أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ » رواه مسلم .

1٣٢ ـ الرابع عشر: عنه عن رسول اللَّه ﷺ قال: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا آجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ » رواه مسلم .

١٣٣ ـ الخامس عشر: عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ ٱلْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ » ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قال: « إِسْبَاغُ

الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ(١)وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَٱنْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ(٢) » رواه مسلم .

١٣٤ ـ السادس عشر: عن أبي موسى الأشعرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » متفقٌ عليه .

« الْبَرْدَانِ » : الصبح والعصر .

١٣٥ ـ السابع عشر : عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إذًا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ
 كُتِبَ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً » رواه البخاري .

١٣٦ ـ الثامن عشر : عن جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ » رواه البخاري . ورواه مسلم مِنْ رواية حُذَيفة رَضِي اللَّه عنه .

١٣٧ ـ التاسع عشر : عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً اللَّه ﷺ : « مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً فَكُ مَدْقَةً ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدُ إلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً » رواه مسلم . وفي رواية له : « فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْساً فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانُ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وفي رواية لَهُ : « لاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْساً وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شَيْءٌ إلا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً » .

١٣٨ ـ وروياه جميعاً من رواية أنس رضي اللَّه عنه . قوله « يَرْزَؤُهُ » أي ينقصه .

١٣٩ ـ العشرون : عنه قال : أراد بنو سَلِمَةَ أَن يَنتقِلوا قرب المسجِدِ فبلغ ذلك رسولَ اللّه عَلَيْ فقال لهم : « إنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ

<sup>(</sup>١) أي : استيعاب أعضائه بالغسل والمسح . والمكاره : جمع مكره ، وهو المشقة .

<sup>(</sup>٢) الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب ، وارتباط الخيل وإعدادها ، فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة « النهاية » .

الْمَسْجِد » ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رسول اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ: « بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ » رواه مسلم. وفي روايةٍ: « إنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً » رواه مسلم.

١٤٠ ـ رواه البخاري أيضاً بِمَعناه مِنْ رواية أنس رَضِي اللَّه عنه .

وَ« بَنُو سَلِمَةَ » بكسر اللام قبيلة معروفة مِنَ الأنصار رَضِيَ اللَّه عنهم وَ« آثَارُهُمْ » خطاهم .

181 ـ الحادي والعشرون: عن أبي المنذِر أبيّ بنِ كَعْب رَضِي اللَّه عنه قال: كَانَ رَجُلُ لا أَعْلَمُ رَجلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلاةً (١)، فَقيلَ لَهُ أَو فَقُلْتُ لَهُ: لَو آشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ فِي الظَلْمَاء وَفي الرَّمْضَاء؟ فَقال: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّى أَرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَنِي أَرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَقَالَ رسول اللَّه ﷺ: « قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ » رواه مسلم.

وفي رواية: « إِنَّ لَكَ ما آحْتَسَبْتَ »(٢). « الرَّمْضَاءُ »: الأَرْضُ التي أصابها الحر الشديد.

١٤٢ ـ الثاني والعشرون: عن أبي محمد عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بن العاصِ رَضِيَ اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « أَرْبَعُونَ خَصْلَةً (٣) أَعْلاَهَا مَنيحَةُ الْعَنْزِ مَا اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « أَرْبَعُونَ خَصْلَةً مَوْعُودِهَا إلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَة مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّة » رواه البخاري .

« الْمَنْيِحَةُ » : أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا لِيَأْكُلَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) أي : لا تفوته .

<sup>(</sup>٢) أي : عملته من تكثير الخطافي الذهاب إلى المسجد احتساباً .

<sup>(</sup>٣) أي : نوعاً من البر . وقوله ﷺ : « وتصديق موعودها » أي ما وعد به فيها .

**١٤٣ ـ الثالث والعشرون**: عن عَدِي بنِ حاتِم ٍ رَضِيَ اللَّه عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: « آتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشقِّ تَمْرَةٍ » (١) . متفقٌ عليه .

وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ (٢) فَلاَ يَرَى إلا مَا قَدَّمَ . وَيَنْظُرُ أَيْمَنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إلا النَّار تِلْقَاءَ وَجْهِهِ (٣) فَاتَقُوا النَّار وَلُو بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ » .

148 ـ الرابع والعشرون : عن أنس رَضِيَ اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِنَّ اللَّه لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ ٱلْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا » رواه مسلم .

وَ« ٱلَّاكْلَةُ » بفتح الهمزة : وَهِيَ الْغَدْوَةُ أُو الْعَشْوَةُ .

150 ـ المخامس والعشرون: عن أبي موسى رَضِيَ اللَّه عنه عن النبي عَلَيْ قال: « عَلَى كلَّ مُسْلِم صَدَقَةً » قال: أرأيتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قال: « يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ » قال: أرأيتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قال: « يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ » فَلْ : « يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ » قال: أرأيتَ إِنْ لَمْ قال: أرأيتَ إِنْ لَمْ قال: أرأيتَ إِنْ لَمْ قَال: أرأيتَ إِنْ لَمْ قَال: ﴿ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ » قال: أرأيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قال: « يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةً » متفقً عليه.

#### ١٤ - باب في الاقتصاد في الطاعة

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ طُهَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ [طه: ١] وقال تعالىٰ : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ البقرة: ١٨٥] .

<sup>(</sup>١) أي : نصفها :

<sup>(</sup>٢) أي : في الحانب الأيمن . و( أشأم منه ) أي : في الجانب الأيسر .

<sup>(</sup>٣) أي : حذاء وجهه .

187 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّ النبي ﷺ دخل عليها وعندها امرأةٌ قال : « مَنْ هٰذِهِ » ؟ قالت : هٰذِهِ فُلاَنَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا قال : « مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَواللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا » وكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ . مَتَفَقُّ عليه .

وَ« مَهْ » كَلِمَةُ نَهْي وَزَجْر . وَمَعْنَى « لَا يَمَلُّ اللَّهُ » لَا يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاء أَعْمَالِكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالِّ حَتَّى تَمَلُّوا فَتَتْرُكُوا ، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ لَيَدُومَ ثَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ .

١٤٧ - وعن أنس رَضِيَ اللَّه عنه قال : جَاءَ ثَلاَثَةً رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ فَلَمَّا أُخْبِروا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا(١) وَقَالُوا : أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي ﷺ فَلَمَّا أُخْبِروا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا(١) وَقَالُوا : أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّيلَ النَّبِي ﷺ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قال أحدُهُم : أمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ النَّبِي ﷺ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قال أحدُهُم : أمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ النَّيلَ النَّيلَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

١٤٨ - وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه ، أنَّ النبي ﷺ قال : « هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ » قالها ثَلاثاً ، رواه مسلم .

« المُتَنَطِّعُونَ » المتعمقون المشددون في غير موضِع ِ التشدِيدِ .

١٤٩ - عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال : « إِنَّ الدِّينَ يُسْرُ وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ يُشَادً اللَّيْنُ إِلا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَآسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدِّيْنُ إِلا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَآسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) أي : عدُّوها قليلة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوطة في الظاهرية ، ومخطوطات مكتبة زهير الشاويش ، وقد سقطت من بعض المطبوعات .

الدُّلْجَةِ » رواه البخاري .

وفي رواية له : « سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا ، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ ، الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا » .

قوله « الدِّينُ » هو مرفوع على ما لم يسم فاعله . وروي منصوباً وروي « لن يشادَّ الدينَ أحدٌ » . وقوله على الله عَلَبَهُ » : أَيْ غَلَبَهُ الدِّينُ وَعَجَزَ ذلكَ الْمُشَادُّ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدِّينِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ . وَ« الْغَدْوَةُ » : سير أول ِ النهارِ . وَ« الرَّوْحَةُ » آخِرُ النهارِ . وَ« الدُّلْجَةَ » آخِرُ اللَّيْلِ .

وَهٰذَا إِسْتَعَارَةَ وَتَمْثِيلُ ، وَمَعْنَاهُ : آَسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالأَعْمَالِ في وَقْتِ نَشَاظِكُمْ وَفَرَاغ قُلُوبِكُمْ بِحَيْثُ تَسْتَلِذُونَ الْعِبَادَةَ ولا تَسْأَمُونَ وتبلُغُونَ مَقْصُودَكُمْ ، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ الحَاذِقَ يَسيرُ في هٰذِهِ الأَوْقَاتِ ويستريح هُوَوَدَابَّتُهُ في غَيْرِهَا فَيَصِلُ الْمَقْصُودَ بِغَيْرِ تَعَب ، واللَّهُ أعلم .

١٥٠ - وعن أنس رَضِيَ اللَّه عنه قال : دَخَلَ النبيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ<sup>(١)</sup> فقالَ : « مَا هٰذَا الْحَبْلُ » ؟ قَالُوا : هٰذا حَبْلٌ ، لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ(٢) تَعَلَّقَتْ بِهِ . فقال النبي عَلَيْ : « حُلُّوهُ لِيُصلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدُ »(٣) متفقٌ عليه .

١٥١ ـ وعن عائِشة رَضِيَ اللَّه عنها أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فإنَّهُ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ »<sup>(٤)</sup> متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) أي : من سواري المسجد ، وفي رواية مسلم : « بين ساريتين » والسارية : العمود .

<sup>(</sup>٢) أي : كسلت عن القيام في الصلاة .

<sup>(</sup>٣) في الحديث الحث على الاقتصاد في العبادة ، والنهي عن التعمق فيها . والأمر بالإقبال عليها .

<sup>(</sup>٤) أي : يدعو عليها .

١٥٢ - وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ النبي ﷺ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلاتُهُ قَصْداً وَخُطْبَتُهُ قَصْداً . رواه مسلم .

قوله : « قَصْداً » : أي بين الطول والقِصر .

١٥٣ - وعن أبي جُحَيْفَة وَهْب بنِ عبد اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عنه قال : آخَى (١) النَّبيُّ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأبي الدَّرْداءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْداءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْداءِ مُتَبَذِّلَةً (٢) فقال : مَا شَأْنُكِ ؟ قالت : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ في الدُّنْيَا (٣) فَجاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فقالَ لَهُ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، قال : ما أنا بِآكِل حَتَّى تَأْكُلَ ، فَلَمَّا فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فقالَ لَهُ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، قال : ما أنا بِآكِل حَتَّى تَأْكُلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيلُ ذَهَبَ يَقُومُ فقالَ لَهُ : نَمْ ، فنام ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فقالَ لَهُ : نَمْ . فَلَمَّا كَانَ اللَّيلُ ذَهَبَ اللَّهُ سَلْمَانُ : قُم الآن ، فَصَلَّيَا جَمِيعاً فقالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيلِ قالَ سَلْمَانُ : قُم الآن ، فَصَلَّيا جَمِيعاً فقالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًا مَ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَلَاهْ النبيُّ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقً لَوْ البَي عَلَيْكَ حَقًا مَ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَلَاهُ النبيُّ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقً مَا النبيُّ عَلَيْكَ حَقًا مَ النبي عَلَيْكَ حَقًا مَ النبي عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَتَى النبي عَلَيْكَ حَقًا مَ النبي عَلَيْكَ مَلَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ

١٥٤ - وعن أبي محمد عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرو بنِ العاص رَضِيَ اللَّه عنهما قال: أُخْبَرَ النبيُّ ﷺ أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ . فَقَالَ النبيُّ ﷺ : « أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ » ؟ فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قُلْتُهُ بأبي أَنْتَ وأُمِّي (٥) رسولُ اللَّه ﷺ : « فَإَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ » ؟ فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ يا رسولَ اللَّه . قَالَ : « فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ

<sup>(</sup>١) من المؤاخاة والمعاهدة على التناصر والقيام بحقوق الدين .

<sup>(</sup>٢) أي : لأبسة ثياب المهنة ، تاركة ثياب الزينة .

<sup>(</sup>٤) في هذا الحديث : مشروعية المؤاخاة في اللَّه . وزيارة الإخوان في اللَّه والمبيت عند الإخوان . وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة ، والنصح للمسلم ، وتنبيه من غفل ، وفضل قيام الليل وغير ذلك .

<sup>(</sup>٥) أي : أنت مفدى بأبي وأمي .

الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيامِ الدَّهْرِ » قُلْتُ : فَإِنِّي أَطْيقُ أَفْضَلَ أَطْيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ : « فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَومَيْنِ » قُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ : « فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً فَذَٰلِكَ صِيَامُ دَاوُد ﷺ ، وَهُو أَعْدَلُ الصَيَّامِ » .

وفي رواية : « هو أَفْضَلُ الصِّيَامِ » فَقُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ . فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : « لا أفضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ » وَلأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الأَيَّامِ الَّتِي قَال رسولُ اللَّه ﷺ ، أَحَبُّ إلىَّ مِنْ أَهْلَى وَمَالَى .

وفي رواية : « أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ » ؟ قلت : بَلَى يَا رَسُولِ اللَّه قال : « فَلَا تَفْعَلْ : صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ في كُلِّ شَهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فإنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ، فَإِنَّ لِكَ مِحْسَبِكَ أَنْ تَصُومَ في كُلِّ شَهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فإنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ، فَإِنَّ لِكَ صِيَامُ اللَّه إِنِّى أَعْمَلُ أَعْمَ عَلَيْ ، قلت : يا رسول اللَّه إنِّى أَجِدُ قُوَّةً قال : « صُمْ صِيامَ نَبِي اللَّه دَاوُد وَلَا تَرَدْ عَلَيْهِ » قلت : وَمَا كَانَ صِيامُ دَاوُد ؟ قال : « ضُمْ صِيامَ نَبِي اللَّه دَاوُد وَلَا تَرَدْ عَلَيْهِ » قلت : وَمَا كَانَ صِيامُ دَاوُد ؟ قال : « فَمْ اللَّه عليه وسلم . وسل اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم .

وفي رواية: « أَلُمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَة » ؟ فقلت: بَلَى يا رسول اللَّه ، وَلَمْ أُرِدْ بِذٰلِكَ إِلاَ الْخَيْرَ قَالَ: « فَصُمْ صَوْمَ نَبِي اللَّهِ إِنِي دَاوُد ، فإنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَآقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْر » قلت: يَا نَبِي اللَّهِ إِنِي أَطِيقُ أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ قال : « فاقرأة في كل عشرين » قلت: يا نبي اللَّهِ إِنِي أَطِيقُ أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ قال : « فَاقْرَأَهُ فِي كُلِّ عَشْر » قلت: يا نبي اللَّهِ إِنِي أَطِيقُ أَطِيقُ أَطْيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ قال : « فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْر » قلت: يا نبي اللَّهِ إِنِي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ قال : « فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ مَبْعِ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ » فشدَّدْتُ فَشُدّدَ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ قال : « فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ مَبْعِ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ » فشدَّدْتُ فَشُدِّ عَلَى وَال لِي النبي ﷺ : « إنَّكَ لا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرً » قال : فَصِرْتُ عَلَى وقال لي النبي ﷺ : « إنَّكَ لا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرً » قال : فَصِرْتُ عَلَى النّبِي قَالَ لي النّبي عَلَيْ . فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةً إلى اللّذِي قَالَ لي النّبي عَلَيْ . فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةً إِلَى اللّذِي قَالَ لي النّبي عَلَيْ . فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةً

نَبِيِّ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم .

وفي رواية : « وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » .

وفي رواية : « لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ » . ثَلاثًا .

وفي رواية : « أَحَبُّ الصِيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُد ، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صَلاةً دَاوُد : كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاقَى »(١) .

وفي رواية : أَنْكَحَنِي أَبِي آمَرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كِنَّتُهُ ـ أَي : امْرَأَةً وَلَدِهِ ـ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا (٢) . فَتَقُولُ لَهُ : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأُ لَنَا فِرَاشَا (٣) وَلَمْ يُفَتِّشُ لَنَا كَنَفَا (٤) مُنْذُ أَتَيْنَاهُ . فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيْه ذَكَرَ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ : « ٱلْقِنِي وَلَمْ يُفَتَّشُ لَنَا كَنَفَالَ : « كَيْفَ تَصُومُ » ؟ قُلْتُ : كُلَّ يَوْمٍ ، قالَ : « وَكَيْفَ تَحُومُ مَا سَبَقَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبُعَ تَخْتِمُ » ؟ قُلْتُ : كُلَّ يَوْمٍ ، قالَ : « وَكَيْفَ تَخْتِمُ » ؟ قُلْتُ : كُلَّ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَا لِ لَيْكُونَ أَخْفَ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّاماً اللَّهِ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّاماً وَأَحْصَى (٥) وَصَامَ مِثْلُهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتُرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِي صلى اللَّه عليه وسلم . وأحْصَى (٥) وَصَامَ مِثْلُهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتُرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِي صلى اللَّه عليه وسلم .

كل هٰذِهِ الرواياتِ صحيحةً ، مُعظمها في الصحيحين ، وقليل منها في أحدِهِما .

١٥٥ - وعن أبي رِبْعِي حنظلة بنِ الربيعِ الْأَسَيْدِيِّ الكاتِب أَحدِ كتاب رسول اللَّهِ ﷺ قال : لَقِينِي أَبُو بَكُر رضي اللَّه عنه فقال : كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ وَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ خَنْظَلَةُ ! (٦) قال : سُبْحَانَ اللَّه ما تَقُولُ ؟! قُلْتُ : نَكُونُ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) أي : لاقي العدو في الحرب لقوة نفسه بما أبقى فيها . (٢) أي : زوجها .

<sup>(</sup>٣) كناية عن المضاجعة ، والنوم معها في الفراش .

<sup>(</sup>٤) أي : لم يكشف لنا ستراً ، عبرت بذلك عن امتناعه عن الجماع .

<sup>(</sup>٥) أي : عَدُّ ما أفطر . (٦) أي : خاف على نفسه النفاق .

رسول اللّه عنه : فَوَاللّه إِنَّا الْأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيراً ، قالَ أَبُو بَكُر رَضِيَ رَسُول اللّه عنه : فَوَاللّه إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هٰذَا ، فانْطَلَقْتُ أَنَا وأَبُو بَكُر حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رسول اللّه عنه : فَوَاللّه إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هٰذَا ، فانْطَلَقْتُ أَنَا وأَبُو بَكُر حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رسول اللّه عنه : فَوَاللّه إِنَّا يَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رسول اللّه إِ فقال رسول اللّه عَلَى : « وَمَا ذَاكَ » ؟ قُلْتُ : يا رسول اللّه نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ والجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيَ العَيْنِ ، فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيراً . فقال رسول اللّه عَنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيراً . فقال رسول اللّه عَنْ : « وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي رَسُولَ اللّه عَلَى فَرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ ، لَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً رَسُاعَةً اللّهُ مَرَات ، رواه مسلم .

قولُهُ « رِبْعِيُّ » بِكسر الراء . وَ« الْأَسَيِّدِي » بِضم الهمزةِ وفتح السين وبعدها ياء مشددة مكسورة . وقوله : « عَافَسْنَا » هو بِالعينِ والسينِ المهملتين أي : عالجنا ولاعبنا . وَ« الضَّيْعاتُ » : المعايش .

107 - وعنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما النبي ﷺ يخطب إذا هو بِرجل قائم فسأل عنه فقالوا : أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ في الشَّمْسِ وَلاَ يَقْعُدَ ، وَلا يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَسْتَظِلُّ وَلْيَقْعُدُ وَلاَ يَسْتَظِلُّ وَلْيَقْعُدُ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ » رواه البخاري .

#### ١٥ -باب في المحافظة على الأعمال

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ (٢) لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا

<sup>(</sup>١) أي : ساعة لأداء العبودية ، وساعة للقيام بما يحتاجه الإنسان في دنياه الفانية .

<sup>(</sup>٢) أي : يحن (وما نزل من الحق) : القرآن . و (الذين أوتوا الكتاب) هم اليهود والنصاري .و (الأمد) : الزمن .

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ الحديد: ١٦] وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَفَّيْنَا بعيسَى ابنِ مَرْيَم وآتَيْنَاهُ لَلْمُنْهُمْ ﴾ [ الحديد: ١٦] وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَفَّيْنَا بعيسَى ابنِ مَرْيَم وآتَيْنَاهُا الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِغَاءَ رِضُوانَ اللَّه فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتها » [ الحديد: ٢٧] وقال تعالىٰ: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْد قُوَّةٍ أَنْكَاثاً ﴾ [ النحل: ٢٩] وقال تعالىٰ: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْد قُوَّةٍ أَنْكَاثاً ﴾ [ النحل: ٩٦] وقال تعالىٰ: ﴿ وَآعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ [ الحجر: ٩٩] .

#### وأما الأحاديث فمنها:

حديث عائشة : ( وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ ) وَقَدْ سَبَقَ في الْبَابِ قَبْلَهُ(١) .

١٥٧ ـ وعن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِه مِنَ اللَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأُهُ مَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا قَرَأُهُ مِنَ اللَّيْلِ ِ » رواه مسلم .

١٥٨ - وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عنهما قال : قال رسول الله عَنهما قَال : قال رسول الله عَنهما قَالَ قَالَ الله الله عَنْهُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ » رسول اللَّه عَنْهُ : « يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلانَ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ »

١٥٩ ـ وعن عائشة رَضِيَ اللَّه عنها قالت : كان رسول اللَّه ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّهُارِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً ، رواه مسلم .

## ١٦ - باب في الأمر بالمحافظة على السنة و آدابها

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

<sup>(</sup>١) تحت رقم : ١٤٦ .

[الحشر: ٧] وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلاْ وَحْيُ يُوحَى ﴾ [النجم: ٣-٤] وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] وقال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] وقال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهَ أَسُولَ اللَّهَ وَالْيُومَ الآخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١] وقال تعالىٰ: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً (١) مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء: ٥٦] وقال تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلْرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ الْخَرِ ﴾ [النساء: ٩٥] قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ الْأَجْرِ ﴾ [النساء: ٩٥] وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَنَهُمْ يُومِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [النساء: ٨٠] وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَمَ مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٢٥ - ٣٥]. وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٢٥ - ٣٥]. وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَنْكُونَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتَكُنَّ مِنْ آيالِهُ وَالْيُومِ وَالْحَوْلَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ المِي اللّهِ وَالْدِينَ يُخْوَلُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِيْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ اللّهِ وَالْدِعِكُمَةِ ﴾ [النور: ٣٦] وقال تعالىٰ: ﴿ وَالْايَاتُ فِي البَابِ كثيرة .

#### وَأَمَا الأحاديث :

١٦٠ ـ فالأول: عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال: « دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أُنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا آسْتَطَعْتُمْ » متفقٌ عليه .

171 - الثاني : عن أبي نَجِيح العِرباض بنِ سَارِية رَضِيَ اللَّه عنه قال : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَوْعَظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْها الْقُلُوبُ (٢) وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا : يا رسولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا قال : « أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ رسولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا قال : « أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اخْتِلافاً كَثِيراً ،

<sup>(</sup>١) أي : ضِيقاً . (٢) أي : خافت . و( ذرفت ) أي : سالت ( منها العيون ) أي : دموعها .

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فإن كلَّ بدعة ضلالة » . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

« النَّواجِذُ » بالذال المعجمة : الأنْيَابُ وَقِيلَ الأضْراسُ .

١٦٢ ـ الثَّالَثُ : عَنْ أَبِي هريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قَالَ : « كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ إِلا مَنْ أَبِي » . قيلَ : وَمَنْ يَأْبَى يا رسول الله ؟ قَالَ : « مَنْ أَطَاعَنِي دَخُلُ ٱلْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى » رواه البخاري .

177 - الرابع: عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سَلمة بنِ عمرو بنِ الأكوع رَضِيَ اللّه عنه أنَّ رَجُلًا أكَلَ عِنْدَ رسول اللَّه ﷺ بِشِمَالِهِ فقالَ: « كُلْ بِيَمِينكَ » قالَ: لا أَسْتَطَعْتَ » مَا مَنْعَهُ إلا الْكِبْرُ فمَا رَفَعَهَا إلَى فِيهِ. رواه مسلم.

١٦٤ ـ الخامس: عن أبي عبدِ اللَّه النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّه عنهما قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ »(١) متفقً عليهِ .

وفي رواية لمسلم: كان رسول الله ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّما يُسَوِّي بِهَا الْقَدَاحَ (٢) حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فرأى الْقَدَاحَ (٢) حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ (٣) ثُمَّ خَرَجَ يَوماً فقامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فرأى

<sup>(</sup>١) أي : يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب . وانظر المقدمة ، ٣ ـ فوائد متفرقة رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) جُمع (قدح) بالكسر: السهم قبل أن يراش وينصل. والمعنى أنه يبالغ في تسويتها حتى تصير مقومة كالسهم لشدة استوائها واعتدالها.

<sup>(</sup>٣) أي فهمنا . وفي الحديث الحث على تسوية الصفوف وجواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة .

رَجْلًا بَادِياً صَدْرُهُ فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّه لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » .

170 ـ السادس : عن أبي موسى رَضِيَ اللَّه عنه قال : احْتَرَقَ بَيْتُ بالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رسولُ اللَّه ﷺ بشَأْنِهِمْ قال :

« إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوًّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ » متفقُ عليه .

177 - السابع: عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّه بِهِ مِنَ الْهُدَى والْعِلْم كَمَثَل غَيْثٍ (١) أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفةٌ طَيِّبةٌ ؛ قَبِلَتِ الْمَاء فَانْبَتَتِ الْكَلْا٢) وَٱلْعُشْبَ الْكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاء فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوا وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَ طَائفةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قيعَانُ (٣) لا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوا وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَ طَائفةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قيعَانُ (٣) لا تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً . فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ في دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّه بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأَساً وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ » فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْساً وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ » مَفْقً عليه .

« فَقُهُ » بضم القافِ على المشهورِ وقيل بكسرِها: أي صار فقيها .

« الْجَنَادِبُ » : نَحْوُ الجرادِ وَالْفَرَاشِ ، هٰذَا هُوَ المَعْرُوفِ الَّذِي يَقَعُ في النَّارِ . وَ« الْحُجَزُ » جَمْعُ حُجْزَة وَهِيَ مَعْقدُ الإِزَارِ وَالسَّراويل .

<sup>(</sup>١) الغيث : المطر .

<sup>(</sup>٢) الكلأ : المرعى . و( العشب ) : النبات الرطب .

<sup>(</sup>٣) جمع قاع ، وهي الأرض التي لا نبات بها .

<sup>(</sup>٤) أي : يمنعهن عن الوقوع في النار .

١٦٨ ـ التاسع : عنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَـالَ :
 « إنَّكُمْ لا تَدْرُونَ في أيِّهَا الْبَرَكَةُ » رواه مسلم .

وفي رواية له: « إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ(١) مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بالْمنْدِيل حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ » .

وفي رواية له: « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَ سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى فَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ » .

179 ـ العاشر: عن ابن عباس رَضِيَ اللَّه عنهما قال: قَامَ فِينَا رسول اللَّه ﷺ مَوْعِظَةٍ فقال: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ تعالىٰ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ، وَكَمَا بَدَأَنَا أُوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [ الأنبياء: ١٠٤] ألا وَإِنَّ وَكَمَا بَدَأَنَا أُوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [ الأنبياء: ١٠٤] ألا وَإِنَّ أَمَّتِي اللَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجال مِنْ أُمَّتِي فَيُوْلَ الْخَلائِقِ يُكُسىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْراهِيمُ ﴿ الْعَلَيْقُ اللَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجال مِنْ أُمَّتِي فَيُوْلَ الْخَلائِقِ يُكُسىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْراهِيمُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

« غُوْلًا » : أَيْ غَيْرَ مَخْتُونِينَ .

١٧٠ \_ الحادي عشر : عن أبي سعيد عبد اللَّه بن مُغَفَّل مِرضِيَ اللَّه عنه قال : نَهَى

<sup>(</sup>١) أي : لينح وليزح .

<sup>(</sup>٢) أي جهة النار .

 <sup>(</sup>٣) الى به معلوطة زهير الشاويش الأولى .
 (٣) وقد وردت في النسخ المطبوعة حتى كلمة ( فيهم ) والزيادة من مخطوطة زهير الشاويش الأولى .

رسول اللَّه ﷺ عَنِ الْخَذْفِ<sup>(۱)</sup> وقالَ : « إنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ<sup>(۲)</sup> وإنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ » متفقُ عليه .

وفي رواية أنَّ قَريباً لا بْنِ مُغَفَّل خَذَفَ فَنَهَاهُ وقال : إنَّ رسول اللَّه ﷺ نَهَى عَن الْخَذْفِ وَقَالَ : أَحَدُّثُكَ أَن رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ تَخذفُ ! لا أَكَلَّمُكَ أَبَداً ٣) .

1۷۱ - وعن عابِس بن رَبِيعة قال : رَأَيْتُ عُمَر بن الخطاب رَضِيَ اللَّه عنه يُقَبِّلُ الْحَجَر ، يَعْنِي الأَسْوَد ، وَيَقُولُ : أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ . متفقٌ عليه .

# ١٧ -باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دُعِيَ إلى ذلك وأُمِرَ بمعروف أو نُهِيَ عن منكر

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليماً ﴾ [ النساء : ٦٥] وقال لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليماً ﴾ [ النساء : ٦٥] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ (٤) إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطِعْنَا وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [ النور : ٥١] .

وفيه من الأحاديث : حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه .

١٧٢ ـ وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّه عنه قال : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رسول اللَّه ﷺ :

<sup>(</sup>١) الخذف « بفتح المعجمة الأولى وسكون الثانية وبالفاء » : رمي الحصى بالسبابة والإبهام .

<sup>(</sup>٢) أي لا يقتله . روإنه يفقأ العين ) أي يقلعها .

<sup>(</sup>٣) فِي الحديث جواز هجر أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم . وإنه يجوز هجرهم أبداً .

<sup>(</sup>٤) أي القول اللائق لهم .

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [ البقرة: ٢٨٤ ] الآية آشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رسول اللَّه ﷺ فَأَتَوْا رسول اللَّه ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا: أَيْ رسولَ اللَّه كُلِّفْنَا مِنَ الأعْمَالِ مَا نُطيقُ : الصَّلاةَ وَالْجِهَادَ وَالصِّيامَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أَنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الآيَةُ وَلا نُطيقُهَا . قال رسولُ اللَّه ﷺ : « أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكَتَابَيْنِ(١) مِنْ قَبْلِكُمْ : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ » فَلَمَّا آقْتَرَأَهَا (٢) القومُ ، وذَلَّتْ بِهَا ٱلْسَنَّهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ في إِثْرِهَا (٣) : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وقالوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٥ ] فَلَمَا فَعَلُوا ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [ البقرة : ٢٨٦ ] قَالَ : نَعَمْ ﴿ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً (٤) كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ قَالَ : نَعَمْ ﴿ رَبُّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ قَالَ : نَعَمْ ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَآغْفِرْ لَنَاوِآرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ قَالَ: نَعَمْ . رواه مسلم .

### ١٨ \_باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ فماذا بعدَ الحَقِّ إِلاَ الضَّلالُ ﴾ [ يونس : ٣٢] وقال تعالىٰ : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [ الأنعام : ٣٨] وقال تعالىٰ : ﴿ فإنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [ النساء : ٥٩] أي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ . وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

<sup>(</sup>٣) في إثرها « بكسر فسكون وبفتحتين » أي عقب نزولها .

<sup>(</sup>٤) أي : أمرأ يثقل علينا حمله .

<sup>(</sup>١) أي اليهود والنصاري .

<sup>(</sup>٢) أي قرأها . وذلت : انقادت .

بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [ الأنعام : ١٥٣ ] وقال تعالىٰ : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [ آل عمران : ٣١ ] وَالآياتُ في الْبَابِ كَثْيَرَةُ مَعْلُومَةً .

وَأُمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فَنَقْتَصِرُ عَلَى طَرَفٍ مِنْهَا:

١٧٣ - عن عائشة رَضِيَ اللّه عنها قالت : قال رسول اللّه ﷺ : « مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ ه (١) متفق عليه .

وفي رواية لمسلم: ﴿ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ ﴾ .

1٧٤ - وعن جابر رَضِيَ اللَّه عنه قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلا صَوْتُهُ وَآشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْش (٢) يَقُولُ: « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ » وَيَقُولُ: « بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ » وَيَقْرِنُ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ: « أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه وَخَيْرَ الْهَدْي مَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ وَيَقُولُ: « أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه وَخَيْرَ الْهَدْي مَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الْمُدورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَة ضَلالَةً » ثُمَّ يَقُولُ: « أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، الأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدُعَة ضَلالَةً » ثُمَّ يَقُولُ: « أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْضَيَاعاً (٣) فَإِلَى وَعَلَى عَرواه مسلم .

١٧٥ - وعن العِرباضِ بن سَارِية رَضِيَ اللَّه عنه حدِيثه السابِق<sup>(١)</sup> في بـابِ المحافظةِ على السنةِ .

#### ١٩ ـباب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

 <sup>(</sup>١) أي من أحدث في الإسلام ما ليس من الإسلام في شيء ولم يشهد له أصل من أصوله فهو مردود
 ولا يلتفت إليه . وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الجليلة فينبغي حفظهُ وإشهارهُ في إبطال المحدثات والبدع .

<sup>(</sup>٢) أي مخبر بجيش العدو .

 <sup>(</sup>٣) يعني العيال أي: من ترك أطفالًا وعيالًا .

وَاجْعَلْنَا للْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾ [ الفرقان : ٧٤ ] وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بأَمْرِنَا ﴾ [ الأنبياء : ٧٣ ] .

1٧٦ - وعن أبي عمرو جرير بن عبد اللَّه رَضِيَ اللَّه عنه ، قال كنا في صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رسول اللَّه عَنْهُ مَنْ مُضَرَ ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللَّه عَنْهِ الْمَارِ أَوْ الْعَبَاء مُتَقَلِّدِي السُّيُوف ، عَامَّتُهُمْ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللَّه عَنْهِ الما رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَة (١) ، فَذَخَلَ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : (﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَرَ بِلالاً فَاذَنُ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : (﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ التَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحدةٍ ﴾ اللَّي آخر الآية : (﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [ النساء : ١] وَالاَّية الأَخْرَى الَّتِي فِي آخر الْحَشْرِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [ النساء : ١] وَالاَّية الْخُرَى الَّتِي فِي آخر الْحَشْرِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّهُ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ [ الحشر : ١٨] تَصَدَّقَ (٢) وَلُو اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَلُتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ [ الحشر : ١٨] تَصَدَّقَ (٢) رَجُلُ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دَوْمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعٍ بُرُهِ مِنْ صَاعٍ تَمْرِهِ - حَتَّى قالَ - وَلُو رَجُلُ مِنْ لِنَالِهُ مَنْ عَبَلُ مَنْ عَبْدَرُ عَنْهَا بَلُ قَدْ عَجَزَتْ . ثُمَّ مَنْ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رسول اللَّه عَنَى الْأَسُلُ كَانَّهُ مُذْهَبَةً . فقال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلامِ سُنَّةُ صَنَّ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورُهُمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلامِ سُنَّةً مَانَ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقُصَ مِنْ أَجْورُهُمْ شَيْءٌ » رواه مسلم .

قَوْلُهُ « مُجْتَابِي النِّمَارِ » هُو بالجيم وبعد الألف باءٌ مُوَحَّدَةً وَالنِّمَارِ جَمْعُ نَمِرَةٍ وَهِي كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ مُخَطَّطٌ . وَمَعْنَى « مُجْتَابِيهَا » : لابِسيهَا قَدْ خَرَقُوهَا في رُؤوسِهِم . وَ« الْجَوْبُ » الْقَطْعُ ؛ ومِنْهُ قَوْلُهُ : ﴿ وَثَمُودَ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بَوْوسِهِم . وَ« الْجَوْبُ » الْقَطْعُ ؛ ومِنْهُ قَوْلُهُ : ﴿ وَثَمُودَ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بَالْوَادِ ﴾ [ الفجر : ٩ ] : أَيْ نَحْتُوهُ وَقَطَعُوهُ . وَقَوْلُهُ « تَمَعَّرَ » هو بالعين المهملة :

<sup>(</sup>١) أي شدة الاحتياج مع عدم مواساة الأغنياء لهم . وقوله رضي الله عنه ( فدخل ) أي : النبي ﷺ منزله .

<sup>(</sup>٢) أي ليتصدق . فهو خبر بمعنى الأمر

أَيْ تَغَيَّرَ . وَقَوْلُهُ « رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ » بفتح الكافِ وَضَمَّهَا : أَيْ صُبْرَتَيْنِ . وَقَوْلُهُ : « كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ » هو بالذال المُعْجَمَةِ وفتح الهاءِ والباءِ الموحَّدةِ قَالَهُ الْقَاضي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ : « مُدْهُنَةٌ » بدَال مهملة وَضَمِّ الهاءِ وبالنونِ وكذا ضبطه الحميدِي . والصحيح المشهور هو الأول . والمرادِ بهِ على الوجهينِ : الصفاءُ وَالاستنارة .

1۷۷ - وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أن النبي عَلَيْهِ قال : « لَيْسَ مِنْ نَفْس تُقْتَلُ طُلْماً إلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّل ِ (١) كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لأَنَّهُ كان أُوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ » متفقٌ عليه .

## ٢٠ ـ باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة

قال تعالىٰ : ﴿ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ [ القصص : ٨٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [ النحل : ١٢٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى ﴾ [ المائدة : ٢ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [ آل عمران : ١٠٤ ] .

١٧٨ - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : « مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ » رواه مسلم .

1۷٩ - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّه عنه . أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ دَعَا إلَى هُدَىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً ، وَمَنْ دَعَا إلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْم ِ مِثْلُ آثَام ِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي قابيل قاتل أخيه هابيل . والكفل « بكسر الكاف وسكون الفاء » النصيب . أي نصيب من الإثم .

110 - وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رَضِيَ اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه عَلَى يَدَيْهِ ، يُحبُّ اللَّه قال يومَ خَيْبَر : « لأَعْطِيَنَ هذه الرَّايَةَ غَداً رجلاً يَفْتَحُ اللَّه عَلَى يَدَيْهِ ، يُحبُّ اللَّه وَرَسُولُهُ » ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْظَاهَا . فَلَمَّا وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ » ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْظَاهَا . فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رسولِ اللَّه عَلَى كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْظَاهَا فقال : « أَينَ عَلِي بنُ أبي طالب » ؟ فقيل : يا رسولَ اللَّه هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ . قال : « فَأَرْسِلُوا إلَيْه » فَأْتِي بِهِ فَبصَقَ رسولُ اللَّه ﷺ في عَيْنَهِ وَدَعَا لَهُ فَبرِىءَ حَتَّى كَأَنْ لَم يكُن به وَجَعٌ فَأَعْظاهُ الرَّايَةَ . قال عَلي رَضِي اللَّه عَنْهُ . يا رسُول اللَّهِ أقاتِلُهمْ حتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فقال : « أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بسَاحَتهمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى الإسْلام وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَ اللَّه تَعَالَى فيهِ فَوَاللَّه لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرُ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم » (١) متفقً عليه .

قوله: « يَدُوكُونَ »: أَيْ يَخُوضُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ . وقوله « رِسْلِكَ » بكسر الراءِ وبفتحها لغتانِ والكسر أفصح .

141 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أن فتىً مِنْ أسلم قال : يا رسول اللَّه إنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ معي مَا أَتَجَهَّزَ بِهِ ؟ قال : « اثتِ فُلَاناً فإنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ » فَأْتَاهُ فقال : إنَّ رسولَ اللَّه عَلَيْ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَيَقُولُ : أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ فقال : يَا فُلانَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً ، فَوَاللَّه لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً ،

### ٢١ \_باب في التعاون على البروالتقوى

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى ﴾ [ المائدة : ٢ ] وقال

<sup>(</sup>١) أي من أن تكون لك حمر النعم . ( النعم ) : الإبل ، والحمر منها : أنفس أموال العرب .

تعالىٰ: ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّوْرِ ﴾ (١) [ العصر : ١-٢] قال الإمام الشافعي رَحِمَهُ الله كلاماً معناه : إِنَّ النَّاسَ أو أكثرَهم في غفلة عن تدبر هذه السورة .

١٨٢ - وعن أبي عبد الرحمٰن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ( مَنْ جَهَّزَ غَازِياً في سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا (٢) وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيْر فَقَدْ غَزَا ) متفق عليه .

۱۸۳ - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ بعث بعثاً إلى بني لِحْيَانِ مِنْ هُذَيْل فِقال : ﴿ لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا » رواه مسلم .

114 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنَّ رسول اللَّه ﷺ لَقِيَ رَكْباً بالرَّوْحَاءِ (٣) فقال : « مَنِ الْقَوْمُ » ؟ قال وا : المسلمون ، فقالوا : من أنت ؟ قال : « رسول اللَّه » ، فرفعت إليه امرأةً صبياً فقالت : ألِهٰذَا حَجُّ ؟ قال : « نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ » رواه مسلم .

١٨٥ - وعن أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللّه عنه عن النبي ﷺ أنَّه قال: « الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الذي يُنَفِّدُ مَا أُمِرَ بِهِ فِيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ (٤) فَيَدْفَعُهُ إِلَى النّبِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ ) متفقُ عليه .

وفي رواية « الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ » وضبطوا « الْمُتَصَدِّقَينِ » بفتح القاف مع

<sup>(</sup>١) أي أوصى بعضهم بعضاً ( بالحق ) أي بالإيمان والتوحيد ( وتواصو بالصبر ) على الطاعات وعن المعاصى .

<sup>(</sup>٢) أي هو مثَّله في الأجر والثواب . و( خلف ) بفتح الخاء المعجمة وتخفيف اللام ، أي قام بما يحتاجون إليه .

<sup>(</sup>٣) مكان بقرب المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٤) أي بأن لا يحسد المعطى ولا يظهر له من العبوس وتقطيب الوجه ما يكدر خاطره .

#### ٢٢ \_باب في النصيحة

قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [ الحجرات : ١٠ ] وقال تعالىٰ إخباراً عن نوح ﷺ : ﴿ وَأَنْصَحُ لَكُمْ ﴾ [ الأعراف : ٦٢ ] وعن هود ﷺ : ﴿ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ (١) [ الأعراف : ٦٨ ] .

#### وأما الأحاديث:

١٨٦ ـ فالأول: عن أبي رُقَيَّةَ تَمِيم بن أوس الداريِّ رضي اللَّه عنه أنَّ النبي ﷺ قال: « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ قال: « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ قال: « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ قال: « للَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ قال: « للَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ قال: « الدِّينُ النَّهِينَ وَعَامَّتِهِمْ » رواه مسلم .

١٨٧ ـ الثاني : عن جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قالَ : بَايَعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . متفقُ عليه .

١٨٨ ـ الثالث : عن أنس رضي اللَّه عنه عن النبي على قال : « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ » متفقُ عليه .

## ٢٢ \_باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [ آل عمران : ١٠٤ ] وقال تعالىٰ :

<sup>(</sup>١) أي عماد الدين وقوامه النصيحة . وهي كلمة جامعة معناها : حيازة الخير للمنصوح .

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] وقال تعالىٰ: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بَالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] وقال تعالىٰ: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ (١) يَأْمُرُونَ بَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [التوبة: ٧١] وقال تعالىٰ: ﴿ لَعِنَ اللَّهُنَكِرِ ﴾ [التوبة: ٧١] وقال تعالىٰ: ﴿ لَعِنَ اللَّهُنَكِ ﴾ [التوبة: ٢٠] وقال تعالىٰ: ﴿ لَعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ (٢) لَبِشْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨٧] وقال تعالىٰ: ﴿ وَقُلُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكُولُ ﴾ [المائدة: ٨٧] وقال تعالىٰ: ﴿ وَقُلُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُونِ يَعْدُونَ ﴾ [المائدة: ٨٤] وقال تعالىٰ: ﴿ وَقُلُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَوْمِنْ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ عَلَىٰ اللَّذِينَ عَلَىٰ اللَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسَ لَا عَالَىٰ : ﴿ فَأَلْمُوا بِعَذَابِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٥] وَالآيات في الباب كثيرة معلومة .

#### وأما الأحاديث :

١٨٩ ـ فالأول : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سَمِعت رسول اللّه ﷺ يقول : « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ » رواه مسلم .

• 19 - الثاني : عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ في أَمَّة قَبْلِي إلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ (٥) وَأَصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسْنَتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأُمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ (٦) مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ

<sup>(</sup>١) أي أنصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون إليها وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته .

<sup>(</sup>٢) أي لا ينهي بعضهم بعضاً عن المنكر . (٤) أي شديد .

<sup>(</sup>٣) أي اجهر به . (٥) هم خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم .

<sup>(</sup>٦) أي تحدث . و( خلوف ) بضم الخاء : جمع خلف بإسكان اللام وهو الخالف بشرّ .

مَا لَا يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلَسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل » رواه مسلم .

191 - الثالث: عن أبي الوليدِ عبادة بن الصامِتِ رَضِيَ اللَّه عنه قال: بَايَعْنَا رَسُول اللَّه عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَعَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إلا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانُ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ في اللَّهِ لَوْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانُ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ في اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِم . متفقٌ عليه .

« الْمَنْشَطُ وَالْمَكْرَهُ » بفتح ميمَيْهِمَا : أي في السهل والصعب . وَ« الْأَثَرَةُ » : الاختِصاص بالمشترَكِ وقد سبق بيانها . « بَوَاحاً » بفتح الباءِ الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاءً مهملة : أي ظاهِراً لا يحتمل تأويلاً .

19۲ - الرابع: عن النعمان بن بشير رضي اللَّه عنهما عن النبي عَلَيْ قال: « مَثْلُ القَائِم في حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَل قَوْمِ آسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ (١) نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً » رواه البخاري.

« الْقَائِمُ في حُدُودِ اللَّهِ تعالىٰ » معناه: المنكر لها القائم في دفعِها وإزالتِها: وَالْمُرَادُ بِالْحُدُودِ مَا نَهَى اللَّه عَنْهُ ؛ وَ« آسْتَهَمُوا » اقْتَرَعُوا .

١٩٣ ـ الخامس: عن أمِّ المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي اللَّه عنها عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: « إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ (٢) فَمَنْ

<sup>(</sup>١) أي : منعوهم من الخرق . وقوله ( نجوا ونجوا ) أي : كل من الآخذين والمأخوذين .

<sup>(</sup>٢) أي تعرفون بعض أفعانهم لموافقتها للشريعة ، وتنكرون بعضها لمخالفتها لها .

كَرِهَ فَقَدْ بَرِىءَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » قَالُوا : يا رسول اللَّهِ أَلا نُقَاتِلهم ؟ قال : « لا ، مَا أَقَامُوا فيكُمُ الصَّلاةَ » رواه مسلم .

معناه: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَاراً بِيَدٍ وَلا لِسَانٍ فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ الإِثْمِ وَأَدَّى وَظَيْفَتَهُ ، وَمَنْ أَنْكَرَ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هذِهِ الْمَعْصِيةِ وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ فَهُوَ الْعَاصِي .

194 - السادس: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنتِ جحش رَضِي اللَّه عنها أن النبي عَلَيْ دخل عليها فَزِعاً يقول: « لا إله إلاّ اللَّه ، وَيْلُ لَلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هٰذِهِ » ، وحلّق بأصبعيهِ الإبهام والتي تليها فقلتُ : يَا رسولَ اللَّه أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قال : « نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ (١) » متفقً عليه .

190 ـ السابع : عن أبي سعيد الخُدْري رضي اللَّه عنه عن النبي عَلَيْ قال : « أَيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ في الطُّرُقَاتِ » فقالوا : يا رسول اللَّه ما لنا مِنْ مجالِسِنا بُدَّ نتحدث فيها . فقال رسول اللَّه عَلَيْ : « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوْا الطَّرِيقَ حَقَّهُ » قالوا : وما حَقُّ الطَّريقِ يا رسولَ اللَّه ؟ قال : « غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلامِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عن الْمُنْكَرِ » متفقً عليه .

197 ـ الثامن : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ رأى خاتَماً مِنْ ذَهِ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا ذَهِ في يدِ رجل فنزعه فطرحه وقال : « يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ » ! فقيلَ لِلرَّجُلِ بعد ما ذهب رسول الله ﷺ : خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قال : لا والله لا آخُذُهُ أَبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رسولُ الله ﷺ . رواه مسلم .

١٩٧ ـ التاسع : عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائِذَ بن عمرو رضي اللَّه عنه

<sup>(</sup>١) يعني الفسوق والفجور . وفي الحديث : إن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كثر الصالحون . ففيه بيان شؤم المعصية والتحريض على إنكارها .

دخل على عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ زياد فقال: أي بُنيَّ إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ (١) » فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّد ﷺ فقال: وهل كَانَتْ لَهُمُ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتِ النَّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ . رواه مسلم.

١٩٨ ـ العاشر : عن حذيفة رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٩٩ ـ الحادي عشر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي على قال: « أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْل ٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال: حديث حسن .

٢٠٠ ـ الثاني عشر: عن أبي عبدِ اللّه طارِقِ بن شِهابِ البَجَليِّ الأَحْمَسِيِّ رضي اللّه عنه أن رجلًا سأل النبي عليه وقد وضع رِجله في الْغَرْزِ: أيَّ الجِهادِ أفضلُ ؟
 قال: « كَلِمَةُ حَقَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ » رواه النسائي بإسناد صحيح .

« الْغرز » بَغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي ، وهو ركاب كَوْرِ الجملِ إذا كان من جِلد أو خشب وقيل : لا يختص بجلد وخشب .

٢٠١ ـ الثالث عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ:
 ﴿ إِنَّ أُوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتَّقِ اللَّه وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَعَلَى حَالِهِ ، فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ﴾ ثم قال: ﴿ وَلُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيسَلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ﴾ ثم قال: ﴿ وَلُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيسَلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ اللّهُ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ لَيْ اللّهُ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ اللّهَ اللّهُ عَلَى لَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ

<sup>(</sup>١) هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار ويلقي بعضها ويعسفها ، ضربه مثلًا لوالي السوء القاسي الذي يظلم الزعية . والرعاء : جمع راع .

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ، كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنُ مُنْكُو فَعَلُوهُ لَبِسْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ، تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلُّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِسْ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ - إلى قَوْلِهِ - ﴿فَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨-٨] ثم قال: «كَلا وَاللّهِ أَنْفُسُهُمْ ﴾ - إلى قَوْلِهِ - ﴿فَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨ ما ما تَم قال: «كَلا وَاللّهِ لَنُفُسُهُمْ وَلِهِ وَلَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُو وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى لَتَأْمُرُنَّ بَالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكُو وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْراً ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى الْحَقِّ قَصْراً ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضِ ، ثُمَّ لَيُلْعَنْكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن (١) .

هذا لفظ أبي داود ، ولفظ الترمذي ، قال رسول اللَّه ﷺ : « لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤَهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُد وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُد وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ » فَجَلِّسَ رسول اللَّه ﷺ وكان مُتَّكِئًا فقال : « لا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً » .

قوله « تَأْطِرُوهم » : أي تعطفوهم . ولتقْصُرُنَّهُ : أي لتحبِسُنَّه .

٢٠٢ - الرابع عشر: عن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه قال: يا أيّها النَّاس إنّكم تَقرؤُون هٰذِهِ الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا آهُتَدَيْتُمْ ﴾ [ المائدة: ١٠٥] وإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « إنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ (٢) أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ » رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد صحيحة.

<sup>(</sup>١) قلت : كذا قال ، وفيه نظر ظاهر لأن مداره على أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، ولم يسمع من أبيه كما ذكره الترمذي مراراً ، فهو منقطع . ثم إنهم اضطربوا عليه في إسناده على وجوه أربعة سقتها وفصلت القول فيها في « الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة » ( ١١٠٥ ) - ن - .

<sup>(</sup>٢) أي يمنعوه من الظلم باليد أو باللسان أو بالقلب . ( بعقاب منه ) يقع على الظالم لظلمه وعلى غيره لإقراره عليه وقد قدر على منعه ولم يفعل .

## ۲۶ ـ باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [ البقرة : ٤٤ ] وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ [ الصف : تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ [ الصف : ٢ \_ ٣ ] وقال تعالىٰ إخباراً عن شعيب عَيْدُ : ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ [ هود : ٨٨ ] .

٢٠٣ ـ وعن أبي زيد أسامة بن حارثة رضي اللَّه عنهما قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « يُؤْتَى بالرَّجُل يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى في النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ في الرَّحَا ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فَلَانُ مَا لَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بَالْمَعْرُوفِ وَتَنهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ » متفقً عليه .

قوله: « تَنْدلِقُ » هو بالدال ِ المهملةِ ، ومعناه تَخْرُجُ . وَ« الْأَقْتَابُ » : الأمعاءُ ، واحدها قِتْبُ .

#### ٢٥ - باب الأمر بأداء الأمانة

قَـالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَـأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمانَاتِ إِلَى أَهْلِهَـا ﴾ [ النساء : ٥٨ ] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا آلاً مَانَةَ (١) عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

<sup>(</sup>١) الأمانة : كل ما يؤمن عليه من أمر ونهي وشأن من دين ودنيا .

وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا ﴾ [ الأحزاب : ٧٢] .

٢٠٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: « آيةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ (١) : إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا آؤْتُمِنَ خَانَ » متفقٌ عليه .

وفي رواية : « وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ » .

قد رأيْتُ أَحَدَهُمَا وأنا أنتظرُ الآخر: حدثنا «أن الأمانة نَزلت في جَدْرِ قلوبِ الرجال قد رأيْتُ أَحَدَهُمَا وأنا أنتظرُ الآخر: حدثنا «أن الأمانة نَزلت في جَدْرِ قلوبِ الرجال ثم نزل القرآن فعلموا مِنَ القرآن وعلِموا من السنةِ» ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: « يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُّ أثرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُّ أثرُها مِثْلَ أثرِ الْمَجْلِ ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رَجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبراً وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ » ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهُ على رِجْلِهِ رَجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبراً وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ » ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهُ على رِجْلِهِ « فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ ، فَلا يَكَادُ أحدٌ يُؤدّي الأمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ : إنَّ في بَني فُلان رَجُلًا أَميناً ، حَتَّى يُقَالَ ! إنَّ في بَني فُلان رَجُلًا أَميناً ، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ : مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ ، وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ مَبْدَ أَمِنا ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانُ وَمَا أَبِالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ : لَئن كَانَ مَا عُلْهُ مُنْ أَبُولِ الْمَانَةُ عَلَى سَاعِيهِ ، وَأَمًا الْيُومَ مُسْلِماً لَيُرُدُنَّهُ عليَّ مِنْكُمْ إلا فُلاناً وفُلاناً » متفقً عليه .

قوله « جَذْرُ » بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة . وهو أصل الشيء . و « الوكت » بالتاء المثناة من فوق : الأثر اليسير . وَ « الْمَجْلُ » بفتح الميم وإسكان الجيم وهو تَنَفُّطُ في اليدِ ونحوِها من أثرِ عمل وغيرِه . قوله : « مُنْتَبِراً » : مرتفِعاً . قوله : « ساعِيهِ » : الوالِي عليهِ .

<sup>(</sup>١) أي علامة المنافق نفاقاً عملياً ( ثلاث ) أي خصال .

٢٠٦ ـ وعن حُذَيْفَة وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما قالا : قال رسول اللَّه ﷺ : « يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ النَّاسَ(١) فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ(٢) فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ : يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ : وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ ، لَسْتُ بِصَاحِبَ ذٰلِكَ ، آذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْراهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ . قَال : فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ (٣) إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ ، اعْمَدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّه تَكْليماً . فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِب ذٰلِكَ ، آذْهَبُوا إلى عِيسىٰ كلمةِ اللَّهِ ورُوحه(٤) فيقولَ عيسى : لستُ بصَاحب ذلك ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً عَيَا اللهُ فَيُقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ ، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ (٥) فَتَقُومانِ جَنْبَتِيْ (١) الصِّرَاطِ يَمِيناً وَشِمَالاً فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ » قُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ ؟ قال : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ في طَرْفَةِ عَيْن ، ثم كَمَرّ الرِّيح ِ ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ ، وَأَشَدِّ الرِّجَالَ تَجْرِي بهمْ أعْمَالُهُمْ ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ ، حَتَّى يَجِيء الرَّجُلُ لا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إلَّا زَحْفاً ، وَفي حَافَتي الصِّرَاطِ (٧) كَلَالِيبُ مَعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ ، وَمُكَرْدَسٌ في النَّارِ (^) » وَالَّذِي نَفْسُ أبي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفاً (٩) . رواه مسلم .

(٢) أي تقرب لهم الجنة .

(١) أي بعد البعث بأرض المحشر .

(٣) أي المقام المنيف . ( اعمدوا ) : أي اقصدوا .

(٥) بفتح الراء المهملة: أي القرابة التي تطلب صلتها شرعاً.

(٦) بفتح الجيم وسكون النون وفتح الموحدة والفوقية : أي جانبيه .

(٨) بالراء والدال المهملتين وبالسين المهملة : مكردس بعضهم فوق بعض .

<sup>(</sup>٤) أطلق ذلك على عيسى صلوات الله عليه لأنه وُجد بأمره تعالى في قوله : ﴿ كَن ﴾ وسمي بـ ( روح الله ) لأنه يحيي الأموات أو القلوب .

<sup>(</sup>٧) بتخفيف الفاء : أي جانبيه . والكلاليب جمع كلوب وهو حديدة يعلق عليها اللحم ويرسل في التنور .

<sup>(</sup>٩) أي سنة ، لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة ، فإذا انقضى سبعون خريفاً فقد مضت سبعون سنة .

قوله « وراء وراء » هو بالفتح فيهما . وقيل بالضم بلا تنوين ومعناه : لست بتلك الدرجة الرفيعة وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع . وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم ، والله أعلم .

٢٠٧ - وعن أبي خبيب « بضم الخاء المعجمة » عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنهما قال : لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلَ (١) دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه فَقَالَ : يَا بُنِّيّ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ (٢) ، وَإِنِّي لا أَرانِي إِلَّا سَأَقْتَلُ مظلوماً وإنَّ مِنْ أَكْبَرَ هَمِّي لَدَيْنِي ، أَفَتَرَى دَيْننا يُبقى من مالِنا شَيْئاً ؟ ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَيَّ بعْ مَا لَنَا وَٱقْضِ دَيْنِي ، وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ وَتُلُثِهِ لِبَنِيهِ ، يعني بني عبد اللَّه بن الزبير ثُلُثُ الثُّلُثُ . قَالَ : فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْء فَثُلُّتُه لِبَنِيكَ قَالَ هِشَام : وَكَمَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبيب وَعَبَّادٍ، وَلَهُ يَـ وْمَتْذِ تِسْعَـةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ. قَالَ عَبْدُ الله: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَآسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلاَيَ . قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ ؟ قَالَ : اللَّه . قال : فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبِةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ : يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيَهُ . قَالَ : فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَم يَدَعْ دِينَاراً وَلا دِرْهماً إِلَّا أَرَضِينَ ، مِنْهَا الْغَابَةُ ٣) وَإِحْدَى عَشَرَة دَاراً بِالْمَدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ ، وَدَاراً بِالْكُوفَةِ ، وَدَاراً بِمِصْرَ . قال : وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بالمال فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ : لا ، وَلٰكِنْ هُـوَ سَلَفٌ إِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ (٤) . وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلا جِبَايَةً وَلاَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ في غَزْوِ مَعَ رسول ِ اللَّه ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّه عنهم ، قَالَ عَبْدُ اللَّه :

<sup>(</sup>١) أي الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب وبين عائشة رضي اللَّه عنهما .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن التين : لأنهم إما صحابي متّاول فهو مظلوم ، وإما غير صحّابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم .

<sup>(</sup>٣) الغابة : موضع قرب المدينة من ناحية الشام كما في « معجم البلدان » .

<sup>(</sup>٤) أي أخاف عليه الضياع .

فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمَائَتَيْ أَلْف ! فَلَقِيَ حَكِيمُ بنُ حِزَامَ عَبْدَ اللَّه بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يا أَبْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخي مِنَ الدَّيْنِ ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ : مِائَةُ أَلْف . فَقَالَ حَكيمٌ : وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمْ وَالْكُمْ تَسَعُ هَذِهِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَرَأَيْتُكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٌ ؟ وَمائَتَيْ أَلْف ؟ قَالَ : مَا أَرَاكُمْ تُطيقُونَ هٰذا ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَآسْتَعِينُوا بِي ، قَالَ : وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدْ آشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمائَة أَلْف ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْف وَسِتَّمِائَةِ أَلْف ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَيْء فَلْيُوافِنَا بِالْغَابَةِ ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعَمائَةِ أَلْف ، فَقَالَ لَعَبْدِ اللَّه : إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّه : لا ، قَالَ : فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ إِخَّرْتُمْ ، فقال عَبْدُ اللَّه : لا ، قَالَ : فَاقْطَعُوا لِي قَطْعَةً ، قال عَبْدُ اللَّه : لَكَ مِنْ هَهُنَا إِلَى هَهُنَا . فَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْهَا فَقَضَى عَنْهُ دَينَه وَأَوْفَاهُ ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَة وَعَنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَآبْنُ زَمْعَةَ فقال لَهُ مُعَاوِيَةً : كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ ؟ قال : كُلُّ سَهْم بمائة ألف ، قال : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قال : أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنصْفٌ ، فقال الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْماً بِمائَةِ أَلْف ، قال عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ : قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْماً بِمائَةِ أَلْف . وقال آبْنُ زَمْعَة : قَدْ أَخَذْتُ سَهْماً بِمائَةِ أَلْف ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً : كُمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ : سَهْمٌ ونصْفُ سَهْم ، قَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمائَةِ ٱلْف . قَالَ : وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر نَصِيبَهُ مِنْ مَعَاوِيَةَ بستِّمِائَةِ أَلْف ، فَلَمَّا فَرَغَ آبْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ ، قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ : اقْسمْ بَيْنَنَا ميراثَنَا ، قَالَ : وَاللَّهِ لا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أَنَادِي بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سنينَ : أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ . فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي في الْمَوْسِمِ ، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سنينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَدَفَعَ النُّلُثَ . وَكَانَ للزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ ألف وَمِائَتَا أَلْف ، فَجَميعُ مَالِه خَمْسُونَ أَلْف أَلْف وَمِائَتَا أَلْف . رواه البخاري .

### ٢٦ - باب تحريم الظلم والأمر بردِّ المظالم

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ مَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم ۗ (١) وَلا شَفِيع ۗ يُطَاعُ ﴾ [ غافر : ١٨ ] . وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا للظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ [ الحج : ٧١ ] .

وأمّا الأحاديث فمنها:

حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة(٢) .

٢٠٨ - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَآتَقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (٣) ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ (٤) وَآسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ » رواه مسلم .

٢٠٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « لَتُؤَدُّنَ الْحُقُوقَ(٥) إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقَرْنَاءِ » رواه مسلم .

١١٠ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا (٦) ، وَلا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ حَتَّى حَمِدَ اللَّه رسول اللَّه عَلَيْ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسْيحَ الدَّجَالِ فَأَطْنَبَ فِي ذَكْرِهِ ، وَقَالَ : « مَا رَسول اللَّه عَلَيْ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسْيحَ الدَّجَالِ فَأَطْنَبَ فِي ذَكْرِهِ ، وَقَالَ : « مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ ؛ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ إِنْ يَحْرُجُ فِي عَلَيْكُم ، إِنَّ رَبَّكُمْ لِيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ فِيكُمْ فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأَنِه فليْسَ يَخْفَى عَلَيْكُم ، إِنَّ رَبَّكُمْ لِيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ فِيكُمْ فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأَنِه فليْسَ يَخْفَى عَلَيْكُم ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) الحميم: القريب المشفق. (٢) تحت رقم (١١٣).

<sup>(</sup>٣) أي : من الأمم .

 <sup>(</sup>٤) أي : قتل بعضهم بعضاً ( واستحلوا محارمهم ) : أي اتخذوا ما حرم من نسائهم حلالاً ففعلوا بهن
 الفاحشة .

<sup>(</sup>٥) بضم الفوقية وفتح الهمزة وتشديد الدال المفتوحة : أي واللَّه ليؤدين اللَّه الحقوق و( الجلحاء ) بفتح الجيم وسكون اللام وبالحاء المهملة : التي لا قرن لها . وهذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها كما يعاد أهل التكليف من الأدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين .

<sup>.</sup> أي بيننا

أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَةً . أَلَا إِنَّ اللَّه حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كُورُمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا ، في شَهْرِكُمْ هٰذَا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ » ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : « اللَّهُمَّ آشْهَـ دْ » ثَلَاثًا « وَيْلَكُمْ -أُوْوَيْحَكُمْ - ، انْظُروا : لا تَرْجعُ وا بَعْدِي كُفّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ِ » رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه .

٢١١ ـ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه قال : « مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ (١) مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ » متفقٌ عليه .

٢١٢ ـ وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إِنَّ اللَّه لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ (٢) ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ » ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَديدٌ ﴾ [ هود: ١٠٢] متفقٌ عليه .

٢١٣ ـ وعن معاذ رضي اللَّه عنه قال: بَعَثَنِي رسول اللَّه ﷺ فقال: « إنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكَبَتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاّ اللَّهُ وَأَنِّي رسولُ اللَّه ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ آفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ آفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَدُ مِنْ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ آفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَدُ مِنْ أَعْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَاثِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَإِيَاكَ وَكَرَاثِمَ أَمُوالِهِمْ (٣) . أَعْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَاثِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَاثِمَ أَمُوالِهِمْ (٣) . وَآتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (٤) فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ » متفقُ عليه .

٢١٤ ـ وعن أبي حُمَيْدٍ عبد الرحمٰن بن سعد السَّاعِدِي رضي اللَّه عنه قال : آسْتَعْمَلَ النَّبِيُّةِ (٥) عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ

<sup>(</sup>١) أي قدر شبر ، و ( طوقه ) أي طوَقه الله ( من سبع أرضين ) : أي كلفه الله نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه .

<sup>(</sup>٢) أي : ليمهله و( لم يفلته ) أي لم يخلصه من العذاب .

<sup>(</sup>٣) أي : نفائسها .

<sup>(</sup>٤) أي: تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم ، ودعوته مقبولة عند الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) بضم اللام وإسكان المثناة الفوقية بعدها موحدة فتحتية مشددة هو عبد الله .

قال : هٰذَا لَكُمْ ، وَهٰذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ ، فَقَامَ رسولُ اللَّه ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قال : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مَنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ : هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ ، أَفَلا جَلَسَ في بيتِ وَلَانِي اللَّهُ ، فَيَأْتِي فَيقُولُ : هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ ، أَفَلا جَلَسَ في بيتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّةٌ إِنْ كَانَ صَادِقاً !! واللَّهِ لا يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْكُمْ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَهِي اللَّه تَعَالَىٰ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ رُغَاءُ (١) ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ » ثم رفع يديهِ حتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ فَقال : « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ » متفقً عليه .

٢١٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال : « مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيه مِنْ عِرضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ؟ لأَخِيه مِنْ عِمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ » رواه البخاري .

٢١٦ ـ وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي على قال :
 « الْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ » متفقٌ عليه .

٢١٧ ـ وعنه رضي اللَّه عنه قال : كَانَ عَلَى ثَقَل (٢) النَّبِيِّ ﷺ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فقال رسول اللَّه ﷺ : « هُوَ في النَّارِ » فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ (٣) فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) بضم الراء وبالغين المعجمة : صوت الإبل . و( الخوار ) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو : صوت البقرة . و(تيعر) بمثناة فوقية فمثناة تحتية فعين مهملة : أي تصيح واليعار : صوت الشاة .

<sup>(</sup>٢) بفتح الثاء والقاف : العيال وما يثقل حمله من الأمتعة .

<sup>(</sup>٣) أي : إلى السبب الذي أدخله النار . والغلول : الخيانة في المغنم . وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره .

٢١٨ - وعن أبي بكُرة نُفَيْع بن الحارث رضي اللَّه عنه عن النبي على قال : « إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ آسْتَدَارَ (١) كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ : السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ النَّهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَلَاثُ مُتَوالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَة وَذُو الْجِجَّةِ وَالْمُحرَّمُ ، شَهْراً ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَلَاثُ مُتَوالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَة وَذُو الْجِجَّةِ وَالْمُحرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ (٢) الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ، أَيُّ شَهْر هٰذا » ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِه قال : « أَلَيْسَ ذَا الْجِجَّةِ » ؟ أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِه قال : « أَلَيْسَ ذَا الْجِجَّةِ » ؟ فُلْنَا : بَلَى . قال : « فَأَيُّ يَوْم فُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ . أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ . أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ . فَلَكَ عَرْمُ فَلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ . فَلَكَ السَّلَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ . وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا ، وَسَتَلْقُونَ وَاعُرَامُ مَنْ يَبْلُكُمْ عَنْ أَعْمَ الْكُمْ مَنْ أَعْمُ الْكُمْ مَنْ أَعْمُ اللَّهُمُّ الشَّهُدُ » مَعْمَالِكُمْ ، ألا فَلا تَرْجعوا بَعْدى كُفَاراً يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ وقَالَ : وَالا هَلْ بَلْعُضَ مَ الْا فَلا بَلْعُتُ ؟ أَلا هَلْ بَلْعُثُ ؟ أَلا هَلْ بَلْعُثُ مَ اللَّهُمُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضُ مَنْ اللَّهُمُّ الشَّهُدُ » مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

٢١٩ ـ وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رَضِيَ اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « مَن اقْتَطَعَ (٤) حَقَّ امْرىء مُسْلِم بيمينه فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ، وحَرَّمَ عَلَيْهِ قَال : « وَإِنْ قَضيباً مِنْ الْجَنَّةَ » فَقَالَ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسيراً يا رسول اللَّه ؟ فقال : « وإنْ قضيباً مِنْ أَرَاك »(٥) رواه مسلم .

· ٢٢٠ وعن عَدِيّ بن عُمَيْرَةَ رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول :

<sup>(</sup>١) المراد بالزمان هنا السنة وقد بين ﷺ الاستدارة بقوله : « السنة اثنا عشر شهراً » .

 <sup>(</sup>٢) أضيف رجب إلى مضر ، لأن مضر كانت تحافظ على تحريمه أشد من سائر العرب .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة « البلد الحرام » .

<sup>(</sup>٤) أي : أخذ .

<sup>(</sup>٥) الأراك : شجر معروف يستاك بأعواده .

« مَنِ آسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً (١) فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي به يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَقَال : يا رسول اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَقَال : يا رسول اللَّه اقْبَلْ عَنِي عَمَلَكَ ، قال : « وَمَا لَكَ ؟ » قال : سَمِعْتَكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، قال : « وَأَنَا أَقُولُه الْآنَ : مَنِ آسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَل فِلْيَجِيءْ بقَليله وَكَثِيره ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى » رواه مسلم .

٢٢١ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَر أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَقَالُوا : فُلاَنُ شَهِيدٌ ، وفُلانُ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلِ فقالوا : فُلانُ شَهِيدٌ . فقال النَّبِيُ ﷺ : « كَلَّا إنِّي رَأْيْتُهُ في النَّار في بُرْدَةٍ غَلَّهَا ـ أَوْ عَبَاءة ـ » رواه مسلم .

٢٢٢ - وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله على أنه قام فيهم ، فَذَكَرَ لَهُمْ : أنَّ الْجِهَادَ في سَبِيلِ الله ، وَالإيمَانَ بالله ، أفْضَلُ الأعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فقال : يا رسولَ الله أرَأَيْتَ (٢) إنْ قُتِلْتَ في سَبِيلِ الله ، تُكَفَّرُ عَنّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رسولُ الله على : « نَعَمْ إنْ قُتِلْتَ في سَبِيلِ الله وَأنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبر » ثُمَّ قال رسول الله على : « كَيْفَ قُلْتَ » ؟ قال : مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبر » ثُمَّ قال رسول الله على : « كَيْفَ قُلْتَ » ؟ قال : أرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ الله ، أتكفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ ؟ فقال رسول الله على : « نَعَمْ وَأنْتَ صَابِرُ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، إلاَّ الدَّيْنَ (٣) فإنَّ جِبْريلَ [ عليه السلام ] قال لي ذٰلِكَ » رواه مسلم .

٢٢٣ ـ وعنْ أبي هُرِيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « أتدرونَ مَنِ

 <sup>(</sup>١) المِخْيط: بكسر الميم وسكون المعجمة: الإبرة. و( الغلول): السرقة.
 وفي الحديث وعيد شديد وزجر أكيد في الخيانة من العامل في القليل والكثير.

<sup>(</sup>٢) أي : أخبرني .

<sup>(</sup>٣) فيه الحض البليغ على وجوب أداء الدين ، ومثله سائر حقوق الأدميين قبل أن يفجأه الموت ، وفضل من قتل في سبيل الله ، وأنه تكفر ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها إلا الدين . [ والزيادة من صحيح مسلم ، والحديث رقم (١٣٢١) الآتي ] .

المُفْلِسُ ؟ » قالوا : المفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لهُ ولا مَتَاع ، فقال : « إِنَّ المُفْلسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يأْتِي يَوْمَ القيامَةِ بصلاةٍ وصيامٍ وَزَكاةٍ ، ويأتي وقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وقَذَفَ هَذا أَمَّتي مَنْ يأتي يَوْمَ القيامَةِ بصلاةٍ وصيامٍ وَزَكاةٍ ، ويأتي وقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وقَذَه مَنْ هَذا مِنْ هَذا مِنْ هَذا مَنْ خَصناتِه ، وهَذَا مِنْ حَسناتِه ، فإِنْ فَنِيَتْ حَسناتُه قَبْل أَنْ يُقَضَىٰ ما عَليهِ أُخِذَ منْ خَطَاياهُمُ فَطُرِحَتْ عَلَيْه ، ثُم طُرِحَ فِي النَّارِ » رواه مُسْلِم .

٢٢٤ ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها ، أنَّ رسول الله على قال : « إنَّمَا أنا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِمَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقطَعُ لَهُ قِطعةً مِنَ إلنَّارِ » .

متفقُّ عليه . « ألْحَنَ » أي : أعلم .

٢٢٥ ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على : « لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً » رواه البخاري .

٢٢٦ ـ وعن خولة بِنتِ عامر الأنصارية ، وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت : سمعت رسولَ الله عنهما قالت : « إنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ (٢) في مَال ِ اللَّه بغَيْرِ حَقِّ ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه البخاري .

## ٧٧ ـباب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم ورحمتهم

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَمَنْ يُعَظُّمْ خُرُمَاتِ اللَّه (٣) فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْـ لَا رَبِّه ﴾

<sup>(</sup>١) أي : رماه بالزني مثلًا . و( سفك دم هذا ) أي قتله .

<sup>(</sup>٢) يتخوضون : بالخاء والضاد المعجمتين أي : يتصرفون .

<sup>(</sup>٣) أي: أحكامه وسائر ما لا يحل هتكه .

[ الحج : ٣٠] وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّه فَإِنَّهَا مِنَ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [ الحج : ٣٢] وقال تعالىٰ : ﴿ وَاخْفِضْ (١) جَنَاحَكَ للْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الحجر : ٨٨] وقال تعالىٰ : ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ [ المائدة : ٣٧] .

٢٢٧ - وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « الْمُؤْمِنُ للمُؤْمِن كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا "(٢) وشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ . متفقُ عليه .

٢٢٨ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « مَنْ مَرَّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا أَوْ أَسُواقِنَا ، وَمَعَهُ نَبْلُ (٣) فَلْيُمْسِكْ أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نَصِالِهَا بَكَفّه أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْء » متفقٌ عليه .

٢٢٩ - وعن النعمان بن بشير رضي اللَّه عنهما قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنينَ في تَوَادِّهِمْ (٤) وَتَرَاحُمهمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوً تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى » متفقٌ عليه .

• ٢٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَبَّلَ النَّبِيُ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ رضي اللَّه عنهما ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِس ، فَقال الأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً . فَنَظَرَ إِلَيْهِ رسول اللَّه ﷺ فقال : « مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ » متفقً عليه .

<sup>(</sup>١) أي : تواضع لهم وارفق بهم .

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي : هذا تمثيل يفيد الحض على معونة المؤمن للمؤمن ونصرته ، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه ، فإن البناء لا يتم أمره ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضاً ويقويه ، وإن لم يكن ذلك ، انحلت أجزاؤه وخرب بناؤه . وكذلك المؤمن لا يستقل بأمور دنياه ودينه إلا بمعونة أخيه ومعاضدته ومناصرته ، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه ، وعن مقاومة مضاره ، فحينئذ لا يتم له نظام دنياه ولا دينه ، ويلحق بالهالكين .

<sup>(</sup>٣) هي : السهام العربية . و( النصال ) بكسر النون وبالمهملة : الحديدة التي في رأس السهم .

 <sup>(</sup>٤) من المودة وهي تقرب شخص من آخر بما يحب . وفي الحديث تعظيم حقوق المسلمين ،
 والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاً .

٢٣١ - وعن عائشة رَضِيَ اللَّه عنها قالت: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رسول ِ اللَّه ﷺ ، فقالوا: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ؟ فقال: « نَعَمْ » ، قالوا: لَكِنَّا واللَّه مَا نُقَبِّلُ ! فقال رسول اللَّه ﷺ : « أَوَ أَمْلك إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةَ » ؟ متفقً عليه .

٢٣٢ ـ وعن جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ لَا يَرْحَمُ اللَّه ﷺ : « مَنْ لَا يَرْحَمُ اللَّه » متفقٌ عليه .

٢٣٣ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله ﷺ قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ للنَّاسِ ، فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِن فيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبيرَ . وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ ، فَلْيُطَوِّل مَا شَاءَ » متفقً عليه .

وفي رواية : « وَذَا الْحَاجَةِ » .

٢٣٤ ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إنْ كَانَ رسول الله ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ ، وَهُو يُحبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ . متفق عليه .

٧٣٥ ـ وعَنْهَا رضي اللَّه عنها قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَنِ الْوِصَال(١) رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ ؟ قال: « إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعَمُني رَبِّي وَيَسْقِيني ﴾ متفقٌ عليه .

مَعْنَاهُ : يَجْعَلُ فِيَّ قُوَّةَ مَنْ أَكُلَ وَشَرِبَ .

٢٣٦ ـ وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
 « إنِّي لأَقُومُ إلَى الصَّلاة ، وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فَيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزَ في صَلاتي (٢) كَرَاهية أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ » رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) الوصال: هو أن لا يتناول مفطراً بين الصومين.

<sup>(</sup>٢) أي: أخففها وقد بين مسلم في رواية له عن أنس محل التخفيف ولفظه « فيقرأ السورة القصيرة » .

٢٣٧ - وعن جندب بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ صَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ في ذِمَّةِ اللَّه (١) فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّه مِنْ ذِمَّته بشَيْءٍ ، فإنَّهُ منْ يَطُلُبْهُ منْ ذَمَّته بشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ (٢) عَلَى وَجْهِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ » رواه مسلم .

٢٣٨ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ ، لَا يَظْلِمهُ ، وَلَا يُسْلَمُهُ (٣) ، مَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه كَانَ اللَّهُ في حَاجَته ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » متفقً عليه .

٢٣٩ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ لَا يَخُونُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ ، عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ . التَّقُوى هٰهُنَا ، بَحَسْب آمْرىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ (٤) أَخَاهُ المُسْلِم » رواه الترمذي وقال: حديث حسن .

• ٢٤٠ - وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لا تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبعْ بَعْض ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّه إِخْوَاناً . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم : لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَحْفَرُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ . التَّقْوَى هُهُنَا - ويشير إلى صدره ثلاث المُسْلم : لاَ يَطْلِمُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ وَلاَ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِم . كُلُّ الْمُسْلم عَلَى الْمُسْلم عَلَى الْمُسْلم عَرَامٌ دَمَهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ » رواه مسلم .

« النَّجَشُ » : أَنْ يزيدَ في ثَمَنِ سلْعَة يُنَادَى عَلَيْهَا في السُّوقِ وَنَحْوه ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) أي : أمانه وعهده .

<sup>(</sup>٢) أي : يلقيه فيها . وفي الحديث غاية التحذير من التعرض بسوء لمن صلى الصبح المستلزمة لصلاة بقية الخمس ، وإن في التعرض له بسوء غاية الإهانة والعذاب .

<sup>(</sup>٣) أي : إلى عدوه .

<sup>(</sup>٤) أي : كافيه من الشر احتقار إخوانه المسلمين . والذي عند الترمذي / يحتقر » انظر « صحيح سنن باختصار السند » ٢ / ١٨٠ رقم ١٥٧٢ .

رَغْبَةَ لَهُ فِي شَرَائِهَا بَلْ يَقْصِدُ أَنْ يَغُرَّ غَيْرَهُ ، وَهٰذَا حَرَامٌ .

وَ« التَّدَابُرُ » : أَنْ يُعْرِضَ عَنِ الإِنْسَانِ وَيَهْجُرَهُ وَيَجْعَلَهُ كَالشَّيْءِ الَّذِي وَرَاءِ الظَّهْرِ وَالدُّبُر .

٧٤١ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ (١) حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحبُّ لنَفْسِهِ » متفقٌ عليه .

٢٤٢ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالَماً أَوْ مَظْلُوماً » فقال رجل : يا رسول اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً أَرَأَيْتَ (٢) إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ وجل : يا رسول اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً أَرَأَيْتَ (٢) إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ وقال اللَّهُ مَنْعُهُ ـ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ » رواه البخاري .

٢٤٣ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول اللَّه عَلَى الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم خَمْسُ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَريض ، وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِز ، وَإِجَابَةُ اللَّمْوَة ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ » (٣) متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم: «حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سَتُّ: إِذَا لَقيتَهُ فَسَلَّمْ عَلَى الْمُسْلِم سَتُّ: إِذَا لَقيتَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجْبُهُ ، وَإِذَا آسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّه فَشَمَّتُهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعْدُهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَآتَبِعْهُ » .

٢٤٤ ـ وعن أبي عُمَارة: البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله عليه الله عليه البحنازة ، ونهانا عن سبع: أمَرنا بعيادة الْمَريض، وَاتَّباع الْجَنازة ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطس ، وَإَبْرار الْمُقْسِم، وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاء

<sup>(</sup>١) أي : إيماناً كاملًا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الطاعات والمباحات . وفي الحديث الترغيب في محبة المسلمين بعضهم بعضاً ، والمحبة تؤدي إلى التعاضد والتناصر ، وبه ينتظم شمل الإيمان وتتأيد شرائعه .

<sup>(</sup>٢) أي : أخبرني .

<sup>(</sup>٣) تشميت العاطس: الدعاء له إذا حمد الله بأن يقول له: « يرحمك الله » .

السَّلَامِ (١) . ونَهَانَا عَنْ خَوَاتِيم أَو تَخَتُّم ِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالفِضَّةِ ، وَعَنْ الْمَياثِرِ الْحُمْرِ ، وَعَنْ الْفَسِّيِّ ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ والاسْتِبْرَقِ (٢) وَالْدِيبَاجِ . متفقً عليه .

وفي رواية : وَإِنْشَادِ الْضَّالَّةِ في السَّبْعِ الْأُوَلْ .

« الْمَيَاثِرُ » : بياء مَثَنَّاةُ قبل الألِفِ ، وثاء مُثَلَّثة بعدها ، وهي جَمْعُ ميْثَرة ، وهي شيء يُتَّخَذُ مِنْ حرير وَيُحْشَى قطناً أو غيره ، وَيُجْعَلُ في السَّرْجِ وَكُور الْبَعِيرِ يجلس عليه الراكِب . و« الْقَسِّيُ » ، بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة : وهي ثِياب تنسج مِنْ حرير وَكَتَّانٍ مختلِطيْنِ . وَ« إِنْشَادُ الضَّالَّةِ » : تعريفها .

## ۲۸ ـ باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحشَةُ (٣) في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابً أَلِيمٌ في الدُّنْيَا وَآلاَ خِرَةِ ﴾ [ النور : ١٩ ] .

٧٤٥ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال : « لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً في الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه مسلم .

٢٤٦ ـ وعنه قبال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إلاَّ الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنْ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيْلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ

 <sup>(</sup>١) إفشاء السلام : إشاعته بأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ، وعلى التالي والمصلي
 وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) الاستبرق: ما غلظ من الديباج.

<sup>(</sup>٣) الفاحشة : الفعل القبيح المفرط القبح ، أو القول السيء .

سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللَّهِ عنه » متفقً عليه .

٧٤٧ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال: « إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ (١) فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَر » متفقٌ عليه .

« التَّثْرِيبُ » : التَّوْبيخُ .

٢٤٨ ـ وعنه قال : أُتِيَ النبي ﷺ برجل قد شَرِبَ خَمْراً قال : « اضْربُوهُ » ، قال أبو هريرة : فَمِنّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْزَاكَ اللَّه ، قال : « لا تَقُولُوا هكذا لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ » رواه البخاري .

#### ٢٩ ـباب في قضاء حوائج المسلمين

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَٱفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ الحج : ٧٧ ] .

٧٤٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله على قال: « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ الْحُو الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَة أخِيه كَانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كرَبِ يَوْم ِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْم الْقِيَامَةِ » وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْم الْقِيَامَةِ » متفق عليه .

٢٥٠ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ نَفَّسَ<sup>(٢)</sup> عَنْ

<sup>(</sup>١) هي العبدة الرقيقة . والحد : خمسون سوطاً . وقوله ﷺ : « فليبعها » أي : مع بيان عيبها للمشتري . وفي الحديث مفارقة أرباب المعاصي وترك مخالطتهم .

<sup>(</sup>٢) أي : فرج ، و( الكربة ) : ما أهم النفس وغم القلب .

مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللَّه عَنْهُ كُرَبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَرَّ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً وَالآخِرَةِ ، وَاللَّه في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً وَالآخِرَةِ ، وَاللَّه في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً إلى الجَنَّةِ . وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمُ في بَيْت مِنْ بُيُوتِ يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً إلى الجَنَّةِ . وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمُ في بَيْت مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ (١) إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَخَشِيتُهُمُ اللَّهِ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطًا بِهِ وَعَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَخَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّه فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطًا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » متفقً عليه .

#### ٣٠ ـ باب الشفاعة

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ [ النساء : ٨٥ ] .

٢٥١ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي على إذا أتاه طالِبُ
 حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فقال: « اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِيَ اللّه عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا
 أحبّ » متفقٌ عليه.

<sup>(</sup>۱) أي : يشتركون في قراءة بعضهم على بعض ، وكثرة درسه ، ويتعهدونه خوف النسيان ، وأصل الدراسة التعهد ، وتدارس تفاعل للمشاركة ، كما في «فيض القدير» وفي رواية لأحمد (٢/٧٢) : «يقرؤون ويتعلمون كتاب اللَّه عزّ وجلَّ يتدارسونه بينهم » وسنده صحيح . وأما الاجتماع على تلاوة القرآن بصوت واحد فليس مما يشمله الحديث لأنه بدعة محدثة لم تكن في عهد السلف ، كما قرره الإمام الشاطبي في « الاعتصام » (٢/٣٥١ - ٣٨٨) . وأنكره الإمام مالك وغيره كما في « التبيان » للمصنف رحمه اللَّه تعالى ، والتمسك بعمومات النص التي لم يجر عليه العمل ليس من فقه السلف ، فإن كل بدعة يستحسنها بعض الناس لا تخلو غالباً من دليل عام كما لا يخفى على أهل العلم ، وليس هذا مجال تفصيل القول في ذلك ، فراجع « الاعتصام » وغيره من كتب أصول البدع .

<sup>(</sup> السكينة ) : هي الحالة التي يطمئن بها القلب فلا ينزعج لطارىء دنيوي .

وفي رواية : « مَا شَاءَ » .

٢٥٢ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في قِصَّةِ برِيرَةَ وَزَوْجِهَا . قال : قال لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : « لَوْ رَاجَعْتِهِ » ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي ؟ (١) قال : « إنَّمَا أَشْفَعُ » قَالَتْ : لَا حَاجَةَ لِي فيهِ . رواه البخاري .

#### ٣١ - باب الإصلاح بين الناس

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ (٢) إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [ النساء: ١١٤] وقال تعالىٰ: ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [ النساء: ١١٨] وقال تعالىٰ: ﴿ وَالصَّلْحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ (٣)﴾ خَيْرٌ ﴾ [ النساء: ١٦٨] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [ الانفال: ١] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [ الحجرات: ١٠]

٢٥٣ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «كُلُّ سُلاَمَى (٤) من النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً ، كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الاَثْنَيْنِ صَدَقَةً ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَةُ صَدَقَةٌ ؛ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَتُمِيطُ (٥) الأَذٰى عَنِ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَتُمِيطُ (٥) الأَذٰى عَنِ الطَّرِيق صَدَقَةٌ ، وَتُمِيطُ (٥) الأَذٰى عَنِ الطَّريق صَدَقَةٌ » متفقٌ عليه .

ومعنى « تَعْدِلُ بَينهما » : تُصْلِحُ بَيْنَهُمَا بَالعدل .

<sup>(</sup>١) أي أتأمرني بمراجعته أم تشفع يا رسول اللَّه ؟

<sup>(</sup>٢) أي : ما يتناجون به ويتحدثون به .

<sup>(</sup>r) أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع .

<sup>(</sup>٤) أصله عظام الإصابع وسائر الكف ثم استعمل في سائر عظام البدن ومفاصله .

<sup>(</sup>٥) أي : تزيل . ( الأذَّى ) : أي ما يؤذي من حجر وشوك من الطريق .

٢٥٤ ـ وعن أمِّ كُلْثُوم بِنت عُقْبَة بن أبي معيط رضي اللَّه عنها قالت: سمِعت رسول اللَّه ﷺ يَقُولُ: « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي (١) خَيْراً أَوْ يَقُولُ خَيْراً » مَتفقٌ عليه .

وفي رواية مسلم زيادة ، قالت : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ في شِيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا في ثَلَاثٍ ، تَعْنِي : الْحَرْبَ وَٱلْإِصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا .

٧٥٥ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سَمِعَ رسولُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومِ بِالبَابِ عَالَيةً أَصْوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَر وَيَسْتَرْفِقُهُ في شَيْءٍ ، وَهُوَ يَقُولُ: واللَّه لا أَفْعَلُ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال: « أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ » ؟ فقال: أنا يَا رسولَ اللَّهِ ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ . متفتُ عليه .

معنى « يَسْتَوْضِعُهُ » : يَسْأَلَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ دَيْنِهِ . وَ« يَسْتَرْفِقُهُ » : يَسْأَلُهُ الرِّفْقَ . وَ« الْمُتَأَلِّي » : الْحَالِفُ .

٢٥٦ ـ وعن أبي العباس سهل بن سَعْد الساعِدِيّ رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسول اللَّه عَلَيْ بَلْغَهُ أَنَّ بَني عَمْرُو بن عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ ، فَخَرَجَ رسولُ اللَّه عَلَيْ وَحَانَتِ الصَّلَاة ، فَجَاءَ بِلَالُ يَعْلِمُ بَيْنَهُمْ في أُنَاس مَعَهُ ، فَحُبِسَ رسول اللَّه عَلَيْ وَحَانَتِ الصَّلَاة ، فَجَاءَ بِلَالُ الصَّلَاة فَهَلْ لَكَ أَنَ اللَّه عنهما فقال : يَا أَبَا بَكْرِ إِنَّ رسول اللَّه عَلَيْ قَدْ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلَاة فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاس ؟ قال : نَعَمْ إِنْ شِئْتَ ، فَاقَامَ بِلَالُ الصَّلَاة ، وَتَقَدَّمَ الصَّلَاة فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاس ؟ قال : نَعَمْ إِنْ شِئْتَ ، فَاقَامَ بِلَالُ الصَّلَاة ، وَتَقَدَّمَ الصَّلَاة فَهُلْ لَكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاسُ ، وَجَاءَ رسول اللَّه عَلَيْ يَمْشِي في الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ في الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ في الصَّفَ ، فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصْفِيقِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو رضي اللَّه عنه لاَ يَلْتَفِتُ في الصَّفَة ، فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصْفِيقِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو رضي اللَّه عنه لاَ يَلْتَفِتُ في الصَّفَلَ ، فَأَخَذَ النَّاسُ التَّصْفِيقِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو رضي اللَّه عنه لاَ يَلْتَفِتُ في الصَّفَلَ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفْتَ ، فَإِذَا رسول اللَّه عَنْهِ ، فَأَشَارَ إِلَيْه

<sup>(</sup>١) بفتح التحتية أي : يبلغ خبراً فيه خير .

رسولُ اللَّه ﷺ (١) فَرَفَعَ أَبُو بَكُر رضي اللَّه عنه يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ ، فَتَقَدَّمَ رسول اللَّه ﷺ ، فَصَلَّى للنَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَغَ وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ في الصَّلاةِ أَخَذْتُمْ أَثْبَلُ عَلَى النَّاسِ فَقال : « أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاةِ أَخَذْتُمْ في التَّصْفيق ؟! إِنَّمَا التَّصْفيق للنِّساء . مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ في اللَّه ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحدُ حينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّه ، إلاَّ الْتَفَتَ ، يا أَبَا بَكُر : مَا اللَّه ، فَإِنَّهُ أَدُ يُصَلِّي بالنَّاسِ حينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ » ؟ فقال أبُو بَكُو : مَا كَانَ يَنْبَغِي لإَبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ » ؟ فقال أبُو بَكُو : مَا كَانَ يَنْبَغِي لإَبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رسول اللَّه ﷺ (٢) ، متفقً عليه .

معنى « خُبِسَ » : أَمْسَكُوهُ لِيُضِيفُوهُ .

#### ٣٢ \_باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين

قال اللَّه تعالى : ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ<sup>(٣)</sup>عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [ الكهف : ٢٨ ] .

٢٥٧ ـ وعن حارثة بن وَهْبِ رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقولُ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيف (٤) مُتَضَعَّف ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ (٥) أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّادِ ؟ كُلُّ عُتُلَّ جَوَاظٍ مُسْتَكْبِرٍ » متفقً عليه .

« الْعُتُلُّ » : الْغَلِيظُ الْجَافِي . وَ« الْجَوَّاظُ » : بفتح الجيم وتشديد الواو

<sup>(</sup>١) زاد البخاري في رواية له : « أن امكث مكانك » .

ر) رفع الله على ما رأيت منك : ولم (٢) وفي رواية لأحمد ( ٣٣٨/٥ ) : « قال : رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك : ولم يكن ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله ﷺ » . وسنده صحيح .

<sup>(</sup>٣) أي : لا يجاوز نظرك إلى غيرهم .

<sup>(</sup>٤) أي : نفسه ضعيفة ، لتواضعه وضعف حاله في الدنيا . وقوله ﷺ : « متضعف » بفتح العين المشددة : أي يستضعفه الناس ويجتقرونه ويفتخرون عليه .

<sup>(</sup>٥) أي : لو حلف يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره لأبر قسمه بحصول ذلك .

وبالظاء المعجمة : وَهُوَ الْجَمُوعُ الْمَنُوعُ ، وَقِيلَ : الضَّخْمُ الْمُخْتَالُ في مِشْيَتِهِ ، وَقِيلَ : الْقَصِيرُ الْبَطِينُ .

۲۰۸ - وعن أبي عباس سهل بن سعد الساعِدِيِّ رضي اللَّه عنه قال : مَرَّ رَجُلٌ على النبي عِنِهِ فقال لرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسٌ : « مَا رَأَيْكَ في هٰذَا ؟ » فقال : رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هٰذَا واللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ (١) وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ . أَشْرَافِ النَّاسِ ، هٰذَا واللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ (١) وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ . فَسَكَتَ رسولُ اللَّه عَنِهِ ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلُ آخَرُ ، فقال له رسولُ اللَّه عَنِهِ : « مَا رَأَيْكَ في هٰذَا ؟ » فقال : يا رسولَ اللَّه هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَراء الْمُسْلِمينَ هٰذَا حَرِيُّ إِنْ في هٰذَا ؟ » فقال : يا رسولَ اللَّه هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَراء الْمُسْلِمينَ هٰذَا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ . فقالَ خَطَبَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ . فقالَ رَسُولَ اللَّه عَنْهُ عَلْهُ . « هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا » متفقً عليه .

قوله : « حَرِيٌّ » هو بفتح الحاءِ وكسر الراءِ وتشديد الياءِ : أي حقيق . وقوله « شَفَعَ » بفتح الفاءِ .

٢٥٩ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال : « آحْتَجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ (٢) فقالتِ النَّارُ: فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ الْجَنَّةُ وَالنَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ ، فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا : إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ ، فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا : إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا » رواه مسلم .

٢٦٠ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه ﷺ قال : « إنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) أي : يزوج .

<sup>(</sup>٢) أي : تخاصمت الجنة والنار . قال المصنف رحمه اللَّه تعالىٰ : « هذا الحديث على ظاهره ، وإن اللَّه تعالىٰ جعل في النار والجنة تمييزاً تدركان به فتحاجتا . . . » .

أقول: إن مسلماً لم يسق الحديث بتمامه ، وإنما ذكر طرفه الأول ، والأخير فقط ، وأحال في سائره على حديث أبي هريرة قبله بمعناه ، ويختلفه لفظه عما هنا. نعم أخرجه الإمام أحمد (٧٩/٣) بتمامه كما ساقه المصنف بالحرف الواحد ، فكأنه نقله منه ثم عزاه لمسلم! ثم إن الحديث عند البخاري في « التفسير » من حديث أبي هريرة بأتم من حديث أبي سعيد ، فلو أن المؤلف آثره بالذكر لكان أولى .

السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَناحَ بَعُوضَةٍ » مَتفقٌ عليه . ٢٦١ ـ وعنه أَنَّ آمْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ ( أَوْ شَابًا ) فَفَقَدَهَا ( أَوْ فَقَدَهُ ) رسولُ اللَّه ﷺ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ( أَوْ عَنْهُ ) ، فقالوا : مَاتَ . قال : « أَفَلَا كُنتُمْ وَسِولُ اللَّه ﷺ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ( أَوْ عَنْهُ ) ، فقالوا : مَاتَ . قال : « أَفَلَا كُنتُمْ آذَنْتُمُونِي [ بِهِ ] » قال : فَكَانَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا [ أَوْ أَمْرهُ ) . فقال : « دُلُّونِي عَلَى آهْلِهَا ، قَبْرِهِ » فَدَلُّوهُ . فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قال : « إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ » متفقٌ عليه .

قوله « تَقُمُّ » هو بفتح التاءِ وضم القاف : أيْ تَكْنُسُ . وَ« الْقُمَامَةُ » : الْكُنَاسَةُ . وَ« آذَنْتُمُونِي » بِمد الهمزةِ : أيْ أَعْلَمْتُمُونِي .

٢٦٧ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ » رواه مسلم .

٢٦٣ - وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ الْبَارِ قَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ » متفقً النَّارِ قَلْ أَمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ . وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ » متفقً على .

وَ« الْجَدُّ » : بفتح الجيم : الْحَظُّ وَالْغِنَى . وَقُولُه : « مَحْبُوسُونَ » أَيْ : لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بَعْدُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ .

٢٦٤ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال : « لَمْ يَتَكَلَّمْ في الْمَهْدِ إلاَّ وَكَانَ جُرَيْج ، وَكَانَ جُرَيْج أَجُلاً عَابِداً ، فَاتَّخَذَ طَوْمَعَةً (١) فَكَانَ فِيهَا فَأَنْتُهُ أَمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، فقال : يا رَبِّ أُمِّي وَصَلاّتِي (٢) فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ فَانْصَرَفَتْ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّي ،

<sup>(</sup>١) الصومعة بفتح الصاد المهملة والميم وسكون الواوبينهما: البناء المرتفع المحدد أعلاه.

<sup>(</sup>٢) أي : اجتمع علي إجابة أمي وإتمام ضلاتي ، فوفقني لأفضلهما .

فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، فقال : أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاَتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالْتَ : يَا جُرَيْجُ ، فقال : أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ . فَتَذَاكَر بَنُو إِسْرائِيل جُرَيْجاً وَعِبَادَتَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا(١) ، فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتُمْ لْأَفْتِنَنَّهُ ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، فَأَتَتْ رَاعِياً كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ ، فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ : هُوَ مِنْ جُرَيْج ، فَأَتُوهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ ، فَقَال : مَا شَأَنُكُمْ ؟ قَالُوا : زَنَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ . قَالَ : أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاؤُوا بِهِ فقال : دَعُوني حَتَّى أَصَلِّي ، فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ : يَا غُلامُ مَنْ أَبُوكَ ؟ قال : فُلانٌ الرَّاعِي ، فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْج ٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ ، وَقَالُوا : نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب . قال : لا ، أُعِيدُوهَا مِنْ طِينِ كَمَا كَانَتْ ، فَفَعلُوا . وبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ منْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ ، فقالت أُمُّهُ : اللَّهُمَّ آجْعَلُ ابْنِي مِثْلَ هٰذَا ، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فقال : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيه فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ فَكَأْنِّي أَنْظُرُ إلى رسول اللَّه ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتضَاعَهُ بِأَصْبَعِه السَّبَّابَةِ في فِيه ، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ، قال : ﴿ وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُم يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، سَرَقْتِ ، وَهِيَ تَقُولُ : حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، فقالت أمُّهُ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا ، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فقال : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مَثْلَهَا ، فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ فقالت : مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا بِهٰذِهِ الْأُمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، فقلتُ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا ، فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ؟ قال : إِنَّ ذاك الرَّجُلُ كَانَ جَبَّاراً فَقُلْتُ : اللُّهُمُّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَإِنَّ هٰذِهِ يَقُولُونَ زَنَيْتِ ، وَلَمْ تَزْنِ ، وَسَرَقْتِ ، ولَمْ

<sup>(</sup>١) أي : يضرب بحسنها المثل .

تَسْرِقْ ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا » متفقَّ عليه .

« الْمُومسَاتُ » بضم الميم الأُولَى ، وَإِسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة ، وَهُنَّ الزَّواني . وَالْمُومِسَةُ : الزَّانِيَةُ . وَقوله : « دَابَّةٌ فَارِهَةٌ » وبالسين المهملة ، وَهُنَّ الزَّواني . وَالْمُومِسَةُ : الزَّانِيَةُ . وَقوله : « دَابَّةٌ فَارِهَةٌ » بِالْفَين الْمُعْجَمَةِ وتَخْفِيف الرَّاءِ : وَهِي بِالْفَاءِ : أَيْ حَاذِقَةٌ نَفِيسَةٌ . وَ« الشَّارَةُ » بِالشِّين الْمُعْجَمَةِ وتَخْفِيف الرَّاءِ : وَهِي الْجَمَالُ الظَّاهِرُ في الْهَيْئَةِ وَالْمَلْبَسِ . وَمَعْنَى « تَرَاجَعَا الْحَدِيث » أي : حدثت الصبي وحدثها ، واللَّه أعلم .

# ٣٣ - باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم ، وخفض الجناح لهم

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَآخْفِضْ جَنَاحَكَ للْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الحجر : ٨٨ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْلَىٰ : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْلَىٰ : ﴿ فَأَمَّا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الْدُنْيَا ﴾ [ الكهف : ٢٨ ] وقال تعالىٰ : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ [ الضحى : ٩ - ١٠ ] وقال تعالىٰ : ﴿ أَرَايْتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (١) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ [ الضحى : ٩ - ١٠ ] وقال تعالىٰ : ﴿ أَرَايْتِ الَّذِي يُحَفَّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ الماعون : ١ - ٣ ] .

٧٦٥ ـ وَعن سعد بن أبي وَقَّاص رضي اللَّه عنه قال : كُنَّا مَعَ النَّبيِّ ﷺ سِتَّةُ نَفَرٍ ، فقال الْمُشْرِكُونَ للنَّبيِّ ﷺ : أَطْرُدْ هُؤلاء (٣) لاَ يَجْتَرِثُونَ عَلَيْنَا ، وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ

(٣) أي : الستة المذكورين . ( لا يجترئون علينا ) أي : لئلا يحصل منهم الجرأة علينا .

<sup>(</sup>١) أي : لا تغلبه على ماله لضعفه . ( فلا تنهر ) أي : لا تزجر ولكن اعطه ، أو رده ردا جميلًا .

<sup>(</sup>٢) أي : بالجزاء أو الإسلام . (يدعُ اليتيم) أي : يدفعه دفعاً عنيفاً ، (ولا يحض على طعام المسكين) : أي : لا يفعل ذلك بنفسه ، ولا يحرض غيره عليه ، لأنه يكذب بالجزاء .

مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُـذَيْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلانِ لَسْتُ أَسَمِّيهِمَا ، فَوَقَعَ في نفس رسول اللَّه عَلَيْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ (١) فَحَدَّثَ نَفْسَهُ ، فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [ الأنعام : ٥٢] ، رواه مسلم .

٢٦٦ - وعن أبي هُبَيْرَة عائِذ بن عمرو المزنِي وهومِنْ أهْل بيعة الرضوان رضي اللَّه عنه ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ فِي نَفَرٍ فقالوا : ما أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّه مِنْ عَدُوِّ اللَّه مَأْخَذَهَا ، فقال أَبُو بَكْرٍ رضي اللَّه عنه : أَتَقُولُونَ هٰذَا لِشَيْخِ قُرَيْشِ وَسَيِّدِهِمْ ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَأَخْبَرَهُ فقال : « يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ لِشَيْخِ قُرَيْشِ وَسَيِّدِهِمْ ؟ فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْ ، فَأَخْبَرَهُ فقال : « يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ ؟ » فَأَتَاهُمْ فقال : يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قالوا : لا ؛ يَعْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي ؟ رواه مسلم .

قولُهُ « مَأْخَذَهَا » أيْ : لَمْ تَسْتَوْفِ حقها مِنه . وقوله : « يا أخي » رُوِي بفتح ِ الهمزةِ وكسرِ الخاءِ وتخفيف الياءِ ، وَرُوِيَ بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياءِ .

٢٦٧ ـ وعن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « أَنَا وَكَافَلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا » وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا . رواه البخاري و ( كَافَلُ الْيَتِيمِ » الْقَائِمُ بأمُورِه .

٢٦٨ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « كَافلُ الْيَتِيمِ لَهُ الْوَلِي وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَس بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى . رواه مسلم .

وقوله ﷺ : « الْيَتِيمُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ » مَعْنَاهُ : قَرِيبُهُ ، أَوِ الأَجْنَبِيُّ مِنْهُ ، فَالْقَرِيبُ

<sup>. (</sup>١) أي : من طرد أولئك عنه .

مِثْلُ أَنْ تَكْفَلُهُ أُمُّهُ أَوْ جَدُّهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ قَرَابَتِهِ . واللَّه أَعْلَمُ .

٢٦٩ - وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّـذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَاللَّهْ مَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ (١) » متفقٌ عليه .

وفي رواية في الصحيحين: « لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّهْمَةُ واللَّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَقَانِ ، وَلٰكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غنىً يُغْنِيه ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ » .

٧٧٠ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال : « السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكينِ ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » وَأَحْسَبُهُ قال : « وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لاَ يُفْطِرُ » متفقٌ عليه .

٢٧١ - وعنه عن النبي عَلَيْهِ قال : « شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَرَسُولَهُ » رواه وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ » رواه مسلم .

وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: « بنْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الْفُقَراءُ » .

٢٧٢ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ عَالَ جَارِيَتُنْن (٢) حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ » وضَمَّ أَصَابِعَهُ . رواه مسلم .

« جَارِيَتُيْنِ » أيْ : بنتين .

٢٧٣ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابنتان لَهَا ،
 تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحدةٍ فَاعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ آبْنَتَيْهَا ولَمْ

<sup>(</sup>١) أي: يترك سؤال الناس مع فقره.

<sup>(</sup>٢) أي : قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما .

تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : « مَنِ آبْتُلِيَ (١) مِنْ هٰذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتراً مِنَ النَّارِ » متفقٌ عليه .

٢٧٤ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: جَاءتني مِسْكِينةٌ تَحْمِلُ آبْنَيْنِ لَهَا فَاطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمرَات فَاعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَة مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيها تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاطْعَمْتُهَا آبُنْتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبنِي شَأَنُهَا فَلْدَرُتُ الَّذِي صَنعَتْ لرسولِ اللَّه يَسِيَّةُ فقال: « إِنَّ اللَّه قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةُ أَوْ أَعْتَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ » . رواه مسلم .

٧٧٥ - وعن أبي شُرَيْح خُويْلِدِ بن عمرو الخزاعِيِّ رضي اللَّه عنه قال : قال النبي ﷺ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ » حديث حسن ، رواه النسائي بإسناد جيد (٢).

ومعنى « أُحَرِّجُ » : أُلْحِقَ الْحَرَجَ وَهُوَ الإِثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا ، وَأَحَذَّرُ مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيراً بَليغاً ، وَأَزْجُرُ عَنْهُ زِجراً أكيداً .

٢٧٦ - وعن مصعب بن سعد بن أبي وقًاص رضي اللّه عنهما قال : رَأَى سعد أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فقال النبي ﷺ : « هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلّا بِضَعَفَائِكُمْ » رواه البخاري هٰكذا مُرْسلًا . فإن مصعب بن سعد تابعيٍّ ، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحِيحِه متصلًا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه ٣) .

٢٧٧ - وعن أبي الدُّرْداءِ عويمر رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) أي : اختبر .

<sup>(</sup>٢) سكت عنه الشيخ ناصر . ولم أجده في « سنته » الصغرى ، ولعله في الكبرى . ولكنه حسن إسناده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . عند أحمد وابن ماجه . انظر : « صحيح سنن ابن ماجه ـ باختصار السند » ٢٩٨/٢ . برقم (٢٩٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده ـ بمعناه ـ النسائي . « انظر صحيح سنن النسائي ـ باختصار السند » ٢ / ٦٦٩ . بـرقم ( ٢٩٧٨ ) .

يقول : « ابْغُوني في الْضُّعَفَاءِ فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ » رواه أبو داود بإسناد جيد .

#### ٣٤ \_ باب الوصية بالنساء

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بَالْمَعْرُوفِ ﴾ [ النساء: ١٨ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيْلِ (١) فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [ النِّساء : 179 ] .

٢٧٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَع أَعْلاَهُ : فَإِنْ ذَهَبَتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ » متفقٌ عليه .

وفي رواية في الصحيحين: « الْمَرْأَةُ كَالضَّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِن اسْتَمَتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ » .

وفي رواية لمسلم: « إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتِ مِنْ ضِلَع ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقِةِ ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفيهَا عَوَجٌ . وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَها ، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا » . قوله « عَوَجٌ » هو بفتح العينِ والواوِ(٢) .

٢٧٩ ـ وعن عبد اللَّه بن زَمْعَةَ رضي اللَّه عنه ، أنَّهُ سَمِعَ النبي ﷺ يَخْطُبُ ، وَذَكَرَ

<sup>(</sup>١) أي : لا تفعلوا فعلًا تقصدون به التفضيل وأنتم تقدرون على تركه . ( فتذروها ) أي : الزوجة ( كالمعلقة ) فلا هي ذات زوج ، ولا هي أيم .

<sup>(</sup>٢) كذا قال المؤلف هنا ، وقال في « تهذيب الأسماء واللغات » : اختلف في ضبط « عوج » في هذا الحديث ، فضبطه كثيرون بفتح العين ، وضبطه الحافظ أبو القاسم وآخرون من المحققين بالكسر ، وهو الصواب الجاري على ما ذكر أهل اللغة .

النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا ، فقال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴾ انْبَعَثَ لَهَا رَجُلُ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ في رَهْطِهِ » ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ فَقَالَ : ﴿ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَخْلِدُ امْرَأْتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ (١) ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا (٢) مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ » ثُمَّ وَعَظَهُمْ في فَيَجْلِدُ امْرَأْتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ (١) ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا (٢) مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ » ثُمَّ وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ ، وقال : ﴿ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مَمَّا يَفْعَلُ » متفقً عليه .

وَ« الْعَارِمُ » بالعين المهملةِ والراء : هو الشِّرِّيرُ المفسِدُ . وقوله : « انْبَعَثَ » أَيْ : قَامَ بسرعة .

٢٨٠ - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه ﷺ : « لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً ، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ـ أَوْ قَالَ ـ : غَيْرَهُ » . رواه مسلم .

وقولُهُ : « يَفْرَكُ » هو بفتح الياءِ وإسكان الفاء وفتح الراءِ معناه : يُبْغِضُ ، يقالُ : فَرِكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَفَرِكَهَا زَوْجُهَا بكسر الراء يَفْرَكُهَا بفتحها : أيْ أَبْغَضَهَا ، وَاللَّه أَعْلَم .

٢٨١ - وعن عمرو بن الأحوص الجُشَمي رضي اللَّه عنه أنّه سَمِعَ النبي عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَال : حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ ، بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّه تعالىٰ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَال : « أَلا وَآسْتَوْصُوا بِالنِساءِ خَيْراً فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذَلِكَ (٣) ، إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع ، وَآضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً ولِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً ولِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً ولِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ؛ أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَّ تَكْرَهُونَ ؛ أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَ اللَّهُ وَلَا يَعْوَلُ وَعَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُصُومِنَ ؟ وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) أي مثل ضربه في كونه مبرحاً مؤذياً .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية البخاري : (يجامعها) وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد ، والإيماء الى جواز ضرب النساء دون ذلك .

<sup>(</sup>٣) أي غير الاستمتاع وحفظ الزوج في نفسها وماله ، وما يجب عليها من خدمته .

قوله ﷺ: «عَوان » أيْ: أسِيرَاتُ جَمْع عَانِيَة بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الْأَسِيرَةُ ، والعاني: الأسِير. شَبَّة رسولُ اللَّه ﷺ المرأة في دخولِها تَحْتَ حُكْمِ الْأَسْيرِ ، وَ« الضَّرْبُ الْمَبَرِّحُ »: هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيد. وقوله ﷺ: « فَلاَ الزَّوْجِ بِالأَسْيرِ ، وَ« الضَّرْبُ الْمَبَرِّحُ »: هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيد. وقوله ﷺ: « فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا » أيْ: لاَ تَطْلُبُوا طَرِيقاً تَحْتَجُونَ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَتُؤْذُونَهُنَّ بِهِ ، وَاللَّه أَعلم .

٢٨٢ ـ وعن معاوية بن حيدة رضي اللَّه عنه قال : قلت : يا رسول اللَّه ما حق زَوْجَةِ أَحَدِنَا عليه ؟ قال : « أَنْ تُطْعِمَهَاإِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا آكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَصْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلا تُقَبِّحْ ، وَلا تَهْجُرْ إِلاَّ في الْبَيْتِ (١) » حديث حسن رواه أبو داود ، وقال : « معنى « لا تُقَبِّحْ » لا تقل : قبحكِ اللَّه » .

٢٨٣ - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه ﷺ : « أَكُمَالُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً (٢) ، وَخِيَارُكُمْ خياركم لِنِسَائِهِمْ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

قوله : « ذَئِرِنَ » هُوَ بِذَال مُعْجَمَة مَفْتُوحَة ثُمَّ هَمْزَة مَكْسُورَة ثُمَّ راءٍ سَاكِنَة ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قلت : إلَّا لموجب ، لثبوت هجره ﷺ نساءه في المشربة خارج البيت .

<sup>(</sup>٢) حسن الخلق : بذل المعروف ، وكف الأذى ، وطلاقة الوجه .

 <sup>(</sup>٣) الإماء جمع أمة . والمراد بإماء الله : النساء .

 <sup>(</sup>٤) أي : بأزواجه ﷺ وسراريه . وفي الحديث سر من أسرار تعدد زوجاته صلوات الله عليه .

نُون أي : آجْتَرَأْنَ . قوله « أطَافَ » أيْ : أحَاطَ .

٢٨٥ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ » رواه مسلم .

#### ٣٥ - باب حق الزوج على المرأة

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ(١) بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٢) فالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ (٣) حَافِظَاتُ للْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [ النساء: ٣٤] .

٢٨٦ ـ وأما الأحاديث فمِنها حَدِيث عمروبن الأحوص ِ السابق بالباب قبله .

٢٨٧ - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه ﷺ : « إذَا دَعَا الرَّجُلُ المَرَأْتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ (٤) ، فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » متفةً عليه .

وفي رواية لهما: « إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » .

وفي رواية قال رسول اللَّه ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو

<sup>(</sup>١) أي : يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية .

<sup>(</sup>٢) أي : في المهر والنفقة بِ

<sup>(</sup>٣) القانتات : المطيعات لله القائمات بحقوق الأزواج . (حافظات للغيب) أي : الحافظات في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في أنفسهن وماله . ( بما حفظ الله ) أي : بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحث عليه .

<sup>(</sup>٤) هو كناية عن الجماع وهو أدب من آداب الإسلام الرائعة .

امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ (١) إِلاَّ كَانَ الَّذِي في السَّمَاء سَاخطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنها » .

٢٨٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « لاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهدُ (٢) إلاَّ بإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلاَّ بإِذْنِهِ » متفقٌ عليه ، وهذا لفظ البخاري .

٢٨٩ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي على قال : « كلكم رَاع وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ ، عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةً عَلَى اللهِ عَنْ رَعِيَّتِهِ » متفقً عليه . عَلَى بَيْتِ زَوْجها وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ » متفقً عليه .

٧٩٠ ـ وعن أبي على طَلْق بن علي رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه عَلَيْ قال : « إذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لَحَاجَتِهِ ، فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُور » . رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

٢٩١ ـ وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي ﷺ قال : « لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَوْجِهَا » رواه الترمذي وقال : حديث يَسْجُدَ لأَوْجِهَا » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٢٩٢ ـ وعن أم سَلَمَة رضي اللَّه عنها قالت : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَا تَتْ ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن (٣) .

٢٩٣ ـ وعن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ قال : « لَا تُؤْذِي امْرَأَةً

<sup>(</sup>١) أي : تمتنع إلا كان الله تبارك وتعالى ساخطاً عليها حتى يرضى عليها زوجها . والحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الله تعالى في السماء ، أي : العلو المطلق ، فوق العرش والمخلوقات كلها .

زَوْجَهَا في الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ : لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّه ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ (١) ، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إلَيْنَا » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

٢٩٤ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي على قال : « مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِى أَضَرُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّساء » متفقٌ عليه .

#### ٣٦ \_ باب النفقة على العيال

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَـهُ (٢) رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [ البقرة : ٢٢٣ ] وقال تعالىٰ : ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (٣) فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاَّ مَا آتَاهَا ﴾ [ الطلاق : ٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ [ سبأ : ٣٩ ] .

٢٩٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، سَبِيلِ اللّهِ (٤) ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ » رواه مسلم . وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ » رواه مسلم .

۲۹٦ - وعن أبي عبد اللَّه وَيُقَالُ له أبي عبد الرَّحمٰنِ ثَوْبَان بن بُجْدُد(١) ، مَوْلَى رسول اللَّه ﷺ : « أَفْضَلُ دينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ في عَلَى عَلَى أَصْحَابِهِ في عَلَى عَلَى أَصْحَابِهِ في

<sup>(</sup>١) أي : وهذا يستعمل بمعنى اللاجيء المؤقت ، ويكون عندها : ضيف ، ونزيل لا بد من رحيله القريب غالباً .

<sup>(</sup>٢) أي : على الوالد .

<sup>(</sup>٣) أي : ضيق عليه .

<sup>(</sup>٤) أي : في الجهاد ، أو في طاعة الله تعالىٰ .

<sup>(°)</sup> أي : في عتق رقبة وتخليصها من الرق .

<sup>(</sup>٦) بضم الموحدة والدال المهملة الأولى وسكون الجيم بينهما .

سَبيل اللَّهِ » رواه مسلم .

٢٩٧ ـ وعن أُمِّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّه عنها قالت : قلت يا رسول اللَّه هَلْ لِي فِي بَنِي أَبِي مَلَمَة أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ ، وَلَسْتُ بِتَارِكتِهِمْ هٰكَذَا وَلاَ هٰكَذَا (١) إِنَّمَا هُمْ بَنِي ؟ فقال : « نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ » متفقٌ عليه .

٢٩٨ ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النّية أنَّ رسولَ الله على قال له : « وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي إلى اللّه على الله على الله على الله على الله على الله الله إلا أُجِرْتَ بِهَا حَتىٰ مَا تَجْعَلُ في في المرأتِك (٢) » متفق عليه .

٢٩٩ ـ وعن أبي مسعود البدري رضي اللَّهُ عنه عن النبي ﷺ قال : « إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفْقَةً يَحْتَسِبُهَا (٣) ، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةً » متفقٌ عليه .

٣٠٠ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال في إِلْمَوْءِ إِثْمَا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ » حديث صحيح رواه أبو دادو وغيره.

ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلكُ قُوتَهُ » .

1/٣٠١ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: « مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفَقاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخِرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً » متفقٌ عليه .

٢/٣٠١ - وعنه عن النبي عَن قال : « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (٤) وَابْدَأَ بِمَنْ

<sup>(</sup>١) أي: يتفرقون في طلب القوت يميناً وشمالًا .

<sup>(</sup>٢) أي: في فمها .

<sup>(</sup>٣) أي : يقصد بها وجه اللَّه تعالىٰ والتقرب إليه .

<sup>(</sup>٤) هي المعطية ، و( السفلي ) : هي السائلة .

تَعُولُ . وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنيِّ (١) وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْن يُغْنِهِ اللَّهُ » رواه البخاري .

#### ٣٧ - باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [ آل عمران : ٩٢ ] وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ، وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ (٢) مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٧٦ ] .

٣٠٢ - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رضي اللَّه عنه أَكْثَرَ الأَنْصَار بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْل ، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ وَكَانَتُ مُسْتَقْبلَةَ الْمَسْجِدِ (٣) ، وَكَانَ رسول اللَّه ﷺ ، يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيها طَيِّب (٤) ، قَالَ أَنَسُ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ جَاء أبو طَلْحَةَ إلَى رسولِ اللَّه ﷺ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ ، وَإِنَّها صَدَقَةٌ لِلَهِ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ ، وَإِنَّها صَدَقَةٌ لِلَهِ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ ، وَإِنَّها صَدَقَةٌ لِلَهِ تَعَالَىٰ ، أَرْجُوا بِرَّهَا إِنَّها صَدَقَةٌ لِلَهِ تَعَالَىٰ ، أَرْجُوا بِرَّهَا إِلَى اللَّه تَعَالَىٰ ، فَضَعْهَا يا رسول اللَّه حَيْثُ أَرَاكَ مَالًى رَابِحُ ذَلِكَ مَالُ رَابِحُ ذَلِكَ مَالُ رَابِحُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ اللَّه ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « بَخ (٢) ذٰلِكَ مَالُ رَابِحُ ذَلِكَ مَالُ رَابِحُ ذَلِكَ مَالُ رَابِحُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا فَلْ يَا رسول اللَّه يَعْلَى اللَّه وَلَكُ مَالُ رَابِحُ ذَلِكَ مَالُ رَابِحُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا فَلْتَ وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فَى الأَقْرَبِينَ » فقال أَبُو طَلْحَة : أَفْعَلُ يَا رسول اللَّه :

<sup>(</sup>١) أي: أفضلها ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية لأهله وعياله ، ولذا قال أولًا : ( وابدأ بمن تعول ) .

<sup>(</sup>٢) أي : لا تقصدوا الرديء .

<sup>(</sup>٣) أي : المسجد النبوي .

<sup>(</sup>٤) أي : عذب .

<sup>(</sup>٥) أي : خيرها ، و( ذخرها ) أي : أجرها عند اللَّه تعالىٰ .

<sup>(</sup>٦) بفتح الموحدة وسكون المعجمة وقد تنون مع التثقيل والتخفيف بالكسر والرفع : كلمة تقال لتفخيم الأمر والإعجاب به .

فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ . متفقُّ عليه .

قوله ﷺ : « مال رابح » ، روي في الصحيح « رابح » و« رايح » بالباءِ الموحدةِ وبالياءِ المثناةِ : أي رايح عليك نفعه ؛ وَ« بَيْرَحَاءُ » حدِيقة نخل ، وروي بكسر الباءِ وفتحِها .

## ٣٨ ـ باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب مَنْهِيِّ عنه

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَأَمُوْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَآصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [ طه : ١٣٢ ] . وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ [ التحريم : ٦ ] . ٣٠٣ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : أخذ الحسن بن علي رضي اللَّه عَنْهُما تَمْرةً مِنْ تَمْر الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا في فِيهِ ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « كُخْ كُخْ (١) إِرْم بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ » ! متفقً عليه .

وفي رواية « أنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةَ » .

وقوله: « كُخْ كُخْ » يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين وهي كلِمة زجر للصبى عن المستقذراتِ وكان الحسن رضي اللَّه عنه صبِيًا .

٣٠٤ ـ وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله ﷺ (٢) قال : كُنْتُ غِلاَماً في حَجْر رسول الله ﷺ (٢) ، وَكَانَتْ يَدي

<sup>(</sup>١) كلمة زجر ، ونهي ، وما زالت مستعملة حتى الأن في نهي الأطفال ، وضبطها ابن الأثير بفتح الكاف وكسرها . ولكن المستعمل بين الناس بالضم « كُخُ كُخُ » ثم رأيت الناس في الأردن وفلسطين يقولونها بكسر الكاف « كِخ » .

<sup>(</sup>٢) أي : ولد زوجته أم سلمة رضي اللَّه عنها . (٣) أي : كنفه وحمايته ﷺ .

تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ ؛ فقال لي رسول اللَّه ﷺ : « يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّه تعالىٰ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي (١) بَعْدُ . متفقٌ عليه .

وَ« تَطِيشُ » : تدور في نواحِي الصحفة .

٣٠٥ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ فَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ فَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولً عَنْ رَعِيَّتِهِ » متفق عليه .

٣٠٦ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جدهِ رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه ﷺ : « مُرُوا أُوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع ِ سِنِينَ ، وَآضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ في المضَاجِع ِ » حديث حسن ، رواه أبو داود بإسناد حسن .

٣٠٧ - وعن أبي ثُرَيَّةً (٢) سَبْرَةَ بن معبدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « عَلَّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ لِسَبْع ِ سِنِينَ ، وَآضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ » حديث حسن رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

ولفظ أبي داود : « مُرُوا الصَّبِيُّ بِالصَّلاّةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ » .

#### ٣٩ - باب حق الجار والوصية به

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَآعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاً

<sup>(</sup>١) أي : صفة أكلي بعد ذلك القول . وفي الحديث تعليم الصبيان آداب الأكل .

<sup>(</sup>٢) بضم المثلثة وفتح الراء وبتشديد التحتية . و( سبرة ) بفتح المهملة الأولى وسكون الموحدة .

وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى (١) وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَآبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ النساء : ٣٦ ] .

٣٠٨ - وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله على : « مَا زَالَ جِبْريلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَتْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ » متفقٌ عليه .

٣٠٩ ـ وعن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً (٢) ، فَأكِثِرْ مَاءهَا ، وَتَعَاهَدْ جيرَانَكَ » رواه مسلم .

وفي رواية له عن أبي ذرّ قال : إنّ خليلي أوْصَانِي : « إذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمعرُوفٍ » .

٣١٠ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي عَلَيْ قال : « وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ » ! قِيلَ : مَنْ يَا رسول اللَّه ؟ قال : « الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاثِقَهُ » ! متفقً عليه .

وفي رواية لمسلم : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » .

« الْبَوَائِقُ » : الْغَوَائِلُ وَالشُّرُورُ .

٣١١ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « يَا نِسَاء الْمُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارةً لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاة » متفقٌ عليه .

٣١٢ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جَدَارِهِ » ثُمَّ يَقُولُ أبو هريرة : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضينَ ! وَاللَّهِ لأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) أي: الذي قرب جواره . ( الجار الجنب ) أي : البعيد . ( الصاحب بالجنب ) الرفيق في نحو تعلم وصناعة وسفر . ( ما ملكت أيمكانكم ) من العبيد والإماء .

<sup>(</sup>٢) أي: فذا مرق من لحم ودجاج ونحوهما .

أَكْتَافِكُمْ (١) . متفقٌ عليه .

رُوِيَ «خَشَبَهُ» بالإضَافَة وَالجمع، وَرُوِيَ «خَشَبَةً» بالتنوين على الإفرادِ. وقوله: ما لِي أراكم عَنْهَا مُعْرِضينَ: يَعْني عَنْ هٰذه السُّنَّة.

٣١٣ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً (٢) ، أَوْ لِيَسْكُتْ » متفقً عليه .

٣١٤ - وعن أبي شُرَيْح الخُزَاعيِّ رضي اللَّه عنه ، أن النبي ﷺ قال : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلَى جَارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُعُلُ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ » رواه فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ » رواه مسلم . بهذا اللفظ ، وروى البخاري بعضه .

٣١٥ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : قلت : يا رسول اللَّه إنَّ لِي جارَيْنِ فإلى أيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قال : « إلَى أقْرَبِهِمَا مِنكِ بَاباً » رواه البخاري .

#### ٤٠ - باب بر الوالدين وصلة الأرحام

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَآعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَاناً

<sup>(</sup>١) جمع كتف . أي : بينكم . وفيه وجوب تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره وهو مذهب أحمد وغيره .

 <sup>(</sup>۲) قال الشافعي رضي الله عنه: لكن بعد أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به فإذا ظهر له أنه خير محقق ،
 لا يترتب عليه مفسدة ، ولا يجر إلى كلام محرم أو مكروه ، أتى به .

وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنْبِ وَآبْنِ السَّبِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ النساء : ٣٦ ] وقال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ ( ) وَالَّارْحَامَ ﴾ [ النساء : ١ ] وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوصَلَ ﴾ [ الرعد : ٢١ ] . وقال تعالى : ﴿ وَقَضَى ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ [ العنكبوت : ٨ ] وقال تعالى : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَاناً إِمّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَا مُنْ الرَّالُهُ مَا أَقُ لاَ يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَر أَحَدُهُمَا أَوْ كَلاهُمَا فَوْلاً كَرِيماً ؛ وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ لِللَّهُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ آرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيراً ﴾ [ الإسراء : ٣٦ - ٢٤ ] وقال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ ( ) وَفِصَالُهُ في وَقال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ ( ) وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ أَنِ آشْكُو لِي وَلُوالِدَيْكَ ﴾ [ لقمان : ١٤ ] .

٣١٧ - وعن أبي عبد الرحمٰن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: سألت النبي عَلَيْ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ؟ قال: « الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا »(٥) قلت: ثُمَّ أي ؟ قال: « الجِهَادُ في سَبِيلِ قلت : ثُمَّ أي ؟ قال: « الجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّه » متفقً عليه .

٣١٨ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا يَجْزِي (١٠) وَلَدٌ وَالِداً ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي: يسأل بعضكم به بعضاً فيقول: أسألك باللُّه . ( والأرحام ) أي : واتقوا الأرحام .

<sup>(</sup>٢) المراد به صلة الرحم.

<sup>(</sup>٣) هي كلمة تضجر وكراهة . ( ولا تنهرهما ) أي : لا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك . ( وقل لهما قولًا كريماً ) حسناً جميلًا ، ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) أي : تواضع رحمة لهما وشفقة عليهما .

<sup>(</sup>٤) أي : شدة على شدة . و( فصاله ) أي فطامه في عامين .

<sup>(</sup>٥) أي : في ( وقتها ) يعني الأول كما في بعض الأحاديث .

<sup>(</sup>٦) أي : لا يكافىء .

٣١٩ - وعنه أيضاً رضي الله عنه ، أن رسول الله على قال : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَصِلْ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ »(١) متفقُ عليه .

•٣٠ ـ وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ (٢) قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هٰذَا مُقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قال: نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قال: فَذَلِكَ لَكِ»، تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قال: فَذَلِكَ لَكِ»، ثُمَّ قال رسول اللَّه ﷺ: « إِقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ (٣) إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُولِئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ (٤) وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ » [ سورة محمد: ٢٢ ـ ٣٣ ]متفقُ عليه .

وفي رواية للبخاري : فقال اللَّه تعالىٰ : « مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعُكِ وَصَلَتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ » .

٣٢١ - وعنه رضي اللّه عنه قال: جاء رجل إلى رسول اللّه ﷺ فقال: يا رسول اللّه مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قال: « أُمُّكَ » قال: ثُمَّ مَنْ ؟ قال: « أُمُّكَ » قال: ثُمَّ مَنْ ؟ قال: « أُمُّكَ » متفقً عليه.

وَ « الصَّحَابَةُ » بمعنى : الصحبةِ ، وقوله : « ثم أباك » كذا هو منصوب بفعل

<sup>(</sup>١) أي : ليسكت . كما في الحديث المتقدم (٣١٢) ـ ن ـ

<sup>(</sup>٢) أي : كمل خلقهم , والعائذ والمستعيذ : هو المعتصم بالشيء الملتجيء به .

<sup>(</sup>٣) أي : فهل يتوقع منكم . ( إن توليتم ) أمور الناس ( أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) .

<sup>(</sup>٤) أي : عن سماع الحق .

محذوفٍ . أي : ثم بُرَّ أَبَاكَ . وفي رواية « ثم أبوك » وهذا واضح .

٣٢٧ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال : « رغِم أنفُ ثم رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ (١) مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ » رواه مسلم .

٣٢٣ ـ وعنه رضي الله عنه أن رجلًا قال : يا رسول الله إنّ لِي قَرابةً أصِلُهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ . فقال : ويَقْطَعُونَنِي وَأَحْسِنُ إلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَيَّ وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ . فقال : « لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ (٢) مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ » رواه مسلم .

وَ« تُسِفُّهُمْ » بضم التاءُ وكسرِ السين المهملةِ وتشديدِ الفاءِ وَ« الْمَلُ » بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرَّمادُ الْحَارُ : أَيْ كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ الحَارُ وهو تَشْبِيهُ لِمَا يَلْحَقَهُمْ من الإثم بما يلحَقُ آكِلَ الرَّمَادِ الْحَارِ مِنَ الأَلَمِ وَلاَ شَيْءَ عَلَى هٰذَا الْمُحْسِنِ إلَيْهِمْ ، لٰكِنْ يَنَالُهُمْ إثْمٌ عَظيمٌ بِتَقْصيرِهم في حَقِّهِ وَإِذْخَالِهِمُ الأَذَى عَلَيْهِ ، وَاللَّه أعلم .

٣٢٤ ـ وعنأنس رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « من أَحَبُّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ وَيُنْسَأَ لَهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ عليه .

ومعنى « ينسأ له في أثرِهِ » : أي يؤخر له في أجلِهِ وعمرِهِ .

٣٢٥ ـ وعنه قال : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخل ، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَاله إلَيْهِ بَيْرَحَاءُ وَكَانَتْ مَسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رسول اللَّه ﷺ يَدْخُلُهَا وَيْشَرَبُ مَنْ مَاءٍ فيها طَيِّب فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ مَنْ مَاءٍ فيها طَيِّب فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [ آل عمران : ٩٢] قامَ أبُو طَلْحَةَ إلَى رسول اللَّه ﷺ فقال : يا رسول اللَّه إنَّ اللَّه عَلَيْ فَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ مَالِي إِلَيَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يقول : ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ مَالِي إِلَيَّ

(٢) الظهير: المعين.

<sup>(</sup>١) هذا كناية عن الذل كأنه لصق بالرغام وهو التراب هواناً .

بَيْرَ حَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تعالىٰ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّه تعالىٰ فَضَعْهَا يَا رسولَ اللَّه حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ . فقال رسول اللَّه ﷺ : « بَخ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ اللَّه عَيْثَ اللَّهُ عَيْثَ اللَّهُ عَلَيْهَا في الأَقْرَبِينَ » فقال أَبُو طَلْحَة : رَابِحٌ ! وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَقْرَبِينَ » فقال أَبُو طَلْحَة : وسبق أَفْعَلُ يا رسول اللَّه ، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَة فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ ، متفقٌ عليه . وسبق بيان ألفاظِهِ في : بابِ الإِنْفَاقِ (١) مما يحب .

٣٢٦ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبلَ رَجُلُ إلَى نَبِي اللّه عَنهما قال: أقبلَ رَجُلُ إلَى نَبِي اللّه عَنهما قال: أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللّه تعالىٰ. قال: « فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدُ حَيُّ » ؟ قال: نَعَمْ بَلْ كِلاهُمَا. قال: « فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللّهِ تعالىٰ » ؟ قال: نَعَمْ. قال: « فَارْجِعْ إلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا » متفقً عليه. وَهٰذَا لَفْظُ مسلِم.

وفي رواية لَهُمَا : جَاءَ رَجُلُ فَاسْتَأْذَنَهُ في الجِهَادِ قال : « أَحَيُّ وَالِداكَ » ؟ قال : « فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ » .

٣٢٧ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال : « لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالمُكَافِىء وَلَكِنْ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا » رواه البخاري .

وَ « قَطَعَتْ » بِفَتْح القَاف وَالطَّاء (٢) ، وَ « رَحِمُهُ » مَرْفُوعٌ .

٣٢٨ ـ وعن عائشة قالت : قال رسول اللَّه ﷺ : « الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنُ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ » متفقٌ عليه .

٣٢٩ - وعن أُم المؤمِنين ميمونة بنتِ الحارِثِ رَضِيَ اللَّه عنْهَا ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً (٣) وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِي ﷺ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيه قالت :

<sup>(</sup>١) البحديث رقم (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) قلت ; وضبطت في بعض الروايات بضم القاف وكسر الطاء كما في « الفتح » .

<sup>(</sup>٣) الوليدة : الأمة .

أَشَعَرْتَ يَا رسول اللَّه إِنِّي أَعْتَقْتُ وَليدَتِي ؟ قال : « أَوَ فَعَلْتِ » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قال : « أما إِنَّكِ لو أعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كان أَعْظَمَ لأَجْرِكِ » متفقٌ عليه .

٣٣٠ ـ وعن أسماء بنتِ أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنهما ، قالت : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكةٌ في عَهْدِ رسولِ اللَّه ﷺ قلت : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكةٌ في عَهْدِ رسولِ اللَّه ﷺ قلت : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُ أُمِّي ؟ قال : « نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ » متفقٌ عليه . قَدِمَتْ عَلَيه .

وقَوْلُهَا « رَاغِبَةً » أيْ : طَامِعَةٌ عِنْدِي تَسْأَلُني شَيْئًا ، قِيلَ : كَانَتْ أُمُّهَا مِن النَّسَب وقيل : مِن الرَّضَاعَةِ وَالصحيحُ الأول .

٣٣١ ـ وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قرَجَعْتُ قال رسول الله على : « تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ » قالت: فَرَجَعْتُ إِلَى عبد اللَّه بن مسعود فقلتُ له : إنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ (٢) وَإِنَّ رسول اللَّه عَلَيْ قد أَمْرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ ، فَاسألهُ ، فإنْ كَانَ ذٰلِكَ يُجُزِىءُ عَنِي (٣) وَإِلَّا صَرَقْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ . فقال عبدُ اللَّه بَلِ الْتِيهِ أَنتِ . فانْطَلقتُ فَإِذَا امْرأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابٍ رسولِ اللَّه عَلَيْ حَاجَتَها ، وَكَانَ رسول اللَّه عَلَيْ قد أَلْقِيتُ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلال فَقُلْنَاله : اثْتِ رسول اللَّه عَلَيْ فَاخْبُرهُ أَنَّ امْرأتُيْنِ بالبَابِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَعَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَاخْبُرهُ أَنَّ امْرأتُيْنِ بالبَابِ وَلا تُخْبِرُهُ مَنْ فَحُورِهِمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ في حُجُورِهِمَا (٤) ، وَلا تُخْبِرُهُ مَنْ فَحُنُ . فَدَخَلَ بِلاللهُ عَلَيْ وسول اللّه عَلَيْ فسأله فقال له رسول اللّه عَلَيْ فسأله فقال له رسول اللّه عَلَيْ : « مَنْ هُمَا » ؟ قَالَ : امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ . فقال رسول اللّه عَلَيْ : « مَنْ هُمَا » ؟ قَالَ : امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ . فقال رسول اللّه عَلَيْ : « لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ » متفقُ عليه . رسول اللّه عَلَيْ : « لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ » متفقُ عليه .

٣٣٢ ـ وعن أبي سفيان بنِ حرب رضي اللَّه عنه في حديثِهِ الطويل في قِصَّةِ

<sup>(</sup>١) أي : معاهدته مع المشركين في الحديبية . (٣) أي : دفعتها لكم .

<sup>(</sup>٢) أي : في ولايتهما .

هِرَقْلَ ، أَنَّ هَرَقْلَ قَالَ لأَبِي سُفْيَانَ : فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ؟ يَعْنِي النبي ﷺ قال : قلت : يقول : « آعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ وَالصَّلَةِ » متفقُ عليه .

٣٣٣ - وعن أبي ذرّ رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ وَهِيَ أَرْضُ يُسَمَّى فِيها أَرْضاً يُذْكُرُ فِيها القِيرَاطُ » وفي رواية: « سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضُ يُسَمَّى فِيها القِيراطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْراً ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً » وفي رواية: « فإذا افْتَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً » أو قال: « ذِمَّةً وَصِهْراً » رواه مسلم.

قال العلماء: الرَّحِمُ الَّتِي لَهُمْ كَوْنُ هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ ﷺ مِنْهُمْ. وَ« الصِّهْرُ » كَوْنَ مَارِيةَ أُمِّ إِبْراهِيمَ ابن رسول اللَّه ﷺ منهم.

٣٣٤ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : لما نزلت هٰذِهِ الآية ﴿ وَأَنْذِر عَشيرَتكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [ الشعراء : ٢١٤ ] دَعَا رسول اللَّه ﷺ قُرَيْشاً فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ وقال : « يَا بَنِي عَبْدِ شَمْس ، يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤيِّ ، أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عبد المطلب أنقذوا أنفسكم النَّارِ ، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النَّارِ ، فَإنِّ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ، غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلُهَا بِبِلَالِهَا » رواه مسلم .

قوله ﷺ « بِبِلَالِهَا » هو بفتح الباء الثانيةِ وكسرِها وَ« البِلاَلُ » : الماءُ ومعنى الحديث : سَأْصِلُهَا : شَبّه قَطِيعَتَهَا بالحَرَارَةِ تُطْفَأُ بِالماءِ وَهٰذِهِ تُبَرَّدُ بالصِّلَةِ .

٣٣٥ - وعن أبي عبد اللَّه عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ جِهَاراً غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ : « إنَّ آل بَني فُلاَن لَيْسُوا بِأُوْلِيَائِي إنَّمَا وَلِيِّي

اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا » متفقٌ عليه . واللفظ للبخارى .

٣٣٦ - وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه ، أن رجلاً قال : يا رسول الله أخْبِرْنِي بِعَمَل يُدْخِلني الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ . فقال النَّبيُّ ﷺ : « تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحَمَ » متفقً عليه .

٣٣٧ ـ وعن سلمان بن عامر رضي اللَّهُ عنه عن النبي على قال : « إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطَرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْراً فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ » وقال : « الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسكينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِم ِ ثِنْتَانِ ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن (١) .

٣٣٨ ـ وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أَحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فقال لِي : طَلِّقْهَا : فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرُ رضي اللّه تعالىٰ عنه النبي ﷺ فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ ، فقال النبي ﷺ : «طَلِّقْهَا » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٣٣٩ ـ وعن أبي الدرداءِ رضي اللَّه عنه أن رجلًا أتاه قال : إنَّ لي امرأةً وإنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا ؟ فقال سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : « الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأْضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ أو آحْفَظْهُ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن ضحيح .

٣٤٠ وعن البراءِ بن عازِب رضي اللَّهُ عنهما ، عن النبي على قال : « الْخَالَةُ

 <sup>(</sup>۱) انظر: «صحیح سنن الترمذي \_ باختصار السند» رقم (٥٣١). و«صحیح سنن أبي داوود \_ باختصار السند» رقم (٢٠٦٥).
 باختصار السند» رقم (٢٠٦٥). و«صحیح سنن ابن ماجه \_ باختصار السند» رقم (١٤٩٤).
 وضعیف سنن ابن ماجه: رقم (٣٧٤) و« إرواء الغلیل»: رقم (٩٢٢).

بِمُنْزِلَةِ الْأُمِّ » رواه الترمذي وقال : حديث صحيح .

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة ؛ منها حديث أصحاب الغار<sup>(۱)</sup> ، وحديث جُرَيْج <sup>(۲)</sup> وقد سبقا ، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اخْتِصَاراً ، وَمِنْ أَهَمِّهَا : حَدِيث عَمْرو بن عَبَسَةَ رضي اللَّهُ عنه الطَّويلُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى جُمَل مِنْ قَواعِدِ الإِسْلام وآدابِهِ وَسَأَذْكُرُهُ بِتَمَامِهِ إِنْ شَاء اللَّهُ تعالىٰ في باب الرَّجَاءِ<sup>(۳)</sup> ، قال فيه :

ذَخَلْتُ عَلَى النَّبِي عَلِيْ بَمَكَّةَ يَعْنِي فِي أُوَّلِ النُّبُوَّةِ فقلتُ له: مَا أَنْتَ ؟ قال: « نَبِيُّ » فَقَلْتُ: وَمَا نَبِيُّ ؟ قال: « أَرْسَلَنِي اللَّهُ تعالىٰ » فقلت: بأيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ ؟ قال: « أَرْسَلَنِي بِضِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لاَ يُشْرَكَ بِهِ شَيْء » وذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيث ؛ واللَّه أعلم.

#### ٤١ -باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولِئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّه فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [ محمد : ٢١ - ٢٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ، أُولِئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ، أُولِئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ اللَّه بِهُ أَنْ يُوصَلَ ، وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ، أُولِئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ اللَّه بِهُ أَنْ يُوصَلَ ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ، أُولِئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [ الرعد : ٢٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أَفَّ وَلاَ تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا أَنَّ وَلاَ تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا أَنَّ وَلاَ تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا أَنَّ وَلاَ تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ رَبِّ آرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيانِي قَوْلاً كَرِيماً وَآخُوضُ لَهُمَا حَمَاحَ الذَّلُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ آرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيانِي

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٣) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٢٦٤) عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٤٤٣) .

صَغِيراً ﴾ [ الإسراء : ٢٣ - ٢٤ ] .

٣٤١ - وعن أبي بكرة نُفَيْع بن الحارث رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « الأَشْرَاكُ « أَلاَ أُنَبُّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ » ؟ - ثَلاثاً - قُلْنَا: بَلَى يا رسول اللَّه. قال: « الإَشْرَاكُ باللَّه، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » وكان مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فقال: « أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ » فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. متفقٌ عليه.

٣٤٧ ـ وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما عن النبي عَلَيْهُ قال : « الْكَبَائِرُ : الإشْرَاكُ باللَّه ؛ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْس ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ » رواه البخاري .

و« اليمين الغموس » التي يحلفها كاذباً عامداً ، سميت غموساً لأنها تغمس الحالِفَ في الإثم .

٣٤٣ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مِنَ الْكَبَائِر شَتْمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ » ! قالوا : يا رسول اللَّه وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قال : « نَعَمْ ، يَسُبُ أبا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أباه وَيَسُبُ أُمَّهُ » متفقٌ عليه .

وفي رواية « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِـدَيْهِ » ! قِيـلَ : يا رسول اللَّه كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ ! قال : « يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ مَا .

٣٤٤ ـ وعن أبي محمد جبيرِ بن مطعِم رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لَا يَعْنِي قَاطِعُ » قال سفيان في روايتِهِ : يَعْنِي قَاطِعُ رَحِم ، متفقُّ عليه .

٣٤٥ ـ وعن أبي عيسى المغيرةِ بن شعبة رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال: « إنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَمَنْعاً وهاتِ ، وَوَأَدَ البَنَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَمَنْعاً وهاتِ ، وَوَأَدَ البَنَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ وَقَالَ ؛ وَكَرْهَ السُّؤَالِ ؛ وَإضَاعَةَ المَال ِ » متفقٌ عليه .

قوله « مَنْعاً » مَعْنَاهُ : مَنْعُ مَا وَجَبِ عَلَيْهِ وَ « هَاتِ » طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ . وَ ﴿ وَأَدَ الْبَنَاتِ » مَعْنَاهُ : دَفْنُهُنَّ فِي الْحَيَاةِ . وَ « قيلَ وَقَالَ » مَعْنَاهُ : الحديث بكُلِّ مَا يَسْمَعَهُ فَيَقُولُ قِيلَ كَذَا وقَالَ فُلانُ كَذَا ممّا لاَ يَعْلَمُ صِحَّتَهُ وَلاَ يَظُنُّهَا وكَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يَحَدّثَ بكُلِّ مَا سَمِعَ . وَ « إضَاعَةُ الْمَال » تَبْذِيرُهُ وَصَرْفُهُ فِي غَيْرِ الوُجُوهِ المَأْدُونِ يَحَدّثَ بكُلِّ مَا سَمِعَ . وَ « إضَاعَةُ الْمَال » تَبْذِيرُهُ وَصَرْفُهُ في غَيْرِ الوُجُوهِ المَأْدُونِ يَعْلَمُ مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا ، وتَرْكُ حِفْظِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْحِفْظِ . وَ « كَثْرُةُ السُّوال » الإلحَاحُ فيمَا لاَ حَاجَة إلَيْهِ .

وفي الباب أحادِيث سبقت في البابِ قبله كحديث « وَأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكِ »(١) وحديث « مَنْ قَطَعَنى قَطَعَهُ اللَّه »(٢) .

#### ٤٢ ـباب فضل بر أصدقاء الأب

#### والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه

٣٤٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على قال : « إِنَّ أَبَرَّ البرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ »(٣) .

وعن عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بطَرِيق مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ ، قال ابنُ دِينَار فَقُلْنَا لَهُ : أَصْلَحَكَ اللَّه إنَّهُمُ الأعْرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ باليسير. فقال عبد اللَّه بن عمر: إن أبا هٰذَا كَانَ وُدًا لِعُمَرَ بنِ الخطاب رضي اللَّه عنه ، وإنِّي سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : « إن أبرً للمِّرْ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدًّ أبِيهِ » .

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) أي : حبه .

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٣٢٨) .

وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَةً ، كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ (۱) إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ ، فَبَيْنَا هُوَيَوْماً عَلَى ذٰلِكَ الْحِمَارِ ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرابيُّ ، فقال : ألَسْتَ فُلاَنَ (۲) بْنَ فُلان ؟ قال : بَلَى . فَأَعْظَاهُ الْحِمَارَ ، فَقَالَ : ارْكَبْ هٰذَا ، وَأَعْظَاهُ الْعِمَامَةَ وقال : اشْدُدْ بها بَلَى . فَأَعْظَاهُ الْحِمَارَ ، فَقَالَ : ارْكَبْ هٰذَا ، وَأَعْظَاهُ الْعِمَامَةَ وقال : اشْدُدْ بها رَأْسَكَ ، فقال لَهُ بعضُ أَصْحَابِهِ : غَفَرَ اللَّه لَكَ أَعْظَيْتَ هٰذَا الأَعْرَابِي حِمَاراً كُنْتَ تَشُدُّ بها رَأْسَكَ ؟ فقال : إنِي سَمِعْتُ رسول اللَّه عَنْ رَوَى هٰذِهِ الرَّولِياتِ كُلُّهَا مسلم . يَقُولُ : « إِنَّ مِنْ أَبَرِّ البِّرِ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّي » (٣) وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَديقاً لِعُمَرَ رضي اللَّه عنه ، رَوَى هٰذِهِ الرواياتِ كُلَّهَا مسلم .

٣٤٧ عن أبي أُسَيد - بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن ربيعة الساعِدِي رضي اللّه عنه قال : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول اللّه عَلَيْ إِذ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ برِّ أَبَوَيَّ شَيْء أَبرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا (٤) والإسْتَغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ التَّتِي لا تُوصَلُ إلاَّ بِهِمَا ، وَإكرامُ صَدِيقهمَا » رواه أبو داود .

٣٤٨ ـ وعن عائشة رَضِيَ اللَّه عنها قالت : مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمَا عُرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمَا عُرْتُ عَلَى خَدِيجَة رضي اللَّه عنها ، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ ، وَلٰكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا غُرْتُ عَلَى خَدِيجَة ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأَنْ ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقَطِّعُهَا أَعْضَاء ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَديجَة ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأَنْ لَهُ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةُ إِلَّا خَدِيجَة ! فَيَقُولُ : « إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ (٥) وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدُ » متفقً عليه .

<sup>(</sup>١) أي : يستريح عليه، (إذا مل) أي : سئم ركوب الراحلة من الإبل.

 <sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوطة الظاهرية ومخطوطة ( ب و ج)للمكتب الإسلامي وصحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) أي : بعد أن يموت .

<sup>(</sup>٤) أي : الدعاء لهما . قلت : وإسناد الحديث ضعيف . فيه علي بن عبيد لا يعرف .

<sup>(</sup>٥) أي : يتني بأفعالها ( وكان لي منها ولد ) بفتح الواو واللام : أي أولاده .

وفي رواية : وإنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي في خَلَاثِلِهَا(١) مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ : وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول : ﴿ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ ﴾ وفي رواية قالت : اسْتَأْذَنتُ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِد أَخْتُ خَدِيجَةَ عَلى رسول اللَّه ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَديجَةَ (٢) فَارْتَاحَ لِذٰلِكَ فقال : ﴿ اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد ﴾ .

قولُهَا « فَارْتَاحَ » هو بالحاء . وفي الجمع ِ بَيْنَ الصحيحين للحُمَيْدِي : « فارتاع » بالعينِ ومعناه : اهتم بهِ .

٣٤٩ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرجت مع جرير بن عبد الله البَجَليّ رضي الله عنه في سَفَرٍ فَكَانَ يَخْدُمُنِي (٣) فَقُلْتُ لَهُ : لاَ تَفْعَل ، فقال : إنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ برسول الله ﷺ شَيْئاً آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لاَ أَصْحَبَ أَحَداً مِنْهُمْ إلاَّ خَدَمْتُهُ . متفقُ عليه .

### ٤٣ - باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ( ٤) أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ [ الأحزاب : ٣٣ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [ الحج : ٣٢ ] .

• ٣٥ - وعن يزيد بن حَيَّانَ قال : انْطَلَقْتُ أَنَا وحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَة ، وَعَمْرُو بن مُسْلِم

<sup>(</sup>١) جمع خليلة وهي الصديقة .

 <sup>(</sup>٢) أي : تذكر حديجة لأن نغمتها تشبه نغمة حديجة . ( فارتاح لذلك ) أي : هش لمجيئها وسر به لتذكره بها حديجة وأيامها صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) أي : وهو أسن مني . وقوله ( شَيئاً ) أي : عظيماً لا تفي العبارة بتفصيلة . وقوله : ( آليت ) أي : أقسمت ألا أصحب أحداً منهم إلا خدمته إكراماً للنبي صلوات الله وسلامه عليه .

<sup>(</sup>٤) الرجس : الإثم والذنب .

إِلَى زَيْد بْنِ أُرقَمَ رضي اللّه عنهم فَلَمّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قال له حُصَيْن : لَقَدْ أَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْراً كَثِيراً رَأَيْتَ رسول اللّه عَنْجُ وسمعتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلّيْتَ خَلْفَهُ ؛ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْراً كَثِيراً ، حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسولِ اللّه عَنْجُ ، قال : يَا ابْنَ أَخِي وَاللّهِ لِقَد كَبِرَتْ سِنِي وَقَدُم عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الّذِي كُنْتُ أَعِي (١) مِنْ ابْنَ أَخِي وَاللّهِ لِقَد كَبِرَتْ سِنِي وَقَدُم عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ اللّذِي كُنْتُ أَعِي (١) مِنْ رسولِ اللّه عَنْجُ ، فما حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبُلُوا وَمَا لاَ فَلاَ تُكَلّفُونِيهِ ثُمَّ قال : قام رسول اللّه عَنْ يَوْما فِينَا خَطِيباً بِمَاء يُدْعَى خُمَّا (٢) ، بَيْنَ مَكَّة وَالْمَدِينَةِ ، فَحَمِدَ رسول اللّه ، وَاثْنَى عَلَيْه ، وَوَعظَ وَذَكّر ، ثُمَّ قال : « أمًّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَر يُوسِكَ (٢) أَنْ يَأْتِي رسولُ ربِي فَأَخِيبَ وَأَنَا تارك فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ (٤) ، أوَّلُهُمَا كِتَابِ يُوسِكَ (١ أَنْ يَأْتِي رسولُ ربِي فَأَخِيبَ وَأَنَا تارك فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ (٤) ، أوَّلُهُمَا كِتَابِ يُوسِكَ (٢) أَنْ يَأْتِي رسولُ ربِي فَأَخِيبَ وَأَنَا تارك فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ (٤) ، أوَّلُهُمَا كِتَابِ يُوسِكُ (٢) أَنْ يَأْتِي رسولُ ربِي فَأَخِيبَ وَأَنَا تارك فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ (٤) ، أوَّلُهُمَا كِتَابِ اللّه في أَهْلُ بَيْتِهِ أَنْ اللّه في أَهْلُ بَيْتِي أَذَكُرُكُمُ اللّه في أَهْلُ بَيْتِهِ أَلْكُ أَلْهُ فَي أَهْلُ بَيْتِهِ أَلْكُ وَلَاكُ عَلَى اللّه في أَهْلُ بَيْتِهِ أَلْكُ أَهُلُ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ حُرِمَ السَّهِ فَالَ : وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهُلُ بَيْتِهِ مِنْ حُرِمَ السَّهَ فَعَلَى : وَمَنْ أَهُلُ بَيْتِهِ وَلَكُ عَلَى اللّه في أَهْلُ بَيْتِهُ وَلَكَ عَلَى اللّه في أَهُلُ : وَمَنْ أَهُلُ بَوْلَاء حُرِمَ السَّهُ وَلَا عَبُسُ وَلَا عَلَى : وَمَنْ أَهُلُ بَاللّهُ في أَمْ اللّه في أَهُ أَلُ عَلَى : كُلُّ هُولًا عُلْمَ وَلَا عَبْسُ اللّهُ في أَلَا اللّهُ في أَلُهُ اللّهُ عَلَى : كُلُ هُولًا عُرْلُ اللّهُ في اللّهُ عَلَى : فَلَا : نَعَمْ . رواه مسلم .

وفي رواية : « أَلَا وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ : أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّه وَهُوَ حَبْلُ اللَّه ، مَنِ آتَبُعَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَة » .

٣٥١ ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مَوْقُوفاً عَلَيْه أَنَّهُ قَالَ : آرْقَبُوا مُحَمّداً ﷺ في أهْل ِ بَيْتِهِ ، رواه البخاري .

معنى « ارقبوه » : راعوه واحترموه وأكرموه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أي: احفظ.

<sup>(</sup>٢) خما (بضم المعجمة وتشديد الميم) غدير مشهور يضاف إلى الغيضة ، فيقال : غدير خم .

<sup>(</sup>٣) أي: يقرب.

<sup>(</sup>٤) بفتح المثلثة والقاف ، سُميا ثقلين لعظمهما وكبر شأنهما .

## ٤٤ - باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ؟ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ الزمر : ٩ ] .

٣٥٢ - وعن أبي مسعود عقبة بنِ عمرو البدري الأنصاري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّه ، فَإِنْ كَانُوا في الْقِراءةِ سَوَاءً فأَعْلَمُهُمْ مِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا في فأَعْلَمُهُمْ مِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا في فأَعْلَمُهُمْ مِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا في اللهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنَا ، وَلا يُؤمِّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ في سُلْطَانِهِ ، وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ » رواه مسلم .

وفي رواية لَهُ: « فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً » بَدَلَ « سِنّاً » : أَيْ إِسْلاماً . وفي رواية : « يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً ؛ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَيَؤُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءَ فَلْيَؤُمُّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنّاً » .

والمراد « بِسلطانِهِ » محل ولايتِهِ أو الموضِع ِ الذي يختص به و« تَكرِمته » بفتح التاءِ وكسر الراءِ وهي ما ينفرِد بِهِ مِنْ فِراش ٍ وسَريرِ ونحوهِما .

٣٥٣ ـ وعنه قال : كان رسول اللَّه ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا في الصَّلَاةِ وَيَقُولُ : « آسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنَّهٰى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » رواه مسلم .

وقوله ﷺ: «لِيَلِني» هو يتخفيف النون وليس قبلها ياءٌ، وَرُوِيَ بتشديد النُّون مَعَ يَاءٍ قَبْلَهَا . وَ« النُّهٰى » : الْعُقُولُ . وَ« أُولُـو الأَحْلَام » : هُمْ الْبَالِغُونَ ، وقِيلَ أَهْلُ الْحِلْمِ وَالْفَضْلِ .

٣٥٤ - وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لِيَلِني

مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلام وَالنَّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » ثَلَاثاً « وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ » (١) رواه مسلم .

وسكان الثاءِ المثلثةِ - الأنصاري رضي اللَّه عنه قال : انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَهْلٍ وَاسكان الثاءِ المثلثةِ - الأنصاري رضي اللَّه عنه قال : انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بن مَسْعُود إلَى خَيْبَرَ وَهِي يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فَأْتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عبدِ اللَّهِ بنِ سهل وهو يَتْشَحَّطُ فِي دَمِهِ (٢) قَتِيلًا ، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ ، فَانْطَلَقَ عبدِ اللَّهِ بنِ سهل وهو يَتْشَحَّطُ فِي دَمِهِ (٢) قَتِيلًا ، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ ، فَانْطَلَقَ عبدُ الرحمٰن بنُ سَهْل وَمُحَيِّصَةُ وَحَويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى النبي عَلَيْ فَذَهَب عَبْدُ الرحمٰن يَتَكَلَّمُ فقال : « كَبَّرْ كَبَّرْ » وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْم فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فقال : « كَبَّرْ كَبَّرْ » وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْم فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فقال : « أَبَرْ كَبَّرْ » وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْم فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فقال : « أَبَدُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلْمُ المَّذِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وقوله ﷺ :« كَبِّرْكَبِّرْ » معناه : يتكلم الأكبر .

٣٥٦ ـ وعن جابر رضي اللَّه عنه أن النبي ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد يَعْنِي في الْقَبْرِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذاً للقُرْآنِ » ؟ (٣) فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ . رواه البخاري .

٣٥٧ ـ وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي على قال : « أَرَانِي فِي المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلانِ ، أَحَدُهُمَا أكبر مِنَ الآخِرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ السُّوَاكَ السُّوَاكَ السُّوَاكَ السُّوَاكَ اللَّصْغَرَ ، فَقِيلَ لِي : كَبِّرْ ، فَدَفَعْتَهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا » رواه مسلم مسنداً والبخاري تعليقاً .

٣٥٨ ـ وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٤) إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ ،

<sup>(</sup>١) أي : اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات ، واللغط والفتن التي فيها .

<sup>(</sup>٢) أي : يتخبط ويضطرب .

وَالْجَافِي عَنْهُ (١) وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِط »(٢) حديث حسن رواه أبو داود .

٣٥٩ ـ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده رضي اللَّه عنهم قال : قـال رسول اللَّه ﷺ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيزَنَا ، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا » حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وفي روايه أبي داود « حَقُّ كَبيرنَا » .

٣٦٠ - وعن ميمون بن أبي شَبِيب رحمه اللَّه أن عائِشَة رَضِي اللَّه عنها مَرَّ بها سَائِلٌ ، فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً (٣) ، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ ، فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا في ذلك ؟ فَقَالَتْ : قال رسول اللَّه ﷺ : « أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ » رواه أبو داود . لْكِن قال : مَيْمُونُ لَمْ يُدْرِك عَائشة .

وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقاً فقال : وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها قالت : أمرنا رسول اللَّه ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ . وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عبد اللَّهِ في كتابه « مَعْرِفَةً عُلُومِ الْحَدِيث » وقال : هو حديث صحيح (١) .

٣٦١ - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بنُ حِصْن فَنَزَلَ عَلَى آبْن أُخِيهِ الْحُرِّ بْن قَيْس وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ (٥) رضي اللَّه عنه وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابُ مَجْلِس عُمَر وَمُشَاوَرَتِهِ ، كُهُولًا كَانُوا أُو شُبَّاناً ، فقال عُيَيْنَةُ لابْن أخِيهِ : يَا ابْنَ أَحِي لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ لَهُ فَاذِن له عُمَرُ رضى اللَّه عنه ، فَلَمَّا دَخَلَ قال : هِيْ (٦) يَا آبْنَ الخطَّابِ ، فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (٧) ،

<sup>(</sup>١) أي : التارك له البعيد عن تلاوته والعمل بما فيها . (٢) أي : العدل في الحكم بين الرعية . (٣) أي : قطعة من الخبز .

<sup>(</sup>٤) قلت : وليس كما قال ، للانقطاع المذكور وغيره كما بينته في « المشكاة » (٤٩٨٩) . ـ ن ـ

أي: يقربهم عمر منه لفضلهم.

<sup>(</sup>٦) بكسر الهاء وسكون التحتية : كلمة تنبيه ، وفيها معنى التهديد .

<sup>(</sup>V) أي : لا تعطينا العطاء الكثير .

وَلَا تَحْكُمْ فِينَا بِالْعَدْلِ ، فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّه عنه حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقعَ بِهِ ، فقال له الحُرُّ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّه تعالىٰ قال لِنَبِيِّهِ ﷺ ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالعُرْفِ وأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾ وَإِن هذا مِنَ الْجَاهِلِينَ . وَاللَّهِ مَا جَاوَزُهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتَابِ اللَّه تعالىٰ . رواه البخاري .

٣٦٢ \_ وعن أبي سعيد سَمُرة بن جُندب رضى اللَّه عنه قال : لقد كنت على عَهْدِ رسول اللَّه ﷺ غُلاماً ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هُهُنَا رِجَالًا هُمْ أُسَنُّ مِنِّي . متفقُّ عليه .

٣٦٣ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا أَكْرَمَ شَابُّ شَيْخًا لِسِنَّهِ إِلَّا قَيَّضَ (١) اللَّه لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنَّه » رواه الترمذي وقال : حديث غريب(٢).

## ه٤ ـ باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ (٣) حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن (١) أَوْ أَمْضِي حُقُباً ﴾ [ الكهف : ٦٠ ] إلى قوله تعالىٰ : ﴿ قَالَ لَـهُ مُوسَى : هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِمًّا عُلَّمْتَ رُشْداً ؟ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَآصْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [ الكهف : . [ 71

<sup>(</sup>١) أي : قدر .

<sup>(</sup>٢) قلت : يعني : ضعيف ، وقد خرجت الحديث وبينت أن لـ علتين في « الضعيفـ ة » - U - ( ( T · E)

<sup>(</sup>٣) أي : لا أزال أسير .

<sup>(</sup>٤) أي : ملتقى بحر فارس والروم مما يلي المشرق . ( أو أمضي حقباً ) أي أسير زمناً طويلًا .

٣٦٤ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : قال أبو بكر لِعُمَرَ رضي اللَّه عنهما بَعْدَ وَفَاةِ رسولِ اللَّه عِنها نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رسولِ اللَّه عِنها نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رسول اللَّه عِنها نَزُورُهَا فَلَمَّا آنْتَهَيَا إِلَيْهَا ، بَكَتْ فَقَالاً لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ، أَمَا تَعْلَمِينَ رسول اللَّه عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لرسُولِ اللَّه عِنْهُ ، فقالت : ما أَبْكِي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لرسولِ اللَّه عَنْهُ وَلٰكِنْ أَبكي أَنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ اللَّه عَلَىٰ خَيْرٌ لرسولِ اللَّه عَنْهَ وَلٰكِنْ أَبكي أَنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُّكَاءِ فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا . رواه مسلم .

٣٦٥ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ : « أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَا لَهُ في قَرِيَة أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّه تعالىٰ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً فلما أَتَى عَلَيْهِ قال : أَيْنَ تُريدُ ؟ قال : أُريدُ أَخاً لِي في هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ، قال : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا عَلَيْهِ ؟ قال : لا ، غَيْرَ أَنِّي أَخْبَبُتُهُ في اللَّه تعالىٰ ، قال : فإنِّي رسول اللَّه إلَيْكَ بَأَنَّ اللَّه قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فيهِ » رواه مسلم .

يقال: « أَرْصَدَهُ » لِكَذَا: إذَا وَكَّلَهُ بِحِفْظِهِ. وَ« الْمَدْرَجَةُ » بِفَتْح ِ المِيم ِ وَالرَّاءِ: الطَّرِيقُ ومعنى ( تَرُبُّهَا ) تَقُومُ بِهَا وَتَسْعَى في صَلاَحِهَا.

<sup>(</sup>١) حاضنة رسول اللَّه ﷺ وخادمته في طفولته ، أعتقها النبي ﷺ حين كبر وزوَّجها زيد بن حارثة رضى الله عنهما .

وكانَّ في الحديث خطأ من قلم المؤلف رحمه اللَّه فصححته .

قلت: هكذا وقع ، هنا وفي الحديث (٤٥٧) ، وهو خطأ ، وصوابه: «ما أبكي أن لا أكون أعلم » ، كما في « صحيح مسلم » (١٤٥/٧) ، ولفظ ابن ماجه ( ١٦٣٥) : « قالت: إني لأعلم أن ما عند الله . . . » ، وهذا مطابق لما وقع في الكتاب لولا قوله فيه : « إني لا أبكي » المفسد للمعنى كما هو ظاهر . وقد جاءت العبارة في مرسل عكرمة عند الدارمي ( ص : ٢٢ ـ المفسد للمعنى كما هو ظاهر . وقد جاءت العبارة أي والله ما أبكي على رسول الله على الا أكون ٢٢ . هندية ) قريباً من لفظ مسلم : « قالت : إني والله ما أبكي على رسول الله على المون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا ، ولكني أبكي . . . » .

ومن الغريب أن هذا الخطأ مما تتابعت عليه النسخ المخطوطة ، والمطبوعة أيضاً كلها ، ومنها نسخة الشارح ابن علان ( ٢٢٣/٢ ) ، وأما النسخة التي طبعت حديثاً بدمشق ـ دار المأمون ـ فقد صححت الخطأ من حيث المعنى دون الرجوع إلي الأصل ، أعني : « صحيح مسلم » ، ودون الإشارة إلى تتابع النسخ على الخطأ ، والعصمة لله وحده » ـ ن ـ .

٣٦٦ ـ وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أَخاً لَهُ في اللَّه ، نَادَاهُ مُنَادٍ بِأَنْ طِبْتَ ، وَطَابَ مَمْشَاكَ ، وَتَبَوَّأَتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلًا » رواه الترمذي وقال: حديث حسن وفي بعض النسخ غريب(١) .

٣٦٧ - وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه أن النبي ﷺ قال : « إنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ ، وَنَافِخِ الْكِيرِ<sup>(٢)</sup> ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ ، وَنَافِخِ الْكِيرِ<sup>(٢)</sup> ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ ، إمَّا أَنْ يُحْذِيكَ ، وَإِمَّا أَنْ تُبْتَاعَ مِنْهُ (٣) ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ منه رَيحاً طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً » متفقً عليه .

( يُحْذِيكَ ) : يُعْطِيكَ .

٣٦٨ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال : « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَع : لِمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَآظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاك » متفقٌ عليه .

ومعناه : أنَّ النَّاسَ يَقْصدونَ في الْعَادَة مِنَ الْمَرْأَةِ هٰذِهِ الْخِصَالَ الأَرْبَعَ ، فَاحْرَصْ أَنْتَ عَلَى ضُحْبَتِها .

٣٦٩ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : قال النبي ﷺ لِجبريل : « مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورِنَا أَكْثَر مِمَّا تَزُورِنَا ؟ فَنَزَلَتْ : ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا (٤) وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ﴾ [ مريم : ٦٤ ] » رواه البخاري .

٣٧٠ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي علي قال : « لا

<sup>(</sup>١) قلت : يعني ضعيف ، وهو اللائق بحال إسناده ، لكن الحديث حسن لغيره ، فراجع « المشكاة » (٥٠١٥) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) بالكسر ، زق ينفخ فيه الحداد .

<sup>(</sup>٣) أي : تطلب البيع منه .

<sup>(</sup>٤) أي : ما أمامنا وخلفنا من الأزمنة والأمكنة فلا ننتقل من شيء إلى شيء إلا بأمره ومشيئته .

تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِناً ، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ » . رواه أبو داود ، والترمذي بإسناد لا بأس به .

٣٧١ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال : « الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ (١) ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ » رواه أبو داود ، والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي : حديث حسن .

٣٧٢ - وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه أن النبي ﷺ قال : « الْمَرْء مَعَ مَنْ أَحَبُّ » متفقٌ عليه .

وفي رواية : قيل للنبي ﷺ : الرَّجُلُ يُحبُّ الْقَوْمَ (٢) وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ ؟ قال : « الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ » .

٣٧٣ - وعن أنس رضي اللَّه عنه أن أعرابياً قال لرسول اللَّه ﷺ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ (٣) قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا أَعْدَدْتَ لَهَا » ؟ قال : حُبَّ اللَّه ورسولِهِ . قال : « أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » متفقٌ عليه ، وهذا لفظ مسلم .

وفي رواية لهما : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَوْمٍ ، وَلاَ صَلاَةٍ ، وَلاَ صَدَقَةٍ ، وَلاَ صَدَقَةٍ ، وَلٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّه وَرَسُولَهُ .

٣٧٤ ـ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : جاء رجل رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله كَيْفَ تَقُولُ في رَجُـلِ أَحَبُّ قَـوْمـاً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ ؟ (٤) فقال رسول الله ﷺ : « الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ » متفقً عليه.

<sup>(</sup>١) الخليل: الصديق. والحديث حسن لغيره ، انظر « الصحيحة » (٩٢٧) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) أي: من أهل الصلاح.

<sup>(</sup>٣) أي : القيامة .

<sup>(</sup>٤) وفي رواية ابن حبان : « ولا يستطيع أن يعمل بعملهم » .

٣٧٥ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، خِيَارُهُمْ في الإسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا(١) ، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ (٢) » . رواه مسلم .

(١) أي : فهموا وعلموا . ( وجنود مجندة ) أي : جموع مجتمعة وأنواع مختلفة .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد السلام: المراد بالتعارف والتناكر: التقارب في الصفات والتفاوت فيها لأن الشخص إذا خالفتك صفاته، أنكرته، والمجهول ينكر لعدم العرفان، فهذا من مجاز التشبيه، شبه المنكر بالمجهول والملاثم بالمعلوم. وفي الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة عن ذي فضل وصلاح ينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته، فيتخلص من الوصف المذكور، وكذا عكسه.

قلت : والحديث عند البخاري معلق ، فكان ينبغي بيانه ـ ن ـ [ راجع المقدمة ، فوائد متفرقة رقم ٣ ] .

<sup>(</sup>٣) ( مراد ) : اسم قبيلة . و( قرن ) بفتح القاف والراء والنون : بطن من مراد وهو قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد .

<sup>(</sup>٤) أي : بالغ في البر والإحسان إليها . وقوله ﷺ : ( لو أقسم ) أي : حلف على الله بأمر من الأمور لأبره في حلفه جزاء بره بوالدته .

تُرِيدُ ؟ قال : الْكُوفَة ، قال : ألا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قال : أكُونُ في غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيَّ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، فَوَافَقَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُويْسٍ ، فقالَ : تَرَكَّتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ (١) قَليلَ الْمَتَاع ، قال : سَمِعْتُ رسول اللَّه عَنْ أُويْسٍ ، فقالَ : « يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَم ، لَهُ وَالِدَةً هُوَ بِهَا بَرٌ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ، فَإِنِ اسْتَطْعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ ، فَاسْتَغْفِرْ فِي قال : أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْداً بَسَفَرٍ صَالِح ، فَآسَتَغْفِرْ فِي قال : أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْداً بَسَفَرٍ صَالِح ، فَآسَتَغْفِرْ لَي قال : أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْداً بَسَفَرٍ صَالِح ، فَآسَتَغْفِرْ لَي قال : أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْداً بَسَفَرٍ صَالِح ، فَآسَتَغْفِرْ لِي قال : أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْداً بَسَفَرٍ صَالِح ، فَآسَتَغْفِرْ لِي قال : نَعَمْ . فَآسَتَغْفَرَ لَهُ ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ ، فَأَنْطَلَقَ عَلَى وَجُهِهِ (٢) . رواهِ مسلم .

وفي رواية لمسلم أيْضاً عن أُسيْر بن جابر رضي اللَّه عنه أن أهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ رضي اللَّه عنه ، وَفِيهِمْ رَجُلُ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ ، فقال عُمَرُ : هَلْ هٰهُنَا أَحَدُ مِنَ القَرَنِيِّينَ ؟ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، فقال عمر : إنَّ رسول اللَّه عَلَى قد قال : « إنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ : أُوَيْسٌ ، لاَيدَعُ باللَيمَنِ غَيْرَ أُمِّ لَهُ ، قد كَانَ بِهِ بَيَاضٌ (٣) فَدَعَا اللَّه تعالىٰ ، فَاذْهَبَهُ إلاَّ مَوْضِعَ الدِّينَارِ اللَّهُ هَمْ ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ » .

وفي رواية له عن عمر رضي اللّه عنه قال : إنّي سَمِعْتُ رسول اللّه ﷺ يقول : « إنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : أُوَيْسٌ ، وَلَهُ وَالِدَةُ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ ، فَمُرُوهُ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ » .

قوله «غُبْرَاءِ النَّاسِ » بفتح الغين المعجمة ، وإسكان الباءِ وبِالمد ، وهم فُقَرَاؤُهُمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لَا يُعْرَفُ عَيْنُهُ مِنْ أخلاطِهِمْ وَ« الأَمْدَادُ » جَمْعُ مَدَدٍ وَهُمُ

<sup>(</sup>١) أي : رث متاع البيت . والرث : الدون أو الخلق البالي .

<sup>(</sup>٢) أي : خارجاً . (٣)

الْأَعْوَانُ وَالنَّاصِرُونَ الَّذِينَ كَانُوا يُمِدُّونَ المُسْلِمِينَ في الجِهَادَ .

٣٧٨ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ في العُمْرَةِ ، فَأَذِنَ لِي ، وقال : « لاَ تَنْسَنا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ » فقال كَلِمَةً ما يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا .

وفي رواية وقال : « أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ » .

حديث صحيح (١) رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٣٧٩ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : كان النبي ﷺ يزور قُبَاءَ<sup>(٢)</sup> رَاكِباً وَمَاشِياً ، فَيُصَلِّي فيهِ رَكْعَتَيْنِ ، متفقٌ عليه .

وفي رواية : كان النبي ﷺ يَأْتِي مَسْجِد قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكباً وَمَاشِياً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

### ٤٦ ـباب فضل الحب في اللَّه والحث عليه

وإعلام الرجل من يحبه ، أنه يحبه ، وماذا يقول له إذا أعلمه

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [ الفتح : ٢٩ ] إلى آخر السورة وقال تعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالإِيمَانَ (٣) مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِم ﴾ [ الحشر : ٩ ]

٣٨٠ ـ وعن أنس ٍ رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال : « ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ

<sup>(</sup>١) كذا قال ، وكأنه قلد في ذلك الترمذي ، فانظر التفصيل في « المشكاة » (٢٢٤٨) و« ضعيف أبي داود » (٢٦٤) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) قرية على فرسخ من المدينة وبها مسجد معروف . قلت : وقد اتصل الآن بنيان المدينة به .

<sup>(</sup>٣) هم الأنصار رضي اللَّه عنهم فإنهم لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما .

حَلَاوَةَ الإيمانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّه مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ » متفقَّ عليه .

٣٨١ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال : « سَبْعَةً يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ (١) يَوْم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ ؛ إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأ في عِبَادَةِ اللَّه عزَّ وَجَلَّ ، وَشَابٌ نَشَأ في عِبَادَةِ اللَّه عزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلانِ تَحَابًا في اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلانِ تَحَابًا في اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُل تَصَدَّقَ وَرَجُل دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ ، فقال : إنِّي أَخَافُ اللَّه ، وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (٣) » متفقً عليه .

٣٨٢ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إنَّ اللَّه تعالىٰ يقول يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ اللَّهُ تعالىٰ يقول يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي (٤) ؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي » رواه مسلم .

٣٨٣ ـ وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَم بينكم » رواه مسلم .

٣٨٤ ـ وعنه عن النبي ﷺ : « إِنَّ رَجُلًا زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً » وذكر الحديث إلى قوله : « إِنَّ اللَّه قَدْ أَحبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ » رواه مسلم . وقد سبق بالباب(٥) قبله .

<sup>(</sup>١) أي : في ظل عرش الله وأضافه إليه سبحانه تشريفاً .

<sup>(</sup>٢) كناية عن حبه لها وحنينه إليها إذا خرج منها حتى يعود إليها .

<sup>(</sup>٣) أي : فاضت الدموع منهما ، قال القرطبي : وفيض العين بحسب حال الذاكر وما ينكشف له فبكاؤه خشية من الله تعالى حال أوصاف الجلال وشوقاً إليه سبحانه حال أوصاف الجمال .

<sup>(</sup>٤) أي : في جلالي .

<sup>(</sup>٥) الحديث رقم (٣٦٥).

٣٨٥ ـ وعن البرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنَّهُ قال في الأنصارِ: « لاَ يُحِبُّهُمْ إلاَّ مُنَافِقٌ ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله ، وَمَنْ أَخَبَّهُمْ أَلَّه ، وَمَنْ أَخَبَّهُمْ أَلَّه ، وَمَنْ أَخَبَّهُمْ أَلْبَعْضَهُمْ الله » متفقٌ عليه .

٣٨٦ ـ وعن معاذ رضي الله عنه قال ، سمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول : « قَالَ اللّه عَزَّ وجَلَّ : الْمُتَحَابُونَ في جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ (١) مِنْ نُورٍ ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ » . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٣٨٧ - وعن أبي إدريس الخولاني رحمه اللَّه قال : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتَى بَرَّاقَ النَّنَايَا(٢) وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا في شَيْءٍ ، أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ : هٰذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل رضي اللَّه عنه . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَّرْتُ ، فَوَجَدْتُهُ قَلْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ ، ووَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَانْتَظَرَتُهُ حَتَّى الْغَدِ هَجَّرْتُ ، فَوَجَدْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَحِبُكَ لَلْه . فقال : آللَّه ؟ فَقُلْتُ : اللَّهِ ، فَاخَذَنِي بِحَبْوةِ لِللَّه . فقال : آللَّه ؟ فَقُلْتُ : اللَّه ، فَاخَذَنِي بِحَبُوةِ رَدَائِي فَجِبْذِنِي إِلَيْهِ فَقَالَ : أَبْشِرْ ، فإنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يقول : «قال اللَّه تعالىٰ : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِين في ، وَالْمُتَجَالِسِينَ في ، وَالْمُتَجَالِسِينَ في ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ في ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي » حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح .

قوله « هَجَّرْتُ » : أَيْ بَكَّرْتُ ، وَهُو بتشديد الجيم ، وقوله : « آلله فَقُلْت : ألله » الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد .

٣٨٨ ـ وعن أبي كَرِيمَةَ المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي عليه قال : « إذَا أَحَبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ، فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال :

<sup>(</sup>١) أي : يجلسون عليها . و( الغبطة ) تمني مثل ما للغير من الخير .

<sup>(</sup>٢) أي : أبيض الثغر حسنه أو كثير التبسم .

حدیث صحیح (۱).

٣٨٩ - وعن معاذ رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، أخذ بِيدِهِ وقال : « يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ : لاَ تَدَعَنَّ في دُبُرِ (٢) كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أُعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » حديث صحيح ، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح .

• ٣٩٠ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه ، أنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ فَقَالَ : يا رسول اللَّه أنِّي لُأحِبُ هٰذا . فقال له النبي ﷺ : « أأعْلَمْتُهُ » ؟ قال : لا ، قال : « أعْلِمْهُ » فَلَحِقَهُ ، فقال : إنِّي أُحِبُّكَ في اللَّه ، فقالَ : أحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبُنِي لَهُ ، رواه أبو داود بإسناد صحيح .

## ٤٧ - باب علامات حب اللّه تعالىٰ للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلِها

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران : ٣١] وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) أعزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّه وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ للْمُؤْمِنِينَ (٣) أعزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّه وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيمٌ ﴾ [المأئدة : ٥٤].

٣٩١ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إنَّ اللَّهَ تَعالَىٰ

<sup>(</sup>۱) انظر « صحيح سنن الترمذي \_ باختصار السند » رقم ۱۹۵۰ بلفظ « إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه » وله ألفاظ أخرى انظرها في « الصحيحة » ۷۰۳/۱ رقم ٤١٧ وفي « التحفة » حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٢) أي : عَقب كل صلاة مفروضة .

<sup>(</sup>٣) أي : عاطفين عليهم متذللين لهم . ( أعزة على الكافرين ) أي : شداد متغلبين عليهم .

قال : مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ » رواه وَرجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ » رواه البخارى .

معنى « آذَنته » : أعلمته بِأني محارِب له . وقوله « استعاذني » روي بالباءِ وروي بالنون .

٣٩٢ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال : « إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ : إِنَّ اللَّه تَعَالَىٰ يُحِبُّ فُلاناً فَأَحْبِبُهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبريلُ فَيُنَادِي في أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاناً فَأُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ في الْأَرْضِ » متفقُ عليه . فُلاناً فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ في الْأَرْضِ » متفقُ عليه .

وفي رواية لمسلم: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَاناً فَأَحْبِبُهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي في السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاناً فَاحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ في الأَرْض . وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضُهُ . فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُؤمِنُ فُلاناً فَأَبْغِضُهُ . فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي في أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّه يُبْغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضُوهُ ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ في الأَرْض » .

٣٩٣ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه ﷺ بعث رجلًا عَلَى سَرِيَّة (١) فَكَانَ يَقْرَأُ لَأَصْحَابِهِ في صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُل هُوَ اللَّه أَحَدُ ﴾ ، فَلَمَّا رَجَعُوا فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ في صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُل هُوَ اللَّه أَحَدُ ﴾ ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لرسول اللَّه ﷺ فقال : « سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ » ؟ فَسَألُوهُ فَقَالَ : لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأ بِهَا . فقال رسول اللَّه ﷺ : « أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ تعالىٰ يُحِبُّهُ » متفقً عليه .

<sup>(</sup>١) هي : القطعة من الجيش ، سميت سرية لأنها تسري في خفية .

### ٤٨ - باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ [ الأحزاب : ٥٨ ] وقال تعالىٰ : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ﴾ [ الضحى : ٩ - ١٠ ] .

#### وَأَمَا الأحاديث ، فكثيرة منها :

حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الباب قبل لهذا : « مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ »(١) .

ومنها حديث سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم (٢) ، وقوله ﷺ : « يَا أَبَا بَكْرٍ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ »(٣) .

٣٩٤ - وعن جندب بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ ، فَهُو فِي ذِمَّةِ اللَّه (٤) ، فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّه مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ . ثُمَّ يَكُبُّهُ (٥) عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ » رواه مسلم .

# ٤٩ -باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالىٰ

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [ التوبة : ١١] .

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٣٩١) .

<sup>(</sup>٢) تحت رقم (٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢٦٦) .

<sup>(</sup>٤) أي : في أمان اللَّه وضمانه .

<sup>(</sup>٥) أي : يلقيه على وجهه في نارجهنم .

• ٣٩٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله على قال : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّه ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسول اللَّه ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَة ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بَحَقِّ الإِسْلاَم ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه تعالىٰ » متفقً عليه .

٣٩٦ ـ وعن أبي عبد الله طارِق بن أُشَيْم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: « مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله تعالىٰ » رواه مسلم.

٣٩٧ ـ وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول اللّه ﷺ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكُفَّارِ ، فَاقْتَتَلْنَا ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ لِرسول اللّه ﷺ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكُفَّادِ ، فَقَال : أَسْلَمْتُ لِلّهِ ، أَأَقْتُلُهُ يَا لِسَولَ اللّه بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فقال : « لاَ تَقْتُلْهُ » فَقُلْتُ : يا رسول اللّه قَطَعَ إحْدَىٰ يَدَيَّ ، ثُمَّ قَال ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ؟! فقال : « لاَ تَقْتُلُهُ ، فإنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ يَدَيً ، ثُمَّ قَال ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ؟! فقال : « لاَ تَقْتُلُهُ ، فإنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال » متفقً عليه .

ومعنى « أنه بمنزلتك » أي : معصوم الدم محكوم بإسلامِهِ . ومعنى « أنك بمنزِلتِهِ » أيْ : مباح الدم ِ بالقصاص لورثتِهِ لا أنه بمنزِلتِه في الكفرِ ؛ واللَّه أعلم .

٣٩٨ ـ وعن أَسَامة بن زيدٍ رضي اللَّه عنهما ، قال : بعثنا رسول اللَّه ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَلَحقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قال : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّه ، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِي ، وَطَعَنْتُهُ برُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيِّ عَلَى فقال لِي : « يَا أَسَامَة اقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ » قلت : يا رسول اللَّه إِنَّمَا كان متعوِّذاً ، فقال : « أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ » قلت : يا رسول اللَّه إِنَّمَا كان متعوِّذاً ، فقال : « أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ » قلت : يا رسول اللَّه إِنَّمَا كان متعوِّذاً ، فقال : « أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ؟! »! فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِي لَمْ

أكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ (١) . متفق عليه .

وفي رواية : فقال رسول اللَّه ﷺ : « أَقَالَ : لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ » ؟ قلت : يا رسول اللَّه إِنَّما قَالَهَا خَوْفاً مِن السِّلاح ، قال : « أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا » ؟! فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ .

« الْحُرَقَةُ » بضم الحاءِ المهملة وفتح الراءِ : بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَةَ : الْقَبِيلَةُ الْمَعْرُوفَةُ . وقوله : « مُتَعَوِّذاً » : أيْ مُعْتَصِماً بِهَا مِنَ الْقَتْلِ لَا مِعْتَقِداً لَهَا .

٣٩٩ - وعن جندب بن عبد اللّه رضي اللّه عنه ، أنَّ رسول اللَّه عَنَّ بَعْثَا ٢٧ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْم مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وأَنَّهُم الْتَقَوْا ، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ ، وَأَنَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ ، وَأَنَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ ، وَأَنَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ فَهُ فَقَتَلَهُ ، وَكُنَّ نتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَسَامَةً بنُ زَيْدٍ ، فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ ، قال : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَال : لاَ إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَال : لاَ إِلَهُ إِلَّ اللَّهُ ، فَقَال : لاَ إِلَهُ إِلَى رسول اللّه عَلَيْهِ فَسَالَهُ وَأَخْبَرَهُ ، حَتَّى أَخْبَرَهُ ، حَتَّى أَخْبَرَهُ ، حَتَّى أَخْبَرَهُ ، حَتَى أَخْبَرَهُ ، خَبَرَ الرَّجُل كَيْفَ صَنَعَ ، فَدَعَاهُ فَسَالَهُ ، فقال : لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فقال : لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالْعَبَرَةُ وَالْتَهُ وَا أَوْبَاعَةِ » ؟ فقال : يا رسول اللَّه وَخَعَ فِي الْمُسلِمِينَ ، وَقَتَلَ فُلاناً وفلاناً وسَمَّى لَهُ نَفِراً وَإِنِي حَمَلْتُ مَلْكُ و الله وَاللهُ وَلَا اللَّهُ إِلاَ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلْهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا الللهُ إِلّهُ اللّهُ إ

٠٠٤ ـ وعن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي اللَّه على اللَّه على اللَّه عنه يقول : إنَّ نَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْي في عَهْدِ رسول اللَّه على اللَّه على اللَّه عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآن بمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْراً أَمَّنَاهُ

<sup>(</sup>١) أي : لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأته الأن . (٢) أي : جيشاً .

وَقَرَّ بْنَاهُ ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْء ، اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ : إِنَّ سَرِيرَتَه حَسَنَةٌ . رواه البخاري .

#### ٥٠ \_باب الخوف

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (١) ﴾ [ البقرة : ٤٠ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَديدٌ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لاَيَةٌ (٢) لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لاَجَلِ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيِّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيِّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فيهَا زَفِيرٌ (٣) وَشَهِيقٌ ﴾ [هود: ٢٠١-٢٠١] وقال تعالىٰ : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (٤) ﴾ [ آل عمران : ٢٨ ] وقال تعالىٰ : ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ (٥) وَبَنِيهِ لِكُلِّ آمْرِيءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانُ يُغْنِيهِ (٢) ﴾ [ عبس : ٣٤ ] وقال تعالىٰ : ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمّهِ وَاللَّهُ نَفْسَهُ كَا وَقَالَ تعالىٰ : ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمّهِ وَالْمَعْ مُنْ يَعْنِهِ النَّاسُ التَّقُوا رَبَّكُمْ إِنْ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمُ يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى يَوْمُ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى يَوْمُ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُشْفِقِينَ (٢٠) وَاللَّا مُثَالًىٰ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾ [ الرحمٰن : ٤٤] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾ [ الرحمٰن : ٤٤] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾ [ الرحمٰن : ٤٤] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾ [ الرحمٰن : ٤٤] وقال تعالىٰ : ﴿ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢) فَمُ فَنَا مُنْ فَي أَهُلُ فَي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢) فَمُ فَنَا مُ لَكُونُ عَذَابَ لَهُ فَي أَمْ لُولُوا إِنَّا كُنَا قُلُوا إِنَّا كُنَا قُلُولُ الْمَاهُ فَي أَمُولُولُ الْمَالَا اللَّهُ مَلِي الْمَلْكُ

<sup>(</sup>١) أي : خافونِ خوفاً معه تحرز فيما تأتون وما تذرون . (٢) أي : لعبرة .

<sup>(</sup>٣) الزَّفير : إخراج النفس و( الشهيق ) : رده . والمراد بالزفير والشهيق : الدَّلالة على شدة كربهم وغمهم .

<sup>(</sup>٤) أي : عقوبته .

<sup>(</sup>٥) أي : زوجته .

<sup>(</sup>٦) أي : يشغله عن شأن غيره .

<sup>(</sup>٧) أي : خائفين من عصيان اللَّه تعالىٰ معتنين بطاعته . و( عذاب السموم ) : عذاب النار التي تنفذ في المسام نفوذ السموم .

اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ ﴾ [ الطور : ٢٥ ـ ٢٨ ] وَالآيات في الباب كثيرة جداً معلومات والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل .

وأما الأحاديث فكثيرة جداً فنذكر منها طرفاً وباللُّه التوفيق.

٤٠١ عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال : حدثنا رسول اللَّه ﷺ وهو الصادق المصدوق : « إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ (١) في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ ، فَيَنْفُخُ فِيهِ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدً . الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدً . فَوَالَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ فَوَالَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ فَوَالَّذِي لاَ إِللهَ عَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ فِي مِنْ اللَّهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا » مَتَى عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ إِهُلِ الْمَارِ الْمَارِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا » متفقً عليه .

٢٠٤ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: « يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ (٢) لَهَا سَبْعُونَ أَلفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا » رواه مسلم.

٤٠٣ - وعن النعمان بن بشير ، رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يوضعُ في أُخْمَصِ قَدَمَيْهِ (٣) جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ . مَا يَرَى أَنَّ أَحَداً أَشَدُ مِنْهُ عَذَاباً ، وَأَنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً » متفقٌ عليه .

٤٠٤ - وعن سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه ، أن نبي اللَّه ﷺ قال : « مِنْهُمْ مَنْ

<sup>(</sup>١) أي : ما يخلق منه .

<sup>(</sup>٢) أي : يوم إذ يقوم العباد للحساب . و( الزمام ) : ما يجعل في أنف البعير يشد عليه المقود ، وهو على الحقيقة ، لعظمها وفرط كبرها ، بحيث أنها تحتاج في الإتيان بها إلى هذه الأزمة .

<sup>(</sup>٣) أخمص القدم: هو المتجافي من الرجل عن الأرض.

تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى خُجْزَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ » رواه مسلم .

« الحُجْزَةُ » : مَعْقِدُ الإِزَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَ« التَّرْقُوَةُ » بفتح التاءِ وضم القاف : هِيَ الْعَظْمُ الَّذِي عِنْدَ ثَغْرَةِ النَّحْرِ ، وَللإِنْسَانِ تَرْقُوتَانِ في جَانبي النَّحْرِ .

٤٠٥ ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: « يَقُومُ النَّاس (١) لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إلى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ » متفقٌ عليه .

و ( الرَّشْحُ » العَرَقُ .

٤٠٦ ـ وعن أنس رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ﷺ خطبة ما سمعت مِثلها قط ، فقال : « لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضِحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً » فَغَطَّى أَصْحَابُ رسول اللَّه ﷺ وَجُوهَهُمْ وَلَهُمْ خَنينٌ . متفقٌ عليه .

وفي رواية : بَلَغَ رسول اللَّه ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ ، فقال : « عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً » فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رسول اللَّه ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ ، غَطُوْ إِرُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينً .

« الخَنِينُ » بالخاءِ المعجمة : هُوَ البُكَاءُ مَعَ غُنَّـة وانْتِشَاقِ الصَّـوْتِ مِنَ اللَّنْفِ .

٤٠٧ ـ وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: « تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ » قال سُلَيْم بنُ عامِر الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ » قال سُلَيْم بنُ عامِر الراوِي عن المِقدادِ: فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي ما يعني بالمِيلِ ، أَمَسَافَةَ الأَرضِ أَم المِيلَ

<sup>(</sup>١) أي : من قبورهم ، وقوله ﷺ : ( لرب العالمين ) أي : لأمره وجزائه .

الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ ، قال : « فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَى فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَى فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَى خَفْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَى حَقْوَيْهِ (١) ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إِلْجَاماً » . قال : وَأَشَارَ رسول اللَّه ﷺ بيدِهِ إلى فِيهِ . رواه مسلم .

٤٠٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَدْهُبُ عَرَقُهُمْ في الأرْضِ سَبْعِينَ ذِراعاً ، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ » متفقً عليه .

ومعنى « يَذْهَبُ في الأَرْضِ » : ينزل ويغوص .

٤٠٩ ـ وعنه قال : كُنَّا مَعَ رسول اللَّه ﷺ إِذْ سمع وجبة (٢) فقال : « هَلْ تَدْرُونَ مَا هٰذَا » ؟ قُلْنَا : اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قال : « هٰذَا حَجَرُ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَريفاً (٣) ، فَهُو يَهْوِي فِي النَّارِ حَتَّى انْتَهَى إلَى قَعْرِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا » رواه مسلم .

• 13 - وعن عدِي بن حاتم رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إلَّا مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ (٤) ، فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ » متفقً عليه .

٤١١ - وعن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إنِّي أرَى مَا لا تَرَوْنَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ (٥) لَهَا أَنْ تَئِطًّ ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَع أَصَابِعَ إلا وَمَلَكُ تَرَوْنَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ (٥) لَهَا أَنْ تَئِطًّ ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَع أَصَابِعَ إلا وَمَلَكُ

<sup>(</sup>١) هما معقد الإزار ، والمراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه .

<sup>(</sup>٢) أي : صوت سقطة .

<sup>(</sup>٣) أي : عاماً وانظر التعليق (٩) على الحديث (٢٠٦) ص (١٣١).

<sup>(</sup>٤) أي : قبالته : و( شق التمرة ) بكسر السين المعجمة : نصفها .

<sup>(</sup>٥) أي : ويحق .

وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لِلَّهِ تَعَالَىٰ . وَاللَّه لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً ، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

وَ« أُطَّتِ » بفتح الهمزة وتشديد الطاءِ و« تئط » بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة ، وَالأطيط : صوتُ الرَّحْل وَالْقَتَبِ وَشِبْهِهِمَا ، وَمَعْنَاهُ : أَنَّ كَثْرَةَ مَنْ فِي السَّمَاءِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ الْعَابِدِينَ قَدْ أَثْقَلَتْهَا حَتَّى أَطَّتْ . وَ« الصَّعُدات » بضم الصاد والعين : الطُّرُقات : ومعنى : تَجْأَرُونَ : تَسْتَغِيثُونَ .

٤١٧ ـ وعن أبي برزة - براء ثم زاي ـ نَضْلَة بن عبيد الأسلمي ، رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُشْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ آكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ آكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

\$17 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قرأ رسول اللَّه ﷺ: ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [ الزلزلة - ٤ ] ثُمَّ قال: « أتَدْرُونَ مَا أَخْبَارَهَا » ؟ قالوا: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قال: « فإنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ: عَملْتَ كَذَا وكذَا في يَوْم كَذَا وَكَذَا فَهٰذِهِ أَخْبَارُهَا » رواه الترمذي وقال: عَملْت حسن صحيح (٢) .

٤١٤ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه عليه : « كَيْفَ أَنْعَمُ (٣) وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ ، وَٱسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ »

<sup>(</sup>١) أي : من موقفه للحساب إلى الجنة أو النار .

ر ) ليس في بعض نسخ « الترمذي » : « صحيح » وهو الأقرب إلى حال أحد رواته ، فانظر « (٢) ليس في بعض نسخ « الترمذي » : « صحيح » وهو الأقرب إلى حال أحد رواته ، فانظر « الضعيفة » (٤٨٣٤) - ن - .

<sup>(</sup>٣) بفتح العين، من النعمة ، بفتح النون ، وهي المسرة والفرح أي : كيف أطيب عيشاً وقد قرب أمر الساعة ؟

فَكَأَنَّ ذَٰلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ رسول ِ اللَّه ﷺ فقال لَهُمْ : « قُولُوا : حَسْبُنَا اللَّه وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » رواه الترمذي وقال : حديث حسنٌ .

( القَرْنُ ) هُوَ الصُّورُ الَّذِي قال اللَّه تعالىٰ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ كذا فسره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم .

٤١٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « مَنْ خَافَ (١) أَدْلَجَ ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ . أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللَّه الْجَنَّةُ » أَدْلَجَ ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللَّه الْجَنَّةُ » رواه الترمذي وقال: حديثُ حسنٌ .

وَ« أَدْلَجَ » بإسكان الدال ومعناه سار من أول الليل ِ . والمراد التشمير في الطاعة والله أعلم .

٤١٦ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً » قُلْتُ: يا رسول اللَّه الرِّجَالُ وَالنِّساءُ جَمِيعاً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض ؟! قال: « يَا عَائِشَةُ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذٰلِكَ » .

وفي رواية : « الْأَمْرُ أَهمُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض » متفقُّ عليه .

« غُرْلًا » بِضَمِّ الغَيْنِ الْمعجَمةِ ، أيْ : غَيْرَ مَخْتُونِينَ .

#### ٥١ -باب الرجاء

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ (٢) لَا تَقْنَطُوا مِنْ

<sup>(</sup>١) أي : خاف البيات . وقوله ﷺ : ( بلغ المنزل ) أي : الذي يأمن فيه البيات .

<sup>(</sup>٢) أي : أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعصية . ( لا تقنطوا من رحمة الله ) أي : لا تيأسوا من مغفرته فإنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بأسرها .

رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً (١) إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [ الزمر: ٥٣ ] وقال تعالى : ﴿ إِنَّا قَدْ وَقَال تعالى : ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ العَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ [ طه : ٤٨ ] وقال تعالى : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [ الأعراف : ١٥٦ ] .

٤١٧ ـ وعن عبادة بن الصامِتِ رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ شَهِدَ أَنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسٰى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ (٢) ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَتَّ ، وَالنَّارَ حَتَّ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ » متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم: « مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ » .

٤١٨ ـ وعن أبي ذر ، رضي اللّه عنه ، قال : قال النبي ﷺ : « يقول اللّه عزّ وجلّ : مَنْ جَاءَ بالسَيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ وَجلّ : مَنْ جَاءَ بالسَيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ . وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ نِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً ، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْض خَطِيئةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً ، لَقِيتُه بِمِثْلِهَا مَعْفِرَةً » رواه مسلم .

معنى الحديث: « مَنْ تَقَرَّبَ » إِلَيَّ بِطَاعَتِي « تَقَرَّبْ » إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي وَإِنْ زَادَ وَدُّتُ « فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي » وَأَسْرَعَ فِي طَاعَتِي « أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً » أَيْ صَبَبْتُ عَلَيْه الرَّحْمَةَ وَسَبَقْتُهُ بِهَا وَلَمْ أُحْوِجْهُ إِلَى الْمَشْيِ الْكَثِيرِ في الوُصُولِ إِلَى الْمَقْصُودِ « وقرابُ الأرْضِ » بضم القافِ ويقال بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه: مَا يُقَارِبُ مِلاَهَا ، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>١) أي : هل يجازي بمثل ما فعلنا بهم إلا البليغ في الكفران أو الكفر ، أي : لا المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق (٤) ص (١٣١). على الحديث (٢٠٦).

٤١٩ - وعن جابر ، رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي على فقال : يا رسول الله مَا الْموجِبَتَانِ ؟ قال : « مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّه شَيْئاً دَخَلَ الْجَنّة ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّه شَيْئاً دَخَلَ الْجَنّة ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ النّار » رواه مسلم .

٤٢٠ وعن أنس رضي اللَّه عنه ، أن النبي على ، ومعاذ رديفه على الرَّحْل قال : « يَا مُعَادُ » قال : لَبَيْكَ يَا رسول اللَّه وَسَعْدَيْكَ ، قال : « يَا مُعَادُ » قال : لَبَيْكَ يَا رسول اللَّه وَسَعْدَيْكَ ، قال : لَبَيْكَ يَا رسول اللَّه وَسَعْدَيْكَ ، وسول اللَّه وَسَعْدَيْكَ ، قال : « مَا مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنَّ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّه ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقاً مَنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّه عَلَى النَّار » قال : يا رسول اللَّه أفلا أُخبِر بِهَا النَّاس فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قال : « إِذاً يَتَّكِلُوا » فأخبر بها مُعاذُ عند موتِه تَأْثُماً . متفقُ عليه .

وقوله « تأثُّماً » : أي خوفاً مِنْ الإثم في كَتْم هذا العلم .

271 - وعن أبي هريرة - أو أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنهما ، شك الراوي ، ولا يَضُرُّ الشَّكُ في عَين الصَّحَابيّ ، لأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ - قال : لَمَّا كان غَزْوَةُ تَبُوكَ ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ ، فَقَالُوا : يا رسول اللَّه لو أذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا (١) فَأَكَلْنَا وَآدَهَنَا ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : « إِفْعَلُوا » فَجاء عُمَرُ رضي اللَّه عنه فقال : يا رسول اللَّه إنْ فَعَلْتَ قَلَّ الطَّهْرُ (٢) ، وَلٰكِن ادعُهُمْ بفَضلِ عنه فقال : يا رسول اللَّه انْ فَعَلْتَ قَلَّ الطَّهْرُ (٢) ، وَلٰكِن ادعُهُمْ بفَضلِ أَزْوَادِهِمْ (٣) ، ثُمَّ ادعُ اللَّه لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَةِ ، لَعَلَّ اللَّه أَنْ يَجْعَلَ في ذٰلِكَ البَرَكَة . وَقَالَ رسول اللَّه ﷺ : « نَعَمْ » فَدَعَا بِنَطْع (٤) فَبسَطَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِفضلِ أَزْوَادِهِمْ ، فَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بكف ذُرة وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكَفّ تمر ويَجِيءُ الآخَرُ بِكِسَرة حَتَى فَجَعَلَ اللَّه عَلَى النَطْعِ مِنْ ذٰلِكَ شَيْء يَسِيرُ ، فَدَعَا رسول اللَّه ﷺ بِالبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ : وَجَمَعَ عَلَى النَّطْعِ مِنْ ذٰلِكَ شَيْء يَسِيرُ ، فَدَعَا رسول اللَّه ﷺ بِالبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ : أَمْ مَا عَلَى النَّعْعِ مِنْ ذٰلِكَ شَيْء يَسِيرُ ، فَدَعَا رسول اللَّه ﷺ بِالبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ :

<sup>(</sup>١) جمع ناضح ، وهو البعير الذي يستعمل في إخراج الماء والأعمال الشاقة . ويكون أقواها . (١) أي : الدواب .

<sup>(</sup>٣) الفضل : البقية ، أي : الباقي من أزوادهم وهو الطعام المتخذ للسفر .

<sup>(</sup>٤) النطع: بساط متخذ من أديم.

« خُذُوا في أَوْعِيَتِكُمْ » فَأَخَذُوا في أَوْعِيَتهم حَتَّى مَا تَرَكُوا في العَسْكَرِ وِعَاء إلا مَلاَوهُ وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةً فقال رسول اللَّه ﷺ : « أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَكْلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةً فقال رسول اللَّه ﷺ : « أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه ، لاَ يَلْقَى اللَّه بِهِمَا عَبْدُ غَيْرَ شَاكً فَيُحْجَبَ عَنِ الجَنَّةِ » رواه مسلم .

٤٢٢ \_ وعن عِتْبَانَ بن مالك رضي اللَّه عنه وهو مِمَّن شَهدَ بَدراً قال : كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِم ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارِ ، فَيَشُقُّ عَلَىّ اجْتِيَازُهُ (١) قِبَلَ مَسْجِدِهم ، فَجِئْتُ رسولَ الله ﷺ فقلت له : إنَّى أَنْكَرْتُ بَصَري وَإِنَّ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وبَيْنَ قَوْمِي يَسيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ آجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى ، فقال رسول اللَّه عَلَيْ : « سَأَفْعَلُ » فَغَدَا رسولُ اللَّه ﷺ وَأَبُو بكر رضي اللَّه عنه بعد ما اشْتَدَّ النَّهَارُ (٢) ، وَاسْتَأْذَنَ رسول اللَّه ﷺ فَأَذِنْتُ له ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قال : « أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟» فَأَشَرْتُ له إلى المَكَانِ الَّذِي أُحبُّ أَنْ يُصَلِّى فِيهِ ، فَقَامَ رسول اللَّه عَلَيْهُ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلى خَزيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ (٣) أَنَّ رسول اللَّه ﷺ في بَيْتِي فَثَابَ رِجالٌ منهم حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي البِّيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا فَعَلَ مَالِكٌ لا أَرَاهُ ! فَقَالَ رَجُلٌ : ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّه ورسولَهُ ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « لَا تَقُلْ ذٰلِكَ أَلَا تَرَاهُ قال : لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجِهَ اللَّه تَعَالَىٰ » فقال: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَّا نَحْنُ فَوَاللَّهِ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى المُنَافِقِينَ ! فقال رسول اللَّه ﷺ : « فإنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ على النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّه يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللَّه » متفقُّ عليه.

وَ« عِتْبَان » بكسر العين المهملة وإسكان التاءِ المثناةِ فَوق وبعدها باءً موحدة

<sup>(</sup>١) أي : المرور فيه . و( قبل مسجدهم ) بكسر القاف وفتح الموحدة : أي جهته .

<sup>(</sup>٢) أي : علا وارتفعت شمسه .

<sup>(</sup>٣) أي : أهل المحلة .

وَ« الْخَزِيرَةُ » بِالخاءِ المعجمةِ والزاي : هِيَ دَقيقٌ يُطْبَخُ بِشَحم . وقوله « ثَابَ رِجَالُ » بِالثاءِ المثلثةِ : أَيْ جَاؤُوا وَآجْتَمَعُوا .

٤٢٣ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدِم رسول الله على بسبي فَإِذَا آمْرَأَةٌ مِنَ السَّبي أَخَذَتُهُ فَأَلْزَقَتهُ بِبَطْنِهَا أَمْرَأَةٌ مِنَ السَّبي أَخَذَتُهُ فَأَلْزَقَتهُ بِبَطْنِهَا فَي السَّبي أَخَذَتُهُ فَأَلْزَقَتهُ بِبَطْنِهَا فَي النَّارِ» ؟ فَأَرْضَعْتُهُ ، فقال رسول الله على : « أَتَرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ» ؟ قُلْنَا: لا وَاللَّهِ . فَقَالَ: « للَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا » متفقً عليه .

٤٢٤ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَمَّا خَلَقَ اللَّه النَّحَلْقَ كتَبَ في كِتَابٍ ، فَهُوَعِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي » .

وفي رواية « غَلَبَتْ غَضَبِي » وفي رواية « سَبَقَتْ غَضَبِي »(١) متفقّ عليه .

٤٢٥ ـ وعنه قال: سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: « جَعَلَ اللَّه الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ ، فَامْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَأَنْزَلَ في الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِداً ، فَمِنْ ذٰلِكَ الجُزْءِ يَتُراحَمُ الْخَلَائِقُ ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ ».

وفي رواية : « إنَّ لِلَّهِ تعالىٰ مَائةَ رَحْمَةٍ ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدةً بَيْنَ الجنِّ وَالإنسِ وَالبهائِم وَالهَوامِّ ، فبها يَتَعاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الوَحْشُ عَلَى وَالإنسِ وَالبهائِم وَالهَوامِّ ، فبها يَتَعاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُ وَلِهَا عَبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة » متفقُ وَلَدِهَا ، وَأَخَرُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ تِسْعاً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة » متفقً عليه .

ورواه مسلم أيضاً مِنْ رواية سَلْمَانَ الفَارِسيِّ ، رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ مِائَة رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بِهَا الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ ، وَتِسْعُ وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

<sup>(</sup>١) غضب اللَّه تعالى ورضاه صفتان من صفاته الكريمة كالرحمة والإرادة ونحوهما من صفاته العليا ، لا يجوز تأويلهما بإرادة العقاب والإثابة لأنه خلاف ما كان عليه السلف من الإيمان بحقائق الصفات ، وانظر التعليق على الحديث (١٧ و٢٥) .

وفي رواية: « إِنَّ اللَّه تَعَالَىٰ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ مَائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ(١) مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ، فَجَعَلَ مِنْهَا في الأَرْضِ رَحْمَةً فَي الأَرْضِ رَحْمَةً فَي اللَّارِضِ وَحْمَةً فَي الأَرْضِ وَكُمَةً فَي اللَّائِمُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكَمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحَمَةِ » .

٤٢٦ - وعنه (٢) عن النبي ﷺ فيما يحكِي عن ربه ، تبارك وتعالىٰ ، قال : « أَذْنَبَ عبدي عَبْدٌ ذَنْباً ، فقال : اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، فَقال اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعالىٰ : أَذَنَبَ عبدي ذَنْباً ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فقال : أَيْ رَبِّ آغْفِرُ لِي ذَنْبِي فقال تبارك وتعالىٰ : أَذنَبَ عَبْدِي ذَنْباً ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبَ ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، فقال الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بَاللَّذَنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبَ ، وَيَأَخُذُ بالذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبَ ، وَيَأْنُتُ عَلْمَ اللَّذُ بالذَّنْبَ ، وَمُ عَالَىٰ اللَّذَنْبَ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ الْكَالْبَاءَ ، وَعَلَى اللَّهُ مُ رَبًا اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّه

وقوله تعالىٰ : « فَلْيَفْعَلْ مَا شَاء » أَيْ : مَا دَامَ يَفْعَلُ هٰكذا ، يُذْنِبُ وَيَتُوبُ أَغْفِرُ له ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا .

٧٧ ـ وعنه قال : قال رسول الله ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّه بِكُمْ ، وَجَاءَ بِقَوْم مِيْذَبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّه تعالىٰ فَيَغْفِرُ لَهُمْ » رواه مسلم .

٤٢٩ \_ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : كُنَّا قُعُوداً مَعَ رسول اللَّه ﷺ ، مَعَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) أي : غشاء . ( ما بين السماء والأرض ) أي يملأ ذلك من كبره وعظمه .

<sup>(</sup>٢) أي : عن أبي هريرة رضي الله عنه .

بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِي اللَّه عنهما ، في نَفَرِ (١) فَقَامَ رَسُولَ اللَّه ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ، فَأَبْطأ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ يُقتطَعَ دُونَنَا (٢) ، فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي (٣) رَسُولَ اللَّه ﷺ ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً للأَنْصَارِ \_ وذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِه إلَى قوله : فقال رَسُولَ اللَّه ﷺ : « اذْهَبْ فَمَن لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰه إلَّا اللَّه ، مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ فَبَشَّرْهُ بِالجَنَّةِ » رواه مسلم .

٤٣٠ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ، أن النبي على الله عَزَّ وَجَلَّ في إبراهيم على : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ [ إبراهيم : ٣٦] الآية وقَوْلَ عِيسَى على : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ عَانَّهُمْ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [ المائدة : ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [ المائدة : ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وقال : « اللَّهُمَّ أُمّتي أُمّتي » وبَكَى ، فقال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : « يَا جِبْرِيلُ آذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ » ؟ فَأَتَاهُ جبريلُ إِذْهَبْ إِلَى مُحَمِّدٍ فَقُلْ : إِنَّا فَال : وَهُو أَعْلَمُ . فقال اللَّهُ تَعَالَىٰ : « يَا جِبريلُ إِذْهَبْ إِلَى مُحَمِّدٍ فَقُلْ : إِنَّا صَرْرُضِيكَ في أُمِّنِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ » رواه مسلم .

271 - وعن معاذ بن جبل ، رضي اللَّه عنه ، قال : كُنْتُ رِدْفَ النبيِّ عَلَيْ عَلَى حِمَارٍ فقال : « يَا مُعَادُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّه عَلَى عِبَادِهِ ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى حِمَارٍ فقال : « يَا مُعَادُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّه عَلَى عِبَادِهِ ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّه ؟ » قلت : اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قال : « فإنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ ، وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً » وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً » وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ مَنْ عَلَى اللَّه أَفَلا أَبْشُرُ النَّاسَ ؟ قال : « لاَ تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا » متفقُ عليه .

٤٣٢ ـ وعن البراءِ بن عازب رضي اللَّه عنهما ، عن النبي ﷺ قال : « المُسْلِمُ إِذَا

<sup>(</sup>١) النفر ـ بفتح أوليه ـ : من الثلاثة إلى التسعة وقوله ( من بين أظهرنا ) أي : من بيننا .

<sup>(</sup>٢) أي : يؤخذ دوننا . و( الفزع ) : الَخوف .

<sup>(</sup>٣) أي : أطلبه . و( الحائط ) : البستان .

سُئِلَ في القَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّه ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسول اللَّه ، فذلك قوله تعالىٰ : ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ في الحَياة الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ [ إبراهيم ٢٧ ] » متفقٌ عليه .

٤٣٣ - وعن أنس رضي اللَّه عنه ، عن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « إنَّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً ، أَطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَمَّا المُؤْمِنُ ، فَإِنَّ اللَّه تعالىٰ يَدَّخِرُ له حَسَنَاتِه في الآخِرَةِ ، وَيُعْقِبُهُ(١) رِزْقاً في الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ » .

وفي رواية : « إِنَّ اللَّه لَا يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً يُعْطَىٰ بِهَا في الدُّنْيَا ، وَيُجْزَىٰ بِهَا في الدُّنْيَا وَيُجْزَىٰ بِهَا في الآَنْيَا ، وَيُجْزَىٰ بِهَا في الآَنْيَا وَأَمَّا الْكَافِرُ ، فَيُطْعَمُ (٢) بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ لِلَّهِ تَعالَىٰ ، في الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةً يُجْزَى بِهَا » رواه مسلم .

٤٣٤ ـ وعن جابر ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَرَّات » الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّات » رواه مسلم .

« الْغَمْرُ » الْكَثِيرُ .

270 ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله على يقول : « مَا مِنْ رَجُلًا لاَ يُشْرِكُونَ بِاللّهِ شَيْئًا « مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لاَ يُشْرِكُونَ بِاللّهِ شَيْئًا إِلّا شَفَّعَهُمُ اللّهُ فيهِ » رواه مسلم .

**٤٣٦** ـ وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: كُنَّا مَعَ رسول اللَّه ﷺ في قُبَّة (٣) نَحْواً مِنْ أَرْبَعِينَ ، فقال: « أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قال: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ « أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ » ؟ قُلْنَا: نَعَمْ ، قال: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) بضم التحتية أي : يعطيه .

<sup>(</sup>٢) أي : يرزق . وقوله ﷺ : ( أفضى إلى الأخرة ) أي : صار إليها .

<sup>(</sup>٣) بيت صغير مستدير من الخيام ، وهو من بيوت العرب .

بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ وذلك أَن الجنة لاَ يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُم في أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ في جلدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ في جلدِ التَّوْرِ الأَصْوَدِ ، مَتْفَقُ عليه .

٤٣٧ - وعن أبي موسى الأشعري ، رضي اللّه عنه ، قال : قال رسول اللّه ﷺ :
 ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللّهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُوديّاً أو نَصْرانِيّاً فَيَقُولُ : هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ » .

وفي رواية عنه عن النبي ﷺ قال : « يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَال الجِبَال ِ يَغْفِرُهَا اللَّه لَهُمْ » رواه مسلم .

قوله: « دَفَعَ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُوديًا أَوْ نَصْرَانِيًا فَيَقُولُ: هٰذَا فِكَاكُكَ مِن النَّارِ » مَعْنَاهُ مَا جَاءَ في حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: « لِكُلِّ أَحَدٍ مَنزِلُ في النَّارِ ، فَالمُؤْمِنُ إِذَا دَخَلَ الجَنَّةِ خَلَفَهُ الكَافِرُ في النَّارِ ، لأَنَّهُ الجَنَّةِ خَلَفَهُ الكَافِرُ في النَّارِ ، لأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلْلِكَ بِكُفْرِهِ » ومَعْنَى « فِكَاكُكَ » : أَنَّكَ كُنْتَ مَعْرَّضاً لِدُخُولِ النَّارِ ، مُسْتَحِقٌ لِلْلِكَ بِكُفْرِهِ » ومَعْنَى « فِكَاكُكَ » : أَنَّكَ كُنْتَ مَعْرَضاً لِدُخُولِ النَّارِ ، وَهَذَا فِكَاكُكَ » : أَنَّكَ كُنْتَ مَعْرَضاً لِدُخُولِ النَّارِ ، وَهَذَا فِكَاكُكَ » : أَنَّكَ كُنْتَ مَعْرَضاً لِدُخُولِ النَّارِ ، وَهَذَا فِكَاكُكَ ، لأَنَّ اللَّه تعالى ، قَدَّرَ للنَّارِ عَدَداً يَمْلَؤُهَا ، فَإِذَا دَخَلَهَا الكُفَّالُ بِنُنُوبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ ، صَارُوا في مَعْنَى الفِكَاكُ للمُسْلِمِينَ ، واللَّه أعلم .

٤٣٨ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: سمعت رسولَ اللَّه ﷺ يقول: « يُدْنَى المُؤْمِنُ (١) يَوْمَ الْقِيَامَةَ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ ، فيقولُ: أَتَعرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فيقول: رَبِّ أَعْرِفُ ، قال: فَإِنِّي فيقول: رَبِّ أَعْرِفُ ، قال: فَإِنِّي فيقول: رَبِّ أَعْرِفُ ، قال: فَإِنِّي قَد سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُّنْيا ، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ » مَتفقٌ عليهم.

كَنْفُهُ: سَتْرُهُ وَرَحْمَتُهُ.

<sup>(</sup>١) أي : يقرب المؤمن يوم القيامة من ربه ، وذلك يستلزم إكرامه والإحسان إليه .

٤٣٩ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، أنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنَ امْرَأَة قُبْلَةً ، فَأَتَى النبي ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَأَقِم ِ الصَّلاَةَ طَرَفَي ِ النَّهَادِ (١) وَزُلَفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [ هود : ١١٤] فقال الرجل ، ألي هذا يا رسول الله ؟ قال : « لجميع ِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ » متفقٌ عليه .

22. وعن أنس رضي اللَّه عنه ، قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًا ، فَأَقِمْ هُ عَلَيَّ ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى مَعَ رسول اللَّهِ إلَي أصَبْتُ حَدًا فَأَقِمْ فَيَّ رسول اللَّه إلَّي أصَبْتُ حَدًا فَأَقِمْ فَيَّ كِتَابَ اللَّهِ . قال : « هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلَاةَ » ؟ قال : نَعَمْ . قال : « قَدْ غُفِرَ لَكَ » متفقً عليه .

وقوله « أَصَبْتُ حَدًا » مَعْنَاه : مَعْصِيَةً تُوجِبُ التَّعْزِيرَ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الحدِّ الشَّرْعِيَّ الحَقِيقِيِّ كَحَدِّ الزِّنَا وَالخمر وغَيْرِهِمَا ، فإنَّ لهٰ فِيهِ الحُدودَ لاَ تَسْقُطُ بالصَّلَاةِ ، وَلا يَجُوزُ للإِمَامِ تَرْكُهَا .

٤٤١ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إنَّ اللَّه لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ اللَّاكْلَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا » رواه مسلم .

« الأَكْلَةُ » بفتح الهمزة وهي المرةُ الواحدةُ مِنَ الأَكلِ كَالْغَدوَةِ وَالْعَشْوَةِ ، واللَّه أعلم .

٤٤٧ ـ وعن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْهُ قال : « إِنَّ اللَّه تعالىٰ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ لَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا » رواه مسلم (٢) .

٤٤٣ ـ وعن أبي نجيح عمروبن عَبَسَة \_ بفتح العين والباءِ \_ السُّلَمِيِّ رضي اللَّه عنه

<sup>(</sup>١) أي : غدوة وعشية . و( زلفاً من الليل ) أي : ساعات منه قريبة من النهار .

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الحديث مع التعليق عليه برقم (١٧) فأغنى عن الإعادة .

قال : كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْتَانَ ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلِ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً ، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذا رسولُ اللَّه ﷺ مُسْتَخْفِياً ، جَرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ ، فَتَلَطَّفَتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ ؟ قال : « أَنا نَبِيُّ » قلتُ : وما نبيٌّ ؟ قال : « أَرْسَلَنِي اللَّه » قلت : وبأيِّ شَيْء أَرْسَلَكَ ؟ قال : « أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ ، وَكَسْرِ الْأَوْتَانِ ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْء » قلت : فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هٰذَا ؟ قال : « حُرٌّ وَعَبْدٌ » ومعه يَوْمَئِذٍ أَبُو بكر وبلالٌ رضي اللَّه عَنهما ، قلت : إنَّى مُتَّبِعُكَ ، قال : « إنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ذٰلِكَ يَوْمَكَ هٰذَا ، أَلَا تَرَى حَالِي وحالَ النَّاسِ ؟ وَلٰكِنِ آرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَد ظَهَرْتُ فَأْتِنِي » قال : فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رسول اللَّه ﷺ الْمَدِينَةَ ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي ، فَجَعَلْتُ أَتَخَبُّرُ الْأَخْبَارَ ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِي الْمَدِينَةَ ، فقلتُ : مَا فَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ ؟ فقالوا : النَّاسِ إِلَيْهِ سِرَاعٌ ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذٰلِكَ ، فَقَدِمْتُ المدينَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فقلت : يا رسول اللَّه أَتَعْرِفُنِي ؟ قال : « نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقَيْتَنِي بِمكَّةَ » قال : فقلتُ : يا رسول اللَّه أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّه وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ ؟ قال : « صَلَّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ آقْصُرْ(١) عَن الصَّلاَةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْح (٢) ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان ، وَحِينَئِذٍ يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورةٌ (٣) حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ (١) ، ثُمَّ ٱقْصُرْ عَن الصَّلَاةِ ، فإنَّهُ حينئذ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ (٥) ، فإذَا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّى العصر ، ثُمَّ آقْصُرْ عَن الصَّلَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فإنَّهَا

<sup>(</sup>١) أي : اقعد عن صلاة النوافل .

<sup>(</sup>٢) أي : قدره .

<sup>(</sup>٣) أي : تحضرها ملائكة النهار لتكتبها وتشهد بها لمن صلاها .

<sup>(</sup>٤) أي : يبلغ ظله أدنى غاية النقص . (٥) تهيج بالوقود .

تَغْرُبُ بَيْنَ قَوْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئَذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفّارُ » قال : فقلت : يَا نَبِيَّ اللَّه فالوضوء حدثني عنه ؟ فقال : « مَا مِنْكُمْ رَجُلُ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ ، فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وفِيهِ وَخَياشِيمِهِ ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ، إلاّ خَرَتْ المِرْفَقَيْنِ ، إلاّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الماءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ، إلاّ خَرَّتْ خطايا رأسِهِ مِن أَطْرَافِ شَعْرِهِ مع الماءِ ، ثم يغسل قدميه إلى الكَعْبَيْنِ ، إلاّ خَرَّتْ خَطايا رأسِهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَع الماءِ ، ثم يغسل قدميه إلى الكَعْبَيْنِ ، إلاّ خَرَّتْ خَطَايا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَع الماءِ ، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَى ، فَحَمِدَ اللَّه تعالىٰ ، وَأَثنى عليه وَمَجَدَهُ بِالَّذِي هُو لَهُ أَهُلُ ، وَفَرَّغَ قلبه لِلَّه تَعالىٰ ، إلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ عَمْ وَلَدْتُهُ أُمُّهُ » .

فحدث عَمْرُو بن عَبَسَة بهذا الحديث أبا أُمَامَة صاحِب رسول اللَّه ﷺ ، فقال له أبو أُمَامَة : يَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَة ، انْظُر ما تقولُ ! في مقام واحِدٍ يُعْطَى هٰذا الرَّجُلُ ؟ فقال عَمْرُو : يَا أَبَا أُمَامَة لقد كَبِرَتْ سِنِي ، وَرَقَّ عَظمِي ، وَآقَّتَرَبَ الرَّجُلُ ؟ فقال عَمْرُو : يَا أَبَا أُمَامَة لقد كَبِرَتْ سِنِي ، وَرَقَّ عَظمِي ، وَآقْتَرَبَ الرَّجُلُ ؟ فقال عَمْرُو : يَا أَبَا أُمَامَة لقد كَبِرَتْ سِنِي ، وَلَا عَلَى رسول اللَّه ﷺ ، لولم أَجَلِي ، وَلاَ عَلَى رسول اللَّه ﷺ ، لولم أسمعه مِنْ رسول اللَّه ﷺ ، إلاَّ مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً - حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّات - ما حَدَّثُتُ أَبداً بِهِ ، وَلَكنِي سمعتُهُ أَكْثَر من ذلك . رواه مسلم .

قوله « جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهِ » : هو بجيم مضمومة وبالمد على وزنِ عُلماء ، أيْ : جَاسِرُونَ مُسْتَطِيلُونَ غيرُ هائِبينَ ، هذه الرواية المشهورة ، ورواه الْحُمَيْدِيُّ وغيرُهُ « حِرَاءٌ » بكسر الحاء المهلمة ، وقال معناه : غِضَابٌ ذَوُو غَمّ وهَمّ ، قد عِيلَ صَبْرُهُمْ به ، حَتَّى أثَّرَ في أجسامِهِم ، من قوْلِهِم : حَرَى جسمه يَحْرَى ، إذَا نَقَصَ مِنْ ألم أوْغَمٌّ ونحوهِ ، والصَّحيحُ أنَّهُ بالجيم .

قوله ﷺ « بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطان » أَيْ : ناحيتيْ رأسِه والمرادُ التَّمْثِيلُ ، وَمَعْنَاهُ : أنه حينئذِ يَتَحَرَّكُ الشَّيْطَانُ وَشيعَتُهُ ، وَيَتَسَلَّطُونَ .

وقوله « يُقَرِّبُ وَضوءَهُ » معناه : يُحْضِرُ الماءَ الذي يَتَوَضَّأ بِهِ ، وقوله « إلَّا

خَرَّت خطايا » هو بالخاءِ المعجمة : أيْ سقطَت ، ورواه بعضُهُم « جَرَت » بالجيم ، والصحيح بالخاءِ وهو رواية الجمهور . وقوله « فينْتَثُرُ » أيْ يَستخرجُ مَا في أنفِهِ مِنْ أذى والنَّثْرَةُ : طَرَفُ الأَنْفِ .

٤٤٤ - وعن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه ، عن النبي على قال : « إذَا أرادَ الله تعالىٰ ، رَحمةَ أُمّةٍ ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَها ، فَجعلَهُ لها فَرطاً (١) وسلَفاً بين يَدَيْهَا ، وإذَا أرادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ ، عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ ، فأهلكها وهو حيٌّ يَنْظُرُ ، فأقر عَيْنَهُ بهلاكِها حين كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ » رواه مسلم .

#### ٥٢ - باب فضل الرجاء

قال اللَّه تعالىٰ إخباراً عن العبدِ الصالِح ِ : ﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّه سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ﴾ [ غافر : ٤٤ ـ ٤٥ ] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ ، أنّه قال : « قال الله عنه ، عن رسول الله ﷺ ، أنّه قال : « قال الله عنه عَرْثُ يَذْكُرُنِي - وَاللّهِ للّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ عَرْ وَجَلّ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنا معه حَرْثُ يَذْكُرُنِي - وَاللّهِ للّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالّتَهُ بِالفَلَاةِ - وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً ، تَقَرَّبُ إلَيَّ فِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبُ إلَيَّ شِبْراً ، تَقَرَّبُ إلَيْهِ أَهُرُولُ » تَقَرَّبُ إلَيْ فَرَاعاً ، تَقَرَّبُ إلَيْهِ بَاعاً ، وَإِذَا أَقْبَلَ إلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إلَيْهِ أَهُرُولُ » تقرَّبُ إلَيْ فَرَاعاً ، تَقَرَّبُ إليه أَهُرُولُ » مَنْ عَليه . وهذا لفظ إحدى روايات مسلم . وتقدم شرحه في الباب قبله (٢) .

ورُوِيَ في الصحيحين : « وأنا معه حين يذكرني » بالنون ، وفي هـذه الرواية « حيث » بالثاء وكلاهما صحيح .

٤٤٦ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ، أنه سمع رسول اللَّه ﷺ قبلَ مَوْتِه

<sup>(</sup>١) الفرط: الذي يتقدم الورّاد ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء.

<sup>(</sup>٢) عند الحديث (١٨) .

بِثْلَاثَةِ أَيَّام يَقُولُ : « لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلًّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظُّنَّ بِاللَّه عَزَّ وَجَلّ » رواه مسلم .

٤٤٧ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : « قال اللَّه تعالىٰ : يَا آبْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا تعالىٰ : يَا آبْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغت ذُنُوبُك عَنَانَ السماءِ ، ثُمَّ آسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبْلِي ، يَا آبْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايا ، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي أَبَالِي ، يَا آبْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايا ، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا ، لأَتَيْتُكَ بَقُرَابِها مَغْفِرةً » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

« عَنَانَ السَّماءِ » بفتح العين ، قيل : هو مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا ، أَيْ : ظَهَرَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ ، وقيل : هو السَّحَابُ . وَ« قُرابُ الأَرض » بضم القاف ، وقيل بكسرها ، والضم أصح وأشهر ، وهو : ما يقارِب مِلاَّهَا ، واللَّه أعلم .

### ٥٣ - باب الجمع بين الخوف والرجاء

اعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَارَ لِلْعَبْدِ في حَالِ صِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ خَائفاً رَاجِياً ، وَيَكُونَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ سَواءً ، وفي حَالِ الْمَرضِ يُمحَّضُ الرَّجاءُ : وقواعِدُ الشَّرْع مِنْ نصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مُتظاهِرَةً على ذلك .

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّه إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [ الأعراف : ٩٩ ] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّـهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ (١) إِلاَّ الْقَوْمُ الْكِافِرُونَ ﴾ [ يوسف : ٨٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ [ آل عمران : [ يوسف : ٨٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [ الأعراف : ١٦٦ ] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ الأَبْسِرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾

<sup>(</sup>١) أي : من رحمته التي يحيي بها العباد .

[ الانفطار : ١٣ - ١٤ ] وقال تعالىٰ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (١) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٢) ﴾ [ القارعة : ٦ - ٩ ] والآيات في هذا المعنى كثيرة ً . فَيَجْتَمِعُ الخَوْفُ والرجاءُ في آيَتَيْنِ مُقْتَرِنَتَيْنِ أو آيات أو آية .

٤٤٨ - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّه مِنَ الْعُقُوبَةِ ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّه مِنَ الرَّحْمَةِ ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ » رواه مسلم (٣) .

229 - وعن أبي سعيد الخدرِيِّ رَضِيَ آللَّهُ عنهُ ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : « إِذَا وُضِعَتِ الْجَنازَةُ واحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلَى أَعِناقِهِمْ (٤) ، فَإِنْ كَانتْ صَالِحَةً وَضِعَتِ الْجَنازَةُ واحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلَى أَعِناقِهِمْ (٤) ، فَإِنْ كَانتْ صَالِحَةً قالتْ : يَا وَيْلَهَا ! أَيْنَ تَذْهَبُونَ قالتْ : يَا وَيْلَهَا ! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِها ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسانُ ، وَلَوْسَمِعَهُ صَعِقَ » (٥) رواه البخاري .

٤٥٠ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ (٦) ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذلك » رواه البخاري .

### ٥٤ - باب فضل البكاء من خشية اللَّه تعالىٰ وشوقاً إليه

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلاَّ ذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ﴾ [ الإسراء : ١٠٩ ] وقال تعالىٰ : ﴿ أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ ﴾ [ النجم : ٥٩ ] .

<sup>(</sup>١) أي : مرضية .

<sup>(</sup>٢) فسرها اللَّه تعالىٰ بقوله : ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَاهِيهُ نَارَ حَامِيةً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قلت : والبخاري أيضاً . انظر الصحيحة (١٦٣٤) .

<sup>(</sup>٤) أي : إذا وضعت الجنازة بين يدي الرجال ليحملوها ، واحتملوها على أعناقهم .

<sup>(</sup>٥) أي : مات لشدة الصوت الناشيء عن شدة ما يرى مما أعد له من الويل والثبور .

<sup>(</sup>٦) شراك النعل: أحد سيور النعل التي تكون في وجهها .

إذا الله عنه قال : قال لِي النّبيُ ﷺ : « آقرأ علي النّبي ﷺ : « آقرأ علي النّبي ﷺ : « آقرأ علي القُوْآنَ » قلت : يا رسول اللّهِ أقرأ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟! قال : « إنّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سورةَ النّساءِ ، حَتّى جِئْتُ إلى هٰذِهِ الآية : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلاءِ شَهيداً ﴾ [ النساء : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلاءِ شَهيداً ﴾ [ النساء : ٤ ] قال : « حَسْبُكَ الآنَ »(١) فَالنّفَتُ إلَيهِ فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان (٢) . متفقٌ عليه .

٤٥٧ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : خطب رسول اللَّه ﷺ ، خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ ، فقال : « لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَليلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً » قال : فَغَطَّى أَصْحَابُ رسول اللَّه ﷺ وُجُوهَهُمْ ، وَلَهُمْ خَنِينٌ ، متفقٌ عليه . وسَبَقَ بَيَانُهُ في بَابِ الْخَوْفِ .

٤٥٣ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا يَلِجُ النَّارَ (٣) رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ في الضَّرْعِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ اللَّهِ (٤) وَدُخَانُ جَهَنَّمَ » رواه الترمذي ، وقال : حديثُ حَسنٌ صحيحٌ .

\$0\$ ـ وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تِعالَىٰ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ طِلَّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَرَجُلٌ نَشَأ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ أَتعالَىٰ ، وَرَجُلٌ دَعْتُهُ امْرَأَةٌ بِالْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّه آجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقالِ إِنِّي أَخَافُ اللَّه ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خَالِياً ففاضت عَيْنَاهُ » متفقّ عليه .

وعن عبد الله بن الشِّخير رضي الله عنه قال : أتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو يُصلِّي ولِجَوْفِهِ (٥) أَزِيزٌ كَأَزِيرِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ . حَديث صحيح رواه أبو داود ،

<sup>(</sup>١) أي : يكفيك ذلك . (٣) أي : لا يدخلها .

<sup>(</sup>٢) أي : تسيل دموعها (٤) المراد، جهاد أعداء الدين لوجه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) أي : صدره . ( أزيز ) أي : صوت البكاء أو غليانه في الجوف ( كأزيز المرجل ) : القدر .

والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح .

٤٥٦ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ لأُبَي بن كعب رضي اللَّه عنه : « إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَروا ﴾ » قال : وَسَمَّانِي ؟ قال : « نَعَمْ » فَبَكَى أُبَيَّ . متفقً عليه .

وفي رواية : فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي .

٤٥٧ ـ وعنه قال: قال أبوبكر لِعُمَر ، رَضِيَ اللَّه عنها ، بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رضي اللَّه عنهما ، نَزورُهَا كَمَا كَانَ رسول اللَّه ﷺ يَزُورُها ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا بَكَتْ ، فقالا لها: مَا يُبْكِيكِ ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ إِنَّ مَا عِنْدَ اللَّه تعالىٰ خَيْرٌ لَرَسول ِ اللَّه ﷺ! قالت: مَا أَبْكِي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ (١) أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لرسول ِ اللَّه ﷺ! قالت: مَا أَبْكِي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ (١) أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لرسول ِ اللَّه ﷺ ، وَلٰكِنِّي أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَد انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ ؛ فَهَيَّجَتْهُمَا على لرسول ِ اللَّه ﷺ ، وَلٰكِنِّي أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَد انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ ؛ فَهَيَّجَتْهُمَا على البَيْكَاءِ ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا . رواه مسلم ، وقد سبق في بابِ زِيَارَةِ أَهل ِ الخَيْرِ .

٤٥٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لَمَّا آشْتَدَّ برسول اللَّه ﷺ وَجَعُهُ ، قيلَ له في الصَّلَاةِ ، فقال: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » فقالت عائشة رضي اللَّه عنها: إنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلَّ رَقِيقٌ (٢) ، إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ ، فقال: «مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ ».

وفي رواية عن عائشة ، رضي اللَّه عنها ، قالت : قلت : إنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِع ِالنَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ . متفقٌ عليه .

٤٥٩ ـ وعن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف، أن عبد الرحمٰن بن عوف رضي الله عنه أُتِيَ بطعام وكان صائِماً ، فقال : قُتِلَ مُصْعَبُ بن عُمَيْر رضي الله عنه ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِي ، فَلَمْ يَوجَدْ له ما يُكَفَّنُ فيهِ إلاَّ بُرْدَةً إنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ ؛ وَإنْ

<sup>(</sup>١) مضى الحديث برقم (٣٦٤) مع التنبيه على الخطأ الذي كان في الأصل هنا وهناك .

<sup>(</sup>٢) أي: رقيق القلب.

غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ - أَوْ قَالَ أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ - أَوْ قَالَ أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا - قَدْ خَشِينا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا(١) , ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَام . رواه البخاري .

٤٦٠ ـ وعن أبي أُمَامَة صُدَيِّ بن عجلان الباهلي رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال : « لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إلى اللَّهِ تعالىٰ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ : قَطَرَةُ دُمُوع مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَقَطَرَةُ دُمْ تُهَرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَأَمَّا الأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالىٰ ، وَأَمَّا الأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالىٰ ، وَأَمَّا الأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالىٰ ، وَأَمَّا الأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالىٰ ، وَأَمَّا الرَّهُ تَعَالَىٰ » رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ .

#### وفي الباب أحاديث كثيرة منها:

حديث العرباض بن سارية رضي اللَّه عنه قال : وعظنا رسول اللَّه ﷺ مَوْعظةً وَجلَتْ منها الْقُلُوبُ وذرِفت(٢) منها الْعُيُونُ . وقد سبق في باب النهي عن البدع .

### ٥٥ ـباب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ونضل الفقر

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا(٣) وَآزَيَّنَتْ

<sup>(</sup>١) أي : عجل لنا جزاؤها فلا نقدم على جزاء مدخر .

<sup>(</sup>٢) (وجلت) من الوجل: الفزع. و( ذرفت) أي: دمعت. وتقدم الحديث بتمامه برقم (١٦١). [ وقد أشار إليه المؤلف في باب النهي عن البدع ـ حديث ١٧٥ ـ ثم في باب الوعظ والاقتصاد فيه \_ حديث ١٧٥ ـ ].

<sup>(</sup>٣) أي : بهجتها بالنبات . و( ازينت ) بالزهر . و( قادرون عليها ) أي : متمكنون من تحصيل ثمارها . ( أتاها أمرنا ) : عذابنا . ( فجعلناها) أي : زرعها . (حصيداً ) أي : كالمحصود بالمناجل . ( كأن لم تغن بالأمس ) أي : لم تكن بالأمس .

وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [ يونس : ٢٤ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَآضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَآخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأرْض فَأَصْبَحَ هَشِيماً (١) تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً \* الْمَالُ وَالْبَنُونَ زينَةُ الْحَيْوةِ اللَّهُ نُيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [ الكهف : ٤٥ - ٤٦ ] وقال تعالى : ﴿ آعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيْوةُ الْدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهِوَّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ في الأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَل غَيْثِ (٢) أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذابٌ شَديدٌ ومَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّه ورِضْوَانٌ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [ الحديد : ٢٠ ] وقال تعالىٰ : ﴿ زُيِّنَ لِلْنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ (٣) وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الْدُنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المآبِ ﴾ [ آل عمران : ١٤ ] وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنُّكُمُ الْحَياةُ الْـدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ(٤) ﴿ [فاطر: ٥] وقال تعالىٰ : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (٥) \* حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ \* كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ [ التكاثر : ١ \_ ٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا هٰذِهِ الْحَيْوةُ الْدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ (٦) لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [ العنكبوت : ٦٤ ] والآيات في الباب كثيرة مشهورة .

وأما الأحاديث فأكثر مِنْ أن تحصر فننبِّهُ بطرف منها على ما سواه .

<sup>(</sup>١) أي : مهشوماً مكسوراً . ( تذروه ) أي : تفرقه الرياح .

<sup>(</sup>٢) الغيث: المطر.

<sup>(</sup>٣) أي : المعلمة أو المطهمة المجملة . و( الأنعام ) : الإبل والبقر . و( الحرث ) : الزرع .

<sup>(</sup>٤) الغرور: الشيطان.

<sup>(</sup>٥) أي : بالأموال والأقوال .

<sup>(</sup>٦) أي : الحياة الهانئة الخالدة .

271 عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسولَ اللَّه عَنَّهُ أَبِا عَنِيْ اللَّهُ عَنْهُ أَلَى الْبَحْرَيْنِ (١) يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ، فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُوم أَبِي عُبَيْدَة ، فَوَافَوْا صَلاَة الْفَجْرِ مَعَ رسولِ اللَّه عَنِيْ ، أَنْصَرَف ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَمَ رسولُ اللَّه عَنِيْ ، أَنْصَرَف ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَمَ رسولُ اللَّه عَنِيْ مَنْ اللَّه عَنِيْ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ مِن اللَّه عَنْهُ مِن اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مِن اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا أَسْطَتُ فُواللَّهُ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا أَسْطَتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكُتْهُمْ ، مَتفقٌ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ، مَتفقً عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ، مَتفقً عليْهُ .

٤٦٧ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جلس رسولُ الله عَلَيْ ، عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، فقال : « إنَّ ممَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا(٣) وَزِينَتِهَا » متفقٌ عليه .

٤٦٣ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّه تعالىٰ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا ، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَٱتَّقُوا النِّسَاءَ » رواه مسلم .

٤٦٤ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه ، أن النبي ﷺ قال : « اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ اللَّا عَيْشَ الآخِرَةِ » متفقٌ عليه .

٤٦٥ ـ وعنه ، عن رسول اللَّه ﷺ قال : « يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ : فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ » متفقٌ عليه .

٤٦٦ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه عِلَيْ : « يُؤْتَى بِأَنْعَم أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ

<sup>(</sup>١) اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعُمان . كذا في « معجم البلدان » .

<sup>(</sup>٢) أي : نعم .

<sup>(</sup>٣) أي : زينتها وبهجتها .

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُصْبَغُ (١) في النَّارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا آبْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسَاً في الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً في الجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : يَا آبْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْساً قَطُّ (٢) ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَاللَّهِ ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلاَ رَأيْتُ شِدَّةً قُطُّ » رواه مسلم .

٤٦٧ ـ وعن المُسْتَوْرِد بن شَدَّاد رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبُعَهُ فِي اليِّمِّ (٣) ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ ؟ » رواه مسلم .

٤٦٨ ـ وعن جابر رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ ، مَرَّ بالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ ، فَمَرَّ بِجَدْي إِ أَسَكَّ مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأَذْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَيُّكُم يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هٰذَا لَهُ بِدرْهَم » ؟ فقالوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ ؟ ثُمَّ قال: « أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ » ؟ قَالُوا : وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيّاً كَانَ عَيْباً ، إِنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ ميِّتُ ! فقال : « فَوَاللَّهِ للدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ » رواه مسلم .

قول « كَنَفَتَيْهِ « أَيْ : عن جانبيه . وَ« الْأَسَكُ » : الصغير الأَذُنُ .

٤٦٩ ـ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي ﷺ في حَرَّةٍ (٤) بِالْمَدِينَةِ ، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فقال : « يَا أَبَا ذَرِّ » قلت : لَبَّيكَ يَا رسولَ اللَّه . فقال : « مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هٰذَا ذَهَباً تَمْضي عَلَيَّ ثَلَاثَةُ أيّام وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْن ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ اللَّه هٰكذا ، وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا » عن يَمِينِهِ وعن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، ثُمَّ سَارَ فقال : « إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ ِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا » عن يمينِهِ وعن شِمَالِهِ ومِنْ خَلْفِهِ « وَقَلِيلٌ

(٤) هي أرض ذات حجارة سود .

<sup>(</sup>٣) اليم: البحر. (١) أي : يغمس ( في النار صبغة ) بفتح الصاد أي : غمسة . (٢) بؤساً: أي شدة.

مَا هُمُ » . ثُمَّ قال لي : « مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ » ثُمَّ انْطَلَقَ في سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى (١) ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً قَدِ آرْتَفَعَ ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ عَرَضَ (٢) للنَّبِي ﷺ ، فأرَدْتُ أَنْ آتِيهِ فَذَكَرْتُ قوله : « لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ » فلم أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي ، فَقُلْتُ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتاً تَخَوَّفْتُ مِنْهُ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ، فقال : « وَهَلْ أَتَانِي ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قال : « ذَاكَ جِبريلُ أَتَانِي فقال : مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ باللّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قلت : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قال : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ » مَتْفَقُ عليه ، وهذا لفظ البخاري .

٤٧٠ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه ﷺ قال : « لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحُدٍ ذَهَبًا ، لَسَرَّنِي أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلاَّ شَيْءٌ أرْصُدُهُ لِيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلاَّ شَيْءٌ أرْصُدُهُ لِلدَيْنِ » متفقٌ عليه .

٤٧١ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ (٣) أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّه عَلَيْكُمْ ﴾ متفقً عليه ، وهذا لفظ مسلم .

وفي رواية البخاري : « إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ في المالِ وَالْخَلْقِ (٤) ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ » .

٤٧٢ ـ وعنه عن النبي عَلَيْ قال : « تَعِسَ (°) عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالقَطِيفَةِ

<sup>(</sup>١) أي : غاب شخصه .

<sup>(</sup>٢) أي : تعرض له بسوء .

<sup>(</sup>٣) أي : أحق . ( ألا تزدروا ) أي : تحتقروا نعمة اللَّه عليكم .

<sup>(</sup>٤) أي : الصورة .

<sup>(</sup>٥) بكسر العين المهملة : أي هلك . (والقطيفة) بالقاف والطاء المهملة والفاء : الثوب الذي له خمل و( الخميصة ) بالخاء المعجمة وبالميم والصاد المهملة : الكساء المربع . وفي رواية للبخاري : (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة ) أي : هلك طالبها =

وَالخَمِيصَةِ ، إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ » رواه البخاري .

٤٧٣ ـ وعنه رضي الله عنه قال : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ ،مَا مِنهُمْ رَجُلٌ عَلَيه رِدَاءٌ : إمَّا إزارٌ ، وَإِمَّا كِسَاءٌ ، قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَراهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ . رواه البخاري .

٤٧٤ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وجَنَّةُ الْكَافِرِ » رواه مسلم .

٤٧٥ ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ﷺ ، بِمَنْكِبَيّ (١) ، فقال: «كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ » وَكَانَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يقول: إذَا أَمْسَيْتَ ، فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ ، فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ ، فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ ، فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . رواه البخاري .

قالوا في شَرْحِ هٰذا الحديث معناه: لاَ تَرْكُنْ إِلَى الدُّنْيَا وَلاَ تَتَّخِذْهَا وَطَناً ، وَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِطُولِ الْبَقَاءِ فِيهَا ، وَلاَ بِالإعْتِنَاءِ بِهَا ، وَلاَ تَتَعَلَّقْ مِنْهَا إِلاَّ بِمَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا إِلاَّ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ آلَذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ آلَذِي يُريدُ الذَّهَابَ إِلَى أَهْلِهِ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

٤٧٦ ـ وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي ، رضي اللَّه عنه قال : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النبي ﷺ فقال : يا رسولَ اللَّه دُلَّنِي عَلَى عَمَل إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَذَهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ اللَّهُ ، وَأَزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ اللَّهُ ، وَأَزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّك

<sup>=</sup> الحريص على جمعها القائم على حفظها فكان لذلك عبدها . نسأل الله السلامة من هذه العبودية الحقيرة .

<sup>(</sup>١) بتشديد التحتية ، ويروى بتخفيف الياء ، والمنكب : مجتمع رأس العضد والكتف .

النَّاسُ » حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة (١) .

٤٧٧ ـ وعن النعمان بن بشير رضي اللَّه عنهما قال : ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي اللَّه عنه ، مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا ، فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللَّه ﷺ ، يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ . رواه مسلم .

« الدَّقَلُ » بفتح الدَّال المهملة والقاف : رديءُ التمرِ .

٤٧٨ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : تُوفي رسول اللَّه ﷺ ، وَمَا في بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ<sup>(٢)</sup> إلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ في رَفِّ لي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ ، فَكِلْتُهُ فَفَنِىَ ، متفقً عليه .

قولها « شَطْرُ شَعير » أيْ : شَيْءٌ مِنْ شَعير ، كَذَا فَسَّرَهُ الْتُرْمذيُّ .

٤٧٩ ـ وعن عمرو بن الحارث أخي جُوَيْرِيّة بنتِ الحارِث أُمِّ المُؤْمِنِينَ ، رضي اللَّه عنهما قال : مَا تَرَكَ رسولُ اللَّه ﷺ ، عِنْدَ مَوْتِهِ دِيناراً ، وَلاَ دِرْهَماً ، وَلاَ عَبْداً ، وَلاَ أُمَةً ، وَلاَ شَيْئاً إلاَّ بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا ، وَسِلاَحَهُ ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا لاِبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً . رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) كذا قال ، والأسانيد إنما هي من تحت الثوري ، وأشدها ضعفاً طريق ابن ماجه ، وإنما يتقوى الحديث بغير طريقه ، وبشواهد خرجتها في « الصحيحة » (٩٤٤) فلتراجع ، وآنظر الفائدة الثانية من المقدمة ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) أي : حيوان . و( الرف) : خشب يرفع عن الأرض يوضع فيه ما يراد حفظه .

رسول اللَّه ﷺ ، أَنْ نُغَطِّي رَأْسَهُ ، وَنَجْعَل عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الإِذْخِرِ<sup>(١)</sup> ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا » متفقٌ عليه .

« النَّمِرَةُ » : كِساءٌ مُلَوَّنُ مِنْ صوف . وقوله « أَيْنَعَتْ » أَيْ : نَضِجَتْ وَأَدْرَكَتْ . وقوله « يَهْدِبهَا » هو بفتح الياءِ وضم الدال وكسرها لغتان : أَيْ : يَقْطُفهَا وَيَجْتَنِيهَا ، وهذه استعارة لما فتح اللَّه تعالىٰ عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها .

٤٨١ ـ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّه جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٤٨٢ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « أَلاَ اللَّهُ عَلَيْ مِلْعُونَةٌ (٢) ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا ، إِلاَّ ذِكْرَ اللَّهِ تعالىٰ ، وَمَا وَالاهُ ، وَعالِماً وَمُتَعَلِّماً » رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ .

٣٨٣ ـ وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ (٣) فَتَرْغَبُوا في الدُّنْيَا » رواه الترمذي وقال : حديثُ حسنٌ .

٤٨٤ ـ وعن عبدِ اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قـال : مَرَّ عَلَيْنَـا

<sup>(</sup>١) الإذخر: نبت معروف طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٢) أي: مبغوضة ساقطة . (وما والاه) أي: قاربه من الطاعة الموصلة لمرضاة الله تعالى ، ولا يفهم من هذ الحديث سب الدنيا مطلقاً ولعنها ، بل الملعون منها ما يبعد عن الله تعالى ويشغل عنه ، كما يوحي إليه آخر الحديث . ولفظة « ألا » ليست في الترمذي ، انظر « صحيح سنن الترمذي \_ باختصار السند » ٢ / ٢٧١ برقم ١٨٩٧ وهناك قال عنه فضيلة الشيخ ناصر : صحيح . (٣) الضيعة بالضاد المعجمة : العقار . لا تتوغلوا في اتخاذ الضيعة فترغبوا عن صلاح الآخرة كما قال ﷺ : ( فترغبوا في الدنيا ) .

رسولُ اللَّه ﷺ ، وَنَحْنُ نعالِجُ خُصًّا لَنَا(١) فقال : « مَا هٰذَا » ؟ فَقُلْنَا : قَدْ وَهَى ، فَنَحَنُ نُصْلِحُهُ ، فقال : « مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذُلِكَ » .

رواه أبو داود ، والترمذي بإسناد البخاري ومسلم ، وقال الترمذي : حديثُ حسنٌ صحيحُ .

٤٨٥ - وعن كعب بن عِياض رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول اللّه ﷺ ،
 يقول: « إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً (٢) ، وفِتْنَةً أُمَّتِي: المَالُ » رواه الترمذي وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ .

٤٨٦ - وعن أبي عمرو ، ويقال : أبو عبدِ اللّه ، ويقال : أبو ليلى عثمان بن عفان رضي اللّه عنه ، أنَّ النبي عَلَيْ قال : « لَيْسَ لِإبْنِ آدَمَ حَقُّ في سِسوَى هٰذِهِ الخِصَال ِ : بَيْتُ يَسْكُنُهُ ، وَتَوْبُ يُوارِي عَوْرَتَهُ (٣) ، وَجِلْفُ الخُبز ، وَالماء » رواه الترمذي وقال : حديث صحيح (٤) .

قال الترمذي : سَمِعْتُ أَبَا دَاوُد سُلَيْمَانَ بِنَ سَالِم البَلْخِيَّ يقولُ : سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنِ شُمَيْل يقولُ : الجِلْفُ : الخُبْزُ لَيْسَ مَعَهُ إِدَامٌ ، وقال غَيْرُهُ : هُوَ غَليظُ الخُبْزِ ، وقَالَ الهَرَوِيُّ : المُرادُ بِهِ هَنَا وِعَاءُ الخُبْزِ ، كَالجَوَالِقِ وَالخُرْجِ ، واللَّه أعلم .

٤٨٧ ـ وعن عبدِ اللَّه بن الشَّخِيرِ « بكسر الشينِ والخاءِ المعجمتين » رضي اللَّه عنه ، أنه قال : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيًّ ، وَهُوَ يَقْرَأُ : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قال : « يَقُولُ عنه ، أنه قال : أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْ ، وَهَلْ لَكَ يَا آبْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ

<sup>(</sup>۱) « الخُصُّ » بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة : بيت من خشب وقصب ، سُمي خُصَّاً لما فيه من الخصاص وهي الفرج والأثقاب . (قد وهي ) بفتحتين أي : ضعف وهم بالسقوط . (۲) أي : ما يمتحنون به . (۲) أي يسترها .

<sup>(</sup>٤) قلَّت : بَلَ هُو ضَعَيف ، في إسناده ضعيفًان كمَّا بَينته في « الأحاديث الضعيفة والموضوعة » رقم ( ١٠٦٣ ) ـ ن ـ .

لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ » ؟! رواه مسلم .

٤٨٨ ـ وعن عبدِ اللَّه بنِ مُغَفَّل رضي اللَّه عنه قال : قال رجل للنبي ﷺ : يا رسولَ اللَّه ، وَاللَّه إِنِّي لأَحِبُّكَ ، فقال : « أَنْظُرْ مَاذَا تَقُولُ » ؟ قال : وَاللَّه إِنِّي لأَحِبُّكَ ، ثَلَاثَ مَرَّات ، فقال : « إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافاً ، فإنَّ الفَقْرَ أَسُرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُنِي مِنَ السَّيْلِ إلى مُنْتَهَاهُ » رواه الترمذي وقال حديث حسن (١) . أَسْرَعُ إلى مَنْ يُحِبُنِي مِنَ السَّيْلِ إلى مُنْتَهَاهُ » رواه الترمذي وقال حديث حسن (١) .

« التجفافُ »بكسرِ التاءِ المثناةِ فوقُ وَإسكانِ الجيمِ وبالفاءِ المكررة ، وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبَسُهُ الفَرَسُ ، لِيُتَّقَى بِهِ الأَذَى ، وقَدْ يَلْبَسُهُ الإنْسَانُ .

جَمَعَ عَن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : « مَا ذِئْبَانِ جَرُعُ وَالشَّرَفِ ، لِدِينِهِ » جَائِعَانِ أُرْسِلا في غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْص ِ المَرْءِ عَلَى المَال ِ وَالشَّرَفِ ، لِدِينِهِ » رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

٤٩٠ ـ وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال : نَامَ رسول اللَّه ﷺ على حَصيرٍ ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ في جَنْبِهِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ آتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً (٢) .
 فقال : « مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ؟ مَا أَنَا في الدُّنْيَا إلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٤٩١ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « يَدْخُلُ الفُقَرَاءُ الْجُنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمَائَةِ عَامٍ » رواه الترمذي وقال : حديث صحيح .

٤٩٢ ـ وعن ابن عباس ، وعِمْرَانَ بن الحُصَيْنِ ، رضي اللَّه عنهم عن النبي على الله عنهم عن النبي على الله عنهم عن النبي على الله عنهم عن النبار فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ قَال : « اطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ » متفقٌ عليه من رواية ابن عباس .

<sup>(</sup>١) هو في ضعيف سنن الترمذي \_ باختصار السند \_ برقم (٢٠٩) .

<sup>(</sup>٢) هو الفراش الوطيء . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس ، قد خرجته بعد حديث ابن مسعود في « الصحيحة » (٤٣٨ و٤٣٩) -  $\dot{v}$  - .

٤٩٣ ـ ورواه البخاري أيضاً من رواية عِمْرَان بن الحُصَيْن .

٤٩٤ ـ وعن أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما ، عن النبي عَلَى قال : « قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ . وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنْ أَصْحَابُ النَّارِ قَد أُمِرَ بِهِم إلَى النَّارِ » متفقً عليه .

وَ « الجَدُّ » الحَظُّ والغِنَى . وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فَضْلِ الضَّعفَة .

٤٩٥ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ قال : « أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةٌ لَبِيدٍ ( أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ )(١) » متفقٌ عليه .

# ٥٦ - باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ فَخَلَفَ مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ (٢) أَضَاعُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيَّا (٣) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا (٣) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً ﴾ [ مريم: ٥٩ - ٦٠ ] وقال تعالىٰ: ﴿ فَخَرَجَ (٤) عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الَّذِينَ يُريدُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَدُو حَظْ عَظِيمٍ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ [ القصص: ٧٩ - ٨٠] وقال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِلْهِ عَنِ

<sup>(</sup>١) هو مطلع بيت ، تمامه : « وكل نعيم لا محالة زائل » ( انظر ديوان لبيد بن ربيعة العامري : ص ١٣٢ . وفتح الباري ١٥٢/٧ ـ ١٥٣ . وإرشاد الساري : ١٧٨/٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) أي : عقب سوء .
 (٣) أي : شراً أو جزاء غي .
 (٤) أي : قارون .

النَّعِيمِ ﴾ [ التكاثر : ٨ ] وقال تعالىٰ : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ(١) عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً ﴾(٢) [ الإسراء : ١٨ ] والآيات في الباب كثيرةٌ معلومةٌ .

٤٩٦ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّد ﷺ ، مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ (٣) . متفقً عليه .

وفي رواية : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّد ﷺ ، مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعاً حَتَّى قُبِضَ .

29٧ - وعن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنها ، أنّها كانت تقول : وَاللَّهِ يَا آبْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا نَنْظُرُ إِلَى الهِلاَلِ ، ثُمَّ الهِلاِلِ : ثَلاثَةُ أهلَّةٍ في شَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوقِدَ في أَبْيَاتِ رسول اللَّه ﷺ نَارٌ . قُلْتُ : يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ قالت : الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالمَاءُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لرسول اللَّه ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ (٤) وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إلى رسول اللَّه ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيسْقِينَا . متفقٌ عليه .

٤٩٨ - وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّهُ مَرَّ بِقَوْم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ ، فَدَعَوْهُ فَأبَى أَنْ يَأْكُلَ ، وقال : خرج رسول الله ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ . رواه البخاري .

« مَصْلِيَّةٌ » بفتح الميم : أيْ مَشْوِيَّةً .

٤٩٩ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ على خِوَانٍ (°) حَتَّى

<sup>(</sup>١) هي الدنيا .

<sup>(</sup>٢) وقُوله تعالىٰ : ( مذموماً مدحوراً ) أي : مطروداً من رحمة الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) أي : توفي رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٤) وهي : الشَّاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلًا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع لبنها .

<sup>(</sup>٥) هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل . « نهاية » .

مَاتَ ، وَمَا أَكَلَ خُبْزاً مُرَقَّقاً (١) حَتَّى مَاتَ . رواه البخاري .

وفي رواية له : وَلا رَأى شَاةً سَمِيطاً (٢) بَعَيْنِهِ قَطُّ .

٠٠٠ وعن النعمان بن بشير رضي اللّه عنهما قال : لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ ، وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَل مَا يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ . رواه مسلم .

« الدَّقَلُ » تَمْرُّ رَدِيءٌ .

٥٠١ - وعن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه قال : مَا رَأَى رسول اللَّه ﷺ النَّقِيُّ مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللَّه تعالىٰ . فقِيلَ له : هَلْ كَانَ لَكُمْ في عَهْدِ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللَّه ﷺ مَنَاخِلُ ؟ قال : مَا رَأَى رسول اللَّه ﷺ مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ تَعَالىٰ (٣) حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعالىٰ ، فقِيلَ لَهُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ تَعَالیٰ ، مَنْخُول ؟ قال : كُنَّا نَطحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ ، فيطيرُ مَا طَارَ ، وَمَا بَقِيَ ثُرَّيْنَاهُ . رواه البخاري .

قوله: « النَّقِيّ » هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء : وَهُوَ الحُبْزُ الحُوَّارَى ، وَهُوَ : الدَّرْمَكُ . قوله « ثَرَّيْنَاهُ » هو بثاء مثلثة ، ثم راء مشددة ، ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاة مِنْ تَحتَ ثُمَّ نون ، أيْ : بَلَلْنَاهُ وَعَجَنَّاهُ .

٥٠٧ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : خرجَ رسولُ اللَّه ﷺ ذَاتَ يَوْم أَوْ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا هُوَ بِأْبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي اللَّه عنهما ، فقال : « مَا أُخْرَجَكُمَا مِنْ لَيُلَةٍ ، فَإِذَا هُوَ بِأْبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي اللَّه عنهما ، فقال : « وَأَنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بُيُوتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ » ؟ قالا : الجُوعُ يا رسول اللَّه . قال : « وَأَنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيُدِهِ ، لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا ، قُوما » فَقَامَا مَعَهُ ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، بِيدِهِ ، لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَنْدُ المَّرَاتُهُ الْمَرْأَةُ قالت : مَرْحَبَاً وَأَهْلاً . فقال لها فَإِذَا هُو لَيْسَ في بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قالت : مَرْحَبَاً وَأَهْلاً . فقال لها

<sup>(</sup>١) أي : محسناً مليناً ، والترقيق : التليين .

<sup>(</sup>٢) هو ما أزيل شعره بماء سخن وشوي بجلده ، وهو من فعل المترفين .

<sup>(</sup>٣) أي : بعثه للناس رسولًا . ( حتى قبضه اللَّه ) أي : توفاه إلى دار كرامته .

رسول اللّه ﷺ : « أَيْنَ فُلانُ ؟ » قالت : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ . إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَنَظَرَ إِلَى رسول اللّه ﷺ ، وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ للّهِ ، مَا أَحَدُ الْيُومَ أَكْرَمَ أَضْيَافاً مِنِي ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبُ ، فقالَ : الْيُومَ أَكْرَمَ أَضْيَافاً مِنِي ، فَالْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبُ ، فقالَ : كُلُوا ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ ، فقال له رسول اللّه ﷺ : « إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ » فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا . فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قال فَأَكُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا . فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قال رسول اللّه ﷺ لأبي بَكُر وعُمرَ رضي اللّه عنهما : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَتُسْأَلُنَّ وَسُولُ اللّه عَنْ هُذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَحْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيمُ » رواه مسلم .

قُولُهَا : « يَسْتَعْذِبُ » أَيْ : يَطْلُبُ الْمَاءَ الْعَذْبَ ، وَهُوَ الطَّيِّبُ . وَ« الْعِذْقُ » بكسر العين وإسكان الذال المعجمة : وَهُوَ الْكِباسَةُ ، وَهِيَ الْغُصْنُ . وَ« الْمُدْيَةُ » بخسر العين وإسكان الذال المعجمة : وَهُوَ الْكِباسَةُ ، وَهِيَ الْغُصْنُ . وَ« الْمُدْيَةُ » بخسم الميم وكسرها ، هي السِّكِينُ . وَ« الْحَلُوبُ » ذاتُ اللَّبَن .

وَالسُّوَّالُ عَنْ هٰذَا النَّعِيمِ سُوَّالُ تَعْدِيدِ النَّعَم لاَ سُوَّالُ تَوْبِيخٍ وَتَعْذِيبٍ . وَاللَّهُ أَعُلَمُ .

وَهٰذَا الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي أَتَوْهُ هُوَ ، أَبُو الْهَيْثُم بْنُ التَّيِّهَانِ ، كَذَا جَاءَ مُبَيَّناً في رواية الترمذي وغيره .

٥٠٣ - وعن خالد بن عُمَيْر العَدَوِيِّ قال : خَطَبَنَا عُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ ، وَكَانَ أَمِيراً عَلَى الْبَصْرةِ ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قال : أمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْم ، وَوَلَّتْ حَدَّاءَ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا ، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إلى دَارٍ لا زَوَالَ لَهَا ، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إلى دَارٍ لا زَوَالَ لَهَا ، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ (١) فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً ، لا يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً ، وَاللَّهِ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ (١) فَيَهُوي فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً ، لا يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً ، وَاللَّهِ

<sup>(</sup>١) أي : حرفها الأعلى . وقوله : ( فيهوي ) أي : ينزل .

لَتُمْلَأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ ؟! وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ (١) مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسيرَةَ الْرَبَعِينَ عَاماً ، وَلِيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ أَرْبَعِينَ عَاماً ، وَلِيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رسول اللَّه عَلَيْ ، مَا لَنَا طَعَامُ إلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا ، فَالْتَقَطْتُ مَعْ رسول اللَّه عَلَيْ ، مَا لَنَا طَعَامُ إلا وَرَقُ الشَّجَرِ ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا ، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا ، وَاتَّزَرَ سَعْدُ بِنِصْفِهَا ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا ، وَاتَّزَرَ سَعْدُ بِنِصْفِهَا ، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدُ إلاَّ أَصْبَحَ أَمِيراً عَلَى مِصرٍ مِنَ الأَمْصَارِ ، وَإِنِي أَعُوذُ بِاللَّهِ فَعَيْراً . رواه مسلم .

قوله « آذَنَتْ » هُو بِمَدّ الألف ، أيْ : أَعْلَمَتْ . وقوله « بِصُرْم » هو بضم الصاد ، أيْ : بِانْقِطَاعِهَا وَفَنَائِهَا . وَقوله : « ووَلَّتْ حَذَّاءَ » هو بحاء مهملة مفتوحة ، ثم ذال معجمة مشدَّدة ، ثم ألف ممدودة ، أيْ : سريعة . وَ« الصَّبَابَةُ » مضم الصاد المهملة وهي : الْبَقِيَّةُ الْيَسِيرَةُ . وقولُهُ : « يَتَصَابُهَا » هو بتشديد الباء بضم الصاد المهملة وهي : الْبَقِيَّةُ الْيَسِيرَةُ . وقولُهُ : « يَتَصَابُهَا » هو بتشديد الباء قبل الهاء ، أي : يجمعها . وَ« الْكَظِيظُ » : الكثير الممتلىءُ . وقوله : « قَرِحَتْ » هو بفتح القاف وكسر الراء ، أيْ صارت فِيها قُروح .

٤٠٥ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ رضي الله عنها كِسَاءً وَإِزاراً غَلِيظاً ، قالَتْ : قُبِضَ رسول الله ﷺ في هٰذَيْنِ . متفق عليه .

٥٠٥ ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال : إنّي لأُوّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْم في سَبِيلِ اللّه ، وَلَقَدْ كُنّاً نَغْزُو مَعَ رسول اللّه ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَقُ النَّهُم في سَبِيلِ اللّه ، وَلَقَدْ كُنّا أَنغْزُو مَعَ رسول اللّه ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَقُ النَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ . النَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ . متفقٌ عليه .

« الحُبْلَةِ » بضم الحاء المهملة وإسكان الباءِ الموحدةِ ؛ وَهِيَ وَالسَّمُرُ ،

<sup>(</sup>١) تثنية مصراع ، ومصراع الباب ، ما بين عضادتيه وهو ما يسده الغلق .

<sup>(</sup>٢) كناية عن الغائط ، وقوله : (كما تضع الشاة ) أي : من البعر .

نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ شَجَرِ الْبَادِيَةِ .

٥٠٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « اللَّهُمَّ آجْعَلْ
 رِزْقَ آل مُحَمَّدٍ قُوتاً » متفق عليه.

قال أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ : مَعْنَى « قُوتاً » أَيْ : مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ .

٧٠٥ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوع ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوع . وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ بِي النبي عَيْلِيمُ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي ، وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي نَفْسِي ، ثُمَّ قال : « أَبَا هِرٍّ » قلت : لَبَّيْكَ يَا رسول اللَّه ، قال : « الْحَقْ » وَمَضَى فَٱتَّبَعْتُهُ ، فَدَخَلَ فَٱسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ ، فَوَجَدَ لَبَناً في قَدَحٍ فقال : « مِنْ أَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ ؟ » قَالُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ \_ أَوْ فُلانَةٌ \_ قال : « أَبَا هِرِّ » قلت : لَبَّيْكَ يَا رسول اللَّهِ ، قال : « الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصَّفَّةِ فَآدْعُهُمْ لِي » قال : وَأَهْلُ الصُّفَّة أَضْيَافُ الإسْلَامِ ، لا يَأُوُونَ إِلَى أَهْلِ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ ، وَكَانَ إِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِذَا أَتَنَّهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، وَأَصَابَ مِنْهَا ، وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا . فَسَاءَنِي ذَٰلِكَ فَقُلْتُ : وَمَا هٰذَا اللَّبَنُ في أَهْلِ الصُّفَّةِ ! كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاءُوا وَأَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهمْ ؛ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ . وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رسول اللَّه ﷺ بُدٌّ ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبَلُوا وَآسْتَأْذَنُوا ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قال : « يَا أَبَا هِرٍّ » قلتُ : لَبَّيْكَ يَا رسول اللَّه قال : « خُذْ فَأَعْطِهِمْ » قال : فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ ، فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلِ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى أَنْتَهَيْتُ إِلَيَّ النَّبِيِّ عَيْلِا ، وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِليَّ فَتَبَسَّمَ ، فقال : « أَبَا هِرِّ » قلت : لَبَّيْكَ يَا رسول اللَّه ، قال : « بَقيتُ أَنَا وَأَنْتَ » قلت : صَدَقْتَ يا رسولَ اللَّهِ، قال: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ» فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فقال «اشْرَبْ» فَشَرِبْتُ، فَال «اشْرَبْ» فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: « اشْرَبْ » حَتَّى قُلْتُ: لا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً! قال: « فَأُدِنِي » فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ اللَّه تعالىٰ ، وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ . رواه البخاري .

٥٠٨ ـ وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي وَإِنِّي لَا خِرُرُ وَعِن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي اللَّه عنها مَعْشِيًا لَا خِرُرُ (١) فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رسول ِ اللَّه عَلَى عُنْقِي ، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ (٢) وَمَا بِي عَلَي عُنُقِي ، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ (٢) وَمَا بِي عِنْ جُنُونٍ ، مَا بِي إلَّا الْجُوعُ . رواه البخاري .

٥٠٥ ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : تُوفِّي رسول الله ﷺ وَدِرْعُهُ (٣) مَرْهُونَةً
 عِنْدَ يَهُودِيٌّ في ثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِير . متفقٌ عليه .

٥١٠ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : رَهَنَ النَّبيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ ، وَإِهَالَة سَنِخَةٍ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا أَصْبَحَ لَآل مُحَمَّدٍ النَّبيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ ، وَإِهَالَة سَنِخَةٍ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا أَصْبَحَ لَآل مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلَا أَمْسَى » وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أبيات . رواه البخاري .

« الإهالَةُ » بكسر الهمزة: الشَّحْمُ الذَّائِبُ. وَ« السَّنِخَةُ » بالنون والخاء المعجمة ، وَهِيَ المُتَغَيِّرَةُ .

٥١١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رَدَاءً ، إمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءً ، قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِهِم مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِشَهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رَدَاءً ، إمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءً ، قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِهِم مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ . رواه البخاري .

(٣) هوما يلبس في الحرب .

<sup>(</sup>١) أي: لأسقط.

<sup>(</sup>٢) أي : وتلك عادتهم بالمجنون حتى يفيق .

٢٥ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : كَانَ فِرَاشُ رسول اللَّه ﷺ مِنْ أَدْم (١)
 حَشْوُهُ لِيفٌ . رواه البخاري .

وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: كُنَّا جُلُوساً مَعَ رسول اللَّه عَلَيْهِ ، إذْ جَاءَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدبَرَ الأَنْصَارِيُ ، فقال رسول اللَّه عَلَيْهِ : « مَنْ الأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ » فقال : صَالِحٌ ، فقال رسول اللَّه عَلَيْ : « مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ » فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، وَنَحْنُ بضْعَةَ عَشَرَ ، مَا رسول اللَّه عَلَيْ : « مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ » فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، وَنَحْنُ بضْعَة عَشَرَ ، مَا عَلَيْنَا نِعَالُ ، وَلاَ خِفَافُ ، وَلاَ قَلانِسُ ، وَلاَ قُمُصُ ، نَمْشِي في تِلك السِّبَاخِ ، عَلَيْنَا نِعَالُ ، وَلاَ خِفَافُ ، وَلاَ قَلانِسُ ، وَلاَ قُمُصُ ، نَمْشِي في تِلك السِّبَاخِ ، حَتَّى جِئْنَاهُ ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْله حَتَّى دَنَا رسول اللَّه عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعْهُ . رواه مسلم .

٥١٤ - وعن عِمْرَان بنِ الحُصَيْنِ رضي اللّه عنهما ، عن النبي عَلَيْ أَنّه قال : « خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » قال عِمْرَانُ : فَمَا أَدْرِي قال النبي عَلَيْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا « ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمُ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهُمُ السَّمَنُ » متفقً عليه .
 وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهُمُ السَّمَنُ » متفقً عليه .

٥١٥ ـ وعن أبي أُمَامَة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « يَا آبْنَ آدَمَ : إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرُّ لَكَ ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ، وَابْدأ بِمَنْ تَعُولُ » (٢) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٥١٦ - وعن عُبَيْدِ اللَّه بنِ مُحْصنِ الأَنْصَارِيِّ الخطميِّ رَضِيَ اللَّه عَنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً في سربِهِ ، مُعَافىً في جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ

<sup>(</sup>١) الأدم بضم الهمزة : الجلد .

<sup>(</sup>٢) أي : بحق الذي تعوله وتمونه من زوجة أو أصل أو فرع محتاج أو خادم . قلت : والحديث رواه مسلم أيضاً ( ٩٤/٣ ) وهو مخرج في ( الإرواء ) (٨٢٠) ـ ن ـ .

يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا »(١) رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

« سِرْبِهِ » : بكسر السين المهملة : أي نَفْسِهِ ، وَقِيلَ : قَوْمِهِ .

٥١٧ - وعن عبد اللَّه بن عَمْرو بنِ العاص رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ » رواه مسلم .

٥١٨ - وعن أبي محمدٍ فَضَالَة بن عبيدٍ الأنصاريِّ رضي اللَّه عنه ، أنه سمع رسول اللَّه عَيْشُهُ كَفَافاً ، وَقَنِعَ » رسول اللَّه عَيْشُهُ كَفَافاً ، وَقَنِعَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٥١٩ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: كان رسول اللَّه عَلَيْ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ اللَّهَ عَلَيْ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِياً ، وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً ، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح .

٧٠٠ وعن فُضَالَة بن عبيدٍ رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ ، كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ ، يَخِرُّ (٢) رِجَالٌ مِنْ قَامَتهِمْ في الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ - وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّفَةِ - حَتَّى يَقُولَ الأَعْرَابُ : هٰؤُلاء مَجَانِينُ . فَإِذَا صلَّى رسول اللَّه ﷺ ٱنْصَرَفَ الصَّفَةِ - حَتَّى يَقُولَ الأَعْرَابُ : هٰؤُلاء مَجَانِينُ . فَإِذَا صلَّى رسول اللَّه ﷺ ٱنْصَرَفَ الصَّفَةِ مَنْ اللَّهِ تَعالَىٰ ، لأَحْبَبُتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً إِنْهُمْ ، فقال : « لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعالَىٰ ، لأَحْبَبُتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً » رواه الترمذي وقال : حديث صحيح .

« الْخَصَاصَةُ » الْفَاقَةُ وَالْجُوعُ الشَّدِيدُ .

٥٢١ - وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرِبَ رضي اللَّه عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّه عَنْهِ يقول : « مَا مَلَّ آدَمِيٌّ وِعَاء شَرّاً مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ (٣)

<sup>(</sup>١) أي : بأسرها . (٣)

<sup>(</sup>٢) أي : يسقط رجال .

أَكُلَاتً يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن(١) .

« أُكُلَاتُ » أيْ : لُقَمُ .

٥٢٧ - وعن أبي أُمَامَا إياسِ بن ثعلبة الأنْصَارِيِّ الحارثي رضي اللَّه عنه قال: ذَكَرَ أَصْحَابُ رسول اللَّه ﷺ: « أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ أَصْحَابُ رسول اللَّه ﷺ: « أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ » يَعْنِي : الْتَقَحُّلَ . وَهَ أَبُهِ داود .

« الْبَذَاذَةُ » ـ بالباءِ الموحدةِ والذالين المعجمتين ـ وَهِيَ رَثَاثَةُ الْهَيْئَةِ وَتَرْكُ فَاخِرِ اللَّبَاسِ . وَأُمَّا « التَّقَحُّلُ » فبالقافِ والحاء : قال أَهْلُ اللَّغَةِ : المُتَقَحِّلُ هُوَ الرَّجُلُ الْيَابِسُ الْجِلْدِ مِنْ خُشُونَةِ الْعَيْش ، وَتَرْكِ الْتَرَقَّهِ .

وعن أبي عبد اللَّه جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: بَعَثَنا رسول اللَّه عنهما قال: بَعَثَنا رسول اللَّه عَلَيْ ، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ رضي اللَّه عنه ، نَتَلَقَّى عِيراً لِقُرَيْش ، وَزَوَّدَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً ، فَقِيلً : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قَال : نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبي ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْها مِنَ الْمَاءِ الْمَاءِ ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْل ، وَكُنَّا نَصْرِبُ بِعِصينَا الخَبَط ، ثُمَّ نَبُلُهُ بِالماءِ فَنَاكُلُهُ . قال : وَآنْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ كَهَيْئَة الْكَثِيبِ الضَّخْم ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِي دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَر ، فَقال أَبُو عُبَيْدَةً : مَيْتَةً ، ثُمَّ الْكَثِيبِ الضَّخْم ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِي دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَر ، فَقال أَبُو عُبَيْدَةً : مَيْتَةً ، ثُمَّ قال : لا ، بَلْ نَحْنُ رُسُل رَسُول اللَّه عَلَى سَبِيل اللَّه وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا ، قَاقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراً ، وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْتَرِفُ مِنَ وَقْبِ عَيْنِهِ فَاقَدْنَ وَنَقْطُعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُوعُ بَيْدَةً ثَلاَثَةً فَلَالًا اللَّهُ مِنَ وَقَدْ مَنَّ الْمُوعَ مِنْهُ الْفِذَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُوعُ بَيْدُهُ فَلَاثُ أَلُومَ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُوعُ بَيْدُهُ وَكُنَا فَالَالَهُ وَلَعْمَا عَلَيْهِ مَنْهُ الْفِذَرَ كَالْقُورَ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُوعُ بَيْدُهُ الْفَارَ عَلَيْهِ الْفَذَرَ كَالْقُورَ الْقُورُ الثَّوْرِ ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُوعُ بَيْدُهُ مَى الْفَرَا الْفَقَالِ أَنْ عَلْمُ الْمُ الْفَيْدَ الْمُؤْورُ أَنْ كَالْمُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَالُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

<sup>(</sup>١) قلت : وفي بعض النسخ «حسن صحيح » . وهو الأقرب لحال إسناده فإنه صحيح ، وبيانه في « الصحيحة » (٢٢٦٥) –  $\dot{v}$  .

عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ في وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلْعَاً مِنْ أَضْلاَعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتَهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ أَتَيْنَا رسول اللَّه ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ ، فقال : « هُوَ رِزْقُ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا ؟ » فَأَرْسَلْنَا إلى رسول اللَّه ﷺ مِنْهُ فَأَكَلُهُ . رواه مسلم .

« الجِرَابُ » : وِعَاءً مِنْ جِلْدٍ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ بِكَسر الجِيم وفتحها والكسر أَفْصَحُ . قُولُهُ « نَمَصَّهَا » بفتح الميم ، وَ « الخَبطُ » : وَرَقُ شَجْرٍ مَعْرُوفٍ تَأْكُلُهُ الإبِلُ . وَ « الكَثِيبُ » : التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ ، وَ « الوَقْبُ » بفتح الواو وَإسكان القافِ وبعدها بَاءٌ موحدةً وَهُو نُقْرَةُ العَيْنِ . وَ « القِلاَلُ » الجِرار . وَ « الفِدَرُ » بكسرِ الفاءِ وفتح الدال : القِطعُ . « رَحَلَ البَعِيرَ » بتخفيف الحاءِ : أَيْ جَعَلَ عَلَيْهِ الرَّحْل . والوَشَائِقُ » بالشينِ المعجمةِ والقاف : اللَّحْمُ الَّذِي اقْتُطِعَ لِيُقَدَّدَ مِنْه ، وَاللَّه أَعلم .

٥٧٤ ـ وعن أسماء بنتِ يـزيــد رضي الله عنهـا قــالت : كـان كُمُّ قَمِيصِ رسول اللَّه ﷺ إلى الرُّصْغِ ، رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن (١) .

« الرَّصْغُ » بالصاد وَالرَّسْغُ بالسينِ أيضاً : هو المَفْصِلُ بَيْنَ الكفِّ والسَّاعِدِ .

٥٢٥ ـ وعن جابر رضي اللّه عنه قال : إنّا كُنّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةً شَدِيدَةً ، فَجَاؤُوا إِلَى النبي ﷺ ، فقالوا : هٰذِهِ كُدْيَةً عَرَضَتْ في الخَنْدَق . فقال : « أَنَا نَازِلٌ » ثُمَّ قَامَ ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ ، وَلَبِثْنَا ثَلاَثَة أَيّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقاً (٢) فَأَخَذَ النبي ﷺ المِعْوَلَ ، فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيباً أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ ، فقلت : يا رسول اللّه آثْذَنْ لي إلى البَيْتِ ، فقلتُ لامْرَأتِي : رَأَيْتُ بالنّبِي ﷺ شَيْئاً مَا فِي ذٰلِكَ رسول اللّه آثْذَنْ لي إلى البَيْتِ ، فقلتُ لامْرَأتِي : رَأَيْتُ بالنّبِي ﷺ شَيْئاً مَا فِي ذٰلِكَ

<sup>(</sup>١) قلت : فيه ضعيف ، فانظر « الضعيفة » (٢٤٥٨) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) أي: لا نطعم فيها شيئاً.

صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فقالت : عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ (١) ، فَذَبَحْتُ العَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعْلْنَا اللَّحْمَ في البُرْمَةِ ، ثُمَّ جِئْتُ النبي عَلَمْ ، وَالعَجِينُ قَدِ النَّكَسَرَ (٢) ، وَالبُرْمَةُ بَيْنَ الآثَافِيِ قَد كَادَتْ (٣) تَنْضِحُ ، فقلتُ : طُعَيْمٌ لي ، فَقُمْ أَنْتَ يَا رسول اللَّهِ وَرَجُلُ أَوْرَجُلان ، قال : « كَمْ هُوَ » ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ فقال : « كثيرٌ طَيّبٌ قُل لَهَا لاَ تَنْزَعِ البُرْمَةَ ، وَلاَ الْخَبْزَ مِنَ التَّنُورِ (٤) حَتَّى آتِي » فقال : « قُومُوا » طَيّبٌ قُل لَهَا لاَ تَنْزَعِ البُرْمَةَ ، وَلاَ الْخَبْزَ مِنَ التَّنُورِ (٤) حَتَّى آتِي » فقال : « قُومُوا » فقام المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ، فَدَخَلْتُ عَليها فقلتُ : وَيْحَكِ (٥) قَدْ جَاءَ النبيُّ عَلَيْهِ اللّهُ ؟ قلتُ : نَعُمْ (١) قال : « الله الله الله عَلَيْهِ اللّهُ ؟ قلتُ : نَعُمْ (١) قال : « الله وَلَيْ الله الله وَيَعْرُ وَاللّهُ وَيَعْرُ وَلَا يَضَاغُطُوا » فَجَعَلَ يَكُسرُ الخُبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللّهُمَ ، وَيُخَمِّرُ البُرْمَةُ وَاللّهُ وَرَا إِنْ النّاسَ أَصَابُتُهُمْ وَيَعْرِفُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْرُفُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا وَلاَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْعُولُ وَاللّهُ وَلَوْلَ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ

وفي رواية ، قال جابر : لَمَّا حُفِرَ الحَنْدَقُ رَأَيْتُ بالنبيِّ ﷺ خَمَصاً ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأْتِي فقلت : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ برسول اللَّه ﷺ خَمَصاً شَدِيداً ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَاباً فِيه صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَلَنَا بَهِيمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا ، وَطَحَنتِ الشَّعِيرَ ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي ، وَقَطَعْتُهَا في بُرْمَتها ، ثُمَّ وَلَيْتُ إلى رسول اللَّه ﷺ وَمَنْ مَعَهُ ، فَجئتهُ فَسَارَرْتُهُ رسول اللَّه ﷺ وَمَنْ مَعَهُ ، فَجئتهُ فَسَارَرْتُهُ

<sup>(</sup>١) هي: الأنثى من المعز.

<sup>(</sup>٢) أي : لان ورطب وتمكن منه الخمير .

قلت : ولفظ الدارمي في « المقدمة » فإذا العجين قد أمكن .

<sup>(</sup>٣) أي : قاربت، (تنضج) أي : تدرك الاستواء .

<sup>(</sup>٤) هو الذي يخبز فيه .

<sup>(</sup>٥) كلمة رحمة.

<sup>(</sup>٦) قلت : وفي رواية الدارمي : فقالت : الله ورسوله أعلم ، قد أخبرته بما كان عندنا . قال : فذهب عني بعض ما كنت أجد ، وقلت : لقد صدقت . وسنده صحيح .

<sup>(</sup>٧) أي : يغطيهما .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ، ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا ، وَطَحَنْتُ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ ، فَصَاحَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فقال : « يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ : إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُؤُراً فَحَيَّهَلا بِكُمْ » فقال النبي ﷺ : « لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبَرُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى شُؤراً فَحَيَّهَلا بِكُمْ » فقال النبي ﷺ : « لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبَرُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ » فَجِئْتُ ، وَجَاءَ النَّبيُ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ ، حَتَّى جِئْتُ آمْرَأتِي فَقَالَتْ : بِكَ وَبِكَ ! فقُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ . فَأَخْرَجَتْ عَجِيناً ، فَبَسَقَ (١) فِيهِ وَبَارَكَ ، ثُمَّ قال : « آدْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِرْ مَعَكِ ، وَآقْدَحِي عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ، ثُمَّ قال : « آدْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِرْ مَعَكِ ، وَآقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا » وَهُم أَلْفُ ، فَأَقْسِمُ بِاللَّهَ لاَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَآنْحَرَفُوا ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَرُ كَمَا هُو .

قوله: «عَرَضَتْ كُدْيَةٌ» بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة تحت ، وهِ يَ قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ صُلْبَةٌ مِنَ الأَرْضِ لاَ يَعْمَلُ فِيهَا الْفَأْسُ ، وَ« الكَثِيبُ» أَصْلُهُ تَلُّ الرَّمْل ، وَالْمُرَادُ هُنَا : صَارَتْ تُراباً نَاعِماً ، وَهُوَ مَعْنَى « أَهْيَلَ » . وَ« الأَتَافِيُّ » : الأَحجَارُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْقِدْرُ ، وَ« تَضَاغَطُوا » : تَزَاحَمُوا . وَ« الْمُجَاعَةُ » : الْجُوعُ ، وَهو بفتح الميم . وَ« الْخَمَصُ » : بفتح الخاء المعجمة والميم : الجُوعُ ، وَ« آنْكَفَأْتُ » : انْقَلْبْتُ وَرَجَعْتُ . « البُهَيْمَةُ » بضم الباء ، تَصغير بَهْمَة وَهِيَ ، الْعَنَاقُ - بفتح العين - . وَ« الـدَّاجِنُ » : هِي الَّتِي الْفَتِ الْبَيْتَ . وَهِي النَّتِي الْفَتِ الْبَيْتَ . وَهُو بالْفَارِسِيَّة . وَ« حَيَّهَ لا » أَيْ وَهُو اللَّهُ الْمُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ وَالآية الْبَاهِرَةِ . « بَسَقَ » أَيْ : بَصَقَ ؛ وَيُقَالُ أَيْضاً : بَرَقَ يَكُونُهُ الْمُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ وَالآية الْبَاهِرَةِ . « بَسَقَ » أَيْ : بَصَقَ ؛ وَيُقَالُ أَيْضاً : بَرَقَ لَكُرَمُ اللَّه شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ نَبِيَةُ عَلَيْهُ مِنْ هٰذِهِ الْمُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ وَالآية الْبَاهِرَةِ . « بَسَقَ » أَيْ : بَصَقَ ؛ وَيُقَالُ أَيْضاً : بَرَقَ لَ أَيْمَا عَلَا الْمُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ وَالآية الْبَاهِرَةِ . « بَسَقَ » أَيْ : بَصَقَ ؛ وَيُقَالُ أَيْضاً : بَرَقَ لَكُرَمُ اللَّه شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ نَبِيَةً عَلَالًى الْمَعْرَةِ وَالْمَاعُ . وَهُ عَمَدَ » بفتح الميم ، أَيْ : قَصَدَ . وَ« اقْدُحي » أَيْ :

<sup>(</sup>١) الذي في مسلم ج ٤ ص ١٦١١ حديث (٢٠٣٩) بصق في الموضعين ، لكن سياق الإمام النووي في شرح الألفاظ يدل على أنه يغير ما أثبت ، في الأولى بالسين والثانية بالصاد ولذلك أثبتها كما هي واقتضى التنويه .

اغْرِفِي ؟ وَالمِقْدَحَةُ : الْمِغْرَفَةُ . وَ« تَغِطُّ » أَيْ : لِغَلَيَانِهَا صَوْتٌ ، واللَّه أعلم . ٥٢٦ - وعن أنس ِ رضي اللَّه عنه قال : قال أبو طَلْحَةَ لَأُمِّ سُلَيم : قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رسول اللَّه ﷺ ضَعيفاً أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرِ ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَاراً (١) لَهَا ، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إلى رسول اللَّه ﷺ ، فَذَهَبَتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رسولَ اللَّه عِن اللَّه عَلَي ، جَالِساً في الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ ، فقال رسول اللَّه عَلِيد : « أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ » ؟ فقلت : نَعَمْ ، فقال : « ألِطَعَام » فقلت : نَعَمْ ، فقال رسولُ اللَّه عَلَيْ : « قُومُوا » فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبِا طُلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فقال أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْم ، قَدْ جَاءَ رسول اللَّه ﷺ بالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ ؟ فقالت : اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّه ﷺ ، فَأَقْبَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَعَـهُ حَتَّى دَخَلا ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : « هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْم ِ » فَأَتَتْ بِذَٰلِكَ الْخُبْزِ ، فَأَمَرَ بِهِ رسول اللَّه ﷺ فَفُتَّ ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أَمُّ سُلَيْم عُكَّةً (٢) فَآدَمَتْهُ ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رسول اللَّه ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قال : « اثْذَنْ لِعَشْرَةٍ » فَاذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حتى شبعوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قال : « اثْذَنْ لِعَشْرَةٍ » فأذنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قال : « أَثْذَنْ لِعَشْرَةٍ » حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ . متفقُّ عليه .

وفي رواية : فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشَرَةٌ وَيَخْرُجُ عَشَرَةٌ ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا دَخَلَ ، فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ، ثُمَّ هَيَّاهَا (٣) فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا .

<sup>(</sup>١) الخمار: ثوب تغطى به المرأة رأسها.

 <sup>(</sup>٢) وعاء من جلد مستدير مختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص، وقوله: ( فآدمته ) أي :
 صيرت الخارج منها إداما له .

<sup>(</sup>٣) أي : جمعها بعد الأكل .

وفي رواية : فَأَكَلُوا عَشَرَةً عَشَرَةً ، حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا ، ثُمَّ أَكَلَ النبيُّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ ، وَتَرَكُوا سُؤْراً .

وفي رواية : ثُمَّ أَفْضَلُوا مَا بَلَغُوا جيرانَهُمْ .

وفي رواية عن أنس قال: جِئتُ رسولَ اللّه يوماً ، فَوَجَدْتُهُ جَالِساً مَعَ اصْحَابِهِ ، وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ ، بِعِصَابَةٍ ، فقلتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : لِمَ عَصَبَ رسولُ اللّه ﷺ بَطْنَهُ ؟ فقالوا : مِنَ الجوع ، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَة ، وَهُو زَوْجُ رسولُ اللّه ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ أُمّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ ، فقلتُ : يَا أَبْتَاهُ ، قَدْ رَأَيْتُ رسولُ اللّه ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ إِمِّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ ، فقلتُ : يَا أَبْتَاهُ ، قَدْ رَأَيْتُ رسولُ اللّه ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ إِمِ طَلْحَةَ على إِمِعَابَةٍ ، فَسَالْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فقالوا : من الجُوع . فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَة على إِمِعَابَةٍ ، فَسَالْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فقالوا : من الجُوع . فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَة على أُمِّي فقال : هَلْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قالت : نَعَمْ عِنْدِي كِسَرِّ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتُ ، فَإِنْ جَاءَنَا رسولُ اللّه ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ ، وَإِنْ جَاءَ آخَدُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ .

### ٥٧ - باب القناعة والعَفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق ودم السؤال من غير ضرورة

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ وَمَا مِنْ دَابّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [ هود: ٢] وقال تعالىٰ: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ (١) لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً (٢) ﴾ [ البقرة: ٢٧٣] وقال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً ﴾ [ الفرقان: ٢٧] وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً ﴾ [ الفرقان: ٢٧] وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾ [ الذاريات: ٢٥ - ٥٧] وقال عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أي : حبسوا أنفسهم في الجهاد . (٢) أي : إلحاحاً .

وَأُمَّا الأحاديث ، فتقدم معظمها في البابينِ السابقينِ ، ومما لم يتقدم :

٥٢٧ ـ عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ قال : « لَيْسَ الغِنَى عَن كَثْرَةِ العَرَض ، وَلٰكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ » متفقٌ عليه .

« العَرَضُ » بفتح العين والراءِ : هُوَ المَالُ .

٥٢٨ - وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَرُزِقَ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللَّه بِمَا آتَاهُ » رواه مسلم .

٥٢٩ وعن حكيم بن حزام رضي اللّه عنه ، قال : سألتُ رسول اللّه عَلَيْهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قال : « يَا حَكِيمُ ، إَنَّ فَاعْطَانِي ، ثُمَّ قال : « يَا حَكِيمُ ، إَنَّ فَكَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْس بُورِكَ له فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرافِ فَلَمَا المَّالَ خَضِرٌ حُلُوٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْس بُورِكَ له فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بإشرافِ نَفْس لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، وَاليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السَّفَلِي » قال حكيم : فقلتُ : يا رسول اللّه ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدا السَّفَلِي » قال حكيم : فقلتُ : يا رسول اللّه ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدا بَعْدَكُ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي اللّه عنه يَدْعُو حَكيماً لِيُعْطِيهِ العَطَاء ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ؛ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي اللّه عنه دَعَاهُ لِيُعْطِيهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ؛ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي اللّه عنه دَعَاهُ لِيُعْطِيهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ؛ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي اللّه عنه دَعَاهُ لِيُعْطِيهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ؛ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي اللّه عنه دَعَاهُ لِيُعْطِيهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلُ مَنْ المُسْلِمِينَ ، أَشْهِدُكُمْ عَلَى حَكيم أَنِي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقّهُ اللّهُ لَهُ في هٰذَا الفَي ء فَيَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ . فَلَمْ يَرْزَأُ حَكيمُ أَحَداً مِنَ النّاسِ بَعْدَ النبي عَنْ حَتَى تُوفِقي . متفق عليه .

« يَرْزَأُ » براء ثم زاي ثم همزة ؛ أي : لم يَأْخُذْ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً ، وَأَصْلُ الرُّزءِ : النُّقْصَان ، أيْ : لمْ يَنقُص أَحَداً شَيْئاً بالأخذِ مِنْهُ . وَ« إشْرَافُ النَّفْسِ » : قَطَلُّعُهَا وَطَمَعُهَا بالشَّيْء . وَ« سَخَاوَةُ النَّفْسِ » : هِيَ عَدَمُ الإشراف إلَى الشَّيء ، وَالطَّمَع فيه ، وَالمُبَالاةِ بِهِ وَالشَّرَهِ .

• ٥٣٠ ـ وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه قال : خَرَجْنَا مَعَ

رسول الله ﷺ في غَزاةٍ وَنَحْنُ سِنَّةُ نَفْرِ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ ، فَنَقِبَت أَقدَامُنَا(١) وَنَقِبَت وَدَمِي ، وَسَقَطَت أَظْفَادِي ، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ ، فَسُمِّيت غَزْوَةَ وَلَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الخِرَقِ ، قال أبو بُردة: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهٰذَا الحَدِيثِ ، ثُمَّ كَرِه ذٰلِكَ ، وقال : مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ ! قال : كَأَنَّهُ كَرَهُ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ . متفقً عليه .

٥٣١ - وعن عمروبن تَغْلِبَ - بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام - رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ أَتِي بِمال اوْ سَبْي فَقَسَّمهُ ، فَأَعْطَى اللام - رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ أَتِي بِمال اوْ سَبْي فَقَسَّمهُ ، فَأَعْطَى رِجَالًا ، وَتَرَكَ رِجَالًا ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ؛ فَحَمِدَ اللَّه ، ثم أثنى عَلَيْهِ ثُمَّ قال : « أمَّا بَعْدُ ؛ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الْجَزَعِ مِنَ الْجَزِي أَعْطِي ، وَلٰحِنِّي إِنَّمَا أَعْطِي أَقْوَاماً لِمَا أَرَى في قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَاللَّهِ مِنَ الْجَنِي ، وَلٰحَيْرِ ، مِنْهُمْ وَاللَّهِ مِنَ الْجِنِي وَالْحَيْرِ ، مِنْهُمْ وَاللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ في قُلُوبِهم مِنَ الْجِنِي وَالْحَيْرِ ، مِنْهُمْ وَاللَّهِ مَا أَحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَة وَاللَّهِ مَا أَحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَة رسول اللَّه ﷺ حُمْرَ النَّعَم . رواه البخاري .

« الهَلَعُ » : هُوَ أَشَدُّ الجَزَعِ . وقيل الضَّجَرُ .

٥٣٧ ـ وعن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قال : « اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَآبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّه ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِنِهِ اللَّه » متفقٌ عليه .

وهذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم أخصر .

٣٣٥ ـ وعن أبي سفيان صخر بن حربٍ رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لاَ تُلْحِفُوا (٢) في الْمَسْأَلَةِ ، فَوَاللَّهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدُ مِنْكُمْ شَيْئًا ، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ

<sup>(</sup>١) أي : رقت جلودها وتنفطت من المشي . (٢) أي : لا تلحوا .

مِنِّي شَيْئاً وَأَنَا لَهُ كَارِهُ ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ » . رواه مسلم .

٣٥٠ - وعن أبي عبدِ الرحمٰن عوف بن مالِك الأَشْجَعِيِّ رضيَ اللَّه عنه قال : كُنّا عِنْدَ رسول اللَّه ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فقال : « أَلا تُبَايِعُونَ رسولَ اللَّه ﷺ وَكُنّا حَدِيثِي عَهْدِ ببَيْعَةٍ فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رسولَ اللَّه . ثُمَّ قال : « أَلاَ تُبَايِعُونَ رسولَ اللَّه » فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رسولَ اللَّه ، قَال : « عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّه وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَالصَّلَواتِ فَعَلامَ نُبَايِعُونَ اللَّه » وأسرَّ كَلِمَةً خَفِيفَةً « وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً » فَلَقَدْ رَأَيْتُ الخَمْسِ وَتُطِيعُوا اللَّه » وأسرَّ كَلِمَةً خَفِيفَةً « وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً » فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيّاهُ . رواه مسلم .

٥٣٥ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أن النبي ﷺ قال : « لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحْدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّه تعالىٰ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ » متفقٌ عليه .

« المُزْعَةُ » بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة : الْقِطْعَةُ .

٥٣٦ ـ وعنه أن رسول الله ﷺ قال وهو على الْمِنْبَرِ ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : « الْيَدُ الْعُلْيَا خِيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ » متفقٌ عليه .

٥٣٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُرُ أَ(١) فإنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً ؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ » رواه مسلم.

٥٣٨ - وعن سَمُرةَ بنِ جُنْدبِ رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه ﷺ : « إنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ ، إلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطاناً (٢) أَوْ في أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

(٢) أي : يطلب منه ما أوجب الله كالزكاة والخمس .

<sup>(</sup>١) أي : ليكثر ماله . ( فإنما يسأل جمراً ) : قال القاضي عياض : أي يعاقب بالنار ، ويحتمل أن يكون على ظاهره . فإن الذي يأخذه يصير جمراً يكوى به ، كما ثبت في مانع الزكاة .

« الكد » الْخَدْشُ وَنَحْوُهُ .

٥٣٩ ـ وعن ابن مسعودٍ رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ ، فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ ، فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِل ٍ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

( يُوشِكُ ) بكسر الشين : أيْ يُسْرِعُ .

٠٤٠ ـ وعن ثوبان رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه ﷺ : « مَنْ تَكَفَّلَ (١) لِي أَنْ
 لا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً ، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ » ؟ فقلتُ : أَنَا ، فَكَانَ لا يَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

25 - وعن أبي بِشْرٍ قَبِيصَةَ بنِ المُخَارِقِ رضي اللّه عنه قال : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَانَّمْرَ لَكَ بِهَا » فَاتَيْتُ رسولَ اللّه ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فقال : « أقِمْ حَتَّى تَاتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا » فَمَّ قال : « يَا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُ إِلّاً لأَحَدِ ثلاثَةٍ : رَجُلٌ تحمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَها ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ آجْتَاحَتُ مَالَهُ ، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قواماً مِنْ عَيش، - أَوْ قال : سِدَاداً مِنْ مَالَهُ ، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ عَيْشٍ -، وَرَجُلُ أَصَابَتُهُ فَاقَةً ، حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أَصَابَتُ فُلاناً فَاقَةٌ . فَحلَّتُ لَهُ المَسْأَلَةُ حتى يصيب قواماً من عيش ، أو قال : سداداً من عيش ، فو قال قبيصَةُ سُحْتُ ، يَاكُلُهَا صَاحِبُها سَداداً من عيش ، فما سِوَاهُنَّ مِنَ المسألَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتُ ، يَاكُلُهَا صَاحِبُها سُحْتًا » رواه مسلم .

« الحَمَالَةُ » بفتح الحاءِ: أَنْ يَقَعَ قِتَالٌ وَنَحْوُهُ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ ، فَيُصْلِحُ إِنْسَانُ بَيْنَهُمْ عَلَى مَالٍ فَيَتَحَمَّلُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَى نَفْسِهِ . وَ« الجَائحةُ » الْأَفَةُ تُصيبُ مَالَ الْإِنْسَانِ . وَ« الْقَوَامُ » بكسر القاف وفتحها : هُوَ مَا يَقُومُ به أَمْرُ الإِنسَان مِنْ مَال

<sup>(</sup>١) أي : ضمن .

وَنحوهِ . وَ« السِّدَادُ » بكسر السين : مَا يَسُدُّ حَاجَةَ الْمُعْوِزِ وَيَكْفِيهِ ، وَ« الْفَاقَةُ » : الفَقْرُ . وَ« الحِجَى » : العَقْلُ .

٥٤٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: « لَيْسَ المسكينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلٰكِنَّ اللَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلٰكِنَّ اللَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ (١) ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيه ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ » متفقٌ عليه .

### ٥٨ - باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه

950 - وعن سالم بن عبد اللَّه بن عمر ، عن أبيه عبد اللَّه بن عمر ، عن عمر رضي اللَّه عنهم قال : كان رسول اللَّه ﷺ يُعْطيني العَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أعطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِي . فقال : « خُذْهُ ؛ إِذَا جَاءكَ مِنْ هٰذَا المَال شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مَشْرِفٍ وَلاَ الْيَهِ مِنِي . فقال : « خُذْهُ ؛ إِذَا جَاءكَ مِنْ هٰذَا المَال شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مَشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ (٢) فَإِنْ شِئْتَ كُلهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا لا ، فَلا تُتبعهُ سَائِلٍ ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ (٢) فَإِنْ شِئْتَ كُلهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا لا ، فَلا تُتبعهُ نَفْسَكَ » قال سَالِم : فَكَانَ عَبَدُ اللَّه لاَ يَسألُ أَحَداً شَيْئاً ، وَلاَ يَرُدُّ شَيْئاً أَعْطِيه .

( مشرف ) : بالشين المعجمة : أي متطلع إليه .

## ٥٩ - باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَآنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ

(٢) أي : اتخذه مالًا .

<sup>(</sup>١) أي : يكفيه عن ٍ سؤال الغير . ( ولا يفطن له ) أي : لتَصبُّره وكتم حاله وما هو فيه .

فَضْلِ اللَّه ﴾ [ الجمعة : ١٠ ] .

256 ـ وعن أبي عبد الله النبير بن العَوَّام رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله على ذَا يُعَالَى الله عَلَى الْحَبَلَ ، فَيَأْتِي بحُزمَةً مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، فَيَكُفّ اللّه بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطُوهُ أَوْ مَنْعُوهُ » رواه البخاري .

٥٤٥ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « لأَنْ يَحْتَطِبَ أَخَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَداً ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ » متفقً عليه .

٥٤٦ ـ وعنه عن النبي عَلَيْهِ قال : « كَانَ دَاوُدُ عليهِ السَّلَامُ لا يَأْكُلُ إلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ » رواه البخاري .

٥٤٧ - وعنه أن رسول اللَّه عِيد قال : « كَانَ زَكَرِيّا عَليه السلامُ نَجَاراً » رواه مسلم .

٥٤٨ ـ وعن المقدام بنِ مَعْدِ يكَرِبَ رضي اللّه عنه ، عن النبي على قال : « مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبيَّ اللّه دَاوُدَ عَلَىٰ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبيًّ اللّه دَاوُدَ عَلَىٰ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ » رواه البخاري .

## ٦٠ ـ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً باللَّه تعالىٰ

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ [ سبأ : ٣٩ ] وقال

<sup>(</sup>۱)جمع حبل .

تعالىٰ : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٧٢ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [ البقرة : ٢٧٣ ] .

٥٤٩ - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه ، عن النبي على قال : « لا حَسَدَ إلا في الْنَتَيْنِ : رَجُلُ آتَاهُ الله مَالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ (١) في الحَقّ ، وَرَجُلُ آتَاهُ الله حِكْمَةً ، فَهُو يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا » متفقٌ عليه .

ومعناه : يَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْبَطَ أَحَدُ إِلَّا على إحْدَي هَاتَيْنِ الخَصْلَتَيْنِ .

• ٥٥ - وعنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « أَيُّكُم مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إلِيهِ مِنْ مَالِهِ ؟ » قالوا : يا رسول اللَّهِ ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إلَّا مَالُهُ أَحَبُ إلَيْهِ . قال : « فإنَّ مَالُهُ مَا قَدَّمَ (٢) وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أُخَّرَ » رواه البخاري .

٥٥١ وعن عَدِيِّ بن حَاتِم رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « آتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ » (٣) متفقٌ عليه .

٥٥٢ - وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال : مَا سُئِلَ رسول اللَّه ﷺ شَيْئاً قَطُّ فقالَ : لا .
 متفقٌ عليه .

٥٥٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « مَا مِنْ يَوْمِ يُصِبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلا مَلكَانِ يَنْزِلانِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً » متفقً عليه .

٥٥٤ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « قال اللَّه تعالىٰ : أَنْفِق يَا آبْنَ آدَمَ يُنْفَقُ

<sup>(</sup>١) أي : إنفاقه . ( في الحق ) أي : القرب والطاعات .

<sup>(</sup>٢) أي : بأن تصدق أو أكل أو لبس . وفي الحديث الحث على ما يمكن تقديمه من المال في وجوه الخير لينتفع به في الآخرة .

<sup>(</sup>٣) أي : بنصفها .

عَلَيْكَ » متفقٌ عليه.

٥٥٥ ـ وعن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ، أنَّ رَجُلاً سَأَلَ رسول اللَّه عَنهما ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى رسول اللَّه ﷺ : أيُّ الإسلامِ خَيْرٌ ؟ قال : « تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ » متفقٌ عليه .

٥٥٦ ـ وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهَا مَنِيحةُ العَنزِ (١) ، مَا مِنْ عَامِل يَعْمَلُ بَخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّه تعالىٰ بِهَا الجَنَّة » رواه البخاري . وقد سبق بيان هذا الجديث في باب بَيَانِ كَثْرَةٍ طُرُقِ الْخَيْر .

٥٥٧ ـ وعن أبي أُمَامَة صُدِيً بن عَجْلانَ رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « يَا آبْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَن تَبْذُل ِ الفَضلَ (٢) خَيْرٌ لَكَ ، وَأَن تُمْسِكُه شَرٌّ لَكَ ، وَلاَ تُكْليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ لَكَ ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ (٣) ، وَآبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ، وَاليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » رواه مسلم .

٥٥٨ ـ وعن أنس رضي الله عنه قال: مَا سُئِلَ رسول الله ﷺ على الإسْلام شَيْئاً إلا أعْطَاهُ ، وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَأَعْطَاهُ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فقال: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّداً يُعطِي مَن لاَ يَخْشَى الفَقْر ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلاَّ اللَّانيَا ، فَمَا يَلْبَثُ (٤) إلاَّ يَسِيراً حَتَّى يَكُونَ الإسْلامُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا . رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) هي : أن يعطي الرجل صاحبه شاة أو ناقة ينتفع بحلبها ثم يردها .

<sup>(</sup>٢) الفَّضل : ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن يمونه .

<sup>(</sup>٣) أي : على إمساك ما تكف به الحاجة .

<sup>(</sup>٤) أي : يمكث .

وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله ﷺ قَسْماً ، فَقُلْتُ: يا رسولَ الله ﷺ قَسْماً ، فَقُلْتُ: يا رسولَ الله لَغَيْرُ هُؤلاءِ كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ ؟ فقال: « إنَّهُمْ خَيِّرُونِي أَنْ يَسألُونِي بالفُحْشِ ، أَوْ يُبَخِّلُونِي (١) ، وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ » رواه مسلم .

• ٥٦ - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْن ، فَعَلِقَهُ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إلى سَمُرة ، فَخَطِفَت رِدَاءهُ ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلِيْ فقال: « أَعْطُونِي رِدَائي ، فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هٰذِهِ العِضَاهِ رِدَاءهُ ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلِيْ فقال: « أَعْطُونِي رِدَائي ، فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هٰذِهِ العِضَاهِ نَعْماً ، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذَّاباً وَلاَ جَبَاناً » رواه البخاري .

« مَقْفَلَهُ » أَيْ : حَال رُجُوعِهِ . وَ« السَّمُرَةُ » : شَجَرَةٌ . وَ« العِضَاهُ » : شَجَرٌ لَهُ شَوْكُ .

٥٦١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إلاَّ عِزَّاً ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّه إلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ » رواه مسلم .

وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه ، أنّه سمع رسول اللّه عَيْدٌ يقول : « ثَلاَثَةٌ أُقْسمُ عَلَيْهِنَّ ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَآحْفَظُوهُ : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدُ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزًا ، وَلا فَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدُ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزًا ، وَلا فَتَحَ عَبْدُ بَابَ مَسألَةٍ إلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - وَأُحَدِّثُكُمْ حَديثاً فَتَحَ عَبْدُ بَابَ مَسألَةٍ إلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلماً ، فَهُو يَتَقِى فِيه وَاللهُ مَالاً وَعِلماً ، فَهُو يَتَقِى فِيه رَجْمَهُ ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًا ، فَهذا بأَفْضَل المَنازِل . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّهُ عِلْما ، وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالاً ، فَهُو صَادِقُ النّيَّةِ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلتُ بِعَمَلِ اللّهُ عِلْما ، وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالاً ، فَهُو صَادِقُ النّيَّةِ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلتُ بِعَمَل فَلُانٍ ، فَهُو بنيَّتِهِ ، فأَجْرُهُمَا سَوَاءً . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّهُ مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْماً ، فَهُو بنيَّتِهِ ، فأَجْرُهُمَا سَوَاءً . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّه مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْماً ، فَهُو بنيَّتِهِ ، فأَجْرُهُمَا سَوَاءً . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّه مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْماً ، فَهُو أَلْلا إِنْ اللّهُ مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْماً ، فَهُو أَنْ اللّهُ مَالاً ، وَلَمْ يَوْرُونُهُ عَلَما ، فَهُو أَنْهَا فَاللّهُ مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقُهُ عَلْما ، فَهُو أَلْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا لا يَعْمَل إِلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ مَالاً ، وَلَمْ يَوْرُونُهُ عُلُما ، فَهُو أَلْكُ اللّهُ اللّهُ مَالاً ، وَلَمْ يَوْرُونُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا عَمْلًا ، وَلَهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ لَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَقُولُ اللّهُ لَا عَلِهُ اللّهُ لَعُلُمُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَعُولُ اللّهُ لَا اللّهُ لَعُولُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَعُولُولُ اللّهُ لَعُولُهُ ال

<sup>(</sup>١) أي : أنهم الحوا على في السؤال لضعف إيمانهم ، والجؤوني بمقنضى حالهم إلى السؤال بالفحش ، أو نسبتي إلى البخل ولست بباخل!

يَخبطُ في مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم ، لاَ يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقّاً ، فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ . وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بَعَمَلِ فَلاَنٍ ، فَهُوَ بنِيَّتِهِ ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءً » رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

٣٦٥ ـ وعن عائشة رضي الله عنها ، أنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً ، فقال النبي عَلَيْهُ : « مَا بَقِيَ مِنْهَا ؟ » قالت : مَا بَقِيَ مِنْهَا إلاَّ كَتِفُها . قال : « بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا » رواه الترمذي وقال : حديث صحيح .

ومعناه : تَصَدَّقُوا بها إلَّا كَتِفَها. فقال: بَقِيَتْ لَنَا في الآخِرَةِ إلَّا كَتِفَهَا.

٥٦٤ ـ وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله ﷺ: « لاَ تُوكِي (١) فَيُوكِي عَلَيْكِ ».

وفي رواية : « أنفِقي أوِ انْفَحِي ، أو انْضَحِي ، وَلَا تُحصي (٢) فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ ، وَلَا تُحصي فَيُوعي اللَّهُ عَلَيْكِ َ » متفقٌ عليه .

وَ ( انْفَحِي » بالحاء المهملة ،وهو بمعنى « أنفِقي » وكذلك « أنْضحي » .

٥٦٥ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله على يقول : « مَثَل البَخيل وَالمُنْفِقِ ، كَمَثَل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَديد مِنْ ثُدِيّهِمَا (٣) إلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا المُنْفِقُ فَلا يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ ـ أَوْ وَفَرَتْ ـ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ ، وَتَعْفُو أَثْرَهُ ، وَأَمَّا البَخِيلُ ، فَلا يُريدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ

<sup>(</sup>١) أي : لا تدخري ما عندك وتمنعي ما في يدك (فيوكى عليك) أي : فيقطع اللَّه عليك مادة الرزق .

<sup>(</sup>٢) أي : لا تمسكي المال وتدخريه . (ولا توعي) أي : تمنعي ما فضل عنك عمن هو محتاح إليه . (٣) جمع ثدي ، (إلى نراقيهما) جمع ترقوة وهي : العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين .

مَكَانَهَا ، فَهُوَ يُوسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ » متفقٌ عليه .

وَ« الجُنَّةُ » الدِّرْعُ ؛ ومَعْنَاهُ أَنَّ المُنْفِقَ كُلَّمَا أَنْفَقَ سَبَغَتْ ، وَطَالَتْ حَتَّى تَجُرَّ وَرَاءَهُ ، وَتُخْفِيَ رِجْلَيْهِ وَأَثَرَ مَشْيِهِ وَخُطُواتِهِ .

٣٦٥ - وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدل تَمْرَةٍ (١) مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيبِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ » متفقً عليه (٢) .

« الفَلُوُّ » بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ، ويقال أيضاً : بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو : وهو المُهْرُ .

٥٦٧ - وعنه عن النبي عَلَيْ قال : « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلاَةٍ (٣) مِنَ الأَرْض ، فَسَمِعَ صَوْتاً في سَحَابَةٍ ؛ اسقِ حَدِيقَة فُلانٍ ، فَتَنَحَّى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ في حَرَّةٍ ، فإذَا رَجُلٌ فإذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَت ذٰلِكَ المِاءَ كُلَّهُ ، فَتَتَبَّعَ المَاءَ ، فإذَا رَجُلٌ فإذَا رَجُلٌ قَالُمُ في حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الماءَ بِمسحَاتِهِ ، فقال له : يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسمك ؟ قال : فَلاَنُ لِلاسمِ الَّذي سَمِعَ في السَّحَابَةِ ، فقاله له : يا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ آسْمِي ؟ فَلاَنُ لِلاسمِ الَّذي سَمِعَ في السَّحَابَةِ ، فقاله له : يا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ آسْمِي ؟ فقال : إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا في السَّحَابِ الذي هٰذَا مَاوُّهُ يقولُ : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ فقال : إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا في السَّحَابِ الذي هٰذَا مَاوُّهُ يقولُ : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ لاسمِكَ ، فَمَا تَصْنَعُ فيها ، فقال : أمَا إذ قلتَ هذا ، فَإنِّي أَنْظُرُ إلَى مَا يَحْرُبُ مِنْهَا ، فَأَتَصَدَّقُ بثُلُثِهِ ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثاً ، وَأُردُّ فيها ثُلُثُهُ » رواه مسلم .

( الحَرَّةُ ) الْأَرْضُ المُلَبَّسَةُ حجَارَةً سَوْدَاءَ . وَ« الشَّرْجَةُ » بفتح الشين

<sup>(</sup>١) أي : بقيمتها .

<sup>(</sup>٢) قلت : وصححه الترمذي وقال في عقبه : وهذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الصفات كنزول الرب تعالى إلى السماء يؤمن بها ، ولا يتوهم ، ولا يقال : كيف ؟ هكذا روي عن مالـك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ، وهو قول أهل العلم ، وأنكرت الجهمِيّة هذه الروايات . (٣) هي : الأرض التي لا ماء فيها .

#### ٦١ -باب النهي عن البخل والشح

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَآسْتَغْنَى (١) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (٢) ﴾ [ الليل : ٨ ـ ١١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ (٣) نَفَسِهِ فَأُولُئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [ التغابن : ١٦ ] .

وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق.

٥٦٨ - وعن جابر رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « آتَّقُوا الظُّلْمَ ، فَإِنَّ الشُّحَ الْهُلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَآتَّقُوا الشُّحَّ ، فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ (٤) وَآسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ » رواه مسلم .

#### ٦٢ - باب الإيثار والمواساة

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ (٥) عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [ الحشر : ٩ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَيُطْعِمُ وَنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾ [ الدهر : ٨ ] .

٥٦٩ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ إلى النبي ﷺ فقال : إنِّي مُجْهُودٌ (٦) ، فَأَرْسَلَ إلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقالت : وَالَّذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا عِنْدِي إلَّا

 <sup>(</sup>١) أي : بالدنيا عن الآخرة . (٢) أي : هلك .

<sup>(</sup>٤) أي : قتل بعضهم بعضاً . ( واستحلوا محارمهم ) أي : ما حرم الله عليهم من الشحوم وغيرها .

<sup>(</sup>٥) أي : يقدمون غيرهم ( على أنفسهم ) فيما عندهم من الأموال . و( الخصاصة ) : الحاجة .

<sup>(</sup>٦) أي : أصابني الجهد . وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع .

مَاءُ ، ثم أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى ، فَقَالَتْ مِثلَ ذَلِكَ ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثلَ ذَلِكَ : لَا وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءُ . فقال النبي ﷺ : « مَنْ يُضيفُ هٰذَا اللَّيْلَةَ ؟ » فقال رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا يَا رسولَ اللَّه ، فَانْطَلَقَ بِهِ إلى رَحْلِهِ ، فقال لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ لِامْرَأَتِهِ : أكرِمِي ضَيْفَ رسول اللَّه ﷺ . وفي روايةٍ قال لامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءُ ؟ قَالَتْ : لا ، إلا قُوتَ صِبيَانِي . قال : فَعَلِّيهِم بِشَيْءٍ وَإِذَا أَرَادُوا العَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئي السِّرَاجَ ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ . فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَالا ) عَلَى النَّبِي ﷺ فقال : « لَقَدْ عَجِبَ اللَّه مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ »(٢) مَتفقُ عليه .

٥٧٠ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « طَعَامُ الإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الثَّلاَثَةِ » وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ » متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه ، عن النبي على قال : « طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الأَرْبَعَة ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكْفِي اللَّرْبَعَة ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِيَة » .

٥٧١ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلُ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصِرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً، فَقَالَ رسول اللَّه عَلَيْ : « مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ (٣) فَليَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهَرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَعْهُ فَصْلُ ظَهْرٍ (٣) فَليَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهَرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ » فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المالِ ما ذكر حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْل (٤) . رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : جاء صباحاً .

<sup>(</sup>٢) قلت : هذا الحديث من أحاديث الصفات . فانظر ما علقته على الحديث (١٧) والحديث (٢٥) والحديث (٢٥) والحديث (٢٥) .

<sup>(</sup>٣) أي : مركوب فاضل عن حاجته . ( فليعد ) أي : فليتصدق به على من لا ظهر له .

<sup>(</sup>٤)أي : زائد عن حاجته .

٧٧٥ - وعن سهل بن سعدٍ رضي اللَّه عنه ، أنَّ أَمْرَأَةً جَاءت إلَى رسول اللَّه ﷺ مُحْتَاجًا بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ ، فقالت : نَسَجْتُهَا بِيَدَيَّ لأَكْسُوكَهَا ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ مُحْتَاجًا إلَيْهَا ، فَخَرَجَ إلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ(١) ، فقال فُلانٌ : اكْسُنيهَا مَا أَحْسَنَهَا! فقال : (لَيْهَا ) فَخَرَجَ إلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ(١) ، فقال فُلانٌ : اكْسُنيهَا مَا أَحْسَنَهَا! فقال : (فَعَمْ سُلْنَهُ عَلَيْهُا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إلَيْهِ : فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : مَا أَحْسَنْتَ! لَيِسَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ مُحْتَاجًا إلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُ سَائِلًا ، فقال : إنّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبِسَهَا ، إنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي . قال سَهْلٌ : فَكَانَتْ كَفَنَهُ . رواه البخاري .

٥٧٣ ـ وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا في الغَزْوِ ، أو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ إِذَا أَرْمَلُوا في الغَزْوِ ، أو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ بالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ » متفقً عليه . « أَرْمَلُوا » : فَرَغَ زَادُهُمْ أو قَارَبَ الفَرَاغَ .

#### ٦٣ - باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ 1 المطففين : ٢٦ ] .

٥٧٤ ـ وعن سَهْلِ بن سَعدٍ رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ أَتِيَ بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فقال لِلْغُلَامِ : « أَتَأْذَنُ لِي فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فقال لِلْغُلَامِ : « أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هُؤُلَاء ؟ » فَقَالَ الْغُلَامُ : لاَ وَاللَّهِ يَا رسولَ اللَّه لاَ أُوْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحْداً . فَتَلَّهُ رسولُ اللَّه ﷺ في يَدِهِ . متفقً عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) بكسر الهمزة هو : ما يلبس في أسفل البدن لستر العورة .

<sup>(</sup>٢) « قلت : وفي رواية للبخاري أن البدء به ﷺ إنما كان بسبب طلبه ﷺ السقيا ، فلا دليل فيه على أن السنة البدء بكبير القوم كما اشتهر عند المتأخرين . وأشار إليه المصنف في الباب ( ١١١ ) ، =

« تَلَّهُ » بالتاءِ المثناة فوق : أيْ وَضَعَهُ . وَهٰذَا الْغُلَامُ هُوَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما .

٥٧٥ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ قال : « بَيْنَا أَيُّوبُ عليه السلام يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً ، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي في ثَوْبِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّوبُ ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيتكَ عَمَّا تَرَى ؟! قال : بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بي عن بَرَكَتِكَ »(١) رواه البخاري .

## 7٤ - باب فضل الغَنِيّ الشّعاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَآتَفَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى \* فَسَنَيسَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾ [ الليل : ٥ - ٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى \* ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى \* وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى \* إلّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى \* وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ [ الليل : ١٧ - ٢١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ [ الليل : ١٧ - ٢١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقراءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّمَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا عَمْلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [ البقرة : ٢٧١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحْبُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [ آل عمران : ٢٢ ] والآيات في فضل الإنفاقِ في الطاعاتِ كثيرة معلومة .

<sup>=</sup> فالصواب أن يحذف منه قوله فيه : « بعد المبتدى » » ويترك الباب مطلقاً من هذا القيد اتباعاً لعموم قوله في حديث ابن عباس : « الأيمن فالأيمن » ، وعدم منافاة البدء به لعمومه كما ذكرنا ، وهناك أمور أخرى تؤيد العموم ، وقد يتنبه البعض لها ، ولا مجال لذكرها الآن » ـ ن ـ . . (١) وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٢ / ٤٢١ : وفي الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال ، في حق من وثق من نفسه بالشكر عليه ، وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة : بركة وفيه فضل الغني الشاكر .

٥٧٦ - وعن عبدِ اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا حَسَدَ إلاَّ في آثْنَيْنِ : رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُو يَقضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا » متفقٌ عليه . وتقدم شرحه قريباً .

٧٧٥ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، عن النبي ﷺ قال : « لاَ حَسَدَ إلاَّ في اثْنَتَيْنِ : رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلُ آتَاهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاء اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ » متفقٌ عليه .

« الآناء »: السَّاعَاتُ .

٥٧٨ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، أَنَّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ أَتُواْ رسول اللَّه عَلَيْ ، وَالنَّعِيم المُقيم ، فَقَال : « وَمَا فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّتُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى ، وَالنَّعِيم المُقيم ، فَقَال : « وَمَا ذَاك » ؟ فَقَالُوا : يُصَلُّونَ كَمَا نُصلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ ، وَيَعْتِقُونَ وَلاَ نَعْتِقُ ، فقال رسول اللَّه عَلَيْ : « أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَع مِشْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ » قالُوا : بَلَى يا رسول اللَّه ، قال : « تُسَبِّحُونَ وَتُكبِّرُونَ وَتَحْمِدُونَ ، دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ مَرَّةً » فَرَجَعَ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ إلى رسول اللَّه عَلْوا : سَمِعَ إِخْوَانُنا أَهلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا ، فَفَعَلُوا مِثلَهُ ؟ فقال رسول اللَّه عَلْوا : سَمِعَ إِخْوَانُنا أَهلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا ، فَفَعَلُوا مِثلَهُ ؟ فقال رسول اللَّه عَلْمَ عَلْوا مِثلَهُ ؟ فقال رسول اللَّه عَلْمَ عَلْوا : سَمِعَ إِخْوَانُنا أَهلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا ، فَفَعَلُوا مِثلَهُ ؟ فقال رسول اللَّه عَلْمَ : « ذَلِكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » متفقً عليه ، وَهٰذا لفظ رواية مسلم .

« الدُّثُور »: الأمْوَالُ الكَثِيرَةُ ، وَاللَّه أعلم .

#### ٦٥ \_باب ذكر الموت وقصر الأمل

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [ آل

عمران : ١٨٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ [ لقمان : ٣٤ ] وقال تعالىٰ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [ النحل : ٦١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هم الْخَاسِرُونَ \* وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ المَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَـوْلا أُخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [ المنافقون : ٩ - ١١ ] وقال تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ (١) إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ \* فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أُنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَومَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ \* فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِثِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولِئِكَ الَّذِينَ خَسرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ \* تَلْفَحُ وَجَوهَهُمُ النَّارُ (٢) وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ \* أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ إلى قوله تعالىٰ : ﴿ . . . كُمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ \* قَالُوا : لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَاسْئُلِ العَادِّينَ \* قال : إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ \* أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَاً ٣) وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٩٩ ـ ١٠٠ ] وقـال تعالىٰ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [ الحديد : ١٦ ] ، وَالآيات في الباب كَثيرةٌ معلومة .

٥٧٩ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : أخذ رسول اللَّه ﷺ بِمِنْكَبِي فقال :
 « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ » .

<sup>(</sup>١) أي : حاجز بينهم وبين الرجعة .

<sup>(</sup>٢) أي : تحرقها . ( وهم فيها كالحون ) أي : عابسون .

<sup>(</sup>٣) أي : عابثين بلا فائدة .

وَكَانَ آبْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عنهما يقول: إِذَا أَمْسَيْتَ ، فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحَتَ ، فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . رواه البخاري(١) .

• ٥٨٠ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَا حَقُّ آمْرِيءٍ مُسْلِم ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » متفقٌ عليه ، هذا لفظ البخاري .

وفي روايةٍ لمسلم ﴿ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَال ﴿ قَالَ ابن عمر : مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ قال ذٰلِكَ إلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي .

٥٨١ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطاً فقال : « هٰذَا الإنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَكَذٰلِكَ إِذْ جَاءَ الخَطُّ الْأَقْرَبُ » رواه البخاري .

٥٨٧ ـ وعن ابن مسعودٍ رضي اللَّه عنه قال : خَطَّ النَّبِيُ ﷺ خَطَّا مُربَّعاً ، وَخَطَّ خَطَّا فِي الْوَسَطِ مِنْ خَطَّا فِي الْوَسَطِ مِنْ جَطَّا فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ ، فَقَالَ : « لهذَا الإِنْسَانُ ، وَلهذَا أَجَلُهُ مُحيطاً بِهِ - أَوْ قَدْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَط ، فَقَالَ : « لهذَا الإِنْسَانُ ، وَلهذَا أَجَلُهُ مُحيطاً بِهِ - أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَلهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَلهذِهِ النُّخَطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأُهُ لهذَا ، نَهَشَهُ لهذَا » رواه البخاري . وَلهذِهِ صُورَتُهُ (٢) :

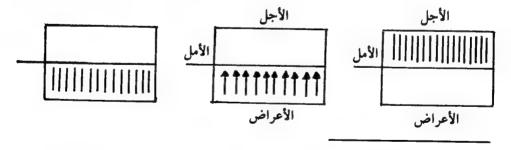

<sup>(</sup>١) قلت : تقدم هذا الحديث مع شرحه من المصنف رقم ( ٤٧٥ ) - ن - .

<sup>(</sup>٢) أكثر النسخ المخطوطة والمطبوعة خالية من الصورة ، لذلك أنقل إليك ثلاثة مما وجدت في بعض المخطوطات ، وهي رسم تقريبي وضعه بعض الناسخين لما فهموه من الرواة .

٥٨٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله على قال : « بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعاً (١) ، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلاَّ فَقْراً مُنْسِياً ، أَوْ غِنَى مُطْغِياً ، أَوْ مَرَضَا مُفْسداً ، أَوْ هَرَما مُفَنّداً (٢) ، أَوْ مَوْتَا مُجْهِزاً (٣) ، أو الدَّجّالَ ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ ، أو السَّاعَة وَالسَّاعَة أَدْهَى وَأَمَرُ ؟!» رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

٥٨٤ ـ وعنه قال : قال رسول اللّه ﷺ : « أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ» يَعْنِي : المَوْتَ ، رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

٥٨٥ ـ وعنه أُبِيِّ بن كعبِ رضي اللَّه عنه : كان رسول اللَّه ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْل ، قَامَ (٤) فقال : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّه ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (٥) ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ » قلت : يا رسول اللَّه إِنِّي الرَّادِفَةُ (٥) ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ » قلت : يا رسول اللَّه إِنِّي الرَّادِفَةُ (١ ) مَا شِئْتَ » قلت : قال : « مَا شِئْتَ » قلت : قال : « مَا شِئْتَ » قال : « مَا شِئْتَ » قال : « مَا شِئْتَ » قال : « مَا شِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ » قلت : قالنَّصْفُ ؟ قال : « مَا شِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ » قلت : قالنَّلُسُونَ ؟ قال : « مَا شِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ » قلت : قالنُّلُشُونِ ؟ قال : « مَا شِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ » قلت : قالنُّلُمُونَ ؟ قال : « إِذَا تُكْفَى هَمَّكَ ، وَيُغْفَرَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ » وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) أي : من النوازل ، أو الأمور وقد بين ﷺ تلك السبعة بقوله : ( هل تنتظرون إلا فقراً منسياً ) الخ . . ونصبه على الظرفية كما في هامش المخطوطات .

<sup>(</sup>٢) أي : يتسبب عنه نقص العقل أو اختلاله .

<sup>(</sup>٣) أي : سريعاً . قلت : والحديث إسناده ضعيف كما بينته في « الضعيفة » (١٦٦٦) ـ ن ـ

<sup>(</sup>٤) أي : من النوم .

<sup>(</sup>٥) الراجفة : النفخة الأولى . والرادفة : النفخة الثانية .

#### ٦٦ -باب استحباب زيارة القبور للرجال<sup>(١)</sup> وما يقوله الزائر

٥٨٦ عن بُرَيْدَةَ رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُوروهَا » رواه مسلم .

وفي رواية : « فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ القُبُورَ فَلْيَزُرْ فإِنَّهَا تُذَكِّرُنَا الآخِرَةَ » .

٥٨٧ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كان رسول اللَّه ﷺ - كلَّما كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رسول اللَّه ﷺ - كلَّما كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رسول اللَّه ﷺ - يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى البَقِيعِ، فَيقولُ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَداً مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ »(٢) رواه مسلم .

٥٨٨ - وعن بريدة رضي اللَّه عنه قال : كَانَ النبي ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ : « السَّلامُ عَلَيْكم أهلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنينَ وَالمُسلمينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ للاَحِقونَ ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ » رواه مسلم .

٥٨٩ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : مر رسول اللَّه ﷺ بِقُبورٍ بالمدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيهِم بِوَجْهِهِ فقال : « السَّلامُ عَليكم يا أَهْلَ القُبُورِ ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحنُ بالأَثْرِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن (٣) .

<sup>(</sup>١) قلت : لا دليل لهذا التخصيص ، وحديث عائشة الآتي في بعض طرقه أنه علمها الورد المذكور إذا هي زارت القبور ، فانظر « أحكام الجنائز » ( ص ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الغرقد : ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك . واحدته الغرقدة ، ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة بقيع الغرقد ، لأنه كان فيها غرقد وقطع . قلت : وكأنه نفس النبتة التي نسميها في فلسطين « العرقد » .

<sup>(</sup>٣) قلت : بل إسناده ضعيف : وبيانه في « أحكام الجنائز » (ص ١٩٧) .

## ٦٧ - باب كراهة تمني الموت بسبب ضرّ نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين

• ٥٩ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ ، إمَّا مُحْسِناً ، فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ ، وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ »(١) متفق عليه وهذا لفظ البخارى .

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه ﷺ قال : « لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ ؛ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ، وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلاَّ خَيْراً » .

٥٩١ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: « لا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ (٢) فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلاً ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِني ما كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لي » متفقٌ عليه .

٧٩٠ - وعن قيس بن أبي حازِم قال : دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابَ بن الأَرتِّ رضي اللَّه عنه نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فقال : إنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا (٣) مَضَوْا ، وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا ، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إلاَّ التُّرَاب (٤) وَلولا أنَّ النبي عَلَيْ نَهُانَا أَنْ نَدْعُو بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ . ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُو يَبْنِي حَائِطاً لَهُ ، فقال : إنَّ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَبْعَلُهُ في هٰذَا التَّرَابِ . متفقً إلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ في هٰذَا التَّرَابِ . متفقً عليه . وهذا لفظ رواية البخاري .

<sup>(</sup>١) أي : يرجع عن الإساءة ، ويطلب الرضى ، كما في ﴿ النهاية ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي : في دنياه .

<sup>(</sup>٣) أي : ماتوا .

<sup>(</sup>٤) أي : يدفن فيه خوف السرقة . وفي رواية الترمذي : « لقد أريتني مع رسول الله ﷺ لا أملك درهماً وأن في جانب بيتي الآن أربعين ألف درهم » .

#### ٦٨ \_باب الورع وترك الشبهات

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [ النور : ١٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [ الفجر : ١٤ ] .

وعن النعمان بن بشير رضي اللَّه عنهما قال: سمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: « إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ ، اسْتَبْرَأ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي السَّبُوا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي السَّبُوا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي السَّبُوا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي السَّبُوا اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلاَ وَإِنَّ لَكُلِّ مَلِكِ مَلَى اللَّهُ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَت صَلَحَ اللَّهُ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ؟ أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ » (١) متفقً عليه ، وروياه مِنْ طرقِ بِأَلْفَاظِ متقاربةٍ .

٩٤ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ ، وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ ، فقال : « لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لأَكَلْتُهَا » متفقٌ عليه .

٥٩٥ ـ وعن النَّوَّاسِ بن سمعان رضي اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ قال : « البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » رواه مسلم .

« حَاكَ » بِالحاءِ المهملةِ والكافِ: أي تَرَدَّدَ فِيهِ .

٥٩٦ ـ وعن وَابِصَةَ بن مَعبدٍ رضي اللّه عنه قال : أَتَيْتُ رَسُول اللّه ﷺ فقال : « اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، البرّ : ما «جئتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرّ ؟ » قلت : نَعَمْ ، فقال : « اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، البرّ : ما أَطْمَأَنّت إلَيهِ النّفسُ ، وَآطُمأَنّ إلَيْهِ القَلْبُ ، وَالإِثْمُ : مَا حَاكَ في النّفس ، وَتَرَدّدَ

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة ، ٣ \_ فوائد متفرقة رقم (١) .

فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ » حديث حسن(١) ، رواه أحمد ، والدَّرامِيُّ في مُسْنَدَيْهِمَا .

• وعن أبي سِرْوَعَة ـ بكسر السين المهملة وفتحها ـ عُقبَة بن الحارِثِ رضي الله عنه أنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لأبي إهَابِ بن عزيزٍ ، فَأتَتْهُ امْرَأَةُ فقالت : إنِّي قَد أرضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي قَد تَزَوَّجَ بِهَا . فقال لَهَا عُقْبَةُ : ما أَعْلَمُ أَنَّكَ أرضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي ، فَعَلْبَة وَالَّتِي قَد تَزَوَّجَ بِهَا . فقال لَهَا عُقْبَة : ما أَعْلَمُ أَنَّكَ أرضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي ، فَرَكِبَ (٢) إلى رسول الله ﷺ بالمَدِينَةِ ، فَسَأَلَهُ : فقال رسول الله ﷺ : « كَيْفَ وَقَد قِيلَ ؟ » فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ . رواه البخاري .

« إِهَابٌ » بكسر الهمزة وَ« عَزيزٌ » بفتح العين وبزاي مكررة .

٩٨ - وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : حَفِظتُ من رسول الله ﷺ :
 « دَع ما يَريبُكَ إلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
 معناه : اتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ ، وَخُذْ مَا لاَ تَشُكُّ فِيهِ .

990 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كَانَ لأبِي بَكر الصديق، رضي اللَّه عنه غُلامٌ يُحْرِجُ لَهُ الخَرَاجِ (٣) وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْماً بِشَيْءٍ، فَأَكُلَ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْماً بِشَيْءٍ، فَأَكُلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فقال له الغُلامُ: تَدْرِي مَا هٰذَا ؟ فقال أبو بكر: وَمَا هُوَ ؟ قال: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَةَ ، إلَّا أنّي خَدَعْتُهُ ، فَلَقِينِي ، تَكَهَّنْتُ لإنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَة ، إلَّا أنّي خَدَعْتُهُ ، فَلَقِينِي ، فَأَعْطَانِي لِذَٰلِكَ (٤)، هٰذَا الَّذِي أَكُلْتَ مِنْهُ ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي فَأَعْطَانِي لِذَٰلِكَ (٤)، هٰذَا الَّذِي أَكُلْتَ مِنْهُ ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي

<sup>(</sup>۱) سكت عنه الشيخ ناصر . وهو عند أحمد ٢٢٨/٤ والدارمي ٢٤٥/٢ وفي سنده عندهما : أيوب بن عبد الله بن مكرز . قال عنه الحافظ في « التقريب » مستور مِنَ الثالثة . ولكن يشهد له حديث مسلم والترمذي ، انظر صحيح الجامع الصغير بترتيبي رقم ٢٨٨٢ .

(٢) أى : من مكة .

<sup>(</sup>٣) أي: يأتيه بما يكسبه من الخراج.

<sup>(</sup>٤) أي : لأجله ، وفي نسخة من البخاري : بذلك ، بالموحدة ، أي : عوض تكهني له . وقال الحافظ في « فتح الباري » ١٥٤/٧ « . . . والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهى عن حُلوان الكاهن » .

بَطْنِهِ ، رواه البخاري .

« الخَرَاجُ » شَيْءٌ يَجْعَلُهُ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ يُؤدِّيهِ كُلَّ يَوْمٍ ، وَباقِي كَسْبِهِ يَكُونُ لِلْعَبْدِ .

٦٠٠ وعن نافع أن عُمَر بن الخطّاب رضي اللّه عنه ، كَانَ فَرَضَ لِلمُهَاجِرينَ الْأُولِينَ أَرْبَعَةَ آلافٍ وَفَرَضَ لِإِبْنِهِ ثَلاَثَةَ آلافٍ وَخَمْسَمائَةٍ ، فَقيلَ لَهُ : هُو مِنَ المُهَاجِرينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ ؟ فقال : إنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ . يقول : لَيْسَ هو كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ . رواه البخاري .

7٠١ ـ وعن عَطِيَّة بن عُروة السَّعْدِيِّ الصحابيُّ رضي اللَّه عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ منَ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ ، حَذَراً مِمَّا بِهِ بَأْسٌ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن (١) .

#### 79 - باب استحباب العزلة عند فسياد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مِبِينٌ ﴾ [ الذرايات : ٥٠ ] .

٣٠٢ ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : « إنَّ اللَّه يُجِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيُّ الغَنِيّ الْخَفِيُّ » رواه مسلم .

والمُرَادُ به « الغَنِيّ » غَنِيُّ النَّفْسِ ، كَمَا سَبَقَ في الحديث الصحيح (٢) .

<sup>(</sup>١) قلت : وإسناده ضعيف كما بينته في « تخريج الحلال » ص ١٧٨ ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) يعني الحديث (٢٧٥) .

٦٠٣ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال : قال رَجُلُ : أيُّ النَّاس أَفْضَلُ يَا رسولَ اللَّه؟ قال: «مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ» قال: ثُمَّ مَنْ ؟ قال : « ثُمَّ رَجُلُ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ (١) مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ » .

وَفِي رَوَايَةً : « يَتَّقِي اللَّهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » متفقٌ عليه .

٢٠٤ - وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « يُوشِكُ (٢) أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِم غَنَّمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ ، وَمَواقعَ ٱلْقَطْرِ ٣) يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ » رواه البخاري .

و (شُعَفُ الجِبَالِ »: أَعْلَاهَا .

 ٥٠٠ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النبي عَلَيْ قال : « مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إلَّا رَعَى ٱلْغَنَمَ » فقال أَصْحَابُهُ: وأنْتَ ؟ قال : « نَعَمْ ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ » رواه البخاري .

٦٠٦ - وعنه عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال : « مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ رَجُلُ مُمْسِكً عِنَانَ فَرَسِهِ في سَبِيلِ اللَّه ، يَطيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزَعَةً ، طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ ، أَوْ المَوْتَ مَظَانَّهُ ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ في رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ (٤) ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرِ » رواه مسلم .

« يَطِيرُ » : أي يُسْرِعُ . وَ« مَتْنُهُ » : ظَهْرُهُ . وَ« الهَيْعَةُ » : الصوتُ

<sup>(</sup>١) هو : الطريق في الجبل وما انفرج بين الجبلين ومسيل الماء .

<sup>(</sup>٢) أي : يقرب .

<sup>(</sup>٣) أي : الغيث . و( مواقعه ) هي : مواضع الكلأ ، فإن المطر إذا أصاب الأرض أعشبت .

<sup>(</sup>٤) أي : الموت .

للحربِ. وَ« الفَزعَةُ »: نحوه . وَ« مَظَانُّ الشَيْءِ »: المواضعُ التي يُظَنُّ وجودُهُ فيها . وَ« الشَّعَفَةُ » بفتح الشين فيها . وَ« الشَّعَفَةُ » بفتح الشين والعين : هي أعلى الجَبَل .

٧٠ ـ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعِهم وجماعاتهم ، ومشاهد الخير ، ومجالس الذكر معهم ، وعيادة مريضهم ، وحضور جنائزهم ، ومواساة محتاجهم ، وإرشاد جاهلهم ، وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى

آعُلم أن الاختلاط بالنَّاسِ على الوجهِ الذي ذَكَرْتُهُ هو المختارُ الذي كان عليه رسول اللَّه عَليه وسائرِ الأنبياء صلواتُ اللَّهِ وَسلامه عليهم ، وكذلك الخُلفاءُ الرَّاشدونَ ، ومن بعدَهُم مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، ومن بَعدَهُم من عُلَماءِ المُسلِمين وأَخْيَارِهِم ، وهو مَذْهَبُ أكثرِ التَّابِعينَ وَمَنْ بَعدَهُم ، وبه قال الشافعيُّ المُسلِمين وأخَرُ الفقهاءِ رضي اللَّهُ عنهم أجمعين . قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [ المائدة : ٢٠ ] والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة .

#### ٧١ \_باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ (١) لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الشعراء : ٢١٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنينَ (٢) أَعِزَّةٍ عَلَى فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنينَ (٢) أَعِزَّةٍ عَلَى

<sup>(</sup>١) هو كناية عن اللطف والرفق.

 <sup>(</sup>٢) أي : متذللين لهم عاطفين عليهم . (أعزة على الكافرين) أي : شداد متغلبين عليهم .

الْكَافِرِينَ ﴾ [ المائدة : ٥٥ ] وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقال تعالى : ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسكُمْ (١) هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آتَقَى ﴾ [ الحجرات : ١٢ ] وقال تعالى : ﴿ فَلَا تُزكُّوا أَنْفُسكُمْ (١) هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آتَقَى ﴾ [ النجم : ٣٢ ] وقال تعالى : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ إِلَى النَّهُمُ قَالُوا مَا أَغْنَى عنكم جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ، أَهْؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لِا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ آدْخُلُوا الجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ [ الأعراف : ٤٨ - ٤٩ ] .

٢٠٧ - وعن عِيَاضِ بنِ حمارٍ رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه ﷺ: «إنَّ اللَّهَ اللّهَ الله الله الله على أَدْمَى إلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلا يَبْغِى (٢) أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » رواه مسلم .

٣٠٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بَعَفْوٍ إلاّ عِزّاً ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ إلاّ رَفَعَهُ اللَّهُ » رواه مسلم .

٢٠٩ وعن أنس رضي الله عنه أنَّه مَرَّ عَلَى صبيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وقال: كان النبي ﷺ يفعله. متفقٌ عليه.

• ٦١ ـ وعنه قال : إن كَانَتِ الْأَمَةُ (٣) مِنْ إِمَاءِ المَدينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ . رواه البخارى .

٦١١ - وعن الأسْوَدِ بن يَزيدَ قال : سُئِلَتْ عائشةُ رضي اللَّه عنها ما كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ؟ قالت : كَانَ يَكُونَ في مِهْنَةِ أَهْلِهِ ـ يعني : خِدمَةِ أَهلِه ـ فإذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ ، خَرَجَ إلى الصَّلاةِ . رواه البخاري .

(٢) أي : لا يعتدي عليه .

<sup>(</sup>١) أي : لا تمدحوها .

<sup>(</sup>٣) هي العبدة المملوكة ، والحديث في « البخاري » معلق .

717 - وعن أبي رِفَاعَة تَميم بن أُسَيْدٍ رضي اللَّه عنه قال : آنْتَهَيْتُ إلى رسول ِ اللَّه عَنْ وهو يخطب ، فقلت : يا رسولَ اللَّه ، رَجُلُ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عن دينِهِ لا يَدْرِي مَا دِينُهُ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى آنْتَهَى إلَيَّ ، فَأَتِي بِكُرْسيِّ ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ أتى خُطْبَتَهُ فَأَنَمَّ آخِرَهَا . رواه مسلم .

71٣ - وعن أنس رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا أكلَ طَعَاماً لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ(١) قال : وقال : « إذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَليُمِط(٢) عنها الأذى ولِيَاكُلُها وَلاَ يَدَعُها لِلشَّيْطان » وأمرَ أن تُسلَتَ القَصْعَةُ قال : « فإنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ في أيِّ طَعَامِكُمُ البَرِكَةَ » رواه مسلم .

٦١٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال : « مَا بَعَثَ الله نَبِيّاً إلا رَعَى الْغَنَمَ » قال أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ فقال : « نَعَمْ ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأهْل مَكَّةَ » رواه البخاري (٣) .

310 ـ وعنه عن النبي ﷺ قال : « لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُراعٍ ( أَ أَوْ ذِرَاعٍ لِأَجَبْتُ ، ولو أَهْدِيَ إِلَيَّ ذراعٌ أُو ذِرَاعٍ لِأَجَبْتُ ، ولو أُهْدِيَ إِلَيَّ ذراعٌ أُو كُراعٌ لَقَبِلْتُ » رواه البخاري .

٦١٦ \_ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : كانت ناقةُ رسول اللَّه ﷺ العضْبَاءُ (٥) لا

<sup>(</sup>١) هي : الإبهام والمسبحة والوسطى . قال الخطابي : عاف قوم أفسد قلوبهم الترفّه لعقها ، وزعموا أنه مستقبح ، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع جزء ما أكلوا ، إذَنْ لم يستقذر بعضه ، وليس فيه أكثر من مصها بباطن الشفة ؟ ولا يشك عاقل أن لا بأس بذلك ! وقد يدخل إنسان أصبعه في فيه ، ويدلكه ولم يستقذر ذلك أحد .

<sup>(</sup>٢) أي : يزل . وقوله : ( وأمر أن تسلت القصعة ) أي : تلعق .

<sup>(</sup>٣) هذا مكرر الحديث ( ٦٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هو من الدابة ما بين الركبة إلى الساق.

<sup>(</sup>٥) العضباء اسم لناقة النبي ﷺ . و( القَعود ) هو ما استحق الركوب من الإبل وهو ما بين سن الثانية إلى السادسة وبعدها يقال عنه جمل..

تُسْبَقُ ، أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ ، فَجَاء أَعْرَابِيُّ على قَعودٍ لَهُ ، فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ » رواه البخاري .

#### ٧٢ - باب تحريم الكبر والإعجاب

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ القصص : ٨٣ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً ﴾ [ الإسراء : ٣٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ للنَّاسِ وَلَا تَمْش فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [ لقمان : ١٨ ] .

ومعنى « تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ » : أَيْ تُمِيلُهُ وتُعرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّراً عَلَيْهِم . وَ« المَرَحُ » : التَّبُحْتُرُ . وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى غَلَيْهِم . وَ« المَرَحُ » : التَّبُحْتُرُ . وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ (١) بِالعُصْبَةِ أُولِي القُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرِح إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ [ القصص : ٢٦] . إلى قوله تعالىٰ ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ﴾ الآيات .

71٧ ـ وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ قال : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كِبْرٍ » فقال رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، ونَعْلُهُ حَسَنةً ؟ قال : « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ (٢) . الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : لتثقل على العصبة ، أي : هذه الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها ، يتعب حفظها القائمين عليها .

<sup>(</sup>٢) أي : فليس ذلك من الكبر . وانظر المقدمة ، ٣ ـ فوائد متفرقة رقم (١) .

« بَطَرُ الحَقِّ » : دَفْعُهُ وَرَدُّهُ على قَائِلِهِ ، وَ« غَمْطُ النَّاسِ » : احْتِقَارُهُمْ .

71۸ ـ وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، أنّ رَجُلًا أكَلَ عِنْدَ رسول اللَّه ﷺ بشمالِهِ ، فقال : « لا اسْتَطَعْتَ » مَا مَنَعَهُ اللَّهُ الْكِبْرُ . قال : فما رفَعها إلى فِيهِ . رواه مسلم .

719 ـ وعن حارثة بن وهْبِ رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : « أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بأَهْلِ النَّار : كلُّ عُتُل ٍ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ » متفقٌ عليه ، وتقدم شرحه في باب ضعفةِ المسلمين(١) .

77٠ وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال : «احْتَجّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فقالت النَّارُ : فيَّ الْجَبَّارُونَ والمُتَكَبِّرُونَ ، وقالتِ الجَنَّةُ : فيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ ومساكينُهُمْ ، فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا ؛ إنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي ، أَرْحَمُ بِك مَنْ أَشَاءُ ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي ، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا » رواه مسلم .

7٢١ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، أن رسولَ اللَّه عَلَيْ قال : « لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَهِ عَلَيه الْقِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً » متفقٌ عليه .

٦٢٢ ـ وعنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ » رواه مسلم .

« العَائِلُ » : الفَقِيرُ .

٦٢٣ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : «قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : العِزُّ إِزَارِي ،

<sup>(</sup>١) عند الحديث رقم ٢٥٧.

والكبرياءُ رِدائي ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي في وَاحِدٍ منهما فَقَد عَذَّبْتُهُ » رواه مسلم .

٦٢٤ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « بَيْنَمَا رَجُلُ يَمشِي في حُلَّةٍ (١) تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ ، يَخْتَالُ في مِشْيَتِهِ ، إذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ في الأَرْضِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » متفقٌ عليه .

« مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ » : أَيْ مُمَشَّطُهُ . « يَتَجَلْجَلُ » : بالجيمين : أَيْ يَغُوضُ وَيَنْزِلُ .

7۲٥ ـ وعن سَلَمَةَ بنِ الْأَكْوَعِ رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ في الجبَّارِين ، فَيُصيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

« يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ » أَيْ : يَرْتَفْعُ ويَتَكَبَّرُ .

#### ٧٣ ـباب حسن الخلق

قال الله تعالىٰ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [ ن : ٤ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ [ آل عمران : ١٣٤ ] الآية . ٢٢٦ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : كان رسولُ اللَّه ﷺ أَحْسَنَ النَّاس خُلُقاً . متفقٌ عليه .

٦٢٧ ـ وعنه قال : مَا مَسِسْتُ دِيبَاجاً وَلا حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رسولِ اللَّهِ ﷺ ،
 وَلاَ شَمَمْتُ رَائِحَـةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رسـولِ اللَّهِ ﷺ ، ولقد خـدمتُ رسول اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سنين ، فما قال لي قَطُّ : أُفِّ ، وَلاَ قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ : لم

<sup>(</sup>١) الحلة : ثوب له ظهارة وبطانة .

فَعَلْتَه ؟ ولا لشَيْءٍ لَمْ أفعله : ألا فَعَلْتَ كَذا ؟ . متفقُّ عليه .

٦٢٨ - وعن الصعب بن جَثَّامَةَ رضي اللَّه عنه قال : أهديتُ رسولَ اللَّه ﷺ حِمَاراً وَحْشِيّاً ، فَرَدَّهُ عَلَيْ عَلَيْكَ إلاَّ لأَنّا حُرُمٌ (١) متفقٌ عليه .

779 ـ وعن النَّوَاس بنِ سمعان رضي اللَّهُ عنه قال : سألتُ رسولَ اللَّه ﷺ عن البِرِّ وَكَرِهْتَ أَن وَالإِثْمُ : ما حاك في صدرِك وكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » رواه مسلم .

٦٣٠ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسولُ الله عنهما قال: لم يكن رسولُ الله عنهما ولا مُتَفَحَّشاً. وكان يَقُولُ: « إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقاً » متفقٌ عليه.

٦٣١ ـ وعن أبي الدرداءِ رضي اللّه عنه : أن النبي ﷺ قال : « مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ في مِيزَانِ العبدِ المُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ ، وَإِنَّ اللّه يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ » رواه الترمذي (٢) وقال : حديث حسن صحيح .

« البَذِيُّ » : هو الذي يتكلَّمُ بِالفُحْشِ ، ورديءِ الكلامِ .

٦٣٢ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : سُئِلَ رسولُ اللَّه ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّة ؟ قال : « تَقْوَى اللَّهِ وَحُسنُ الخُلُقِ » وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ ، فقال : « الفَمُ وَالفَرْجُ » . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٦٣٣ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « أَكْمَلُ المُؤْمِنينَ إِيمَاناً أَحسَنُهُمْ خُلُقاً ،

<sup>(</sup>١) أي : محرمون .

<sup>(</sup>٢) قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني « صحيح » انظر « صحيح سنن الترمذي ـ باختصار السند ـ » 197/7 برقم 177/8 وله لفظ آخر: « ليس شيء أثقل . . » .

وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٦٣٤ ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « إنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بحُسْنِ خُلُقِه دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ » رواه أبو داود .

370 - وعن أبي أَمَامَة الباهِليِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « أَنَا زَعِيمٌ ببَيتٍ في رَبَض الجَنَّةِ (١) لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًا ، وَبِبَيْتٍ في وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ ، وَإِنْ كَانَ مَازِحاً ، وَبِبَيتٍ في أَعلَى الجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ » . حديث صحيح ، رواه أبو داود بإسناد صحيح .

« الزَّعِيمُ »: الضَّامِنُ .

7٣٦ ـ وعن جابر رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إِن مِنْ أَحِبِّكُمْ إِليَّ ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَحَاسِنَكُم أَخْلَاقاً ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الثَّرْتَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ » قالوا : يا رسول اللَّه قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْتَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ ، فَمَا المُتَفَيْهِقُونَ ؟ قال : « المُتَكَبِّرُونَ » رواه عليمنا التَّرَمذي وقال : حديث حسن (٢) .

« الثَّرْثَارُ » : هُو كَثِيرُ الكَلَامِ تَكَلُّفاً . وَ« المُتَشَدِّقُ » : المُتَطَاوِلُ عَلَى النَّاسِ بِكَلَامِهِ ، وَيَتَكَلَّمُ بِمَلِ فِيه تَفَاصُحاً وَتَعْظِيماً لِكَلَامِهِ ، وَ« المُتَفَيْهِقُ » أصلُهُ مِنَ الفَهْقِ وَهُوَ الإِمْتِلَاءُ ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلُأُ فَمَهُ بِالْكَلَامِ ، وَيَتَوَسَّعُ فيه ، ويُغْرِبُ بِه تَكَبُّراً وَآرْتِفَاعاً ، وَإِظْهَاراً للفَضيلَةِ عَلَى غَيْرِهِ .

وروى الترمذي عن عبد اللَّه المباركِ رحِمه للَّه في تفسير حُسْنِ الخلقِ

 <sup>(</sup>١) ربض الجنة : ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدينة وتحت القلاع .
 (والمراء) : الجدال .

<sup>(</sup>٢) قال عنه ناصر: « صحيح » انظر « صحيح سنن الترمذي \_ باختصار السند \_ » برقم ١٦٤٢ .

قال : هُوَ طَلاَقَةُ الوَجِه ، وَبَذْلُ المَعروف ، وَكَفُّ الأَذَى (١) .

#### ٧٤ - باب الحلم والأناة والرفق

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ [ آل عمران : ١٣٤ ] وقال تعالىٰ : ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [ الأعراف : ١٩٩ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ، آدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٢) ، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ، وَمَا يُلَقَّاهَا الَّا ذُو حَظٍّ عَظِيم ﴾ [ فصلت : ٣٤ ـ ٣٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْم الأمور ﴾ [ الشورى: ٤٣].

٦٣٧ ـ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسولُ الله على الشَّعجُّ الشَّعجّ عَبْدِ القَيْسِ : « إِنَّ فيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ : الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ »(٣) رواه مسلم .

٦٣٨ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : قال رسول اللَّه ﷺ : « إنَّ اللَّهَ رفيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّه » متفقٌ عليه .

٦٣٩ ـ وعنها أن النبي ﷺ قال : « إنَّ اللَّهَ رَفِيقُ يُحِبُّ الرِّفق ، وَيُعْطى عَلَى الرِّفق مَا لَا يُعْطِي عَلَى العُنْفِ(٤) وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ » رواه مسلم .

• ٦٤ ـ وعنها أن النبي ﷺ قال : « إنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ في شَيْءٍ إلَّا زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إلَّا شَانَهُ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) انظر « تحفة الأحوذي » ١٤٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) أي : التثبت وترك العجلة . (٢) أي : صديق شفيق . (٤) العنف: الشدة والمشقة.

7 ٤١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بَال أَعْرَابِيٌّ في المسجدِ ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ ، فقال النبي ﷺ : « دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمُ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ » رواه البخاري .

« السَّجْلُ » بفتح السين المهملة وإسكان الجيم : وَهِيَ الدَّلُو الْمُمْتَلِئَةُ مَاءً ، وَكَذْلِكَ الذَّنُوبُ .

7٤٢ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ قال : « يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَرِّوا ، وَلاَ تُعَسِّرُوا ،

٣٤٣ ـ وعن جريرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عنه قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مَنْ يُحْرَم ِ الرِّفْقَ يُحْرَم ِ الخَيْرَ كلَّهُ » رواه مسلم .

٦٤٤ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رَجُلًا قال للنبي ﷺ : أوْصِنِي ، قال : « لاَ تَغْضَبْ » رواه البخاري .
 لاَ تَغْضَبْ » فَرَدَّدَ مِرَاراً : قال : « لاَ تَغْضَبْ » رواه البخاري .

750 - وعن أبي يعلى شَدَّاد بن أوس رضي اللَّه عنه ، عن رسول اللَّه ﷺ قال : « إِنَّ اللَّه كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَة (١) وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ » رواه مسلم .

7٤٦ ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : مَا خُيِّر رسول اللَّه ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً ، فَإِنْ كَانَ إِثْماً ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ . وَمَا انْتَقَمَ رسول اللَّه ﷺ لِنَفْسِهِ فَي شَيْءٍ قَطُّ ، إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّه ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ تعالىٰ . متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) القتلة بكسر القاف : هيئة القتل وحالته . و( الذبِحة ) بكسر الذال المعجمة : هيئة الذبح . و( الشفرة ) بفتح المعجمة وسكون الفاء : السكين العريضة . والحديث في « مختصر مسلم » برقم برقم ١٢٤٩ وفي « صحيح مسلم » ٢٠٠٣ و« صحيح سنن أبي داود ـ باختصار السند » برقم ٢٤٤١ .

٦٤٧ ـ وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيْنٍ لَيِّنٍ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيْنٍ لَيِّنٍ سَهْلِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

#### ٥٧ \_باب العفو والإعراض عن الجاهلين

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُوْ بِالْعُوْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٩٩ ] وقال تعالىٰ: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ [ الحجر: ٨٥ ] وقال تعالىٰ: ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ؟! ﴾ [ النور: ٢٢ ] وقال تعالىٰ: ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [ آل عمران: ١٣٤ ] وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذُلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴾ [ الشورى: ٣٤ ] والآيات في الباب كثيرة معلومة .

74٨ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، أنها قالت للنبي ﷺ : هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدُ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟ قال : « لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى آبْنِ عَبْدِ يَا لِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، فَلَمْ يُجِبْنِي إلى مَا أَرَدْتُ ، فَآنْطَلَقْتُ وَأَنا مَهْمُومُ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ(١) ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، وَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَد أَظَلَّنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبريلُ عَلَيهِ السَّلام ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، وَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَد أَظَلَّنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبريلُ عَلَيهِ السَّلام ، فَنَادَانِي فقال : إِنَّ اللَّه تعالىٰ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَد بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ إِلْيُكَ مَلَكَ الْجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ وَانَا مَلَكُ الْجِبَالِ ، وَقَدْ بَعَثَى وَلِي إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ ، وَقَدْ بَعَثَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَدْ سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ ، وَقَدْ بَعَثَى وَالْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى إِنْ شَئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ » . وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَال ، وَقَدْ بَعَثِي وَالْ اللَّهُ وَلَا قَوْمِكَ لَكَ ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَال ، وَقَدْ بَعَثِي يَلَى اللَّهِ قَدْ سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَال ، وَقَدْ بَعَثَنِي اللَّهُ وَلَا قَلْمُ الْمُنْتَ عَلَيْهُمُ الْخُشَبَيْنِ » .

<sup>(</sup>١) هوميقات أهل نجد ، ويقال له : قرن المنازل أيضاً ، وهو على يوم وليلة من مكة .

فقال النبي ﷺ : « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » متفقٌ عليه .

« الأخْشَبَان »: الجَبَلان المُحِيطان بمكّة . وَالأخشبُ: هو الجبل الغليظ .

759 ـ وعنها قالت : مَا ضَرَبَ رسولُ اللَّه ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَـدِهِ ، وَلا امْرَأَةً وَلاَ خَادِماً ، إلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ ، إلاَّ أَن يُنْتَهَلَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تعالىٰ ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ تعالىٰ . رواه مسلم .

• ٦٥٠ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: كنت أمشي مع رسول اللَّه ﷺ ، وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيُّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ ، فأَدْرَكَهُ أعْرَابِيُّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ (١) جَبْذَةً شَدِيدةً ، فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ أثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مُر لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ . فَالتَفَتَ إلَيْهِ ، فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ . متفقً عليه .

701 ـ وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: كأني أنظر إلى رسول اللَّه ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأنبياءِ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُه عليهم ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ اللَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، ويقول: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ » متفقً عليه.

٢٥٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ (٢) إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) الجبذة : الجذبة . و( الصفحة ) : الجانب . و( العاتق ) : ما بين العنق والكتف .

<sup>(</sup>٢) الصرعة : الذي يصرع الناس ويغلبهم .

#### ٧٦ \_باب احتمال الأذي

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ [ آل عمران: ١٣٤] وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [ الشورى: ٤٣] . وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله .

70٣ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه تعالىٰ عنه أنَّ رجلًا قال : يا رسول اللَّه إنَّ لي قَرَابةً أصِلُهم وَيَقْطَعُونِي ، وَأَحْسِنُ إلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنهم وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ! فقال : « لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ (١ ) وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ تعالىٰ ظَهيرٌ عَلَيْهِم مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ » رواه مسلم .

وقد سَبَقَ شَرْحُهُ في « بَابِ صلة الأرْحام » $^{(7)}$  .

## ٧٧ ـ باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشّرع والإنتصار لدين اللّه تعالى المن الله تعالى الله على الله تعالى الله تع

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّه فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [ الحج : ٣٠ ] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنْ تَنْصُرُوْا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [ محمد : ٧ ] .

وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو(7).

<sup>(</sup>١) أي : تجعلهم يسفون الرماد الحار . والظهير : المعين .

<sup>(</sup>٢) عند الحديث رقم (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) حَديث رقم : (٦٤٨) .

70٤ ـ وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي اللَّه عنه قال : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النبيِّ عَلَيْ فقال : إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَن صَلاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا ! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ غَضِبَ في مَوْعِظَة قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئذٍ ؛ فقال : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ (١) . فإنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ » متفقً عليه .

300 ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قَدِمَ رسولُ اللَّه ﷺ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ سَمَرْتُ سَهُوةً لِي بِقِرَام فِيهِ تَمَاثيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رسول اللَّه ﷺ هتكه وتلَوَّنَ وَجهه وقال: « يَا عَائِشَةُ : أَشَّدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ » متفقٌ عليه .

« السَّهْوَةُ » كَالصُّفَّةِ تَكُونُ بَيْنَ يدي البيت . وَ« القِرام » بكسر القاف : سِتر رقيق ، وَ« هَتَكَه » أَفْسَدَ الصُّورَةَ التي فيه .

707 ـ وعنها أن قريشاً أهمَّهُمْ شَأْنُ المَرأَةِ المخزومِيَّةِ التي سَرَقَتْ فقالوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عليه إلا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ حِبُّ يَكلِّمُ فيها رسول اللَّه ﷺ ؟ فقالوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عليه إلا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ حِبُّ رسول اللَّه ﷺ : « أتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّه تعالىٰ ؟! » ثم قامَ فَاخْتَطَبَ (٢) ثم قال : « إنّما أهلَك مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ! وَايْمُ اللَّه ، لَوْ أَنَّ فَاطْمَةَ بِنْتَ مُحمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » متفقً عليه .

٦٥٧ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه ، أن النبي ﷺ رَأَى نُخَامَةً في القبلَة ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ في وَجْهِهِ ؛ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فقال : « إن أَحَدَكُمْ إذا قَامَ فِي صَلاتِهِ

(٢) أي : خطب .

<sup>(</sup>١) فليوجز ، وفي البخاري ( فليتجوز ) أي : فليقتصر على ما ثبت في السنة ، لا يزيد عليها ، مع إتمام الأركان والسنن .

فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَإِنَّ رَبِّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أُوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى عَنْ يَسَارِهِ ، أُوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فقال : « أَوْ يَفْعَلُ هكذا » متفقً عليه .

وَالْأَمرُ بِالبُصَاقِ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ هُوَ فِيما إِذَا كَانَ في غَيْرِ المسجِدِ ، فَأَمَّا في المسجدِ فَلا يَبصُقُ إِلَّا في ثَوْبِهِ .

# ٧٨ - باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَآخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ آتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الشعراء : ٢١٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيْنَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي ِ يَعْظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النحل : الْقُرْبَى وَيْنَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي ِ يَعْظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النحل : ٩٠] .

70٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: « كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَاوَمَسْؤُولَةً عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَاوَمَسْؤُولَةً عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » متفقً عليه .

709 - وعن أبي يعلى مَعْقِل بن يَسارٍ رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ ، إلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّة » متفقً عليه .

وفي رواية : « فَلَمْ يَحُطْهَا (١) بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةَ » .

وفي رواية لمسلم: « مَا مِنْ أميرٍ يلي أمورَ المُسْلِمِينَ ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ » .

٦٦٠ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول في بيتي هٰذا: « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً ، فَرَفَق بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ » رواه مسلم .

771 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « كَانَت بَنُو إِسرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنبِيَاء ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيً بَعْدِي ، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكثرُونَ » ، قالوا: يا رسول اللَّه فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قال: « أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّل فَالأَوَّل ، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، وَاسْأَلُوا اللَّه الَّذِي لَكُمْ ، فَإِنَّ اللَّه سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ » متفق عليه .

٣٦٢ ـ وعن عائِذ بن عمرو رضي الله عنه ، أنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْد اللَّهِ بن زيادٍ ، فقال له : أيْ بُنَيَّ ، إنِّي سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : « إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ » (٢) فإيّاكَ أن تَكُونَ منْهُمْ . متفقٌ عليه .

٣٦٣ ـ وعن أبي مريم الأزدِيِّ رضي اللَّه عنه ، أنَّه قال لِمعاوية رضي اللَّه عنه : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : « مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ ، فَآحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ ، آحْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ (٣) وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) بفتح التحتية وضم الحاء وسكون الطاء المهملتين أي : يصنها . وقوله ﷺ : ( ثم لا يجهد ) بفتح الهاء أي : لا يتعب .

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الحديث برقم (١٩٧) معزواً لمسلم فقط . ولعل قوله: « متفق عليه » وهم من المؤلف أو من النساخ . وقال الشيخ شعيب : الحديث ليس في البخاري .

<sup>(</sup>٣) أي : لم يجب له دعاء ولم يحقق له أملًا . قلت : وأحد إسنادي الحديث صحيح كما بينته في (7) الصحيحة (77) - 0 - 0

الْقِيَامَةِ » فجعل معاوِية رجلًا على حوائج النَّاسِ . رواه أبو داود ، والترمذي .

#### ٧٩ -باب الوالي العادل

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ [ النحل: ٩٠]. الآية . وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [ الحجرات: ٩]. ٦٦٤ - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، عن النبي عَلَيْ قال: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّه في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلا ظِلُّهُ: إمَامٌ عادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأ في عِبادة اللَّه تَعَالَىٰ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ ، وَرَجُلانِ تَحَابًا في اللّه اجتَمَعَا عَلَيْهِ ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمالٍ ، فَقَالَ: إنِّي أَخَافُ اللّه ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّه خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ » متفقً عليه .

970 - وعن عبدِ اللَّهِ بن عَمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ : الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِم وَمَا وَلُوْا » رواه مسلم .

٣٦٦ - وعن عوفِ بن مَالِكِ رضي اللَّه عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول : « خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصلُّونَ عَلَيْكُمْ . وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُطَنُّونَ عَلَيْكُمْ . وَتَلْعَنُوهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ » ! ، قال : وشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ اللَّهِ أَفَلا نُنَابِذُهُم ؟ قال : « لا ، مَا أَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ ، لا ، مَا أَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ ، لا ، مَا أَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ ، لا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ ، لا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ » رواه مسلم .

قوله: « تصلون عليهم »: تدعون لهم .

٦٦٧ - وعن عِياض ِ بن حِمارٍ رضي اللَّه عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول :

« أَهَلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةً : ذُو سُلطانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لَكُلِّ ذي قُرْبَى ومُسْلِمٍ ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفُ ذوعِيال ٍ » رواه مسلم .

### ٨٠ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريمهم طاعتهم في المعصية

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [ النساء : ٥٩ ] .

٦٦٨ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، عن النبي ﷺ قال : «على المَوْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبَّ وكَرِهَ ، إلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلا سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ » متفقً عليه .

779 ـ وعنه قال : كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رسولَ اللَّه ﷺ على السَّمع ِ والطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا : « فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ » متفقٌ عليه .

٠٧٠ ـ وعنه قال سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : « مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ (١) لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً »(٢) رواه مسلم .

وفي رواية له: « وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » . « المِيتَةُ » بكسر الميم .

٦٧١ ـ وعن أنس ٍ رضي اللَّه عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « ٱسْمَعُوا وأطِيعُوا ،

<sup>(</sup>١) أي : خرج عنها بالخروج على الإمام وعدم الإنقياد له في غير معصية .

<sup>(</sup>٢) أي : مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها ، فإنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ، ويرون ذلك عيباً .

وَإِنِ استُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشيٍّ ، كَأَنَّ رأْسَهُ زَبِيبةٌ » رواه البخاري .

٦٧٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ (١) وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ (٢) » رواه مسلم.

7٧٣ - وعن عبدِ اللَّهِ بن عمرورضي اللَّه عنهما قال : كنا مع رسول اللَّه عَلَيْ في سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ (٢٧) ، وَمِنّا مَنْ يَنْتَضِلُ ، وَمِنّا مَنْ هُو في جَشَرِهِ ، إِذْ نَادَى مُنَاذِي رسولِ اللَّه عَلَيْ : الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ . فَآجْتَمَعْنَا إلى رسولِ اللَّه عَلَيْ إلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى رسولِ اللَّه عَلَيْ إلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى رسولِ اللَّه عَلَيْ إلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهم ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهم ، وَإِنَّ أَمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا في خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهم ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ . وَإِنَّ أَمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا في خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهم ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ . وَإِنَّ أَمِّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا في أَوْلِهَا ، وَسَيُصيبُ آخِرَهَا بَلاَءُ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِتُنَةٌ يُروَقَى أَنْ يُعْرَفُهَا ، وَسَيُصيبُ آخِرَهَا بَلاَءُ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِتُنَةٌ يُروقَى أَلْفِي أَلْهُ وَالْمُؤْمِنُ هٰذِهِ مُهْلِكَتِي ، ثم تَنْكَشِفُ ، وَتَجِيءُ الفِتنَةُ فَيقُولُ المُؤْمِنُ هٰذِهِ مَنْ أَنُو مِنْ النَّارِ ، وَيُدْخِلُ الجَنَّةَ ، فَلَيْوتِنَ النَّارِ ، وَيُومِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إلى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ فُلْتَاتُهِ مِنْيَّتُهُ ﴿ وَهُو يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إلى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ فَالْذِهِ ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَاعْطَاهُ صَفْقَة يَدِهِ ، وَثَمَرَة قَلْبِهِ ، فَلْيُطِعْهُ إِن استطَاعَ ، فَانْ جَا فَاضُرِبُوا عُنْقَ الآخِرِ » رواه مسلم .

قوله « يَنْتَضِلُ » أيْ : يُسَابِقُ بالرَّمْي بالنَّبل والنَّشَّابِ . وَ« الجَشَرُ » بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء ، وهي : الدَّوابُ التي تَرْعَى وَتَبِيتُ مَكَانَهَا .

<sup>(</sup>١) أي : في فقرك وغناك . (ومنشطك ومكرهك) بفتح أولهما وثالثهما وسكون ما بينهما ، أي : ما تحب وما تكره ـ مما هو موافق لنشاطك وهواك أو مخالف مما ليس معصية وإلا فلا سمع ولا طاعة .

<sup>(</sup>٢) « الْأَثَرة » : الإستثثار والاختصاص بأمور لدنيا ، أي : عليكم الطاعة وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما هو عندهم .

<sup>(</sup>٣) هوما يعمل من وبر أو صوف أو شعر ، ويكون على عمودين أو ثلاثة ، وما فوق ذلك فهوبيت .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل وفي مسلم « فيرقق » .

<sup>(</sup>٥) أي : الموت .

وقوله « يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً » أَيْ يُصَيِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً رقيقاً : أَي خَفِيفاً لِعِظَمِ مَا بَعْدَهُ ، فالثَّانِي يُرَقِّقُ الأُوَّلَ . وقيل مَعْنَاهُ يُشَوِّقُ بَعْضُهَا إلى بَعْض بتحسينها وَتَسويلِهَا ، وقِيلَ يُشبِهُ بَعْضُها بَعضاً .

7٧٤ - وعن أبي هُنَيْدَةَ وَائِلِ بن حُجرٍ رضي اللَّه عنه قالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَزيدَ الجُعفِيُّ رسولَ اللَّه يَعِيْقُ ، فقال : يَا نَبِيَّ اللَّه أَرأيتَ إِنْ قامَت عَلَيْنَا أَمَرَاءُ يَسأَلُونَا حَقَّهُم ، وَيمْنَعُونَا حَقَّنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عنه ، ثم سَأَلَهُ ، فَقَالَ رسولُ اللَّه عَيْقُ : « اسْمَعْوا وَأَطِيعُوا ، فإنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا ، وَعَلَيْكُمْ مَا حَمِّلُتُمْ » رواه مسلم .

3٧٥ ـ وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا » ! قالوا : يا رسول اللَّه ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذُلِكَ ؟ قال : « تَوَّدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ » متفقً عليه .

٦٧٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: « مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يُطِع ِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يُطِع ِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يُعِص ِ الأَميرَ فَقَدْ عَصَانِي » متفقٌ عليه .
 يعص ِ الأَميرَ فَقَدْ عَصَانِي » متفقٌ عليه .

٦٧٧ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ كَرِه مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطَانِ شِبْراً (١) مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » متفقً عليه .

٦٧٨ - وعن أبي بكرة رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : « مَنْ

<sup>(</sup>١) أي : خرج من طاعته ولو قليلًا ، فهو كناية عن القلة .

أَهَانَ السُّلطَانَ (١) أَهَانَهُ اللَّه » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح ، وقد سبق بعضها في أبواب .

## ٨١ ـ باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات الدالم يتعين عليه أو تَدْعُ حاجة إليه

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ ٱلآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلوّاً في الأَرْض وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لُلمُتَّقِينَ ﴾ [ القصص : ٨٣ ] .

7٧٩ - وعن أبي سعيدٍ عبدِ الرحمٰنِ بن سَمُرة رضي اللّه عنه قال : قال لي رسول اللّه ﷺ : « يَا عَبْدَ الرَّحمٰن بن سَمُرةَ : لاَ تَسْأَل ِ الإمَارَةَ : فَإِنّكَ إِن أَعْطِيتَهَا عَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلْي مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ » متفق على يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ » متفق على يَمِينٍ ،

٦٨٠ ـ وعن أبي ذرِّ رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً ، وَإِنِّي أُحِبُ لِنَفْسِي . لاَ تَأَمَّرَنَّ (٢) عَلَى آثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ (٣) مَالَ يَتِيم » رواه مسلم .

٦٨١ ـ وعنه قال : قلت : يا رسول اللَّهِ ألا تَسْتَعْمِلُني ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبي ثُمَّ قال : « يَا أَبَا ذَرَّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيُّ وَنَدَامَةٌ ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فيها » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) كــذا والـذي في التــرمــذي : « سلطان اللَّه في الأرض » والحــديث في « الصحيحــة » (٢٦٩٦) ــنــ . (٢) أي : لا تتأمرن .

٦٨٢ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه عَلَى قال : « إنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ » رواه البخاري .

# ٨٢ - باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِنْ ۚ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا المُتَّقِينَ ﴾ [ الزخرف : ٦٧ ] .

٣٨٣ - وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما ، أن رسولَ اللّه ﷺ قال : « مَا بَعَثَ اللّهُ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلا اسْتَحْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إلا كَانَت لَه بِطَانَتَانِ (١) بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بالشّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللّهُ » رواه البخاري .

١٨٤ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عِلَمُ اللَّهُ عَيْرً ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عِلْمُ مِي خَيْراً ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صدقٍ ، إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ (٢) جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ ، إِنْ نَسِيَ لَم يُذَكِّرُهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ لَم يُعِنْهُ » رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ على شرط مسلم .

<sup>(</sup>١) البطانة بكسر الموحدة : الأولياء والأصفياء . و( تحضه ) بفتح الفوقية وضم المهملة وتشديد الضاد ، أي : تحمله .

<sup>(</sup>٢) أي : شراً ، ولم يصرح به تحريضاً على اجتناب الشر لأنه إذا اجتنب ذكر اسمه لشناعته ، فلأن يجتنب المسمى به أولى .

### ٨٣ - باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرَّض بها

م ٦٨٥ - وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه قال : دَخَلْتُ على النبي اللَّهِ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِي عَمِّي ، فقالَ أَحَدُّهُمَا : يا رسولَ اللَّه أُمِّرْنَا عَلى بَعْض مَا وَلَّاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وقال الآخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فقال : « إنَّا وَاللَّهِ لاَ نُولِّي هٰذَا الْعَمَلَ أَحَداً سَالَهُ ، أو أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ » متفقً عليه .

#### ١- كتابُ الأدَبْ

#### ٨٤ - باب الحياء وفضله والحث على التخلّق به

٦٨٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله على مرّ على رَجُل مِنَ الأنْصَار وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ في الحَيَاءِ ، فقالَ رسولُ اللّهِ على : « دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإيمَانِ » متفقٌ عليه .

٦٨٧ - وعن عمران بن حصينٍ ، رضي اللّه عنهما قال : قال رسولُ اللّه ﷺ :
 « الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إلاّ بِخَيْرٍ » متفقٌ عليه .

وفي روايةٍ لمسلم : « الحياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ » أَوْ قَالَ : « الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ » .

٦٨٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « الإيمَانُ بِضْعُ وَسَبْعُونَ ، أَوْ بِضْعُ وَسِتُونَ شُعْبَةً . فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّه ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ اللَّهَ عَنِ الطَّرِيقِ . وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإيمَانِ » متفقً عليه .

« البِضْعُ » بكسر الباءِ ويجوز فتحها ، وَهُوَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَـرَةِ . وَ« اللَِّهُ عَلَّمَ وَالْخَصْلَةُ . وَ« اللَّهَاطَةُ » : الإِزَالَةُ . وَ« الأَذَى » : مَا يُؤْذِي كَحَجَرٍ وشوك وَطِينٍ ورماد وَقَذَرٍ وَنَحْوَ ذٰلِكَ .

٦٨٩ - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي اللَّه عنه قال : كان رسول اللَّه ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً

مِنَ الْعَذْرَاءِ(١) في خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ . متفقٌ عليه .

قال العلماءُ: حَقِيقَةُ الْحَيَاءِ خُلُقُ يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ الْقَبِيحِ ، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ في حَقِّ ذِي الْحَقِّ. وَرَوَيْنَا عَنْ أبي القاسم الْجُنَيْدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قال : الْحَيَاءُ: رُوْيَةُ الاَّعَمِ - ورُوْيَةُ التَّقْصِيرِ ، فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى الْحَيَاءُ: وَاللَّهُ أعلم .

#### ٨٥ \_بابُ حفظ السِّر

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا ﴾ [ الإسراء : ٣٤] .

• ٦٩ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ(٢) ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » رواه مسلم .

791 ـ وعن عبدِ اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ، أن عمرَ رضي اللَّه عنه حِينَ تأَيَّمَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ قال : لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ رضي اللَّه عنه ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ؟ قال : سأنظُرُ فِي أَمْرِي . فَقَلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ؟ قال : سأنظُرُ فِي أَمْرِي . فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِينِي ، فقال : قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هٰذَا . فَلَقِيتُ أَبَا بَكُورِ رضي اللَّه عنه فقلت : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ أَبو بَكْرٍ رضي رضي اللَّه عنه فقلت : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ أَبو بَكْرٍ رضي

<sup>(</sup>١) العذراء : هي البكر . و( الخدر ) : ستر تجعله البكر في جنب البيت ، أي : أشد حياء من البكر حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قبل واستحيائها منه .

<sup>(</sup>٢) من الإفضاء وهو مباشرة البشرة ، وهو هنا كناية عن الجماع ، وقوله ﷺ : ( ثم ينشر سرها ) أي : يذكر تفاصيل ما يقع حال الجماع وقبله من المقدمات ، وراجع للحديث « آداب الزفاف » ( ص ٧٠ طبع المكتب الإسلامي ـ الطبعة الجديدة ـ ) .

اللَّه عنه ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئاً ! فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي على عُثْمَانَ ، فَلَبِثَ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِيُ ﷺ ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ . فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فقالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حَيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئاً ؟ فقلتُ : نَعَمْ ، قال : فَإِنَّهُ لَمْ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئاً ؟ فقلتُ : نَعَمْ ، قال : فَإِنَّهُ لَمْ عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النبي ﷺ ذَكَرَهَا ، يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النبي ﷺ وَلَيْهِ فَكَرُهَا ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهُ لَقَبِلْتُهَا . رواه فَلَمْ أَكُنْ لَأَفْشِيَ سِرَّ رسول اللَّه ﷺ ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهُ لَقَبِلْتُهَا . رواه البخاري .

« تَأَيَّمَتْ » أَيْ صَارَتْ بِلاَ زَوْجٍ ، وَكَانَ زَوْجُهَا تُوُفِّيَ رضي اللَّه عنه . « وَجَدْتَ » : غَضبْتَ .

797 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَيْدَهُ ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رضي اللَّه عنها تَمْشِي ، مَا تُخْطِئ مِنْ مَشْيَةِ رسول اللَّه عَيْقِ شَيْئًا ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا وقال : «مَرْحَباً بابْنَتِي»، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَديداً ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا ، سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ ، فقلتُ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَديداً ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا ، سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ ، فقلتُ لَهَا : خَصَّكِ رسولُ اللَّه عَيْ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بالسِّرَارِ ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ ! فَلَمَّا قَامَ رسولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) أي : أقسمت عليك .

<sup>(</sup>٢) أي : كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن . قال الحافظ : « مفاعلة من الجانبين ، كأن كلا منهما كان تارة يقرأ ، والأخر يستمع » .

سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِساءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ » ؟ فَضَحِكتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ . متفقُ عليه . وهذا لفظ مسلم .

79٣ - وعن ثَابِتٍ عن أنس رضي اللَّه عنه قال : أَتَى عَلَيَّ رسول اللَّه عَلَيْ وَأَنَا الْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، فَبَعَثني إلى حَاجَةٍ (١) ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي . فَلَمَّا الْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، فَبَعَثني رسولُ اللَّه عَلَيْ لِحَاجَةٍ ، قالت : مَا حَبَسَكَ ؟ فقلت : بَعَثني رسولُ اللَّه عَلَيْ لِحَاجَةٍ ، قالت : مَا حَاجَتُهُ ؟ قلت : إنَّهَا سرِّ . قالت : لا تُخبِرَنَّ بِسرِّ رسول اللَّه عَلَيْ أَحَداً . قال أَنسُ : وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهُ أَحَداً لَحَدَّثُتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ . رواه مسلم . وروى البخاري بعضه مختصراً .

#### ٨٦ \_ باب الوفاء بالعَهْد وَإنجاز الوَعد

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَأُوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾ [ الإسراء : ٣٤ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَأُوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾ [ النحل : ٩١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [ المائدة : ١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ؟ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ [ الصف : ٢ - ٣ ] .

٦٩٤ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « آيَةُ الْمُنَافِقِ (٢)
 ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أُخْلَفَ ، وَإِذَا آؤْتُمِنَ خَانَ » متفقٌ عليه .

زَادَ في روايةٍ لمسلم: « وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ » .

790 ـ وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) في الأصل « في حاجته » والتصويب من مسلم جـ ٤ ص ١٩٢٩ حديث ٢٤٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أي : علامته، ( زعم ) أي : قال : ( إنه مسلم ) ، أي : فهذه خصاله .

قال: « أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ عَلَدَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » متفقً عليه .

197 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال: قال لي النبي ﷺ: « لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ (٢) الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا »(١) فَلَمْ يَجِيءْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ (٢) النَّبِيُ ﷺ ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ رضي اللَّه عنه فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ قال إلى كَذَا عِنْدُ رسول اللَّه ﷺ قال إلى كَذَا عَنْدُ رسول اللَّه ﷺ عِدَةً أَوْ دَيْنُ فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قال إلى كَذَا وَكَذَا ، فَحَتَى لي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا ، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ ، فقال إلى : خُذْ مِثْلَيْهَا . مَتْفَقُ عليه .

#### ٨٧ - باب المحافظة على ما اعتاده من الخير

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ (٣) حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [ الرعد : ١١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نقضت غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ (٤) أَنْكَاثاً ﴾ [ النحل : ٢٩ ] .

وَ« الْأَنْكَاتُ » : جَمْعُ نِكْثٍ ، وَهُوَ الْغَزْلُ الْمَنْقُوضُ .

وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ (٥) فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ الحديد : ١٦ ] وقال تعالىٰ : ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [ الحديد : ٢٧ ] .

<sup>(</sup>١) كناية عن كيفية الأخذ ثلاثاً . وفي رواية للبخاري : فبسط يديه ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٢) أي : توفي ﷺ وولِّي الخلافة الصّديق .

 <sup>(</sup>٣) أي : من النعمة أو النقمة . (حتى يغيّروا ما بأنفسهم) من الأحوال الجميلة والقبيحة .

<sup>(</sup>٤) أي : نقضته بعد فتله وإحكامه . (٥) أي : الزمان بينهم وبين أنبيائهم .

79٧ ـ وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال : قال لي رسول اللَّه ﷺ : « يَا عَبْدَ اللَّه ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ (١) فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ، ) اللَّيْلِ » ! متفقٌ عليه .

#### ٨٨ \_باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوَجه عند اللقاء

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَآخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الحجر : ٨٨ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظَاً (٣) غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [ آل عمران : 109 ] .

79۸ ـ وعن عدي بن حاتِم رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فِبَكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ » متفقٌ عليه .

799 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي على قال : « وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ » متفقٌ عليه ، وهو بعض حديث تقدم بطوله (٤) .

٧٠٠ وعن أبي ذَرِّ رضي اللَّه عنه قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: « لاَ تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بوَجْهٍ طَلْقٍ »(٥) رواه مسلم.

#### ٨٩ - باب استحباب بيان الكلام و إيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك

٧٠١ ـ عــن أنس ٍ رضي اللَّه عنه ، أن النبي ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةً أَعَادَهَا ثَلَاثًا

 <sup>(</sup>١) أي : لصلاة التهجد . (٣) أي : نصفها . (٤) انظر الحديث ( ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : سيء الخلق . (غليظ القلب ) أي : قاسيه . (٥) أي : متهلل بالبشر والإبتسام .

حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثاً . رواه البخاري .

٧٠٢ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : كَانَ كَلاَمُ رسول اللَّه ﷺ كَلاَماً فَصْلاً (١) يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ . رواه أبو داود .

### • ٩ - باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه

٧٠٣ - عن جرير بن عبدِ اللَّهِ رضي اللَّه عنه قال : قال لي رسول اللَّه ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « اسْتَنْصِتِ النَّاسَ » (٢) ثُمَّ قال : « لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ِ » متفقٌ عليه .

#### ٩١ - باب الوعظو الاقتصاد فيه

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [ النحل : ١٢٥ ] .

٧٠٤ - وعن أبي وائل شقيقِ بنَ سَلَمَةَ قال : كَانَ ابنُ مَسْعُودِ رضي اللَّه عنه يُذَكِّرُنَا في كُلِّ خَمِيسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ في كُلِّ خَمِيسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكُ أَنَ كُلُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّكُمْ وِإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ وِالْمَوْعِظَةِ ، يَوْمٍ ، فقال أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذلك أنِّي أكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ وِالْمَوْعِظَةِ ، كَمَا كَانَ رسول اللَّه ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بها مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا . متفق عليه .

« يَتَخَوَّلُنَا » يَتَعَهَّدُنَا .

(٢) أي : مُرْهُم بالإنصات .

<sup>(</sup>١) أي : بيناً ظاهراً . والحديث مخرج في « الصحيحة » (٢٠٩٧) ـ ن ـ .

٧٠٥ ـ وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي اللَّه عنهما قال: سمعت رسول اللَّه عَنهما قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « إنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَة وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَة » رواه مسلم .

« مَئِنَّةً » بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة ، أي : عَلاَمَةً دَالَّةً عَلَى فِقْههِ .

٧٠٦ - وعن مُعاوِيَة بن الحكم السُّلَمي رضي اللَّه عنه قال : بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رسول اللَّه ﷺ ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ (١) فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَرَمَانِي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ! فَقُلْتُ : وَائْكُلُ أُمِّيَاهُ مَا شَأَنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ! فَقُلْتُ : وَائْكُلُ أُمِّيَاهُ مَا شَأَنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بايديهم عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ! فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِنِي (٢) لِكنِّي سَكَتُ ، فَلَمّا صلّى بايديهم عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ! فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِنِي (١ لِكِنِّي سَكَتُ ، فَلَمّا صلّى الله يَشِي أَنْ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَتَمنِي . قال : « إِنَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ » ، أو كَمَا فيها شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ » ، أوكَمَا فيها شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ » ، أوكَمَا قَالَ رسول اللَّه يَعِيدٍ بِجَاهِلِيَةٍ ، وَقَدْ جَاءَ قَالَ رسول اللَّه يَعَيْدُ . قلتُ : يا رسول اللَّه ، إني حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلامِ ، وَإِنَّ مِنَا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ ؟ (٤) قال : « فَلاَ تَأْتِهِمْ » قلت : وَمِنَا رَجَالًا يَتَطَيَّرُونَ (٥) ؟ قال : « ذَاكَ شَيْء يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ فَلا يَصُدَّنَهُمْ »(١) رواه مسلم .

« الثُكْلُ » بضم الثاءِ الْمُثلثة : الْمُصيبَةُ وَالفَجِيعَةُ . « مَا كَهَرَنِي » أَيْ : مَا نَهَرَنِي .

<sup>(</sup>١) أي : المصلين .

<sup>(</sup>٢) أي : يسكتونني غضبت وتغيرت ( لكني سكت ) امتثالًا .

<sup>(</sup>٣) أي : أفديه ﷺ بهما .

<sup>(</sup>٤) جمع كاهن وهو من يدعي معرفة الضمير ويخبر عن المستقبل .

<sup>(</sup>٥) أي : يتشاءمون .

<sup>(</sup>٦) أي : فلا يمنعهم ذلك عن وجهتهم فإنه لا يؤثر نفعاً ولا ضراً .

٧٠٧ - وعن العِرْباض بن سارية رضي اللَّه عنه قال : وَعَظَنَا رسول اللَّه ﷺ مَوْعِظَةً وَجَلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَالِهِ في باب الْمُد بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّة (١) ، وَذَكَرْنَا أَنَّ التَّرْمِذِيَّ قال : إنَّه حديث حسن صحيح .

#### ٩٢ - باب الوقار والسكينة

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً (٢) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً ﴾ [ الفرقان : ٦٣ ] .

٧٠٨ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : مَا رَأَيْتُ رسول اللَّه ﷺ مُسْتَجْمِعاً (٣) قَطُ ضَاحِكاً حَتَّى تُرَى مِنْهُ لَهَوَاتُهُ ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ . متفقٌ عليه .

« اللَّهْوَاتُ » جَمْعُ لَهَاةٍ : وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي فِي أَقْصِى سَقْفِ الْفَمِ .

#### ٩٣ - باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [ الحج : ٣٢] .

٧٠٩ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : سمِعت رسول اللَّه ﷺ يقول : « إذًا

<sup>(</sup>١) حديث (١٦١) .

<sup>(</sup>٢) أي : هيَّنين ، (قالوا سلاماً ) أي : سداداً من القول يسلمون فيه من الإثم أو تسليماً منكم لا خير بيننا ولا شرّ .

<sup>(</sup>٣) أي : مبالغاً في الضحك لم يترك منه شيئاً .

أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُم تَسْعَوْنَ ، وَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْم فَصَلُوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا » متفقٌ عليه .

زاد مسلِمٌ في روايةٍ له : « فِإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ(١) إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ في صَلَاةِ » .

٧١٠ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنَّه دَفَعَ مَعَ النَّبِي ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النّبي ﷺ وَرَاءَهُ زَجْراً شَديداً وَضَرْباً وَصَوْتاً للإِبْل ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إلَيْهِمْ وقال : « أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بالإيضَاعِ » رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه .

« الْبِرُّ » : الطَّاعَةُ . وَ« الإيضَاعُ » بِضادٍ معجمةٍ قبلها ياءٌ وهمزةٌ مكسورةٌ ، وَهُوَ : الإِسْرَاعُ .

#### ٩٤ - باب إكرام الضيف

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا : سَلَاماً ، قال : سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ ، فَقَرَّبَهُ إِنَيْهِمْ قَالَ : أَلَا تَأْكُلُونَ ؟ ﴾ [ المذاريات : ٢٤ - ٢٧ ] وقال سَمِينٍ ، فَقَرَّبَهُ إِنَيْهِمْ قَالَ : أَلاَ تَأْكُلُونَ ؟ ﴾ [ المذاريات : ٢٤ - ٢٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ (٣) إِلَيْهِ ، وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ ! قال : يَا قَوْمٍ هَؤُلاءِ بَنَاتِي (٤) هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ، فَآتَقُوا اللَّه وَلاَ تُحْزُونِ في ضَيْفِي أَلْيسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ؟! ﴾ [ هود : ٢٨ ] .

<sup>(</sup>١) أي: يقصد إليها.

<sup>(</sup>٢) أي : أنتم قوم لا نعرفكم . ( فراغ ) أي : ذهب . قال ابن قتيبة : أي عدل إليهم في خفية .

<sup>(</sup>٣) أي : يسرعون .

<sup>(</sup>٤) أي : فتزوجوهن واتركوا أضيافي .

٧١١ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ النبيَّ ﷺ قال : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْلِيَصْمُتْ » مَتْفَقُ عليه (١) .

٧١٢ - وعن أبي شُرَيْح خُوَيْلِدِ بن عَمرو الخُزَاعِيِّ رضي اللَّه عنه قال : سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ » وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا قَالُوا : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رسول اللَّه ؟ قال : « يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عليه » متفقٌ عليه .

وفي روايةٍ لِمسلم : « لاَ يَجِلُّ لِمُسْلِم انْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ »(٢) قالوا : يا رسول اللَّه وَكَيْفُ يُؤْثِمُهُ ؟ قال : « يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يُقْرِيه بِهِ » .

#### ٩٥ -باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير

قال اللّه تعالىٰ : ﴿ فَبَشّرْ عبادِ الذينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتّبِعُونَ أَحْسَنهُ ﴾ [ النزمر : ١٧ - ١٨ ] وقال تعالىٰ : ﴿ يُبَشّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنّات لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴾ [ التوبة : ٢١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُم تُوعَدُونَ ﴾ [ فصلت : ٣٠] وقال تعالىٰ : ﴿ فَبَشّرْنَاهُ بِغُلام حَلِيمٍ ﴾ الّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ ﴾ [ فصلت : ٣٠] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْراهِيمَ بِالبُشْرَى ﴾ [ الصافات : ٢١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْراهِيمَ بِالبُشْرَى ﴾ ورَاءِ إسحاقَ وَمِنْ ورَاءِ إسحاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [ هود : ٢١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ فَنَادَتُهُ المَلائِكَةُ وَهُو قَائِمٌ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [ هود : ٢١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ فَنَادَتُهُ المَلائِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فَي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشّرُكَ بِيحْيَى ﴾ [ آل عمران : ٣٩ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَالْمَاتِكُةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ آسْمُهُ الْمِسِيحُ ﴾ [ آل عمران : ٣٩ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَالْمَاتِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ آسْمُهُ الْمِسِيحُ ﴾ [ آل عمران : ٣٩ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَالْمَاتِكُهُ وَهُو قَائِمُ وَاللّهُ يُبَشّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ آسْمُهُ الْمِسِيحُ ﴾ [ آل

<sup>(</sup>١) مضى برقم (٣١٩) .

<sup>(</sup>٢) أي : إلى أن يوقعه في الإثم .

عمران : ٤٥] الآية ، والآيات في الباب كثيرة معلومة .

وأما الأحاديث فكثيرةٌ جِدّاً وهي مشهورة في الصحيح ، منها :

٧١٣ ـ وعن أبي إبراهيم ـ ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو معاوية ـ عبدِ اللَّهِ بن أبي أوفى رضي اللَّه عنها، أنّ رسول اللَّه ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَةَ رضي اللَّهُ عنها، بَيْتٍ في الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ. متفقٌ عليه.

« الْقَصَبُ » هُنَا اللَّوْلُوُ الْمُجَوِّفُ . وَ« الصَّخَبُ » الصِّياحُ وَاللَّغَطُ . وَ« النَّصَبُ » التَّعبُ .

٧١٤ - وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه ، أنَّهُ تَوَضَّأُ في بَيْتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ فقال : لأَلْزَمَنَّ رسول اللَّه عِن ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هٰذَا ، فَجَاءَ الْمَسْجِدَ ، فَسَأَلَ عَنِ النبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا هُهُنَا ، قال : فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ ، حَتَّى دَخَلَ بِئُرَ أريس، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ حَتَّى قَضَى رسولُ اللَّه ﷺ حَاجَتُهُ وَتَوَضَّأ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِثْرِ أريسٍ ، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّا هُمَا فِي الْبِشْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ : لْأَكُونَنَّ بَوَّابَ رسولِ اللَّه ﷺ الْيَوْمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ رضي اللَّه عنه فَدَفَعَ الْبَابَ فقلتُ : مَنْ هٰذَا ؟ فقال : أَبُو بَكْرَ ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فقلتُ : يا رسول اللَّه هٰذَا أبو بَكْر يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : ﴿ اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ﴾ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لَأْبِي بَكْرِ : ادْخُلُ وَرسول اللَّه ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ وَلَيْ مَعَهُ في القُفِّ ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ في البِئْرِ كَمَا صَنَعَ رسول اللَّه ﷺ ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ ، وَقَدْ تَـرَكْتُ أَخِي يَتَوَضًّا وَيَلْحَقُنِي ، فقلتُ : إِنْ يُرِدِ اللَّه بِفُلانٍ \_ يُريدُ أَخَاهُ \_ خَيْراً يَأْتِ بِهِ . فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابِ ، فقلتُ : مَنْ هٰذَا ؟ فقال : عُمَرُ بن الْخَطَّابِ ، فقلتُ : عَلَى، رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رسول اللَّهِ ﷺ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ : هَٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ ؟

فقال : « اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ » فَجِئْتُ عُمَرَ ، فقلتُ : أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِالْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبَثْرِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ : إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْراً - يَعْنِي أَخَاهُ - يَأْتِ فِي الْبِثْرِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ : إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْراً - يَعْنِي أَخَاهُ - يَأْتِ فِي الْبِثْرِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ فقالَ : عُثْمَانُ بِن عَفَّانَ . بِهِ ، فَجَاءَ إِنْسَانُ فَحَرَّكَ الْبَابَ . فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ فقالَ : «اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ : «اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلُوىٰ فَقلتُ : ادْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلُوىٰ مُعَ بَلُوىٰ تُصِيبُهُ » فَجِئْتُ فقلتُ : ادْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلُوىٰ مُعَيْبُهُ ، فَذَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِيءَ ، فجلس وِجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ . مَتْفَقٌ عليه .

وزاد في رواية : وأمرني رسولُ اللَّه ﷺ ، بحفظِ الباب . وَفيها : أنَّ عُثْمانَ حينَ بَشَّرَهُ حَمِدَ اللَّهَ تعالىٰ ، ثُمَّ قال : اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .

وقوله « وَجَّهُ » بفتح ِ الواوِ وتشديد الجيم ِ . أيْ : تَوَجَّهُ . وقوله « بِئر أَرِيْسٍ » هو بفتح الهمزة وكسرِ الراءِ وبعدها ياءٌ مثناة من تحتِ ساكِنة ثم سِين مهملة وهو مصروف ومنهم من منع صرفه ، وَ « القُفُ » بضم القاف وتشديد الفاء : وهو المبنيُ حول البئر . وقوله : « عَلى رِسْلِك » بكسر الراء على المشهور ، وقبل : بفتحِهَا ، أي : آرفق .

٧١٥ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: كُنَّا قُعُوداً حَوْلَ رسولِ اللَّه عَلَيْ ، وَمَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي اللَّه عنهما في نَفْرٍ ، فَقَامَ رسولُ اللَّه عَلَيْ مِنْ بَيْنِ وَطُهُرِنَا (١) فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا ، فَكُنْتُ أُوَّلَ مَنْ فَظُهُرِنَا (١) فَأَبْطُأ عَلَيْنَا ، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا ، فَكُنْتُ أُوَّلَ مَنْ فَزَعَ ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رسولَ اللَّه عَلَيْ ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً للأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ ، فَذَرْتُ بِهِ هل أَجِدُ لَهُ بِاباً ؟ فَلَمْ أَجِدْ ! فَإِذَا رَبِيعُ يَدْخُلُ في جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ فَذُرْتُ بِهِ هل أَجِدُ لَهُ بِاباً ؟ فَلَمْ أَجِدْ ! فَإِذَا رَبِيعُ يَدْخُلُ في جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَهُ - وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ الصَّغِيرُ - فَاحْتَفَرْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رسولِ اللَّه عَلَى خَارِجَهُ - وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ الصَّغِيرُ - فَاحْتَفَرْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رسولِ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَ

<sup>(</sup>١) أي : بيننا ،

فقال : « أَبُو هُرَيْرَةَ » ؟ فقلت : نَعَمْ يا رسول اللَّهِ ، قال : « ما شأنك » قلت : كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأَتَ عَلَيْنَا ، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا ، ففزعنا ، فَكُنْتُ أَوِّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَأَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ ، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ الثَّعْلَبُ ، وَهُولاء النَّاسُ وَرَائِي . فقال : « يَا أَبِا هُرَيْرَةَ » وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ فقال : « اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ ، وَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰه إِلَّا اللَّه مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ ، فَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ » وَذَكَرَ الحديثِ بطوله ، رواه مسلم .

« الرَّبِيعُ » النَّهْرُ الصَّغَيرُ ، وَهُوَ الْجَدُولُ ـ بفتح الجيم ـ كَمَا فَسَّرَهُ في الحديث . وقوله : « احْتَفَرْتُ » روِي بالراء وبالزاي ، ومعناه بالزاي : تَضَامَمْتُ وَتَصَاغَرْتُ حَتَّى أَمْكَنَنِي الدُّحُولُ .

٧١٦ ـ وعن ابن شِمَاسَة قال : حَضَوْنَا عَمْرَو بِنَ الْعَاصِ رضي اللَّه عنه ، وَهُو في سِيَاقَةِ الْمَوْتِ (١) فَبَكَى طَوِيلًا ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ ، فَجَعَلَ الْبُهُ يَقُولُ : يَا أَبْتَاهُ ، أَمَا بَشَّرَكَ رسولُ اللَّه عَلَيْ بِكَذَا ؟ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فقال : إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّه ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسول اللَّه ، وَإِنَّ مُحَمَّداً رسول اللَّه ، إِيِّ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدُ أَشَدُ بُغضاً لرسول اللَّه عَلَى اللَّهُ النِّي مِنْ أَنْ أَكُونَ قدِ اسْتَمكنتُ منه فَقَتَلْتُه ، فَلَوْ مُتَ على تلكَ مِنْ أَنْ أَكُونَ قدِ اسْتَمكنتُ منه فَقَتَلْتُه ، فَلَوْ مُتَ على تلكَ الحَال لَكُنْتُ مِنْ أَهْل النَّارِ ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإسلامَ في قَلْبِي أَتَنْتُ النبي عَنْ الْمَالِي النَّهُ الْمَسلامَ في قَلْبِي أَتَنْتُ النبي عَنْ أَهُل النَّارِ ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإسلامَ في قلْبِي أَتَنْتُ النبي عَنْ اللَّهُ الإسلامَ في قلْبِي أَتَنْتُ النبي عَنْ مُولُو » ؟ قلت : أودتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قال : « تَشْتَرِط مَاذَا » ؟ قلت : أَنْ يُغْفَرَ لِي ، عَمْرُو » ؟ قلت : أودتُ أَنْ أَشْدِط قال : « تَشْتَرِط مَاذَا » ؟ قلت : أَنْ يُغْفَر لِي ، قَال : « أَمَا عَلِمْتَ أَن الإسلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَن الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَن الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَن الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَ » وما كان أحدُ أَحَبَّ إليًّ مِنْ رَسُول ِ اللَّه ﷺ ، وَلا أَلْ في عَيني مِنْهُ ، إجلالًا له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ، لأني لم أكن أملأ أملأ

<sup>(</sup>١) أي : حال حضور الموت .

عيني منه وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَن أَملاً عَيني مِنْهُ ، ولو مُتَّ على تِلْكَ الحَالِ لَرَجَوْتُ أَن أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا ؟ فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلا أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا ؟ فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلا تَصحَبَنِي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي ، فَشُنُّوا عَليَّ التَّرابَ شَنَّا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ تَصحَبَنِي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي ، فَشُنُّوا عَليَّ التَّرابَ شَنَّا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ ، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا ، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَأَنْظُرَ مَا أَرَاجِعُ بِهِ رَسُلَ رَبِي . رواه مسلم .

قوله « شُنُّوا » رُوِيَ بالشَّين المعجمة والمهملةِ ، أي : صُبُّوه قَليلًا قَليلًا ، واللَّه سبحانه أعلم .

#### ٩٦ -باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَوَصَىَّ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ آصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ، أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ : مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي؟ قَالُوا : نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْراهِيمَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ : مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي؟ قَالُوا : نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلٰهَا وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [ البقرة : ١٣٢ - ١٣٣ ] .

#### وأما الأحاديث فمنها:

حديث زيد بن أرقم رَضِيَ اللَّهُ عنه ـ الذي سبق في بَابِ إكرام أهْل بَيْتِ رَسُول اللَّه ﷺ فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، رَسُول اللَّه ﷺ فَخَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ قال : « أمَّا بَعْدُ ، ألاَ أيُّهَا النَّاسُ إنَّمَا أنَا بَشَرٌ يُوشِكُ (١) أنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأْجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ ، أوَّلَهُمَا : كِتَابُ اللَّهِ ، فيه الْهُدَى وَالنَّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَآسْتَمْسِكُوا بِهِ » ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، وَرَغَّبَ وَالنَّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَآسْتَمْسِكُوا بِهِ » ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، وَرَغَّب

<sup>(</sup>١) أي : يقرب .

فِيهِ ، ثُمَّ قال : « وَأَهْلُ بَيْتِي ، أَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ في أَهْل ِ بَيْتِي » رواه مسلم . وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ(١).

٧١٧ - وعن أبي سليمان مالِك بن الحُويْرِثِ رضي اللَّه عنه قال : أَتَيْنَا رسولَ اللَّه عَيْمَ ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رسولُ اللَّه عَيْمَ رَحِيماً رَفِيقاً ، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا ، فَسَالَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا ، فَالْخَبَرْنَاهُ ، فقال : «ارْجِعُوا إلَى أَهْلِيكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهمْ ، وَعَلِّمُوهُم وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا صَلاَةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلُّوا كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَمِّكُمْ وَلُيُؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ » متفقً عليه .

زاد البخاري في رواية له: « وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ».

وقوله « رحِيماً رَفِيقاً » رُوِيَ بِفاءٍ وقافٍ ، وَرُوِيَ بِقافينِ .

٧١٨ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : آسْتَأْذَنْتُ النّبيّ ﷺ في العُمْرَةِ ، فَأَذِنَ ، وقال : « لاَ تَنْسَانَا يا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ » فقالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا .

وفي رواية قال : « أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ » . رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح (٢).

٧١٩ - وعن سالم بنِ عبدِ اللَّه بن عمر ، أن عبدَ اللَّه بن عُمرَ رضي اللَّه عنهما ، كَانَ يَقُولُ للرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً : آدْنُ مِنِّي حَتَّى أُودِّعَكَ كَمَا كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُودِّعُنَا ، فَيَقُولُ للرَّجُلِ إِذَا أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ ، وَأَمَانَتَكَ ، وَخَواتِيمَ عَمَلِكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) تحت رقم (٣٥٠) .

<sup>(7)</sup> كذا قال ، وقد مضت الإشارة إلى ضعفه برقم ( (7) ) - (7)

٧٢٠ - وعن عبدِ اللَّه بن يزيدَ الخطْمِيِّ الصحابيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّه يَشِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّعَ الجَيْشَ قال : « أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ ، وَأَمَانَتَكُمْ ، وَخَواتِيمَ أَعْمَالِكُمْ » حديث صحيح ، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح .

٧٢١ - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : جَاءَ رَجُلُ إلى النبي ﷺ فقال : يا رسولَ اللَّه التَّقْوَى » قال : زِدْنِي رسولَ اللَّه ، إنِّي أُرِيدُ سَفَراً ، فَزَوِّدْنِي ، فقال : « وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

#### ٩٧ - باب الاستخارة والمشاورة

قالَ اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] وقال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى : ٣٨] أي : يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فِيهِ .

٧٢٧ - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ ، يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ في الأَمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ (١) مِنَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ: « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ ، فَلْيَركعْ الْمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ (١) مِنَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ: « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ ، فَلْيَركعُ رِكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ ، ثم ليقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَسْتَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَالْمُنْ مَاللَّهُ مَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي » أَوْ قَالَ: « عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ، فَاقْدُرُهُ لِي وَيسِّرُهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكُ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي » أَوْ قَالَ: « عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكُ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي » أَوْ قَالَ: « عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ، وَآصِرِ فَنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي » أَوْ قَالَ: « عَاجِلِ أَمْرَ شَرُّ لِي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي » أَوْ قَالَ: « عَاجِلِ أَمْرَ شَرُّ لِي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي » أَوْ قَالَ: « عَاجِلٍ أَمْرَ شَرُّ لِي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي » أَوْ قَالَ: « عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِي ، وَآصِرِفْنِي عَنْهُ ، وَآقُدُرْ لِيَ آلْخَيْرَ

<sup>(</sup>١) الأصل «كالسورة » وهو رواية البخاري . ، لكن السياق هنا لرواية أخرى له في « التهجد » وفيها الزيادة .

حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ » قال : « وَيُسَمِّيْ خَاجَتَهُ » رواه البخاري .

## ٩٨ -باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها ، من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة

٧٧٣ ـ عـن جابر رضي اللَّه عنه قال : كان النبي ﷺ إذا كان يومُ عيدٍ خَالَفَ الطَّريقَ . رواه البخاري .

قوله: « خَالَفَ الطَّرِيقَ » يعني: ذَهَبَ في طريقٍ ، وَرَجَعَ في طَريقٍ آخَرَ. ٧٢٤ ـ وعن ابنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما ، أَنَّ رسول اللَّه ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَريق الشَّجَرَةِ ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرِّسِ (١) ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنِ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا(٢) وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا(٢) وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى . متفقً عليه .

#### ٩٩ ـباب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم

كالوضوءِ وَالغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ، وَلُبْسِ الثَّوْبِ وَالنَّعْلِ وَالخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ وَدُخولِ الْمَسْجِدِ، وَالسِّوَاكِ، وَالإَكْتِحَالِ، وَتقليم الأظْفار، وَقَصِّ الشَّارِب، وَنَقْفِ الإَبْطِ، وَحلقِ الرَّأْسِ، وَالسَّلامِ مِنَ الصَّلاَةِ، وَالأَكْلِ، والشُّربِ، وَالشُّربِ، وَالمُصافحةِ، وَاسْتِلامِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، والخروجِ مِنَ الخلاءِ، والأخذ والعطاء وغيرِ ذلك مما هو في معناه. ويُسْتَحَبُّ تقديمُ اليسارِ في ضدِ ذلك، كالإمْتِخَاطِ وَالبُصَاقِ عن اليسار، ودخول ِ الخَلاءِ، والخروج من المَسْجِدِ، وخَلْع ِ الخُفِّ وَالبُصَاقِ عن اليسار، ودخول ِ الخَلاءِ، والخروج من المَسْجِدِ، وخَلْع ِ الخُفْ

<sup>(</sup>١) أي : مسجد المعرس ، وهو مسجد ذي الحليفة . و( الشجرة ) هي التي ولدت عندها أسماء بذي الحليفة وكانت سمرة .

<sup>(</sup>٢) الثنية : الطريق بين الجبلين . والثنية العليا بالحجون ، والسفلي بالشبيكة .

وَالنَّعْلِ والسراويلِ والثوبِ ، والإسْتِنْجَاءِ وفِعلِ المُسْتَقْذِرَاتِ وأَشْبَاه ذلك .

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ : هَاؤُمُ (١) اقْرَأُوا كِتَابَيْهِ ﴾ [ الحاقة : ١٩ ] الآيات . قال تعالىٰ : ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْتَمَةِ ﴾ [ الواقعة : ٨ - ٩] .

٧٢٥ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : كان رسولُ اللَّه ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ (٢)
 في شَأْنِهِ كُلِّهِ . في طُهُورِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وتَنَعُّلِهِ . متفقٌ عليه .

٧٢٦ ـ وعنها قالت : كَانَتْ يَدُ رسول اللَّه ﷺ ، الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى . حديث صحيح ، رواه أبو داود وغيره بإسنادٍ صحيح .

٧٢٧ - وعن أم عطية رضي اللَّه عنها ، أن النبي ﷺ ، قال لهن في غَسْلِ ابْنَتِهِ وَيْنَبَ رضي اللَّه عنها : « ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهَا ، وَمَوَاضِع ِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » متفقٌ عليه .

٧٢٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالنَّهُمَالُ ِ . لِتَكُنْ النَّمْنَى أُوَّلَهُمَا تُنْعَلُ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ . لِتَكُنْ النَّمْنَى أُوَّلَهُمَا تُنْعَلُ ، وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ » متفقٌ عليه .

٧٢٩ - وعن حفصة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه ﷺ ، كان يجعل يَمينَهُ لطَعَامِهِ
 وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذٰلِكَ . رواه أبو داود وغيره .

· ٧٣٠ - وعن أبي هُريرة رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إِذَا لَبِسْتُمْ ،

<sup>(</sup>١) أي : خذوا

<sup>(</sup>٢) أي : استعمال اليمين . و( الطهور ) : استعمال الماء في الوضوء ونحوه . و( الترجل ) : تسريح الرأس . و( التنعل ) ادخال الرجل في النعل .

وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ ، فَابْدَأُوا بِأَيَامِنِكُمْ » حديث صحيح ، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح .

٧٣١ - وعن أنس رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ أتى مِنى ، فَأَتَى الْجَمْرَةَ وَرَمَاهَا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى ونحر ، ثُمَّ قَالَ لِلحَلَّقِ : « خُذْ » وأشَارَ إلى جَانِبِهِ النَّاسَ ، ثُمَّ الأَيْسَرِ ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ . متفقٌ عليه .

وفي رواية : لما رمّى الْجَمْرَة ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ (١) وَحَلَق : نَاوَلَ الحَلَّقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ رضي اللَّه عنه ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ اللَّيْمَنَ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ رضي اللَّه عنه ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ اللَّيْمَنَ فَعَال : « اقْسِمْهُ بَيْنَ الشِّقَ الأَيْسَر فقال : « احْلِقْ » فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَة فقال : « اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاس » .

<sup>(</sup>١) أي : هديه الذي ساقه معه ﷺ في حجته .

#### ١- كتَابُ أُدبُ الطِّعَام

#### ١٠٠ - باب التسمية في أوله والحمد في آخره

٧٣٢ - وعن عُمَرَ بنِ أبي سَلمة رضي الله عنهما قال: قال ليي رسول الله ﷺ:
 « سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » متفقٌ عليه .

٧٣٣ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : قالَ رسولُ اللَّه ﷺ : « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : بسم فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي أُوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : بسم اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي أُوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : بسم اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

٧٣٤ - وعن جابِرِ رضي اللَّه عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ تعالىٰ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قال الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِهِ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ دُخُولِهِ ، قالَ الشَّيْطَانُ : أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعالَىٰ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : أَذْرَكْتُمْ المَبِيتَ ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعالَىٰ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : أَذْرَكْتُمْ المَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعالَىٰ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : أَذْرَكْتُمْ المَبِيتَ وَالْعَشَاءَ » رواه مسلم .

٧٣٥ - وعن حُذَيْفَةَ رضي اللَّه عنه قال: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ طَعَاماً ، لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ فَيضَعَ يَدَهُ . وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ ، فَأَخَذَ طَعَاماً ، فَجَاءَتْ بِيدِهِ ، فقال رسولُ اللَّه عَلَيْهِ ، فقال رسولُ اللَّه عَلِيْهِ ، فقال رسُولُ اللَّه عَلِيْهِ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسمُ اللَّهِ تعالىٰ عَلَيْهِ ،

وَإِنَّهُ جَاءَ بهذه الجاريةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بهذا الأَعرَابِيّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ في يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا » ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تعالىٰ وَأَكَلَ . رواه مسلم .

٧٣٦ - وعن أُمَيَّةَ بنِ مَخْشِيِّ الصحابيِّ رضي اللَّه عنه قال : كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ جَالِساً ، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ ، فَلَمْ يُسَمِّ اللَّه حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةٌ ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ ، قال : بِسْمِ اللَّهِ أُولَهُ وَآخِرَهُ ، فَضَحِكَ النَّبي ﷺ ثُمَّ قال : « مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسمَ اللَّهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ » رواه أبو داود والنسائي (١) .

٧٣٧ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ . فقال رسولُ اللَّه ﷺ : « أما إنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ » رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

٧٣٨ ـ وعن أبي أُمَامَة رضي اللَّه عنه ، أن النبي ﷺ ، كَانَ إِذَا رَفَعَ مَاثِدَتَهُ قال : « الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ ولا مُوَدَّع ولا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبِّنَا » رواه البخاري .

٧٣٩ ـ وعن معاذِ بن أنس رضي اللَّه عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقال : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هٰذَا ، وَرَزَقنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » رواه أبو داود وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) قلت : إسناده ضعيف ، فيه المثنى بن عبد الرحمٰن الخزاعي ، وهو مجهول كما قال ابن المديني

#### ١٠١ - باب لا يَعيبُ الطّعام واستحباب مَدْحه

٧٤٠ - وعن أبي هُريرة رَضِيَ اللَّه عنه قال : مَا عَابَ رسولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ ،
 إن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ . متفقٌ عليه .

٧٤١ - وعن جابر رضي الله عنه ، أنَّ النَّبِي ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ ٱلأَدْمُ (١) فقالوا : مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ ، فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ ويقول : « نِعْمَ ٱلأَدْمُ الخَلُّ ، نِعْمَ الأَدْمُ الخَلُّ ، نِعْمَ الأَدْمُ الخَلُّ » رواه مسلم .

#### ١٠٢ - باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر

٧٤٧ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ » رواه مسلم .

قال العلماءُ : معنى « فَلْيُصَلِّ » : فَلْيَدْعُ ، ومعنى « فَلْيَطْعَمْ » / فَلْيَأْكُلْ .

#### ١٠٣ - باب ما يقوله من دُعي إلى طعام فتبعه غيره

٧٤٣ - عن أبي مسعود البَدْرِيِّ رضي اللَّه عنه قال : دعا رَجُلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِطَعَامِ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ ، قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ : « إِنَّ هٰذَا تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ » قال : بل آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّه . متفقً عليه .

<sup>(</sup>١) مفرد ، كإدام ، وهوما يؤدم به مائعاً كان أو جامداً .

#### ١٠٤ \_باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله

٧٤٤ - عن عمر بن أبي سَلَمَة رضي اللَّه عنهما قال : كنتُ غُلاماً في حِجْرِ<sup>(١)</sup> رسول ِ اللَّه ﷺ : وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ ، فقال لي رسولُ اللَّه ﷺ : « يَا غُلامُ سَمِّ اللَّه تعالىٰ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » متفقٌ عليه .

قوله : « تَطِيشُ » بكسرِ الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تحت ، معناه : تتحرك وتمتد إلى نَوَاحِي الصَّحْفَةِ .

٧٤٥ ـ وعن سلمة بن الأَكْوَع رضي اللَّه عنه ، أنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : « لَا اسْتَطَعْتَ » ! مَا مَنَعَهُ إِلَّا الكِبْرُ ! فَمَا رَفَعَهَا إلى فِيهِ . رواه مسلم .

### ه ١٠٥ - باب النّهي عن القِران بين تمرتين ونحوهما إذًا أكل جماعة إلا بإذن رفقته

٧٤٦ عن جَبَلَة بن سُحَيْمَ قال : أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابن الزَّبَيْرِ ؛ فَرُزِقْنَا تَمْراً ، وَكَانَ عَبدُ اللَّهِ بن عمر رضي اللَّه عنهما يَمُرُّ ونحن نَأْكُلُ ، فَيَقُولُ : لاَ تُقَارِنُوا ، فإنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ نَهَى عَنِ آلْقِرَانِ (٢) ؛ ثُمَّ يَقُولُ : « إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ » متفقُ عليه .

<sup>(</sup>١) في حجر رسول الله « بكسر المهملة وفتحها » أي : تحت نظره ﷺ . الذي نماره المه الله على المُراري المُرمِ في مَن (٢) في بعض الأصول كانت هذه الكلمة « الإقران » انظر « فتح الباري » ٩ / ٩ ٧٥ بيم و المُرادي على المُرد على ال

#### ١٠٦ -باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع

٧٤٧ - عن وَحْشِيِّ بن حرب رضي اللَّه عنه ، أن أصحابَ رسولِ اللَّه ﷺ قالوا : يا رسولَ اللَّه ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ ؟ قال : « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ » قالوا : نَعَمْ . قال : « فَآجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ ، وَآذْكُرُوا آسْمَ اللَّهِ ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ » رواه أبو داود .

## ۱۰۷ - باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها

فيه : قوله ﷺ : « وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » متفق عليه كما سبق .

٧٤٨ - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، عن النبي عَلَيْهِ قال : « ٱلْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَعَامِ ؛ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ (١) وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ » رواه أبو داود ؛ والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

٧٤٩ - وعن عبد اللَّه بن بُسْرٍ رضيَ اللَّه عنه قال : كان للنَّبِيِّ عَلَيْهُ قَصْعَةُ يُقَالُ لها : الْغَرَّاءُ (٢) يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رجالٍ ؛ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضَّحَىٰ أَتِيَ بِتِلْكَ الْغَرَّاءُ (٢) يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رجالٍ ؛ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضَّحَىٰ أَتِي بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ ؛ يعني وَقَدْ ثُردَ فيها ، فَٱلْتَفُوا عليها ، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا (٣) رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْداً فقال أعرابيُّ : ها هذه الْجِلْسَةُ (٤) ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْداً

<sup>(</sup>١) أي : من ناحيتيه .

<sup>(</sup>٢) سميت غراء لبياضها بالألية والشحم ، أو لبياض برها ، أو لبياضها باللبن .

<sup>(</sup>٣) أي : قعد على ركبتيه جالساً على ظهور قدميه .

<sup>(</sup>٤) أي : ما هذه الهيئة التي جلست عليها ؟

كَريماً ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً (١) عَنِيداً » ، ثم قال رسولُ اللَّه ﷺ : «كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا ، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكُ فيها » . رواه أبو داود بإسنادٍ جيد .

« ذِرْوَتَهَا » أعْلَاهَا: بكسر الذال وضمها.

#### ١٠٨ -باب كراهية الأكل متكئاً

· ٧٥٠ عن أبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بن عبد اللَّه رضيَ اللَّهُ عنه قال : قالَ رسولُ اللَّه عنه قال : قالَ رسولُ اللَّه عنه قال : « لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً » رواه البخاري .

قال الْخَطَّابِيُّ: الْمُتَّكَىءُ هُهُنَا: هو الجالِسُ مُعْتَمِداً على وِطَاءِ تحته (٢)، قال : وأرادَ أَنَّهُ لاَ يَقْعُدُ عَلَى الْوِطَاءِ وَالْوَسَائِدِ كَفِعْل مَنْ يُريدُ الإِكْثَارَ مِنَ الْطَّعَام، قال : وأرادَ أَنَّهُ لاَ يَقْعُدُ عَلَى الْوِطَاءِ وَالْوَسَائِدِ كَفِعْل مَنْ يُريدُ الإِكْثَارَ مِنَ الْطَّعَام، بل يَقْعُدُ مُسْتَوْفِزاً لاَ مُسْتَوْطِئاً ، وَيَأْكُلُ بُلْغَةً (٣). هذا كلامُ الْخَطَّابِيِّ ، وأَشَارَ غَيْرُهُ إلى أَنَّ الْمُتَّكِىءَ هو المائِلُ عَلَى جَنْبِه ، واللَّه أعلم .

٧٥١ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : رَأَيْتُ رسول اللَّه عَلَيْ جَالِساً مُقْعِياً يَأْكُلُ تَمْراً . رواه مسلم .

« الْمُقْعِي » : هو الذي يُلْصِقُ أَلْيَتَيْهِ بِالأَرْضِ ، وَيَنْصِبُ سَاقَيْهِ .

<sup>(</sup>١) العنيد: الجائر عن القصد الباغي الذي يرد الحق مع العلم به.

<sup>(</sup>٢) بكسر الواو وتخفيف المهملة والألف الممدودة : المهاد الوطيء .

<sup>(</sup>٣) أي : يكتفي ويجتزىء به .

#### ١٠٩ -باب استحباب الأكل بثلاث أصابع

## واستحباب لعق الأصابع ، وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها

٧٥٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً ، فَلاَ يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا » متفق عليه .

٧٥٣ ـ وعن كعب بن مالك رضي اللَّه عنه قال : رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصابِعَ ، فإذَا فَرَغَ لَعِقَهَا . رواه مسلم .

٧٥٤ - وعن جابر رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، أمر بلعق الأصابع والصحفة ، وقال : « إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ في أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ » رواه مسلم .

٧٥٥ ـ وعنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « إذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُ لْهَا فَلْيُمِطْ (١) مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلاَ يَدَعْهَا لِلْشَّيْطَان ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ » رواه مسلم .

٧٥٦ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فإذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذُهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا ولا يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ ، فإذا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فإنَّهُ لا يَدْري في أَيِّ طعامِهِ البَرَكَةُ » رواه مسلم .

٧٥٧ ـ وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسولُ اللَّه ﷺ ، إِذَا أَكُلَ طَعَاماً ، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، وقال : « إذا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُ ذُهَا ، ولْيُمِطْ عنها

<sup>(</sup>١) أي : فليزل .

الأذى ، وَلْيَأْكُلْهَا ، ولا يَدَعْها لِلشَّيْطَان » وأَمَرَنا أَن نَسْلُتَ (١) القَصْعَة وقال : « إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ في أيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ » رواه مسلم .

٧٥٨ عن سعيد بنِ الحارثِ أنّه سأل جابراً رضي اللّه عنه ، عنِ الوُضُوءِ مما مَسَّتِ النَّارُ ، فقال : لا ، قد كُنَّا زَمَنَ النبي ﷺ لا نَجدُ مِثْلَ ذلك الطَّعامِ إلاَّ قليلاً ، فَاذَا نَحْنُ وجَدْنَاهُ ، لَمْ يَكُنْ لنا مَنَادِيلُ إلاَّ أَكُفَّنا وسَواعِدَنَا وأقدامَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتُوضًا . رواه البخاري .

#### ١١٠ - باب تكثير الأيدي على الطعام

٧٥٩ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « طَعَامُ الْإِثْنينِ كَافِي الثَلاثةِ ، وطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كافي الأربعة » متفق عليه .

٧٦٠ ـ وعن جابر رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ رسول اللَّه عَلَيْ يقول: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الأَرْبَعَة ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكْفِي الْأَرْبَعَة ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكْفِي التَّمَانِيَة » رواه مسلم .

# ا ١١١ -باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء وكراهة التَّنفُس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدىء

٧٦١ ـ عن أنس رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، كانَ يَتَنَفَّسُ في الشَّرابِ ثَلاثاً . متفق عليه .

<sup>(</sup>١) أي : نمسحها .

يعني : يتنفس خارجَ الإناءِ .

٧٦٢ ـ وعن ابن عباس رضيَ اللَّه عنهما قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا تَشْرَبُوا وَاحِداً كَشُرْبِ البَعِيرِ ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن (١) .

٧٦٣ ـ وعن أبي قَتَادَة رضي اللَّه عنه ، أن النبي ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ في الإِنَاءِ . متفق عليه .

يعنى: يتنفس في نفس الإناءِ.

٧٦٤ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، أُتِيَ بِلَبَنِ قد شِيبَ بماءٍ ، وعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ ، وعَنْ يَسَارِهِ أبو بَكْر رضي اللَّه عنه ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرابِيُّ وقال : « الأَيْمَنَ فالأَيْمَنَ » متفق عليه .

قوله: «شِيب» أي: خُلِطَ.

٧٦٥ ـ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ، أن رسول الله على ، أُتِيَ بِشرابٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ ، وعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ ، فقال للغُلام : « أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هُؤُلاء ؟ » فقال الغُلام : لا والله ، لا أوثر بنصيبي مِنْكَ أَحَداً ، فَتَلَّهُ رسول الله عَلَيْ في يَدِهِ . متفق عليه (٢) .

قوله : « تَلَّهُ » أَيْ وَضَعَهُ . وهذا الغلامُ هو ابْنُ عباس رضي اللَّه عنهُما .

<sup>(</sup>۱) قلت : بل إسناده ضعيف كما في « تخريج المشكاة » ( ۲۷۸ ٤) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الحديث برقم ( ٥٧٤) مع التعليق عليه ، فراجعه فإنه مهم .

## ١١٢ -باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا حرام

٧٦٦ ـ عن أبي سعيد الْخُدْريِّ رضي اللَّه عنه ، قال : نَهَى رسول اللَّه ﷺ عن اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ (١) يعني أن تُكْسَرَ أَفُواهُها ، وَيُشْرَبَ مِنْها . متفق عليه .

٧٦٧ - وعن أبي هريرة ررضي اللَّه عنه قال: نَهَى رسول اللَّه ﷺ أَن يُشْرَبَ مِنْ في السِّقَاءِ(٢) أو القِرْبَةِ. متفق عليه.

٧٦٨ ـ وعن أم ثابتٍ كَبْشَةَ بنتِ ثابتٍ أُختِ حَسَّانَ بن ثابتٍ رضيَ اللَّه عنهما قالت : دخل عَلَيَّ رسولُ اللَّه ﷺ ، فَشَرِبَ مِنْ في قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً ، فَقُمْتُ إلى فيهَا فَقَطَعْتُهُ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

وإنّما قَطَعَتْهَا: لِتَحْفَظَ مَوْضِع فَم رسول اللّه ﷺ ، وَتَتَبَرَّكَ بهِ ، وتَصُونَهُ عَن الاَبْتِذَال . وهذا الحديث محمولٌ على بيان الجواز ، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم .

#### ١١٣ \_باب كراهة النفخ في الشراب

٧٦٩ ـ عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه ، أن النبي ﷺ : نَهَىٰ عَن النَّفْخ في الشَّرَاب ، فقال رَجُلُ : القَذَاةُ أراها في الإناءِ ؟ فقال : «أهرقها»(٣). قال : إنِّي لا أَرْوَى مِنْ نَفَس ِ وَاحِدٍ ؟ قال : « فَأَبِنِ القَدَحَ إِذاً عَنْ فِيكَ » رواه الترمذي وقال لا أَرْوَى مِنْ نَفَس ِ وَاحِدٍ ؟ قال : « فَأَبِنِ القَدَحَ إِذاً عَنْ فِيكَ » رواه الترمذي وقال

<sup>(</sup>١) جمع سقاء ، والمراد المتخذ من الجلد . واختنائها : من الخنث وهو الانطواء والانثناء . وأن تكسر أي : تثني .

<sup>(</sup>٢) أي : فمها .

<sup>(</sup>٣) أي : أرقها . ( فأبن القدح ) أي : أزله وأبعده عن فمك .

حديث حسن صحيح .

٧٧٠ - وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، أن النبي ﷺ : نهى أن يُتنفَس فِي الإِناءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

### ١١٤ - باب بيان جواز الشرب قائماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً

فيه حديث كبشة السابق.

٧٧١ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سَقَيْتُ النَّبِيُ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَربَ
 وَهُوَ قَائِمٌ . متفق عليه .

٧٧٢ - وعن النَّزَّالِ بن سَبْرَةَ رضي اللَّه عنه قال : أتَىٰ عَلِيٌّ رضي اللَّه عنه بَابَ الرَّحْبَةِ (١) فَشَربَ قائِماً ، وقال : إنِّي رَأَيْتُ رسولَ اللَّه ﷺ فَعَلَ كما رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ . رواه البخاري .

٧٧٣ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، قال : كُنَّا على عهدِ رسول اللَّه ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ نمشِي وَنَشْرَبُ ونَحْنُ قِيامٌ . رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .

٧٧٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّهِ رضي اللَّه عنه قال : رأيتُ رسول اللَّه ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً وقَاعِداً . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٥٧٧ - وعن أنس رضي اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ ، أنه نَهى أن يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَالِماً . قَالُ قَالُدَ أَشَرُ - أو أخْبَثُ - رواه

<sup>(</sup>١) هي هنا : رحبة الكوفة .

مسلم . وفي رواية له أن النبي ﷺ زَجَرَ عَن الشُّرْبِ قائِماً .

٧٧٦ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُّ مِنْكُمْ قَائِماً ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِىءْ »(١) رواه مسلم .

## ه ١١ - باب استحباب كون ساقي القوم أخرهم شربا

٧٧٧ ـ عن أبي قتادة رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْ قال : « ساقي القوم آخِرُهُمْ شُرْباً » . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح (٢) .

#### ١١٦ -باب جواز الشرب

من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع ـ وهو الشرب بالفم من النهر وغيره ـ بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل وتحريم الطهارة وسائر وجوه الاستعمال

٧٧٨ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فقامَ مَن كان قَريبَ الدَّارِ إلى أَهْلِهِ وبَقِيَ قَـوْمٌ فَأْتِيَ رسول اللَّه ﷺ بِمَخْضَبِ (٣) مِنْ حِجَارَةٍ ، فَصَغُرَ اللهِ عَلَيْهِ بِمَخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فيه كَفَّهُ ، فَتَوَضَّا الْقَوْمُ كُلُّهُمْ . قالوا : كَمْ كُنتُمْ ؟ قال : ثَمَانِينَ وزيادةً . متفق عليه . هذه رواية البخاري .

وفي رواية له ولمسلم: أن النبي ﷺ دَعَا بإناءٍ مِنْ ماءٍ ، فَأَتِيَ بقَدَحٍ

<sup>(</sup>١) أي : ليتقيأ . وراجع للحديث وفقهه « الصحيحة » ( ١٧٥ ) و« الضعيفة » ( ٩٣١ ) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) قلَّت : ومسلم أيضاً في قصة نومهم عن صلاة الفجر في السفر ( ٢ /١٣٨ - ١٤٠ ) - ن - .

<sup>(</sup>٣) إناء من حجارة .

رَحْرَاحِ (١) فيه شَيْءٌ مِنْ ماءٍ ، فَوَضَعَ أصابِعَهُ فِيه قال أنسُ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلى الشَّمَانِينَ . المَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ السَّبْعِينَ إلى الثَّمَانِينَ .

٧٧٩ - وعن عبدِ اللَّه بن زيد رضي اللَّه عنه قال : أَتَانَا النبيُ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْدِ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأ ، رواه البخاري .

« الصَّفْر » بضم الصاد ، ويجوز كسرها ، وهو النحاس ، و « التَّوْر » : كالقدح ، وهو بالتاء المثناة من فوق .

٧٨٠ - وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رسول اللَّه ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ مِنْ اللَّه ﷺ : « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ هٰذِهِ اللَّنْصَارِ ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا » (٢) رَواه البخاري .

#### « الشنّ » : القِربة .

٧٨١ - وعن حذيفة رضي الله عنه قال : إنَّ النبي ﷺ نَهَانَا عَنْ الْحَوِير وَالدِّيباج (٣) والشُّرْبِ في آنِيَة الذَّهَب والفِضَّةِ ، وقال : « هَي لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهِيَ لَكُمْ فِي الاَّخِرَةِ » متفقٌ عليه .

٧٨٢ ـ وعن أُمِّ سلمة رضيَ اللَّه عنها ، أن رسول اللَّه ﷺ قال َ « الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم: « إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ » .

وفي رواية له : « مَنْ شَرِبَ في إناءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَاً مِنْ جَهَنَّمْ » .

<sup>(</sup>١) أي : قريب القعر مع سعة .

<sup>(</sup>٢) الكرع : تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف .

<sup>(</sup>٣) هو: ثوب سداه ولحمته الحرير.

#### ٣- كتابُ اللَّبَاسُ

#### ١١٧ -باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود

وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلّا الحرير

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي (١) سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ [ الأعراف : ٢٦ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ [ النحل : ٨١ ] .

٧٨٣ ـ وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، أن رسولَ اللّه عليه قال : « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ البَيَاضَ ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٧٨٤ ـ وعن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « الْبَسُوا البَيَاضَ ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » رواه النسائي ، والحاكم وقال: حديث صحيح .

٧٨٥ ـ وعن البراءِ رضي اللَّه عنه قال : كان رسول اللَّه ﷺ مَرْبُوعاً (٣) ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) أي : يستر ( سوآتكم ) أي : عوراتكم . (وريشا ) : ما يتجمل به من الثياب .

<sup>(</sup>٢) السرابيل: القمص ، و( البأس ): الحرب .

<sup>(</sup>٣) أي : لم يكن طويلًا ولا قصيراً ، وكان إلى الطول أقرب . و( الحلة ) بضم الحاء المهملة وتشديد اللام : ثوب له ظهارة وبطانة من جنس واحد .

في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ . مَتْفَقُ عَلَيهِ .

٧٨٦ - وعن أبي جُحيْفَةَ وَهْب بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال : رَأَيْتُ النبيَّ عَلَى اللَّه عَهُ وَهُوَ بِالأَبْطِحِ فِي قُبَّةٍ (١) لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدْم ، فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِل ، فَخَرَجَ النبي عَلَى وعليه حُلَّةٌ حَمْرَاءٌ ، كَأْنِي أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ سَاقَيْهِ ، فَتَوضَّا وَأَذَنَ بِلَالٌ ، فَجَعَلْتُ أَتَنَبَّعُ فَاهُ هُهُنَا وَهُهُنَا ، يقولُ يَمِيناً وَشِمَالًا : سَاقَيْهِ ، فَتَوضَّا وَأَذَنَ بِلَالٌ ، فَجَعَلْتُ أَتَنَبَّعُ فَاهُ هُهُنَا وَهُهُنَا ، يقولُ يَمِيناً وَشِمَالًا : حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ . ثم رُكِزَتْ (٢) لَهُ عَنزَةٌ ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُ بَيْنَ يَدُيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لَا يُمْنَعُ . متفقُ عليه .

« العنزة » بفتح النون : نحو الْعُكَّازَة .

٧٨٧ - وعن أبي رَمْثَة رَفَاعَةَ التَّيْمِيِّ رضي اللَّه عنه قال : رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ وعليه ثوبانِ أخْضَرَان . رواه أبو داود ، والترمذي بإسناد صحيح .

٧٨٨ - وعن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْح ِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ
 عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ . رواه مسلم .

٧٨٩ ـ وعن أبي سعيد عمرو بن حُرَيْثِ رضي اللَّه عنه قال : كأنِّي أَنْظُرُ إلى رسول اللَّه ﷺ وعليه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ . رواه مسلم .

وفي روايةٍ له : إن رسول اللَّه ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

٧٩٠ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كُفِّن رسول الله على في ثلاثة أَثْوَابٍ بيض مَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةً . متفقٌ عليه .

« السَّحُولِيَّة » بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين : ثيابٌ تُنْسَبُ إلَى

<sup>(</sup>١) القبة : الخيمة . و( الأدم ) جمع أديم : الجلد المدبوغ . و( الوضوء ) بفتح الواو : الماء المعد للوضوء .

<sup>(</sup>٢) أي : غرزت .

سَحُولِ: قَرْيَةٌ باليَمنِ وَ« الكُرْسُفْ »: القُطْنُ.

٧٩١ ـ وعنها قالت : خرج رسول اللَّه ﷺ ذات غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسُود . رواه مسلم .

« المِرْط » بكسر الميم : وهو كساءً وَ« المُرَحَّلُ » بالحاء المهملة : هو الذي فيه صورةُ رحال الإبل ، وَهِيَ الأَكْوَارُ(١) .

٧٩٢ ـ وعن المغِيرة بن شُعْبَةً رضي اللَّه عنه قال : كنت مع رسول اللَّه عَلَيْ ذاتَ لَيْلَةٍ في مسيرهِ ، فقال لي : « أَمَعَكَ مَاءً » ؟ قلت : نَعَمْ ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى كَلَيْةٍ في مسيرهِ ، فقال لي : « أَمَعَكَ مَاءً » ؟ قلت : نَعَمْ ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى (٢) في سَوَادِ اللَّيْل ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإَدَاوَةِ ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَهُويْتُ (٣) لَأَنْزَعَ خُقَيْهِ فقال : « دَعْهُمَا الْجُبَّةِ ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . متفقً عليه .

وفي رواية : وعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ .

وفي رواية : أن هذه الْقَضِيَّةَ كَانَتْ في غَزْوَةِ تَبُوكَ .

#### ١١٨ -باب استحباب القميص

٧٩٣ ـ وعن أُمِّ سَلَمَة رضي اللَّه عنها قالت : كَانَ أَحَبُّ الثَّيَابِ إلى رسول اللَّه ﷺ الْقَمِيصُ . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) جمع كور ، وهو الرحل بأداته .

<sup>(</sup>٢) أي : غاب عن رؤية البصر . و( الإداوة ) : المطهرة .

<sup>(</sup>٣) أي : مددت يدي .

# ا الباب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء

٧٩٤ - وعن أسماء بنتِ يزيد الأنصاريَّةِ رَضِيَ اللَّه عنها قالت : كَانَ كُمُّ قَمِيص رسول اللَّه ﷺ إلى الرُّسْغِ (١) ، رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

٧٩٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي على قال : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فقال أبو بكر : يا رسول اللَّه إنّ إزاري يَسْتَرْخِي إلا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ ، فقال له رسول اللَّه على : « إنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيلاءَ » رواه البخاري . وروى مسلم بعضه .

٧٩٦ - وعن أبي هريرة رضيَ اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إزاره بَطَراً »(٢) متفقٌ عليه .

٧٩٧ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال : « مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزْاَرِ فَفِي النار »(٣) رواه البخاري .

٧٩٨ - وعن أبي ذر رضي الله عنه ، عن النبي على قال : « ثلاثةً لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قال : فقرَأها يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، ولاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قال : فقرَأها رسول الله على الله

وفي روايةٍ له : « الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ » .

<sup>(</sup>١) الرسغ : مفِصل الساعد والكف ، والحديث مضى (٧٢٤) مع الإشارة إلى ضعفه ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) أي : عجباً وخيلاء .

 <sup>(</sup>٣) قال الخطابي : يريد على أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار ، فكنى بالثوب
 عن لابسه ، ومعناه : أن ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبة .

<sup>(</sup>٤) أي : المرخي لثوبه خيلاء .

٧٩٩ ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي على قال : « الإسْبَالُ في الإِزارِ ، وَالْقَمِيصِ ، وَالْعِمَامَةِ . مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيلاءَ لَمْ يُنْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » الإِزارِ ، وَالْقَمِيصِ ، وَالْعِمَامَةِ . مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيلاءَ لَمْ يُنْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » الإِزارِ ، وَالْقَمِيصِ ، وَالْعِمَامَةِ صحيح .

٨٠٠ وعن أبي جُرَيِّ جابر بن سُليْم رضي اللَّه عنه قال رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْبِهِ ، لاَ يَقُولُ شَيْئًا إلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ ؛ قُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قالوا : رسولُ اللَّه عَلَيْثِ . قُلْتُ ؛ عَلَيْكَ السَّلامُ يا رسول اللَّه عرتين ـ قال : « لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ ، ـ عليك السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَىٰ ـ قُلْ : السَّلامُ عَلَيْكَ » قال قلت : عَلَيْكَ السَّلامُ اللَّهِ؟ قال : « أَنَا رسول اللَّه الذي إذا أصابَكَ ضُرٌ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَه أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قال : « أَنَا رسول اللَّه الذي إذا أصابَكَ ضُرٌ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَه عَنْكَ ، وَإذا أَصَابَكَ عَمْ سَنَةٍ (١) فَدَعَوْتَهُ أَنْبَهَا لَكَ ، وَإذا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ نَصُبَّتُ رَاحِلَتُكَ ، فَذَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ » قال : قلت : اعْهَدْ إلَيَّ (٢) . قال : « لَا تَصُبَّنَ رَاحِلَتُكَ ، فَذَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ » قال : قلت : اعْهَدْ إلَيَّ (٢) . قال : « لَا تَصُبَّنَ أَحَدًا » قال : فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُراً ، وَلاَ عَبْداً ، وَلاَ بَعِيراً ؛ ولاَ شَاةً ، « وَلا تَحْتَوْنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ؛ وأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطُ إليهِ وَجُهُكَ ، إنْ ذَلكَ مَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ وَلَا عَبْداً ، وَلاَ بَعِيراً ؛ ولاَ شَاةً ، « وَلا مَنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ؛ وأَنْ تُكلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطُ إليهِ وَجُهُكَ ، إنْ ذَلكَ مِنْ المَعْرُوفِ ، وَآرْفَعْ إزَارَكَ إلى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبْيْتَ فَإلَى الْمَوْقُ شَتَمَكَ مِنْ الْمَعْرُوفِ ، وَآرْفَعْ إزَارَكَ إلى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبْيتَ فَإلَى الْمَعْرُوفِ مَلَ المَرْدُى بِإِسناد صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

٨٠١ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: بينما رَجُلٌ يُصَلَّي مسبلٌ إِزَارَهُ قال لَهُ رسول اللَّه ﷺ: « اذْهَبْ فَتَوَضَّأَ ثُم جاء ، فقال: « اذْهَبْ فَتَوَضَّأَ ثُم جاء ، فقال: « اذْهَبْ فَتَوَضَّأَ » فَقال له رجُلٌ: يا رسولَ اللَّهِ ، مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ ؟

<sup>(</sup>١) السنة : العام القحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئًا ، أي : عام شدة ومجاعة . و( القفر ) : الأرضِ التي لا ماء بها ولا ناس . و( الفلاة ) : الأرض التي لا ماء فيها .

<sup>(</sup>٢) أي : أوْص لي .

<sup>(</sup>٣) أي : الكبر واحتقار الناس والعجب عليهم .

قال : « إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ » رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم(١) .

١٠٠٠ - وعن قيس بن بشر التَّعْلِيِيِّ قال : أَخْبَرَنِي أَبِي - وكان جَلِيساً لَأْبِي الدرداء - قال : كَانَ بِدَمَشْق رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَقَال لَهُ ابن الْحَنْظَلِيَّةِ ، وَكَانَ رَجُلاً مُتَوَجِّداً (٢) قَلَما هُو تَسْبِيحُ وَتَكْبِيرُ (٣) حَتَّى يَأْتِ أَهْلَهُ ، فَمَرَّ بنا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرداء فقال له أبو الدرداء : كَلِمَةً تَنْفُخْنا وَلاَ تَضُرُّكَ . قال : بَعَثَ رسول اللَّه عَنْ مَسُويةً (٤) فَقَدِمَتْ ، فَجَاءَ رَجُلُ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِس الذي يَجْلِسُ فِيهِ رسُولُ اللَّه عَنْ ، فقال لِرَجُل إلى مَنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِس الذي يَجْلِسُ فِيهِ رسُولُ اللَّه عَنْ ، فقال لِرَجُل إلى جَنْهُمْ وَمُعَنَ ، فقال إلَيْجُلِسُ الذي يَجْلِسُ فِيهِ رسُولُ اللَّه عَنْ ، فقال الرَجُل إلى جَنْهُمْ وَالْعَدُونُ ، فقال : خَذْهَا مِنْهُمْ وَانَا الغُلامُ الغِفَارِيُّ ، كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ ؟ قال : مَا أَرَاهُ (٥) إلاَّ قَدْ بَطَلَ رَجُنُهُ ، وَأَنَا الغُلامُ الغِفَارِيُّ ، كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ ؟ قال : مَا أَرَهُ (٥) إلاَّ قَدْ بَطَلَ رسول اللَّه عَنْ فقال : « سُبْحَانَ اللَّه ؟ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ » فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاء مَنَ اللَّهُ وَيَقُولُ : أَأَنْتَ سَمِعْ خَلْ لَكَ مَنْ وَلَكَ مَنْ وَلَا كَاللَّهُ وَيَقُولُ : أَأَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رسُولُ اللَّه عَنْ وَقُولُ : فَقَال : نَعَمْ ، فما زال يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِي لاَقُولُ لَيَرُوكَ على رَضُولُ اللَّهُ وَلَقُ كَنْ وَلاَ تَصُرُّكُ ، وَلَا لَهُ أَبُو الدَّرُواء : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ ، وَلا لَنَا رسولُ اللَّه عَنْ يَعْمُ ، فما زال يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إلَيْ لاَ قُولُ لَيْرُوكَ ، فلا يَعْمُ المَدْيلِ (٢) كَالبَاسِطِ يَدَهُ بالطَّدَقَةِ لاَ وَلا تَضُرُّونَ اللَّهُ وَاللَّهُ المَدْقِ لاَ وَاللَّهُ المَدْيلُ (٢) كَالبَاسِطِ يَدَهُ بالطَّدَةِ لاَ وَاللَّهُ اللَّهُ المَدْ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ المَدْيلُ (١٤) كَالبَاسِطِ يَدَهُ بالطَّدَةِ لاَ اللَّهُ اللَّهُ المَالُولُ اللَّهُ الْ اللَّهُ المَدْ اللَّهُ المَالُولُ اللَّهُ المَالِولَ المَالَولُ المُؤْلُولُ المَالْوَلُولُ المَالْوَلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ المُؤْلُ المَالِهُ المَالِلُهُ المَالِسُولُ المَالِولُ المَالِ

<sup>(</sup>١) كذا قال ، وفيه نظر ظاهر بينته في « تخريج المشكاة » ( ٧٦١ ) و« ضعيف أبي داود » (٩٦) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) أي : منفرداً لا يخالط الناس ولا يجالسهم .

<sup>(</sup>٣) كُذَا في « أبو داود » وفي « المسند » (٤ /١٧٩ ـ ١٨٠ ) : « إنما هو في صلاة . . فإنما يسبح ويكبر » . وهذا أوضح ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٤) السرية : هي القطعة من الجيش .

<sup>(</sup>٥) أي : أظنه .

<sup>(</sup>٦) أي : في رعيها وسقيها وعلفها ونحو ذلك . والمراد : الخيل المعدة للجهاد في سبيل اللَّه تعالىٰ .

يَقْبُضُهَا » ، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ ، فقال له أبُو الدَّرْداء : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّك ، قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأسَديُّ ! لولا طُولُ جُمَّتِهِ (١) وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ ! » فَبَلَغَ ذٰلِكَ خُرَيْماً فَعَجَّلَ ، فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إلى أُذُنيه ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ . ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ فقال له أبُو الدَّرْداء : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَرَفَعَ إِزَارَهُ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ . ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ فقال له أبُو الدَّرْداء : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّك ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول : « إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةً في النَّاسِ ؛ فِإِنَّ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةً في النَّاسِ ؛ فِإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الفُحْشَ وَلَا التَّفَحُش » رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ ، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثِيقِهِ وَتَضْعِيفِهِ (٢) ، وقد روى له مسلم .

٨٠٣ - وعن أبي سعيد الخدريِّ رضي اللَّه عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « إِزْرَةُ المُسْلِم إلى نِصْفِ السَّاقِ ، وَلاَ حَرَجَ - أَوْ لاَ جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ، ما كان أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ في النَّار ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ » رواه أبو داود بإسنادِ صحيح .

٨٠٤ وعن ابن عَمر رضي اللّه عنهما قال: مررتُ على رسولِ اللّه عَلَيْ وفي إِزَارِكِ اللّه عَلَيْ وفي إِزَارِكِ استرخاءً ، فقال: « يا عَبْدَ اللّهِ ، إِرْفَعْ إِزَارَكَ » فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قال: « زِدْ » فَرَاذِتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ . فَقَالَ بَعْضُ القَوْم: إلي أينَ؟ فقال: إلى أَنْصَافِ السَّاقَيْن؛ ، رواه مسلم .

٨٠٥ - وعنه قال : قالَ رسولُ اللَّه ﷺ : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فقالت أُمُّ سَلَمَة : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بَذُيُولِهِنَّ ، قال : « يُرْخِينَ شِبْراً » قالت : إذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ . قال : « فَيُرخِينَهُ ذِرَاعاً لاَ يَزِدْنَ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) هي الشعر إذا طال حتى بلغ المنكبين وسقط عليهما . و( الشفرة ) السكين العريضة الحادة . (٢) قلت : لم أرّ من صرح بتضعيفه ، وإنما علة الحديث من أبيه فإنه لا يعرف ، انظر « الإرواء » (٢١٢٣) ـ ن ـ

## ١٢٠ -باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً

قَدْ سَبَقَ فِي بَابٍ فَضْلِ الجُوعِ وَخشُونَةِ العَيْشِ (١) جُمَلُ تَتَعَلَّقُ بِهذا البَابِ.

٨٠٦ - وعن معاذ بن أنس رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسِ تَوَاضُعاً لِلَّهِ ، وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤوسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ مِنْ أَيِّ حُللِ الإيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

### ١٢١ - باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي

٨٠٧ عن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جَدّهِ رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّه يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

# ۱۲۲ - باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء

٨٠٨ - عن عمر بن الخَطَّابِ رضي اللَّه عنه قال : قالَ رسولُ اللَّه ﷺ : « لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ ، فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الأَّخِرةِ » متفقُ عليه .

٨٠٩ ـ وعنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول : « إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ » متفقٌ عليه .

وفي رواية للبخاري : « مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةِ » .

<sup>(</sup>١) باب (٥٦). الصفحة ٢٣١.

قوله « مَنْ لا خَلاقَ لَهُ » ، أيْ : لا نَصِيبَ لَهُ .

٠ ٨١٠ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: « مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ » متفقٌ عليه .

٨١١ - وعن علي رضي الله عنه قال : رأيتُ رسولَ اللّه ﷺ أَخَذَ حَريراً ، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَذَهَبَا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ ، ثُمَّ قال : « إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُور أُمَّتِي » رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ .

٨١٢ ـ وعن أبي موسى الأشْعَرِي رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « حُرِّمَ لِبَاسُ الحَريرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .

٨١٣ ـ وعن حُذَيْفَةَ رضي اللَّه عنه قال: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ ٨١٣ ـ وعن حُذَيْفَةَ رضي اللَّه عنه قال: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ ٨١٣ وَالْفَضَّةِ ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ . رواه الفِضَّةِ ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ . رواه البخاري .

# ١٢٣ \_باب جوازلبس الحريرلمن به حكة

٨١٤ عن أنس رضي الله عنه قال: رَخَّصَ رسولُ الله عَنْهُ لِلزَّبَيْدِ لِللَّهُ عَنْهُ لِلزَّبَيْدِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَوْفٍ رضي الله عنهما في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ كانتْ بِهِما . مَتَفَقُّ عَالَمُ عَنْهُما . مَتَفَقً

## النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها

٨١٥ ـ عن معاوية رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا تَرْكَبُوا الخُّزُّ وَلا النَّمَارَ » حديث حسن ، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن .

٨١٦ ـ وعن أبي المليح عن أبيه رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ِ . رواه أبو داود ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ بأَسَانِيد صِحَاحِ .

وفي رواية للترمذي : نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ .

# ١٢٥ -باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه

١٨٧ - عن أبي سعيد الخدْريِّ رضي اللَّه عنه قال : كان رسول اللَّه ﷺ إذا آسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بآسْمِهِ \_ عِمَامَةً ، أَوْ قَمِيصاً ، أَوْ رِدَاءً \_ يقولُ : « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

## ١٢٦ -باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس

هذا الباب قد تقدم مقصوده (١) وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه .

<sup>(</sup>١) في الباب (٩٩) الصفحة ٣١١ .

# ٤- كتاب آداب النوم والاضطحاع والقعُود والحلس والجلس والرواً

#### ١٢٧ \_باب ما يقوله عند النوم

٨١٨ عن البَراءِ بن عازِبِ رضي اللَّه عنهما قال: كان رسول اللَّه عَلَى أَدُا وَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن ثُمَّ قال: « اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكِ ، رَغْبَةً وَوَجَهْتُ وَلَا مَنْجا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ . آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَا وَلاَ مَنْجا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ . آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيّلُكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ » رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه (۱) .

٨١٩ - وعنه قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: « إذا أتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلْصَّلَاةِ ، ثُمَّ آضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن ، وَقُلْ - وذَكَرَ نَحْوَهُ ، وفيه - وَاجْعَلْهُنَّ إِلْصَّلَاةِ ، ثُمَّ آضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن ، وَقُلْ - وذَكَرَ نَحْوَهُ ، وفيه - وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ » متفقً عليه (٢) .

٨٧٠ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كان النبي ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَي عَشَرَةَ رَكْعَةً ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَن حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ (٣) . متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>۱) تقدم هذا الحديث برقم (۸۱) وسيأتي برقم (۱٤٧٠) ورواه الإمام البخاري في الوضوء، والدعوات والتوحيد . بزيادة على ما هنا . ولم أجده في كتاب الأدب . وانظر « فتح الباري » ١/٣٥٧ و ١١٩/١١، ١١٥ ، ١٦٠/١٣ . ولعل المؤلف وهم إذ أن الحديث في كتاب الأدب المفرد للبخاري .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٨١) و(١٤٧٠) .

٨٢١ - وعن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّه عنه قال : كانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، إذا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا » وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ »(١) رواه البخاري .

٨٢٢ - وعن يَعيشَ بن طِخْفَةَ الغِفَارِيِّ رَضي اللَّه عنهما قال : قال أبي : بينما أنَا مُضْطَجِعُ في الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلُ يُحَرِّكُنِي برجلِهِ فقال : « إِنَّ هٰذِهِ ضَجْعَةُ يُبْغِضُهَا اللَّهُ » ، قال : فَنَظُرْتُ ، فَإِذَا رسولُ اللَّه ﷺ . رواه أبو داود باسنادٍ صحيح .

٨٢٣ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ قَعَدَ مَقْعَدَاً لَمْ يَذْكُرِ اللَّه تعالىٰ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تعالىٰ تِرَةٌ ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مُضْطَجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ تعالىٰ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ » رواه أبو داود بإسنادٍ حسن .

« التِّرَةُ » بكسر التاءالمثناة من فوق ، وَهِيَ : النقص ، وقِيلَ : التَّبعَةُ .

### ١٢٨ - باب جواز الإستلقاء على القفا ووضع إحدى الرِّجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً

٨٢٤ - عن عبدِ اللَّهِ بن يزيد رضي اللَّه عنه أنه رأى رسول اللَّه ﷺ مُسْتَلْقِياً في الْمَسْجِدِ وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الْأُخْرَى . متفقٌ عليه .

٨٢٥ ـ وعن جابر بن سَمُرَة رضي اللَّه عنه قال : كان النبي عَلَيُّ إذا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاء (٢) . حديث صحيح ، رواه أبو داود

<sup>(</sup>١) أي : المرجع .

<sup>(</sup>٢) حسناء : أي مرتفعة . والحديث رواه مسلم أيضاً ( ١٣٢/٢ ) ـ ن ـ .

وغيره بأسانيد صحيحة.

٨٢٦ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : رأيتُ رسول اللَّه ﷺ بفناءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بِيَدَيْهِ هٰكَذَا ، وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الإِحْتِبَاءَ ، وَهُوَ القُرْفُصَاءُ رواه البخاري .

٨٢٧ ـ وعن قَيْلَةَ بنْتِ مَخْرَمَةَ رضي اللَّه عنها قالت : رأيتُ النَّبيِّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدُ القُرْفُصَاءَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رسولَ اللَّه المُتَخَشِّعَ في الْجِلْسَةِ أَرْعِدْتُ مِنَ الفَرَقِ(١). رواه أبوداود ، والترمذي .

٨٢٨ ـ وعن الشَّدِيدِ بن سُوَيْدٍ رضي اللَّه عنه قال : مَرَّ بي رسولُ اللَّه ﷺ وَأَنا جَالِسٌ هٰكَذَا ، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ النُّسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي ، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةٍ يَدي (٢) فقال : « أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ !» رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح .

## ١٢٩ ـباب في آداب المجلس والجليس

٨٢٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه : « لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلٰكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا » وَكَانَ ابْنُ عُمَر إذا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ . مَتْفَقُ عليه .

٠ ٨٣٠ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه . أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إذا قامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » رواه مسلم .

٨٣١ ـ وعن جابر بن سَمُرَة رضي اللَّه عنهما قال : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ ، جلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

٨٣٢ ـ وعن أبي عبدِ اللَّه سَلْمَان الفارسي رضي اللَّه عنه قال: قال ٨٣٢

<sup>(</sup>١) أي : الخوف .

 <sup>(</sup>٢) الألية بفتح الهمزة وسكون اللام: أصل الإبهام وما تحته. و( المغضوب عليهم): اليهود.

رسول اللَّه ﷺ : « لَا يَغْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْيَمَسُّ مِنْ طِيب بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الْأَخْرَى » رواه البخاري .

٨٣٣ ـ وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيهِ عن جَدِّهِ رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لَا يَحِلُّ لِرَجُل ِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

وفي رواية لأبي داود : « لاَ يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا » .

٨٣٤ ـ وعن حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ . رواه أبو داود بإسنادٍ حسن .

وروى الترمذي عن أبي مِجْلَزِ : أن رَجُلًا قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ ، فقالَ حُذَيْفَةُ : مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ - أَوْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ - مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ . قال الترمذي : حديث حسن صحيح (١) .

٨٣٥ - وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضى اللَّه عنه قال : سمعتُ رسول اللَّه عِيْدُ يقول : « خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا » رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرطِ البخاري .

٨٣٦ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ جَلَسَ في مَجْلِس ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (٢) فقالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا

<sup>(</sup>١) قلت : أبو مجلز واسمه لاحق بن حميد لم يسمع من حذيفة كِما قال ابن معين وغيره ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) أي : كثر فيه كلامه بما لا ينفعه في آخرته .

كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٨٣٧ - وعن أبي بَرْزَة رضي اللَّه عنه قال : كَانَ رسول اللَّه عَلَيْ يقولُ بآخِرَةِ (١) إذا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ : « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ : « سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ تَقُولُهُ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » فقال رَجُلُ : يا رسولَ اللَّه ، إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِي الْمَجْلِسِ » رواه أبو داود ، ورواه فيما مضى ؟ قال : « ذٰلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ » رواه أبو داود ، ورواه الحاكم أبو عبد اللَّه في المستدرك من رواية عائشة رضي اللَّه عنها وقال : صحيح الإسناد .

٨٣٨ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قَلَّمَا كَانَ رسول اللَّه ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِس حَتَّى يَدْعُو بِهُولاء الدَّعَوَاتِ: « اللَّهُمَّ افْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ مَبْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا ، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بأسْمَاعِنَا ، وَأَبْصَارِنَا ، وَقُوِّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ مَصَائِبَ الدُّنْيَا ، وَاجْعَلْ مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ الوَارِثَ مِنَّا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَلْ عَلَيْنَا ، وَلاَ تَبْعَلُ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ طَلَمَدَى وقال : حديث حسن .

٨٣٩ ـ وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه ﷺ : « مَا مِنْ قَوْمٍ مَعُومُ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُ وَمَا مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُونَ اللّه تعالىٰ فِيهِ ، إلاّ قَامُوا عَنْ مِثْل جِيفَةِ حِمَادٍ ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً » رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح .

٨٤٠ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال : « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَم يَذْكُرُوا اللَّه تَعَالَىٰ فِيهِ ، وَلَمْ يُضَلُّوا على نَبِيِّهِمْ فِيهِ ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ؛ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُم » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) أي : في آخر عمره .

٨٤١ ـ وعنه عن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُر اللَّه تعالىٰ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً ، وَمَن اضْطَجَعَ مُضْطَجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّه تعالىٰ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً » رواه أبو داود .

وقد سبق قريباً (١) ، وشَرَحْنَا ﴿ النِّرَةُ ﴾ فِيهِ .

### ١٣٠ - باب الرؤيا وما يتعلق بها

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [ الروم : ٣٣ ] .

٨٤٢ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول « لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ ؟ قال : « الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ » رواه البخاري .

٨٤٣ - وعنه أن النبيِّ ﷺ قال : « إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ (٢) لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمِنِ تَكُذِبُ ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ » متفقُ عليه .

وفي رواية : « أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا : أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا » .

٨٤٤ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « مَنْ رَآنِي في المَنَام فَسَيَرَانِي في اليَقَظَةِ - اللَّهَ عَلَيْهُ الشَّيْطَانُ بِي » متفقٌ عليه .

٨٤٥ عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه ، أنه سَمِعَ النبي عَلَيْهُ ، يقول : « إذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ تعالىٰ ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا - وفي رواية : فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إلاَّ مَنْ يُحِبُّ - وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا إلاَّ مَنْ يُحِبُّ - وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ ، فإنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا ، وَلا يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ ، فَإِنَّهَا لاَ يَكْرَهُ ، فإنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا ، وَلا يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ ، فَإِنَّهَا لاَ

<sup>(</sup>۱) تحت رقم (۸۲۳).

<sup>(</sup>٢) أي : أقترب أنتهاء أمد الحياة الدنيا .

تَضُرُّهُ » متفقٌ عليه .

٨٤٦ وعن أبي قَتَادَة رضي اللَّهُ عنه قال : قال النبيَّ عَلَيْ : « الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ - وفي رواية : الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ - مِنَ اللَّهِ ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَالْيَنْفُتْ عَنِ شِمَالِهِ ثَلَاثاً ، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فِإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ » متفقٌ عليه .

« النَّفْتُ » نَفْخُ لَطِيفٌ لاَ رِيقَ مَعَهُ .

٨٤٧ ـ وعن جابر رضي اللَّهُ عنه ، عن رسول اللَّه ﷺ قال : « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا ، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ،

٨٤٨ - وعن أبي الأسقع واثِلةَ بن الأسقع رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسولُ اللَّه عَنْهِ أبِيهِ ، أَوْ يُرِي رسولُ اللَّه عَنَيْهِ : « إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى (١) أَنْ يَدَّعِي الرَّجُلُ إلى غَيْرِ أبِيهِ ، أَوْ يُرِي عَيْنَهُ مَا لَمْ يَقُلْ » رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) جمع فرية وهي الكذبة العظيمة ، وقوله : أويُري عينه ما لم ترَ، أي : يكذب في رؤياه .

### ٥- كتاب الست لأم

### ١٣١ - باب فضل السلام والأمر بإفشائه

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا() وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ [ النور : ٢٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [ النور : ٢١ ] وقال بيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [ النور : ٢١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [ النساء : ٢٨ ] وقال تعالىٰ : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرَمِينَ \* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا : تعالىٰ : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرَمِينَ \* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا : سَلَاماً ، قال سَلامً ﴾ [ الذاريات : ٢٤ - ٢٥ ] .

٨٤٩ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن رجلاً سأل رسول الله عنهما ، وَتَقْرَأُ السلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ » متفقً عليه .

٨٥٠ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه عن النبي ﷺ قال : « لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ﷺ قال : « لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ﷺ قال : اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولٰئِكَ - نَفَرٍ مِنَ المَلائِكَةِ جُلُوسٌ - فَآسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيتِكَ . فقال : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فقالوا السَّلاَمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ » فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللَّهِ » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) أي : تستأذنوا .

٨٥١ - وعن أبي عُمَارة البراءِ بنِ عازِبِ رضي اللَّهُ عَنهما قال: أمرنا رسول اللَّه عَنهما قال: أمرنا رسول اللَّه عَنه بِسَبْع : بِعِيَادَةِ المَرِيض ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِس ، وَنَصْرِ الضَّعِيف ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِبْرَارِ المُقسِم . متفقٌ عليه ، هذا لفظ إحدى روايات البخاري (١) .

٨٥٢ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أُولَا أُدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُبُتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » رواه مسلم .

٨٥٣ - وعن أبي يوسف عبد اللَّه بن سلام رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه عَنْهُ يقول: «يا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا اللَّرْحَامَ ، وَصَلُّوا والنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَم » رواه الترمذي وقال: الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا والنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَم » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٨٥٤ - وعن الطُّفَيْل بن أُبِيِّ بن كعبٍ أنه كان يأتي عبد اللَّه بن عمر ، فيغدو مَعَهُ اللَّه السُّوقِ ، قال : فإذَا غَدَوْنَا إلَى السُّوقِ ، لَمْ يَمُرَّ عَبدُ اللَّه على سَقَّاطٍ (٢) وَلاَ السُّوقِ ، وَلا مِسْكِينٍ ، وَلا أَحَدٍ إلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، قال الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ صَاحِبِ بَيْعَةٍ ، وَلا مِسْكِينٍ ، وَلا أَحَدٍ إلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، قال الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عبد اللَّه بنَ عُمَرَ يَوْماً ، فَاسْتَتْبَعنِي إلى السُّوقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بالسُّوقِ ، وَانْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى البَيْعِ ، وَلا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلاَ تَسُومُ بِهَا ، وَلاَ تَجْلِسُ في وَانْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى البَيْعِ ، وَلا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلاَ تَسُومُ بِهَا ، وَلاَ تَجْلِسُ في مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَنْ لَقَيْنَاهُ . رواه مالك مَجَالِس السُّوقِ ؟ وَأَقُولُ : اجْلِسْ بِنَا هُهُنَا نَتَحَدَّثْ ، فقال يَا أَبَا بَطْنِ - وَكَانَ الطَفْيُلُ ذَا بَطْنِ - إِنَّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ ، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقَيْنَاهُ . رواه مالك في الْمُوطَّإ بإسنادٍ صحيح .

<sup>(</sup>١) انظر حديث رقم (٢٤٤) .

<sup>(</sup>٢) أي : بَيَّاع السقط وهو رديء المتاع .

#### ١٣٢ -باب كيفية السلام

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ المُبْتَدِى عُ بِالسَّلَامِ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ . فَيَأْتِي بِضَمِيرِ الْجَمْعِ ، وَإِنْ كَانَ المُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَاحِداً ، وَيَقُولُ المُجِيبُ : وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ ، فَيَأْتِي بِوَاوِ الْعَطْفِ في قوله : وَعَلَيْكُمْ .

مُوه عن عِمْرَان بن الحصين رضي اللَّهُ عنهما قال : جَاءَ رَجُلُ إلى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ ، فقال النبيُّ عَلَيْ : « عَشْرٌ » ثُمَّ جَاءَ اخَرُ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فقال : « عِشْرُونَ » ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فقال : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فقال : هَوَدُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فقال : « عِشْرُونَ » فَرَدً عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فقال : « ثَلاَثُونَ » . رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن .

٨٥٦ ـ وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت : قالَ لي رسولُ اللَّه ﷺ : « هٰذَا جِبْريلُ يَقْوَرُأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . مَتْفَقُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . مَتْفَقُّ عليه .

وهٰكَذَا وَقع في بعض رواياتِ الصحيحين: « وَبَرَكَاتُهُ » وفي بعضها بحذفِها . وزِيادةُ الثقةِ مقبولة .

٨٥٧ - وعن أنس رضي الله عنه ، أن النبي عَلَى ، كان إذا تكلم بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سلم عليهم ثَلَاثًا . رواه البخاري .

وَهٰذَا مَحْمُولٌ عَلِي مَا إِذَا كَانَ الْجَمْعُ كَثِيراً.

٨٥٨ - وعن المِقْدَادُ رضي اللّه عنه في حدِيثِهِ الطويلِ قال: كُنَّا نَرْفَعُ للنَّبِي ﷺ نَصِيبَهُ مِنَ اللّبنِ ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً لاَ يُوقِظُ نَاثِماً ، وَيُسْمِعُ

اليَقْظَانَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ . رواه مسلم .

٨٥٩ ـ وعن أسماء بنتِ يزيد رضي اللَّهُ عنها ، أن رسولَ اللَّه ﷺ ، مَرَّ في الْمَسْجِدِ يَوْماً ، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بالتسْلِيمِ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

وهٰذا محمول على أنه ﷺ ، جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالإِشَارَةِ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَن في رِوَايةِ أَبِي داود : فَسَلَّمَ عَلَيْنَا .

• ٨٦٠ - وعن أبي أُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ اللَّهِ مَنْ بَدَأُهُمْ بِالسَّلامِ » رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ ، ورواه الترمذي بِنَحْوِهِ وقال: حديثُ حسن. وقد ذُكر بعده (١) .

٨٦١ - وعن أبي جُرِيِّ الْهُجَيْمِيِّ رضي اللَّه عنه قال : أتيت رسول اللَّه ﷺ ، فقلت : عَلَيْكَ السَّلامُ ، فإن عَلَيْكَ السَّلامُ ، فإن عَلَيْكَ السَّلامُ ، فإن عَلَيْكَ السَّلامُ تَعِيَّةُ المَوْتَى » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وقد سبق بِطُولِهِ (٢) .

#### ١٣٣ \_باب أداب السلام

٨٦٢ ـوعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ » متفقٌ عليه . عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ » متفقٌ عليه .

وفي رواية للبخاري : « والصغيرُ على ٱلْكبِيرِ » .

٨٦٣ ـ وعن أبي أُمَامَة صُدَيِّ بن عجلان الباهِلي رضي اللَّهُ عنه قال: قال

<sup>(</sup>۱) برقم (۸۲۳) .

<sup>(</sup>۲) برقم (۸۰۰) .

رسولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ أُوْلِى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ » ، رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ.

ورواه الترمذي عن أبي أُمَامَةَ رضى اللَّهُ عنه قِيلَ : يا رسول اللَّهِ ، الرَّجُلاَنِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ؟ ، قال : « أَوْلاَهُمَا بِاللَّهِ تَعالَىٰ » ، قال الترمذي : هذا حديث حسن .

#### ۱۳۶ -باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال ، أو حال بينهما شجرة ونحوها

٨٦٤ عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في حديثِ المسيءِ صلاته أنَّه جَاء فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ إلى النبي عَلَيْهِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، فقال: « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النبي عَلَيْهُ ، حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتِ . منفقٌ عليه .

٨٦٥ ـ وعنه عن رسول اللَّه ﷺ قال : « إذا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ ، أَوْ جِدَارٌ ، أَوْ حَجَرٌ ، ثُمَّ لَقِيَهُ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ » رواه أبو داود (١) .

## ١٣٥ -باب استحباب السلام إذا دخل بيته

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) قلت : وسنده صحيح كما بينته في « الصحيحة » ( ١٨٦) ـ ن ـ .

مُبَارَكَةً طَلِّيَةً ﴾ [ النور : ٦١ ] .

٨٦٦ ـ وعن أنس رضيَ اللَّه عنه قال : قال لي رسول اللَّه ﷺ : « يَا بُنَيَّ ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ » رواه الترمذي دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح (١) .

#### ١٣٦ \_باب السلام على الصبيان

٨٦٧ ـ عـن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وقال : كَانَ رسول اللَّه ﷺ يَفْعَلُهُ . متفقُّ عليه .

# ١٣٧ ـ باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط

٨٦٨ - عن سهل بن سعدٍ رضي اللَّه عنه قال : كَانَتْ فِينَا امْرَأَةً - وفي رواية : كَانَتْ لِنَا عَجُوزٌ - تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السَّلْقِ (٢) فَتَطْرَحُهُ فِي القِدْرِ ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ ، وَانْصَرَفْنَا ، نُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا . رواه البخاري .

قوله « تُكَرْكِرُ » أيْ : تَطْحَنُ .

<sup>(</sup>١) سكت الشيخ ناصر عنه ، ولم يورده في « صحيح سنن الترمذي \_ باختصار السند » لذلك وضع في « ضعيف سنن الترمذي » برقم (٩٠٥) وعلته عند الشيخ ناصر: علي بن زيد بن جُدعان وهذا صدوق عند الترمذي . انظر « تحفة الأشراف » ٤٧٨/٧ .

ومدوق عند المرمدي . الطور عند الرمدي . الطور عند الراء الذي الإناء الذي الكسر المهملة وسكون اللام وآخره قاف : بَقُل معروف . و( القدر ) بكسر القاف : الإناء الذي يطبخ فيه .

٨٦٩ ـ وعن أُم هَانِيءٍ فاخِتَةَ بِنتِ أبي طالب رضي اللَّهُ عنها قالت : أتيت النبيَّ عَلَيْهُ يَوْمَ الفَتْح ِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ ، فَسَلَّمْتُ ، وَذَكَرَتِ الحديث . رواه مسلم .

• ٨٧٠ ـ وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي اللَّه عنها قالت : مرّ علينا النَّبي ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن ، وهذا لفظ أبي داود .

ولفظ الترمذي : أن رسول اللَّه ﷺ مَرَّ في الْمَسْجِدِ يَوْماً ، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ .

# ۱۳۸ - باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار

٨٧١ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لاَ تَبْدَأُوا اليَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بالسَّلَامِ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيق فَاضطَرُّوهُ (١) إلَى أَضْيَقِهِ » رواه مسلم .

٨٧٢ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ » متفقٌ عليه .

٨٧٣ - وعن أُسَامَة رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي ﷺ ، مَرَّ عَلَى مَجْلِس فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ - عَبَدَةَ الأَوْثَانِ واليَهُودِ - فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النبي ﷺ . متفقً عليه .

<sup>(</sup>١) أي : ألجئوه بالتضييق عليه إلى أضيقه .

#### ۱۳۹ ـ باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه

٨٧٤ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِذَا انْتَهَىٰ أَحَدُكُم إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الآخِرَةِ » رواه أبو دَاود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن .

#### ١٤٠ \_باب الاستئذان و أدابه

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا(١) وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ [ النور : ٢٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ (٢) فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا آسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [ النور : النور : ٩٥ ] .

٨٧٥ - عن أبي موسى الأشْعري رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « الإسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ (٣) وَإِلَّا فَآرْجِعْ » متفقٌ عليه .

٨٧٦ - وعن سهل بنِ سعدٍ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إنَّمَا جُعِلَ الإسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلَ البَصَرِ » متفقٌ عليه .

٨٧٧ - وعن رِبْعِي بن حِرَاشِ قال : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ على النبي ﷺ وَهُوَ في بيتٍ ، فقال : أَأْلِج (٤)؟ فقال رسول اللَّه ﷺ لِخَادِمِهِ : « أُخْرُجْ النبي ﷺ وَهُوَ في بيتٍ ، فقال : أَلْج (٤)؟ فقال رسول اللَّه ﷺ لِخَادِمِهِ : « أُخْرُجْ النبي ﷺ وَهُوَ في بيتٍ ، فقُلْ لَهُ : قُل ِ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُل ؟ » فَسَمِعَهُ إلى هذَا فَعَلَّمُهُ الاسْتِئْذَانَ ، فَقُلْ لَهُ : قُل ِ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُل ؟ » فَسَمِعَهُ

(١) أي : تستأذنوا . (٣)

(٢) أي : أوان الاحتلام . (٤) بهمزتين ، أي : أأدخل ؟

الرَّجُلُ فقال : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلْ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فدخلَ . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

٨٧٨ ـ عن كِلْدَةَ بن الحَنْبل رضى اللَّهُ عنه قال : أَتَيْتُ النبيُّ ﷺ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسلِّمْ ، فقال النَّبيُّ ﷺ : « آرْجِعْ فَقُلْ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلْ ؟ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

# ١٤١ - باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن : من أنت ؟ أن يقول : فلان ، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله « أنا » ونحوها

AVA - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه في حديثه المشهور في الإسراءِ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « ثُمَّ صَعَدَ بي جِبْريلُ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَآسْتَفْتَحَ ، فَقِيلَ : مَنْ هٰذَا ؟ قال : جِبْريلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مُحَمَّدٌ ، ثُمَّ صَعَدَ إلى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هٰذَا ؟ قال : جِبْريلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : جِبْريلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مَحْمَّدٌ » وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِهنَّ وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ : مَنْ هٰذَا ؟ قال : جِبْريلُ . متفقً عليه .

٨٨٠ وعن أبي ذرِّ رضي اللَّهُ عنه قال : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي ، فَإِذَا رسول اللَّه ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظلِّ الْقَمَرِ ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فقال : « مَنْ هٰذَا » ؟ فقلتُ : أَبُوذَرِّ . متفقُ عليه .

٨٨١ - وعن أُمِّ هانيءٍ رضي اللَّهُ عنها ، قالت : أتيت النبي ﷺ ، وَهُو يَغْتَسِلُ
 وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فقال : « مَنْ هٰذِهِ ؟ » فقلتُ : أنَا أُمُّ هَانِيءٍ . متفقٌ عليه .

٨٨٢ ـ وعن جابر رضي اللَّهُ عنه قال : أَتَيْتُ النبي ﷺ فَدَقَقْتُ البَابَ ، فقال :

« مَنْ هٰذَا ؟ »(١) فَقُلْتُ : أَنَا ، فقال : « أَنَا ، أَنَا ؟! » كَأَنَّهُ كَرِهَهَا ، متفقَّ عليه .

#### ۱٤۲ - باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد اللَّه تعالىٰ وكراهة تشميته إذ لم يحمد اللَّه تعالىٰ وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب

٨٨٣ عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي ﷺ قال : « إنَّ اللَّه يُحِبُّ المُعَظَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّه تعالىٰ كَانَ حَقّاً عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَأَمَّا التَّنَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ » رَواه البخاري .

٨٨٤ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال : « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَلْيَقُلْ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » رواه البخاري .

٨٨٥ ـ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِد اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّه فَلاَ تُشَمِّتُوهُ » رواه مسلم .

٨٨٦ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النبي ﷺ ، فَشَمَّتُهُ ، أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتُ الْآخِرَ ، فقال الَّذِي لَمْ يُشَمِّتُهُ : عَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتُهُ ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتُنِي ؟ فقال : « هٰذَا حَمِدَ اللَّهَ ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّه » متفقً عليه .

٨٨٧ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : كَانَ رسوِل اللَّه ﷺ ، إِذَا عَطَسَ وَضَعَ

<sup>(</sup>١) كذا الأصل « من هذا » وهي رواية مسلم ١٦٩٧/٣ . ورواية البخاري ٣٥/١١ « من ذا » وكذلك في احدى المخطوطات .

يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ ، وَخَفَضَ \_ أَوْ غَضَّ \_ بِهَا صَوْتَهُ . شك الراوي . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٨٨٨ - وعن أبي موسى رضي اللَّهُ عنه قال : كَانَ الْيَهُ ودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رسول اللَّهِ عَلَيْهُ ، يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : يَرْحَمُكُمْ اللَّه ، فَيَقُولُ : « يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٨٨٩ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ » رواه مسلم .

# ١٤٣ - باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الإنحناء

• ٨٩٠ عن أبي الخطاب قتادة قال : قلتُ لأنَس نَ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ في أَصْحَابِ رسول ِ اللَّه ﷺ ؟ قال : نَعَمْ . رواه البخاري .

٨٩١ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنهُ قال : لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قال رسولُ اللَّه ﷺ : « قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

٨٩٢ - وعن البراءِ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا » رواه أبو داود .

٨٩٣ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال: قال رَجُلُ: يا رسولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ ، أَوْ صَدِيقَهُ ، أَيْنَحَنِي لَهُ ؟ قال: « لَا ». قال: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قال: « لَا » قال: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قال: « نَعَمْ ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

٨٩٤ ـ وعن صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ رضي اللَّهُ عنه قال : قال يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هٰذَا النَّبِيِّ ، فَأَتَيَا رسولَ اللَّه ﷺ ، فَسَأَلاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ، فَلَكَرَ الْحَدِيثِ إِلَى قَوْلِهِ : فَقَبَّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ (١) ، وقالا : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٍّ . رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحةٍ .

٨٩٥ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، قِصَّةً قال فيها : فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَه . رَواه أبو داود (٢) .

٨٩٦ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرسولُ اللَّه ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ ، وَقَامَ إِلَيْهِ النبيُّ ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ ، فَعَامَ إِلَيْهِ النبيُّ ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن (٣) .

٨٩٧ ـ وعن أبي ذَرِّ رضي اللَّهُ عنه قال : قال لي رسول اللَّه ﷺ : « لاَ تَحقِرَنَّ منَ الْمَعْرُوف شَيْئًا ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ » . رواه مسلم .

٨٩٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قَبَّلَ النبيُّ ﷺ ، الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عَنهما ، فقال الأَقْرَعُ بن حَابِس : إنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا . فقال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ ! » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>۱) « قلت : كذا قال ، وليس له عنده ولا عند غيره سوى إسناد واحد ، ثم إنّ في الإسناد عبد الله بن سَلِمة ـ بكسر اللام ـ وهو المرادي ، وهو مختلف فيه ، وهو راوي حديث علي في النهي عن قراءة القرآن جنباً ، وقد ضعّفه الحفاظ المحققون كما قال المصنف نفسه ، ومنهم أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم كما ستراه مفصلاً في « ضعيف أبي داود » ( $^{(4)}$ ) ، وقد نقل الزيلعي في « نصب الراية » ( $^{(4)}$ ) عن النسائي أنه قال في حديث الترمذي : هذا حديث منكر . وقال : قال المنذري : وكأن إنكاره فيه مقالاً » ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) « قلت : في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ، قال الحافظ : (ضعيف ، كبر فتغير وصاريتلقن ) » ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٣) « قلت : فيه عنعنة محمد بن إسحاق ، وهو مدلس مشهور به » - ن - .

# آ- كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه ومضور دفنه والمكث عندقبه بعدد فنه

#### ١٤٤ - باب عيادة المريض

٨٩٩ - عن الْبَرَاءِ بن عازِبٍ رضي اللَّهُ عنهما قال: أَمَرَنَا رسولُ اللَّه ﷺ بِعِيَادَةِ الْمَوْيِضِ ، وَأَتَّبَاعِ الْجَنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإَجْابَةِ الدَّاعِي ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ . متفقٌ عليه .

٩٠٠ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ اللَّمْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ » متفقٌ عليه .

٩٠١ وعنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدنِي ! قال : يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟! قال : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي قال : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي قال : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عَنْدَهُ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي ! قال : يَا رَبِّ كَيْفَ أَطْعِمْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟! قال : يَا رَبِّ كَيْفَ أَطْعِمْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ اللَّهُ السَّقَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ السَّقَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَطْعِمْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ السَّقَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِيفِ ! قال : يَا أَبْنَ آدَمَ السَّسْقَاكَ غَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِيفِ ! قال : يَا أَبْنَ آدَمَ السَّسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِيفِ ! قال : يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟! قال : السَّتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ ! وَال : يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟! قال : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ ! قال : يَك رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟! قال : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ؟ » رواه مسلم .

٩٠٢ - وعن أبي موسى رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « عُودُوا

الْمَريضَ ، وَاطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَفُكُّوا الْعَانِي » رواه البخاري .

« العَانِي » : الأسيرُ .

٩٠٣ ـ وعن ثوبان رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ في خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ » قِيلَ : يا رسولَ اللَّه وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ قال : « جَنَاهَا »(١) رواه مسلم .

٩٠٤ - وعن علي رضي اللَّهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : « مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً غُدُوة (٢) إلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ في عَادَهُ عَشِيَّةً إلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ في الْجَنَّةِ » رواه الترمِذي وقال : حديث حسن .

« الخَرِيفُ » : الثَّمْرُ الْمَخْرُوفُ ، أَيْ : الْمُجْتَنَى .

٥٠٥ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : كَانَ غُلامٌ يَهُ ودِيُّ يَخْدُمُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَكُ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فقال لَهُ : « أَسْلِمْ » فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ ؟ فقال : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ، فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَهُوَ يَقُولُ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مُنَ النَّارِ » رواه البخاري .

#### ١٤٥ - باب ما يدعى به للمريض

٩٠٦ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها ، أن النبي ﷺ ، كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ ، قال النَّبِيُّ ﷺ بِأَصْبُعِهِ هٰكَذَا - وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة الرَّاوي سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَها - وقال: «بِسْمِ اللَّهِ ، تُـرْبَةُ

<sup>(</sup>١) هو ما يجتني من الثمر .

<sup>(</sup>٢) هي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . و( العشية ) : آخر النهار .

أَرْضِنَا ، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا ، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا ، بإِذْنِ رَبِّنَا » متفقٌ عليه .

9.٧ - وعنها أن النبي عَلَيْ ، كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ويقولُ : « اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبْ الْبَأْسَ (١) ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفاءَ إلاَّ شِفاؤكَ ، شِفاءً لاَ يُغَادِرُ سَقماً » متفق عليه .

٩٠٨ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه أنه قال لِثابِتٍ رحمه اللَّهُ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسول اللَّه ﷺ ؟ قَال : بَلَى ، قال: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ البَأْسِ ، آشْفِ أَنْتَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقماً » رواه البخاري .

٩٠٩ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّهُ عنه قال : عَادَنِي رسول اللَّه ﷺ فقال : « اللَّهُمَّ آشْفِ سَعْداً » اللَّهُمَّ آشْفِ سَعْداً » رواه مسلم .

• ٩١٠ وعن أبي عبدِ اللَّه عثمان بنِ أبي العاص ، رضي اللَّهُ عنه ، أنَّه شَكَا إلى رسول اللَّه ﷺ : « ضَعْ يَدَكَ رسول اللَّه ﷺ : « ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ : بسم اللَّهِ \_ ثَلاثاً \_ وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّه وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ » رواه مسلم .

911 - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ، عن النبي عَلَيْ قال : « مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ ، فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ العَظِيمِ الْمُ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ ، فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ العَظِيمِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ : إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث صحيح على شرطِ البخاري .

٩١٢ ـ وعنه أنَّ النبي ﷺ ، دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ قَالَ : « لَا بَأْسَ ؛ طَهُورٌ (٢) إِنْ شَاءَ اللَّهُ » رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) البأس: الشدة . و( السقم ) بفتحتين أوبضم فسكون: المرض .

<sup>(</sup>٢)) أي : مرضك مطهر لذنبك . مكفر لعيبك إن شاء الله .

٩١٣ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه ، أن جِبْريلَ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فقال : يَا مُحَمَّدُ آشْتَكَيْتَ ؟ قال : « نَعَمْ » قال : بِسْمِ اللَّه أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ . رواه مسلم .

918 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللَّهُ عنهما ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رسولِ اللَّه عَنهما ، أَنَّهُ مَا تَ « مَنْ قَال : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَال : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، قال فقال : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، قال يقول : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ يقول : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَيَ الْحَمْدُ . وَإِذَا قال : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، قال : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا لِيَ المُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ . وَإِذَا قَال : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إِلاَّ بِي » وَكَانَ يَقُولُ : « مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّالُ ». رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

#### ١٤٦ \_باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله

910 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ، أن عليَّ بْنَ أبي طالب رضي اللَّه عنه ، خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رسولِ اللَّه ﷺ ، في وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ ، فقالَ النَّاسُ : يَا أَبَا الحَسَنِ ، كَيفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قال : أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئاً . رواه البخاري .

#### ١٤٧ \_باب ما يقوله من أيس من حياته

٩١٦ ـ عن عائشة رضيَ اللَّهُ عنها قالت : سَمِعْتُ النبيُّ ﷺ وَهُـوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي ، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى » متفقٌ عليه .

91٧ - وعنها قالت: رَأَيْتُ رسولَ اللَّه ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ ، عِنْدَهُ قَدَّحُ فِيهِ مَاءٌ ، وَهُوَ يُلْمَوْتِ ، عِنْدَهُ قَدَّحُ فِيهِ مَاءٌ ، وَهُوَ يُلْمَوْتِ ، عِنْدَهُ قَدَّحُ فِيهِ مَاءٌ ، وَهُوَ يُلْمَخُ لَ يَدَهُ فَي القَدَحِ ، ثُمَّ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ » رواه الترمذي (١) .

# ١٤٨ - باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما

٩١٨ - عن عِمْران بن الحُصَيْنِ رضي اللَّهُ عنهما ، أن أَمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا ، فقالت : يا رسول اللَّه ، أَصَبْتُ حَدَّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا رسولُ اللَّه عَلَيْهَا فقال : « أَحْسِنْ إلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا » عَلَيْ ، فَذَعَا رسولُ اللَّه عَلَيْهَا فقال : « أَحْسِنْ إلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا » فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا ثَيْبَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَت ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَت ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا . رواه مسلم .

# ١٤٩ - باب جواز قول المريض : أنّا وجع ، أو شديد الوجع أو مَوْعُوكٌ أو وارأساه ونحو ذلك . وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع

919 - عن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه ، قال : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ ، فَمَسَسْتُهُ ، فَقلتُ : إنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكاً شَديداً ، فقال : « أَجَلْ إنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ » متفقً عليه .

<sup>(</sup>١) أي : شدائده . و( سكراته ) : مقدماته التي تقوى على الروح حتى تغيبها عن إدراكها .

<sup>(</sup>٢) قلت : وفي نسخة من « الترمذي » ( منكرات ) بدل ( غمرات ) وإسناده ضعيف . انظر « المشكاة » ( ١٦٤ ) ـ ن ـ وهو في « ضعيف سنن الترمذي » برقم ( ١٦٤ ) .

٩٢٠ وعن سعدِ بن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال : جَاءَنِي رسولُ اللّه ﷺ يَعُودُنِي مِنْ وَجَع اشْتَدَّ بِي ، فقلتُ : بَلَغَ بِي مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَال ، وَلاَ يَرِثُنِي إلاّ ابْنَتِي ، وَذكر الحديث . متفقٌ عليه .

٩٢١ ـ وعن القاسِم بن محمد قال : قالت عائشةُ رضي اللَّه عنها : وَارَأْسَاهُ . فقال النَّبِيُّ ﷺ : « بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ » وذكر الحديث . رواه البخاري .

# ١٥٠ - باب تلقين المحتضر: لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ

٩٢٢ ـ عن معاذ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِه لَا اللَّهَ ﷺ : « مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِه لَا اللَّهَ وَخَلَ الْجَنَّةَ » رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد .

٩ ٢٣ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ » رواه مسلم (١) .

## ١٥١ - باب ما يقوله بعد تغميض الميت

978 - عن أُم سلمة رضي اللَّهُ عنها قالت: دَخَلَ رسولُ اللَّه ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمة وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ ، فَأَغْمَضَهُ ، ثُمَّ قال: « إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ ، تَبِعَهُ الْبَصَرُ » فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ (٢) فقال: « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلاَّ بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يَوَمَّنُونَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ (٢) فقال: « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلاَّ بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يَوَمَّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ » ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ آغْفِرْ لأبِي سَلَمَة ، وَآرْفَعْ دَرَجَتْهُ في عَلَى مَا تَقُولُونَ » ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ آغْفِرْ لأبِي سَلَمَة ، وَآرْفَعْ دَرَجَتْهُ في الْمَهْدِيِّينِ (٣) وَآخُلُقْهُ (٤) في عَقِبِه في الغَابِرِينَ ، وَآغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ،

<sup>(</sup>١ٍ)قلت : رواه من حديث أبي هريرة أيضاً (٣٧/٣) - ن - .

<sup>(</sup>٢) أي : رفعوا أصواتهم بِالبكاء .

 <sup>(</sup>٣) أي : الذين هداهم الله بالإسلام وبالهجرة إلى خير الأنام .

<sup>(</sup>٤) أي : كن له خلفاً في (عقبه) أي : فيمن يعقبه في (الغابرين) أي : الباقين .

# ١٥٢ -باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت

970 - عن أُم سَلَمة رضي اللَّهُ عنها قالت: قال رسول اللَّه عَلَى مَا تَقُولُونَ »(١) ، الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيَّتَ ، فَقُولُوا خَيْراً ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَة يُوَّمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ »(١) ، قالت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمة ، أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَى فقلت: يا رسولَ اللَّه ، إنَّ أَبَا سَلَمَة قالت: يا رسولَ اللَّه ، إنَّ أَبَا سَلَمَة قَدْ مَاتَ ، قَالَ: « قُولِي : اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي وَلَهُ ، وَأَعْقِبْنِي (٢) مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً » قَدْ مَاتَ ، قَالَ: « قُولِي : اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي وَلَهُ ، وَأَعْقِبْنِي (٢) مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً » فقلتُ ، وواه مسلم هُكَذَا: « إذا فقلتُ ، فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ : مُحَمَّداً عَلَى الشَّكَ ، ورواه أو داود وغيره : « الميتَ » حَضَرْتُمُ المَرِيضَ ، أو الْمَيّتَ » ، عَلَى الشَّكَ ، ورواه أو داود وغيره : « الميتَ » بلا شَكَ .

9 الله عَلَمْ عَبْدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةً ، فَأَخْلَفَ لَهُ عَلَيْهِ يقول : « مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةً ، فَيَقُولُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ آجِرْنِي في مُصِيبَتِي وَآخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا » قالت : فَلَمَّا تُوفِّي أَبُو مِنْهَا ، إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ تَعالَىٰ في مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا » قالت : فَلَمَّا تُوفِّي أَبُو مَنْهَا ، إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ تَعالَىٰ في مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْراً مِنْهُ رسولَ اللَّه عَلَيْهِ . مَنْ مَا أَمَرَنِي رسولُ اللَّه عَلَيْهِ ، فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْراً مِنْهُ رسولَ اللَّه عَلَيْهِ . رواه مسلم .

9 ٢٧ - وعن أبي موسى رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إِذَا مَاتَ وَلَدُ اللَّه ﷺ قال اللَّهُ تعالىٰ لِمَلاَئِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فيقولونَ : نَعَم . فيقولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَة فُؤَادِهِ (٣) ؟ فيقولونَ : نَعَمْ . فيقولُ : مَاذَا قَال عَبْدِي ؟ فيقولونَ : عَمْ حَمِدَكَ وَأَسْتَرْجَعَ . فيقول اللَّهُ تعالىٰ : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً في الجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ وَلَحَمْدِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن (٤) .

 <sup>(</sup>١) أي : يقولون آمين . (٣) أي : عوضني . (٣) أي : ثمرة قلبه .

<sup>(</sup>٤) قلت : وهو كما قال ، وبيانه في « الصحيحة » ( ١٤٠٨)\_ ن \_ .

٩٢٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « يقولُ اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ تعالىٰ : مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنُ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ (١) إِلَّا الجَنَّةَ » رواه البخاري .

9 ٢٩ - وعن أَسَامَة بن زيدٍ رضي اللَّهُ عنهما قال : أَرْسَلَتْ إِحْدى بَنَاتِ النَّبِيِّ اللَّهِ الْبَيِّ اللَّهِ الْمَوْتِ (٢) فقال للرسول : « ارْجِعْ الْمُوْتِ (٢) فقال للرسول : « ارْجِعْ الْمُوْتِ (٢) فقال للرسول : « ارْجِعْ الْمُوْتِ (١ فَاخْبِرُهَا أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ، فَمُرْهَا ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » وذكر تمام الحديث . متفقٌ عليه .

## ١٥٣ \_باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

أمَّا النِّيَاحَةُ فَحَرَامٌ وَسَيَأْتِي فِيهَا بَابٌ فِي كِتابِ النَّهْي ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالىٰ . وَأَمَّا البُّكَاءُ فَجَاءَتْ أَحَادِيثُ بِالنَّهْي عَنْهُ ، وَأَنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ، وَهِي مَتَّا وَأَمَّا البُكَاءُ فَجَاءَتْ أَحَادِيثُ بِالنَّهْي إِنَّمَا هُوَ عَنِ البُكَاءِ الَّذِي فِيه نَدْبُ ، أَوْ مُتَاوِّلَةٌ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ أَوْصَى بِهِ ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ البُكَاءِ الَّذِي فِيه نَدْبُ ، أَوْ نِيَاحَةٌ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَاذِ الْبُكَاءِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلاَ نِياحَةٍ أَحَادِيثُ كَثِيرةً ، مِنْهَا :

٩٣٠ عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ ، عاد سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي اللَّه عنهم ، فَبَكَى رسولُ اللَّه ﷺ ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رسولِ اللَّه ﷺ بَكُوْا ؛ فقال : « أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ اللَّه لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ ، وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهَمْعِ العَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ ، وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهَمْعِ العَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ ، وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهَمْعِ العَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ ، وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ » وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ . مَتَفَقٌ عَلَيه .

٩٣١ ـ وعن أُسَامَة بن زَيْدٍ رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ رُفِعَ إلَيْهِ ابنُ ابْنَتِهِ وَهُوَ فِي المَوْتِ ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رسول ِ اللَّهِ ﷺ ، فقال له سَعد : مَا هَذَا يا

<sup>(</sup>١) أي : ادخره ورجا ثواب موته والصبر عليه من اللَّه تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) أي : في مقدمات الموت .

رسولَ اللَّه ؟! قال : « هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ » متفقُّ عليه .

9٣٧ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أن رسولَ اللَّه ﷺ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ رَضِي اللَّهُ عنه وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ (١) فَجَعَلَتْ عَيْنَا رسولِ اللَّه ﷺ تَذْرِفَان (٢) . فقال له عبدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَوْف : وأنت يا رسولَ اللَّه ؟! فقال : « يَا ابْنَ عَوْفِ إِنَّهَا رَحْمَةٌ » ثُمَّ أَتَبَعَهَا بأُخْرَى ، فقال : « إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالقِلْبُ يَحْزَنُ ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ »رواه البخاري ، وروى مسلم مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ »رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه . وَالأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة ! واللَّه أعلم .

### ١٥٤ - باب الكف عن ما يرى من الميت من مكروه

٩٣٣ - وعن أبي رافع أسلم مولى رسول اللَّه ﷺ ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَكَتَمَ عَلَيْهِ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّة » رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم .

# ١٥٥ - باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز

وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْيَعِ .

97٤ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: « مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى تُدْفَنَ ، فَلَهُ قِيرَاطُانِ » الجَنَازَةَ حَتَّى تُدْفَنَ ، فَلَهُ قِيرَاطُانِ » قِيلَ : وَمَا القِيرَاطَانِ ؟ قال : « مِثْلُ الجَبلَيْنِ العَظِيمَيْنِ » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) أي : يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ما يجود به .

<sup>(</sup>٢) أي : تدمعان .

٩٣٥ ـ وعنه أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : « مَنِ آتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانَاً وَآحْتِسَاباً ، وَكَانَ مَعَهُ (١) حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُانَ مَعَهُ (١) حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فَيْلَ أَنْ تُدْفَنَ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ » رواه البخاري .

٩٣٦ ـ وعن أُم عطية رضي اللَّهُ عنها قالت : نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْهَ .

« ومعناه » ، وَلَمْ يُشَدَّدْ في النَّهْي ِ كَمَا يُشَدَّدُ في المُحَرَّمَاتِ .

## ١٥٦ - باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر

٩٣٧ - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ: « مَا مِنْ مَيّْتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢) يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفَّعُوا فِيهِ » رواه مسلم .

٩٣٨ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : « مَا مِنْ رَجُلًا لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ ﴿ مَا مِنْ رَجُلًا لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ » رواه مسلم .

٩٣٩ - وعن مرثد بن عبد اللَّه الْيَزَنِيِّ قال : كَانَ مَالِكُ بن هُبَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عنه إذَا صَلَّى عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ قال : صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ ، فَتَقَالَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، جَزَّأَهُمْ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ قال :

(٢) الأمة : الجماعة . والحديث عند مسلم (٥٣/٣) عن عائشة وأنس أيضاً - ن - .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطات كلها ، تبعاً لما في « البخاري » إلا في رواية الكشميهني ففيها « معها » وهي أصح لمطابقتها السياق ولرواية « المسند » (٢/٤٩٣) –  $\dot{v}$  – .

قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَـدْ أَوْجَبَ(١) » رواه أبو داود ، والترمِذي وقال : حديث حسن .

### ١٥٧ -باب ما يقرأ في صلاة الجنازة

يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، يَتَعَوَّذُ بَعْدَ الْأُولَى ، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ ، فيقول : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُتَمِّمَهُ بقوله : كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْراهِيمَ - إلى قولِهِ - إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . وَلاَ يَقُولُ مَا يَفْعَلهُ كَثيرٌ مِنَ العَوَامِّ مِنْ قِرَاءَتِهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتِهِ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . وَلاَ يَقُولُ مَا يَفْعَلهُ كَثيرٌ مِنَ العَوَامِّ مِنْ قِرَاءَتِهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَئِكَتِهِ مَصِيدٌ مَجِيدٌ . وَلاَ يَقُولُ مَا يَفْعَلهُ كَثيرٌ مِنَ العَوَامِّ مِنْ قِرَاءَتِهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَئِكَتِهِ مَصِيدٌ مَلِينً عَلَى النَّبِي ﴾ [ الأحزاب : ٥٦ ] الآية ، فَإِنَّهُ لاَ تَصِحُ صَلاتُهُ إِذَا آقْتَصَرَ عَلَى النَّبِي ﴾ [ الأحزاب : ٥٦ ] الآية ، فَإِنَّهُ لاَ تَصِحُ صَلاتُهُ إِذَا آقْتَصَرَ عَلَى النَّبِي ﴾ [ الأحاديث إنْ شَاءَ اللَّهُ تعالىٰ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيَدْعُو . وَمِنْ أَحْسَنِهِ : اللَّهُمُ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ مُحْرَدُ اللَّهُ تعالىٰ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيَدْعُو . وَمِنْ أَحْسَنِهِ : اللَّهُمُ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ مُنْ اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الرَّابِعَة خلافَ مَا وَلا مَعْدَادُ أَنه يُطَوِّلُ الدَّعَاء في الرَّابِعَة خلافَ مَا يَعْدَدُهُ أَكْثُرُ النَّاس ، لحديث ابن أبى أوفى الذي سَنَذْكُرُه إنْ شَاء اللَّهُ تعالىٰ .

وَأُمَّا الَّادْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثالثة ، فمنها :

• 92 - عن أبي عبد الرحمٰن عوفِ بن مالك رضي اللَّهُ عنه قال: صَلَّى رسول اللَّه عَلَى جَنَازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وَآرْحَمْهُ ، وَعَافِهِ ، وَآعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ (٢) ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ (٣) ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ (٤) ، وَنَقِّه مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَس (٥) ، وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ (٤) ، وَنَقِّه مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَس (٥) ،

<sup>(</sup>١) أي : وجبت له الجنة .

<sup>(</sup>٢) أي : أحسن نصيبه من الجنة .

<sup>(</sup>٣) هو : الموضع الذي يدخل فيه وهو قبره الذي يُدخله اللَّه فيه .

<sup>(</sup>٤) الغرض تعميم أنواع الرحمة والمغفرة ، في مقابلة أصناف المعصية والغفلة .

<sup>(</sup>٥) يعني : الدرن ، يريد المبالغة في التطهير من الخطايا والذنوب .

وَأَبِدَلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاً خيراً مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمَنْ عَذَابِ النَّارِ » حَتَّى تَمَنَّيْت أَنْ أَكُون أَنَا ذٰلِكَ الْجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمَنْ عَذَابِ النَّارِ » حَتَّى تَمَنَّيْت أَنْ أَكُون أَنَا ذٰلِكَ الْجَنَّة ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمَنْ عَذَابِ النَّارِ » حَتَّى تَمَنَّيْت أَنْ أَكُون أَنَا ذٰلِكَ الْمَيِّتُ . رواه مسلم

والبوه صَحَابِيِّ - رضي اللَّهُ عَنْهُمْ ، عن النبي عَلَيْ ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فقال : وأبوه صَحَابِيِّ - رضي اللَّهُ عَنْهُمْ ، عن النبي عَلَيْ ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فقال : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّنِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا ، وَشَاهِدَنَا وَغَائِبِنَا ، وَاللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَنْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإسلام ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإيمَان ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْرِمُنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (١) » رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي . ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة ؛ قال الحاكم : حديث والأشهلي . ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة ؛ قال البخاري : قال البخاري : ألي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم ، قال الترمذي : قال البخاري : وأصح شيء في هذا أبي حديث عَوْفِ بن مَالِكٍ .

9 4 2 وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : « إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعاء » رواه أبو داود .

950 ـ وعنه عن النبي ﷺ في الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ : « اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا ، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا ، وَأَنْتَ مَانْتَ مَانْتَ أَعْلَمُ بِسَرِّهَا خَلَقْتَهَا ، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلامِ ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا ، وَقَدْ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَلَهُ ، فَاغْفِرْ لَهُ » رواه أبو داود (٢) .

٩٤٦ ـ وعن وَاثِلَة بنِ الْأَسْقَع ِ رضي اللَّهُ عنه قال: صَلَّى بِنَا رسول اللَّه ﷺ عَلَى

<sup>(</sup>١) أي : بعد موته .

 <sup>(</sup>٢) قلت : فيه علي بن شماخ لم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يرو عنه غير واحد .
 انظر « ضعيف سنن أبي داود » رقم (٧٠٣) ولفظه هناك : « جئناك شُفَعاء فاغفر له » .

رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلَانٍ في ذِمَتِّكَ (١) وَحَبْلِ جِوَارِكَ ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالْحَمْدِ ؛ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » رواه أبو داود .

92٧ - وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي أُوْفى رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو ثُمَّ الْرَّبِعَ تَكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو ثُمَّ قَال : كَانَ رسول اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ هٰكَذَا .

وفي رواية : كَبَّرَ أَرْبَعاً فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْساً ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ : مَا هٰذَا ؟ فقال : إنِّي لاَ أزيدُكُمْ عَلَى عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ : مَا هٰذَا ؟ فقال : إنِّي لاَ أزيدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْتُ رسولَ اللَّه ﷺ . رواه الحاكم مَا رَأَيْتُ رسولَ اللَّه ﷺ . رواه الحاكم وقال : حديث صحيح (٢) .

### ١٥٨ - باب الإسراع بالجنازة

٩٤٨ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً ، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَٰلِكَ ، فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ » متفقٌ عليه .

وفي روايةٍ لمسلم : « فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ » .

989 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يقول : « إذَا وُضِعَتْ الْجَنَازَةُ ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، قالتْ : وَضِعَتْ الْجَنَازَةُ ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، قالتْ لأهْلِهَا : يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا ؟ قَدَّمُونِي ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ ، قَالَتْ لأهْلِهَا : يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا ؟

<sup>(</sup>١) أي : في عهدك . وقوله ﷺ : ( وحبل ) بالمهملة والموحدة أي : وفي عروة . و( جوارك ) بكسر الجيم أي : ذمامك . ( فقه فتنة القبر ) أي : احفظه من فتنة القبر وعذاب النار . ( فقه فتنة القبر ) أي : احفظه من فتنة القبر وعذاب النار . ( فقه فتنة القبر ) أي : احفظه من فتنة القبر وعذاب النار . ( فقه فتنة القبر ) أي المجائز » ( ص ١٢٦ ) - ن - .

يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإنْسَانَ ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ »(١) رواه البخارى .

# ١٥٩ - باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يُتَيَقَّنَ مَوْتُه

• **٩٥٠** عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، عن النبي ﷺ قال : « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ (٢) حَتَّى يُقْضَىٰ عَنْهُ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

٩٥١ - وعن حُصَيْنِ بنِ وَحْوَحٍ رضي اللَّهُ عنه ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ بنَ عَازِبِ رضي اللَّهُ عنه ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ بنَ عَازِبِ رضي اللَّهُ عنهما مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ فقال : « إنِّي لاَ أُرى (٣) طَلْحَةَ إلا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي (٤) بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لجِيفَةِ مُسْلِم أِنْ تُحْبَسَ جَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي (٤) بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لجِيفَةِ مُسْلِم أَنْ تُحْبَسَ بَيْن ظَهْرَانِي أَهْلِهِ » رواه أبو داود (٥) .

### ١٦٠ \_باب الموعظة عند القبر

٩٥٢ - عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ في بَقيع الْغَرْقَدِ (١) فَأْتَانَا رسولُ اللَّه ﷺ فَقَعَدَ ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ (٧) فَنَكَسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ رسولُ اللَّه ﷺ فَقَعَدَ ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٍ ٧) فَنَكُسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَةٍ ، ثُمَّ قال : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) أي : لغشي عليه .

<sup>(</sup>٢) أي : محبوسة عن نعيمها الذي أعدلها .

<sup>(</sup>٣) أي: لا أظن.

<sup>(</sup>٤) أي : اعلموني بموته .

<sup>(</sup>٥) قلت : إسناده ضعيف ، كما بينته في «أحكام الجنائز» (ص ١٣ - ١٤) و« الضعيفة » ( ٣٢٣٢) - ن - .

<sup>(</sup>٦) ضُرب من شجر العضاه وشجر الشوك . والغرقدة واحدته ، وبقيع الغرقد : مقبرة أهل المدينة المنورة .

<sup>(</sup>٧) هي هنا : عصا ذات رأس معوج . و( نكس ) أي : طأطأ رأسه .

الْجَنَّةِ » فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا ؟ فقال: « اعْمَلُوا ؛ فكلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » وذَكَر تَمَامَ الحديث. متفقٌ عليه.

# ۱٦١ -باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والإستغفار والقراءة

٩٥٣ - وعن أبي عمرو - وقيل أبو عبد اللّه ، وقيل : أبو ليلى - عثمان بن عفان رضي اللّه عنه قال : كانَ النبيُ عَلَيْهِ إذا فُرغَ مِنَ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، وقال : « اسْتَغْفِرُوا لأخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّبْبِيتَ (١) ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسألُ » رواه أبو داود .

٩٥٤ - وعن عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنه قال : إذَا دَفَانْتُمُونِي ، فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ ، وَيُقَسَّمُ لَحمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَاعْلَمَ مَاذَا أَرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي ، رواه مسلم . وقد سبق بطولِهِ(٢) .

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ ، وَإِنْ خَتَمُوا القُرآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنَاً ٣٠) .

<sup>(</sup>١) أي: عند سؤال الملكين له.

<sup>(</sup>٢) حديث رقم ( ٧١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) « قلت : لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه اللّه تعالى ، وفي ثبوته عنه شك كبير عندي ، كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿ وأنّ ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ [ النجم : ٣٩] ، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في « الإقتضاء » : ( لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام ، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة . وقال مالك : ما علمنا أحداً فعل ذلك ، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك ) .

قلت : وذلك هو مذهب أحمد \_ أيضاً \_ : أن لا قراءة على القبر . كما أثبتُه في كتابي « أحكام الجنائز » ( ص ١٩٢ ـ ١٩٣ ) . وهو ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه اللَّه تعالىٰ \_ كما حققته في الكتاب المذكور ( ص ١٧٣ ـ ١٧٦ ) » \_ ن \_ .

## ١٦٢ \_باب الصدقة عن الميت والدعاء له(١)

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ : رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْـوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾ [ الحشر : ١٠ ] .

٥٥٥ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها . أن رجلًا قال للنبيِّ اللَّه عَنْهَا ؟ قال : إِنَّا أُمِّي آفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (٢) وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قال : « نَعَمْ » . متفقٌ عليه .

٩٥٦ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه عَلَيْ قال : « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْم مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْم مِنْ ثَلاثٍ . أَوْ وَلَدِ صَالِح مِنْ عُدْعُولَهُ » رواه مسلم .

### ١٦٣ ـ باب ثناء الناس على الميت

٩٥٧ ـ عن أنس رضي اللَّه عنه قال : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ ، فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْراً ، فقال النبي عَلَيْهَ : « وَجَبَتْ » ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى ، فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرّاً ، فقال النبي عَلَيْهَ : « وَجَبَتْ » فقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه : مَا وَجَبَت ؟ فقال : « هٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ ضَرّاً فَوَجَبَتْ لَهُ النَّار ، أَنتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ في الأَرْضِ » متفقً عليه .

<sup>(</sup>۱) « أقول : ذكر تحته حديثي : ليس فيهما مطلقاً ـ لا تصريحاً ، ولا تلويحاً ـ إلا صدقة الولد عن الوالد ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وأما الصدقة من غير الولد فظاهر النصوص يدل على أنها لا تصل ، ولا ينتفع بها الميت ، وراجع التفصيل في « أحكام الجنائز » ( ص ۱۷۷ ) و « تفسير المنار » (  $^{70}\xi/^{7}$  – »  $^{-}$  –  $^{-}$  –  $^{-}$ 

<sup>(</sup>٢) أي : ماتت . ( وأراها ) أي أظنها .

90٨ - وعن أبي الأَسْوَدِ قال : قَدِمْتُ المَدِينَةَ ، فَجَلَسْتُ إلى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضِي اللَّه عنه فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ ، فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً ، فقال عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ ، فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًا ، فقال عُمر : وَجَبَتْ ، قال أبو الأسودِ : بِالثَّالِثَةِ ، فَأَنْنِي عَلَى صاحِبِهَا شَرًا ، فقال عُمر : وَجَبَتْ ، قال أبو الأسودِ : فقلتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمْيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قال : قلتُ كما قال النبي عَلَى : « أَيُّمَا مُسْلِم فقلتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمْيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قال : قلتُ كما قال النبي عَلَى : « وَثَلَاثَةٌ » فقلنا : شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ » فقلنا : وثَلَاثَةٌ ؟ قال : « وَثَلَاثَةٌ » فقلنا : وأَثَنَانِ ؟ قال : « وَاثْلَائَةٌ » فقلنا :

### ١٦٤ -باب فضل من مات له أولاد صغار

909 - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغوا الحِنْثَ (١) إلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ بِفَضْل ِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ »(٢) متفقٌ عليه .

• ٩٦٠ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لاَ تَمسُّهُ النَّارُ إلاَّ تَجِلَّةَ القَسَمِ »(٣) متفقٌ عليه .

وَ« تَحِلَّةُ القَسَمِ » قول اللَّهِ تعالىٰ : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ وَالوُرُودُ : هُوَ العُبُورُ عَلَى الصِّرَاطِ (٤) ، وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّمَ ، عَافَانَا اللَّهُ مِنْهَا .

<sup>(</sup>١) الحنث أي : لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الأثام .

<sup>(</sup>٢) أي : رحمة الله تعالى للأولاد . وفي رواية ابن ماجه : « بفضل رحمة الله إياهم » . وفي رواية النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه : « إلاّ غفر الله لهما بفضل رحمته » وهو حديث صحيح مخرج في « التعليق الرغيب » (٨٩/٣) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٣) أي : إلا مَا يَنْحَلُّ به القسم وهو اليمين .

<sup>(</sup>٤) قلت : ولا ينافي ذلك أن يكون الصراط نفسه محاطاً بالنار ، بحيث أن المار عليه تحيط النار به فتمسه بعذاب إلا المتقين ، وعليه فالورود هو الدخول ، وعليه يدل عديد من النصوص ، لا مجال لذكرها الآن ـ ن ـ .

٩٦١ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: جَاءَتِ امْرأَةُ إلى رسول اللَّه يَعْ ، فقالت: يا رسول اللَّه ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ ، قال: « اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا » نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ ، قال: « اجْتَمِعْنَ يَوْم كَذَا وَكَذَا » فَاجْتَمَعْنَ ، فَأَتَاهُنَّ النبيُ عَلَيْ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ قال: « مَا مِنْكُنَّ مِنِ الْوَلَدِ إلاَّ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّادِ » فقالتِ امْرَأَةً: وَاثْنَينِ ؟ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنَ الْوَلَدِ إلاَّ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّادِ » فقالتِ امْرَأَةً: وَاثْنَينِ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْ : « واثْنَيْنِ » متفقٌ عليه .

# ١٦٥ - باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الإفتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك

977 - عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ قال لأصْحَابِه - يَعْني لَمَّا وَصَلُوا الحِجْرَ<sup>(۱)</sup> : دِيَارَ ثَمُودَ - : « لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَوُّلَاءِ المُعَذَّبِينَ إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ » متفقٌ عليه .

وفي روايةٍ قال : لَمَّا مَرَّ رسولُ اللَّه ﷺ بِالْحِجْرِ قال : « لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ » ثُمَّ قَنَع رسولُ اللَّه ﷺ ، رَأْسَهُ (٢) وأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِي .

<sup>(</sup>١) هي ديار ثمود فيما بين المدينة والشلم .

<sup>(</sup>٢) أي : ألقى عليه القناع . و( أجاز الوادي ) أي : قطعه وخلفه وراءه .

### ٧- كتَابُ أَدابُ السَّفَرَ

# 177 - باب استحباب الخروج يوم الخميس ، واستحبابه أول النهار

97٣ - عن كعب بن مالك رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي ﷺ ، خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ . متفقٌ عليه .

وفي رواية في « الصحيحين » : « لَقَلَّمَا كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يَخْرُجُ إِلَّا في يَوْمِ الخَمِيسِ .

978 - وعن صخر بن وَداعَةَ الغامِدِيِّ الصحابِيِّ رضي اللَّهُ عنه ، أن رسولَ اللَّه عَنه أَوْ رسولَ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَنه أَوْ رسولَ اللَّه عَنْ قَال : « اللَّهُمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي في بُكُورِهَا »(١) وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثُهُمْ مِنْ أَوَّل النَّهَارِ . وَكَانَ صَحْرٌ تَاجِراً ، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَار ، فَأَثْرَى وَكَثْرَ مَالُهُ ، رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن .

### ١٦٧ -باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه

٩٦٥ - عن ابن عمرَ رضي اللَّهُ عنهما قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ

(١) أي : أول النهار .

يَعْلَمُونَ مِنَ الوحَدَةِ (١) مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ » رواه البخاري .

٩٦٦ - وعن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « الرَّاكِبُ شَيْطَانُ ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبُ » رواه أبو داود ، والترمذي ؛ والنسائي بأسانيد صحيحةٍ ، وقال الترمذي : حديث حسن .

٩٦٧ - وعن أبي سعيد وأبي هُريرة رضي اللَّهُ تعالىٰ عنهما قالا: قال رسولُ اللَّه عَيَّةِ : « إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ في سَفَرٍ فَليُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ » حديث حسن ، رواه أبو داود بإسنادٍ حسن .

٩٦٨ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ، عن النبيِّ عَلَيْ قال : « خَيْرُ الصَّحَابَةِ (٢) أَرْبَعَةُ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَا مِنْ قِلَّةٍ » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن .

١٦٨ - باب أداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السُّرَى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك

979 - عن أبي هُريرةَ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: « إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ ، فَأَسْرِعُوا الْخِصْبِ (٣) فَأَعْطُوا الْإِبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ ، فَآجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَا طُرُقُ

<sup>(</sup>١) أي: الإنفراد في السفر.

رُ ) أي : الأصحاب . و( السرايا ) جمع سرية وهي : القطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع الله .

<sup>(</sup>٣) هو : خلاف الجدب .

الدُّوَابِّ ، وَمَأْوَى الهَوَامِّ بِاللَّيْلِ » رواه مسلم .

مَعْنَى « أَعْطُوا الإبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ » أَيْ : ارْفُقُوا بِهَا في السَّيْرِ لِتَرْعَى في حَال ِسَيْرِهَا، وَقوله : « نِقْيَهَا » هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثناة من تحت وهو : المُخُ ، معناه : أَسْرِعُوا بِهَا حَتَّى تَصِلُوا المَقصِدَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ مُخْهَا مِنْ ضَنْك السَّيْرِ . وَالتَّعْرِيسُ : النُّزُولُ في اللَّيْل ِ .

٩٧٠ - وعن أبي قتادة رضي اللَّهُ عنه قال : كان رسولُ اللَّه ﷺ ، إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَعَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ ، وَإذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ . رواه مسلم .

قال العلماءُ: إِنَّمَا نَصَبَ ذِرَاعَهُ لِئلاً يَسْتَغْرِقَ في النَّوْمِ، فَتَفُوتَ صَلاَةُ الصَّبْحِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَنْ أَوَّل ِ وَقْتِهَا .

9۷۱ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ » رواه أبو داود بإسناد حسن .

« الدُّلْجَةُ » : السَّيْرُ فِي اللَّيْلِ .

9٧٢ - وعن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا في الشِّعَابِ(١) وَالأَوْدِيَةِ . فقال رسولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ !» فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ الشَّعْطَانِ !» فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ . رواه أبو داود بإسناد حسن .

٩٧٣ ـ وعن سهل بن عمرو ـ وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلِيَّة ، وهو من أهل بيعة الرِّضُوَانِ ، رضي اللَّه عنه قال : مَرَّ

<sup>(</sup>١) جمع شعب ـ بالكسر ـ وهو الطريق في الجبل . ( والأودية ) جمع واد وهو : كل منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذاً للسير .

رسولُ اللَّه ﷺ ، بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ ، فقال : « آتَّقُوا اللَّهَ في هٰذِهِ البَهَائِمِ المُعَجَمَةِ (١) ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً ، وَكُلُوهَا صَالِحَةً » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

٩٧٤ - وعن أبي جعفرٍ عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسولُ الله عنهما قال: أحداً مِنَ رسولُ الله عنهما قال أحداً مِنَ النّاسِ ، وَكَانَ أَحَبُّ مِا اسْتَتَرَ بِهِ رسولُ الله عَلَيْ (٢) لِحاجَتِهِ هَدَفُ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ . رواه مسلم هٰكَذَا مُختصراً .

وزادَ فِيهِ البَرْقانِي بإسناد مسلم - بعد قوله : حَائِشُ نَخْل - فَدَخَلَ حَائِطاً لِرَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلُ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّه ﷺ جَرْجَرَ(٣) وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ - أي : سِنَامَهُ - وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ؛ فقال : « مَنْ عَيْنَاهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ - أي : سِنَامَهُ - وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ؛ فقال : « مَنْ رَبُّ هٰذَا الجَمَل ، لِمَنْ هٰذَا الجَمَلُ ؟ » فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ فقال : هٰذَا لِي يا رَبُّ هٰذَا الجَمَل ، لِمَنْ هٰذَا الجَمَلُ ؟ » فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ فقال : هٰذَا لِي يا رسولَ اللَّه ، قال : « أَفَلَا تَتَقِي اللَّهُ فِي هٰذِهِ البَهِيمَةِ التِي مَلَّكُكَ اللَّهُ إِيَّاهَا ؟ فَإِنَّهُ رسولَ اللَّه ، قال : « أَفَلَا تَتَقِي اللَّه في هٰذِهِ البَهِيمَةِ التِي مَلَّكُكَ اللَّهُ إِيَّاهَا ؟ فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ » رواه أبو داود كروايةِ البرقاني .

قوله « ذِفْرَاهُ » هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءِ ، وهو لفظ مفرد مؤنث . قال أهل اللغة : الذِّفْرى : الموضع الذِي يَعْرَقُ مِن البَعِيرِ خَلف الْأَذُنِ ، وقوله : « تُدْئِبهُ » أيْ : تتعِبه .

٩٧٥ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا ، لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالُ . رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم .

وقوله: « لاَ نُسَبِّحُ »: أي لاَ نُصَلِّي النَّافِلَةَ ، ومعناه: أنَّا ـ مَعَ حِرْصِنَا عَلَى الصَّلَةِ ـ لاَ نُقَدِّمُهَا عَلَى حَطِّ الرِّحَالِ وَإِرَاحَةِ الدَّوَابِّ .

 <sup>(</sup>١) هي والعجماء بمعنى أي : التي لا تتكلم .
 (٢) أي : من الأعين عند قضاء حاجة الإنسان .

<sup>(</sup>٣) أي : صوَّت . و( ذرفت ) أي : سالت عيناه بالدموع . والحديث أخرجه ابن حبان أيضاً وغيره ، وهو مخرج في « الأحاديث الصحيحة » (٢٣) مع أحاديث أخرى وآثار في الرفق بالحيوان فراجعه ـ ن ـ .

### ١٦٩ - باب إعانة الرفيق

في الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث:

« وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ »(١) .

وحديث : « كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة »(٢) وَأَشْبَاهِهِما .

9٧٦ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه قال : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : ( مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرِ (٣) فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ » ، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَهُ ، حَتَّى رَأَيْنَا ، أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْل مَل ، رواه مسلم .

9٧٧ - وعن جابر رضي اللَّهُ عنه ، عن رسول اللَّه ﷺ ، أنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فقال : « يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ؛ إِن مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْماً لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ ، وَلاَ عَشِيرةً ، فَلْيَضُمَّ أَحَدكُمْ إلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلاَثَةَ ، فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إلاَّ عَقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ » (٤) ؛ يَعْنَي أَحَدِهِمْ ، قال فَضَمَمْتُ إلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً مَا لِي إلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ » (٤) ؛ يَعْنَي أَحَدِهِمْ ، قال فَضَمَمْتُ إلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً مَا لِي إلاَّ عُقْبَةً كَعُقْبَةً أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي رواه أبو داود .

٩٧٨ ـ وعنه قال : كان رسول اللَّه ﷺ يَتَخَلَّفُ في المَسير ، فَيُزْجِي (٥) الضَّعِيف ، وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوله . رواه أبو داود بإسناد حسن .

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٢٥٠) .

<sup>(</sup>٢) حديث رقم (١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) الظهر: ما يركب.

<sup>(</sup>٤) هي : ركوب مركب واحد بالنوب ، يتعاقب عليه الرجلان أو الثلاثة أو الأكثر ، ولكل واحد نوبة .

<sup>(</sup>٥) فيزجي ( بالزاي والجيم ) أي : يسوق برفق .

# ١٧٠ \_باب ما يقول إذا ركب دَابَّة للسفر

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ . لِتَسْتُووا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُم عَلَيْهِ وَتَقُولُوا : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ [ الزخرف : ١٢ - ١٣ ] .

٩٧٩ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسولَ اللَّه عَلَيْ ، كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إلى سَفَرٍ ، كَبَّرَ ثَلاثاً ، ثُمَّ قال : « سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هٰذَا اللَّهُ هُذَا وَاطُو عَنَا اللَّهُ وَالتَّقُوى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى . اللَّهُمَّ هَوِّن عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطُو عَنَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ ، وَالخَلِيفَةُ في الأَهْلِ . اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ ، وَالخَلِيفَةُ في الأَهْلِ . اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ (١) ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَال وَالأَهْل بِكُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ (١) ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَال وَالأَهْل وَالأَهْل وَالوَلِد » وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ : « آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » رواه مسلم .

مَعْنَى « مُقْرِنِينَ » : مُطِيقِينَ . وَ« الوَعْثَاءُ » بفتح الوَاوِ وَإِسكان العين المهملة وبالثاءِ المثلثة وبالمد وَهِيَ : الشَّدَّةُ . وَ« الكَآبَةُ » بِالمَدِّ ، وَهِيَ : تَغَيُّرُ النَّفْسِ مِنْ حُزْنٍ وَنَحْوِهِ . وَ« المُنْقَلَبُ » : المَرْجِعُ .

٩٨٠ ـ وعن عبد اللَّه بن سَرِجِسَ رضي اللَّهُ عنه قال : كان رسول اللَّه ﷺ إذَا سَافَرَ يَتَعَوَّدُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ . وَدَعْوَةِ المَظْلُوم . وَسُوءِ المَنْظَرِ في الأَهْلِ وَالمَال ِ ، رواه مسلم .

هكذا هو في صحيح مسلم : « الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ » بالنون ، وكذا رواه

<sup>(</sup>١) وكآبة المنظر : أي وأن أنظر ما يسوءني في الأهل والمال : أي كموت ومرض وتلف .

الترمذي ، والنسائي ، قال الترمذي : ويُرْوَى « الكُوْرُ » بِالراءِ ، وَكِلاهما لـه وجه .

قال العلماءُ: ومعناه بالنون والراءِ جَمِيعاً: الرُّجُوعُ مِنَ الإِسْتِقَامَةِ أَوِ الزِّيَادَةِ إِلَى النَّقْصِ. قالوا: وروايَةُ الرَّاءِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَكْوِيرِ العِمَامَة وَهُوَ لَقُهَا وَجَمْعُهَا. ورواية النون، مِنَ الكَوْنِ، مَصْدَرُكَانَ يَكُونُ كَوْناً: إِذَا وُجِدَ وَآسْتَقَرَّ.

٩٨١ - وعن عَلِيِّ بن ربيعة قال : شهدت عليَّ بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه ، أُتِي بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قال : بِسْمِ اللَّهِ ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قال : الْحَمْدُ لِلَّهِ مَسْخَانَ الذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثُمَّ قَال : الحَمْدُ لِلَّهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَال : اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثُمَّ قَال : الحَمْدُ لِلَّهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَال : سُبْحَانَكَ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ فَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَال : سُبْحَانَكَ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ لَكُونَ اللَّهُ مِنْ عَبْدِهِ إِنَّا لَيْ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قال : لِلَّا أَنْتُ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقَيلَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قال : وَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قال : اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقُلْتُ : يَا رسول اللَّهِ مِنْ أَيِ شَيْءٍ وَالنَّهُ لاَ يَغْفِرُ لِي ذُنُوبِي ، فَعَلْتُ مُ مَا عَعْلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقُلْتُ : يَا رسول اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ مَا يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قال : اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، فَعَلَ كَمَا وَدُود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وهذا لفظ أبى داود .

# ۱۷۱ -باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوتِ بالتكبير ونحوه

٩٨٢ - عن جابر رضي اللَّهُ عنه قال : كُنَّا إذا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا .
 رواه البخاري .

٩٨٣ ـ وعن ابن عمرَ رضي اللَّهُ عنهما قال : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وجيُوشُهُ إذَا عَلَوا

التَّنَايَا(١) كَبُّرُوا ، وَإِذَا هَبَطُوا سَبُّحُوا . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

٩٨٤ - وعنه قال : كَانَ النبي ﷺ إِذَا قَفَلَ (٢) مِنَ الحَجِّ أَوْ العُمْرَةِ ، كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثاً ، ثُمَّ قَالَ : « لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ . وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وحْدَهُ » متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم: إذا قَفَلَ مِنَ الجيُّوشِ أَو السَّرَايَا أَو الحَجِّ أَوْ العُمْرَةِ.

قُوْلَهُ: ﴿ أَوْفَى ﴾ أَيْ: ارْتَفَعَ ، وقوله: ﴿ فَدْفَدٍ ﴾ هو بفتح الفاءَين بينهما دال مهملة ساكِنة ، وآخِره دال أخرى وهو: ﴿ الغَليظُ المُرْتَفِعُ مِنَ الأَرْضِ ِ ﴾ .

٩٨٥ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رجلًا قال : يا رسول اللَّه ، إنّي أُرِيدُ أَن أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي ، قال : « عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ »(٣) فَلَمَّا أَنْ أُسَافِرَ فَأُوصِنِي ، قال : « اللَّهُمَّ اطْوِلَهُ الْبُعْدَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ » رواه الترمِذِي وقال : ولَّ اللَّهُمَّ اطْوِلَهُ الْبُعْدَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ » رواه الترمِذِي وقال : حديث حسن .

٩٨٦ وعن أبي موسى الأشعريِّ رضي اللَّهُ عنه قال : كنَّا مع النبي ﷺ في سَفَر ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فقال النبي ﷺ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً . إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَريبٌ » متفقٌ عليه .

« ارْبَعُو » بِفتح ِ الباءِ الموحدةِ أيْ : ارْفُقُوا بِأَنْفُسِكُمْ .

<sup>(</sup>١) جمع ثنية وهي : العقبة في الطريق .

<sup>(</sup>٢) أي : رجع .

<sup>(</sup>٣) أي : علو ومرتفع .

### ١٧٢ -باب استحباب الدعاء في السفر

9AV - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « ثلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ (١) : دَعْوَةُ المَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن . وليس في رواية أبي داود : « على وَلَدِهِ » .

# ١٧٣ -باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم

٩٨٨ - عن أبي موسى الأشعريِّ رضي اللَّهُ عنه ، أن رسولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً قال : « اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ » رواه أبو داود ، والنسائي بإسنادٍ صحيح ِ .

## ١٧٤ -باب ما يقول إذا نزل منزلاً

9۸۹ - عن خولة بنتِ حَكِيم رضي اللَّهُ عنها قالت : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزلِهِ ذٰلِكَ » رواه مسلم .

• 99 - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال : كان رسول اللَّه ﷺ إذا سَافَرَ فَاقْبَلَ اللَّهُ عَنهما قال : وَشَرِّ مَا فِيكِ ، وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ (٢) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ ، وَمِنَ الْحَيَّةِ مَا خُلِقَ فِيكِ ، وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ (٢) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ ، وَمِنَ الْحَيَّةِ

<sup>(</sup>١) أي : في استجــابتهن . والحـديث حسن لغيــره ، وبيـانــه في « الصحيحــة » (٥٩٦ ، ١٧٩٧ ) ــنــ .

<sup>(</sup>٢) أي : يتحرك عليك . والحديث في إسناده جهالة ، وإن صححه الحاكم والذهبي ، وحسنه العسقلاني ، فأنظر « الضعيفة » (٤٨٣٧) ـ ن ـ .

وَالعَقْرَبِ ، وَمِنْ سَاكِنِ البَلَدِ ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ » رواه أبو داود .

وَ الْأَسْوَدُ » : الشَّخْصُ ، قال الخَطَّابِيُّ : وَ « سَاكِنُ الْبَلَدِ » : هُمُ الجِنُّ الَّذِينَ هُمْ سُكَّانُ الْأَرْضِ . قال : وَالبلَدِ مِنَ الأَرْضِ : مَا كان مَأْوَى الحَيوانِ ، وَالبلَدِ مِنَ الأَرْضِ : مَا كان مَأْوَى الحَيوانِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَاءٌ وَمَنَازِلُ . قال : وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ : « بِالوَالِدِ » إبليسُ : « وَمَا وَلَدَ » : الشَّيَاطِينُ .

# ۱۷۵ ـ باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته

991 - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: « السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ (١) ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرهِ ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ » متفقٌ عليه .

« نَهْمَتُهُ » : مَقْصُودَهُ .

## ١٧٦ -باب استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة

٩٩٢ ـ عن جابر رضي اللَّهُ عنه ، أن رسولَ اللَّه ﷺ قال : « إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلًا » .

وفي روايةٍ أن رسول اللَّه ﷺ ، نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا . مَتَفَقُّ عليه .

<sup>(</sup>١) أي : يمنعه كمالها ولذاتها ، لما فيه من المشقة والتعب ، ومقاساة الحر والبرد ، ومفارقة الأهل والوطن ، وخشونة العيش .

٩٩٣ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا ، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً (١) أَوْ عَشِيَّةً . متفقٌ عليه .

« الطُّرُوقُ » : المَجِيءُ فِي اللَّيْلِ .

### ١٧٧ -باب ما يقول إذا رجع و إذا رأى بلدته

فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عمرَ السَّابِقُ في باب تكبيرِ المسافِر إذًا صَعِدَ النَّنَايَا.

994 - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ (٢) قال : « آيِبُونَ ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَٰلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، رواه مسلم .

# ۱۷۸ -باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين

٩٩٥ عن كعب بن مالِك رضي اللَّهُ عنه ، أن رسولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
 بَدَأ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْن . متفقٌ عليه .

### ١٧٩ -باب تحريم سفر المرأة وحدها

997 - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قـال رسولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا يَحِـلُّ

<sup>(</sup>١) الغدوة : أول النهار . و(العشية ) آخره .

<sup>(</sup>٢) أي : بمحل تظهر فيه ، وهي مدينة الرسول ﷺ وكان ذلك في رجوعه من غزوة خيبر .

لامْرَأَةٍ (١) تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا » متفقٌ عليه .

99٧ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ، أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ عَلَيْ يقول : « لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ، وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم » فقال لَهُ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ، وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم » فقال لَهُ رَجُلٌ : يا رسولَ اللَّه إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً ، وَإِنِّي اكْتَتِبْتُ في غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا ؟ وَاللهِ انْ الْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » متفقً عليه .

<sup>(</sup>١) أي : لا يجوز ، ولو إلى الحج لعموم النص وللحديث الذي بعده .

### ٨ - كتَابُ الفَصْلَائِل

### ١٨٠ - باب فضل قراءة القرآن

٩٩٨ - عن أبي أَمَامَةَ رَضِي اللَّهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : «اقْرَقُوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ » رواه مسلم .

999 - وعن النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ رضي اللَّهُ عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَقْوَلُ: « يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الذينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ في الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ (١) سورَةُ البَقَرَةِ وَآل ِ عِمْرَانَ ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا » رواه مسلم .

• • • • • وعن عثمان بن عفان رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » رواه البخاري .

١٠٠١ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ الْقُوْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ » متفقٌ عليه .

١٠٠٢ - وعن أبي موسى الأشعرِي رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ :

<sup>(</sup>١) أي : تتقدمه . و( تحاجان ) \_ بضم الفوقية وتشديد الجيم \_ أي : تجادلان عن صاحبهما وهو التالى لهما العامل بهما .

<sup>(</sup>٢) أي : مجيد لفظه على ما ينبغي بحيث لا يتشابه ولا يقف في قراءته ، ( مع السفرة ) : الملائكة إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . و( البررة ) أي : المطيعين ، أي معهم في منازلهم في الآخرة . وقوله : « يتتعتع فيه » أي : يتردد في قراءته ويتبلد فيها لسانه .

« مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثْرُجَّةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ: لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُو ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يقرأ القرْآنَ كَمَثَل الرَّيحانَةِ: ريحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَل الرَّيحانَةِ: لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ » متفقً المُنافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَل ِ الْحَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ » متفقً عليه .

١٠٠٣ ـ وعن عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : « إنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِ أَخُرِينَ » رواه مسلم .

١٠٠٤ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، عن النبي عَلَيْ قال : « لا حَسَدَ (١) إلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلِّ آتَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالًا ، فَهُو يَتُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّهُ مَالًا ، فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّهُ إِنَّاءَ اللَّهُ مَالًا ، فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّهُ وَآنَاءَ النَّهَارِ » متفقٌ عليه .

#### « والآناءُ »: السَّاعَاتُ .

١٠٠٥ - وعن البراءِ بن عازِبِ رضي اللَّهُ عنهما قال : كَانَ رَجُلُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ (٢) فَجَعَلَتْ تَدْنُو ، وَجَعَلَ فَرَسُه يَنْفِرُ مِنْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فقال : « تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ » متفقً عليه .

« الشَّطَنُ » بفتح ِ الشينِ المعجمة والطاءِ المهملة : الْحَبْلُ .

١٠٠٦ ـ وعن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ قَرَأُ حَرْفً ، حَرْفً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أقول: أَلَمْ حَرْفٌ ، وَلَامٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) أي : لا غبطة .

<sup>(</sup>٢) أي : علته سحابة .

١٠٠٧ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِنَّ الَّذِي لَيْسَ في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ(١) كَالْبَيْتِ الخَرِبِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٠٠٨ - وعن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما ، عن النبي ﷺ قال : « يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأُ وَارْتَقِ (٢) وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ في الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آية تَقْرَؤُهَا » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

### ١٨١ - باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان

١٠٠٩ عن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : « تعاهدوا هٰذَا الْقُرْآنَ (٣) فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا » متفقً عليه .

١٠١٠ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إنَّمَا مَثَلُ صَاحبِ الْقُرْآنِ (٤) كَمَثَلِ الإبلِ المُعَقَّلَةِ ، إنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ، 

 ذَهَبَتْ » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) أي : الذي لم يحفظ شيئاً من القرآن . والحديث قد تكلمت عليه في « المشكاة » (٢١٣٥) بما يقتضي أنه ضعيف فراجعه ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) أي : في درج الجنة بقدر ما حفظته من آي القرآن .

 <sup>(</sup>٣) أي : حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته . و( التفلت ) : التخلص . و( عقلها ) جمع عقال
 وهو حبل يشد به البعير في وسط الذراع .

<sup>(</sup>٤) أي : الحافظ له عن ظهر قلب . و ( المعقلة ) ـ بضم الميم وفتح العين المهملة والقاف المشددة \_ أي : المربوطة بالعقال .

### ۱۸۲ ـباب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والإستماع لها

١٠١١ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ » متفقُ عليه .

مَعْنَى « أَذِنَ اللَّه » : أَي ِ اسْتَمَعَ ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الرِّضَى والقَبول ِ .

١٠١٢ ـ وعن أبي موسى الأشعرِي رضي اللَّه عنه ، أن رسولَ اللَّه ﷺ قال له :
 ﴿ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آل ِ دَاوُدَ (١) ﴾ متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم: أن رسول اللَّه ﷺ قال له: « لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ (٢) الْبَارِحَةَ »(٣) .

١٠١٣ - وعن البَراءِ بنِ عازِبٍ رضي اللَّهُ عنهما قال : سمعت النبي عَلَيْ قَراً فِي الْعِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ . متفقٌ عليه .

١٠١٤ - وعن أبي لُبَابَة بشير بن عبد المنذر رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي عَلَيْ قال : « مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا » رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ .

معنى « يَتَغَنَّى » : يُحَسِّنُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ .

١٠١٥ ـ وعن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه قال : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : « اقْرَأْ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ : « اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟! قال : « إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى جِئْتُ إلَى هٰ ذِهِ الآية :

<sup>(</sup>١) أي : داود نفسه . (٢) أي : لسرك ذلك .

<sup>(</sup>٣) وزاد الشيخان في رواية: فقال أبو موسى: « لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيراً » - ن - . والحديث في البخاري ومسلم كما نقله « الإمام النووي » والزيادة ليست عندهما وإنما هي عند أبي يعلى ، وابن سعد ، والروياني . كما قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٩٣/٩ .

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ(١) شَهِيداً ﴾ قال: ( حَسْبُكَ الْأَنَ » فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . متفقٌ عليه .

### ١٨٣ -باب الحث على سورو آيات مخصوصة

١٠١٦ - عن أبي سَعِيدٍ رَافِع بن الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : قال لِي رسولُ اللَّهِ عَلَى : « أَلاَ أَعَلَّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في الْقُرْآن قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمُسْجِدِ ؟ » فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ: لأَعلَّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ ؟ قال : « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هِيَ السَّبْعُ الْمَشَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ » رواه البخاري .

١٠١٧ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال في ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » .

وفي روايةٍ أن رسول اللَّه ﷺ قال لأِصْحَابِهِ : « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ » فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذٰلِكَ يَا رسولَ اللَّه ؟ فقال : « ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ : ثُلُثُ الْقُرْآنِ » رواه البخاري .

١٠١٨ - وعنه أن رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ : « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ
 جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُهَا (٢) فقال رسول اللَّه ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » رواه البخاري .

١٠١٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال في : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : « إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : أمتك . و( حسبك ) أي : كافيك قراءتك . و( تذرفان ) أي : تجري دموعهما رحمة لأمته فإنه ﷺ لا يشهد إلا حقاً ، وأمته لا تخلو من اقتراف الذنوب .

<sup>(</sup>٢) يتقالها \_ بفتح التحتية والفوقية وتشديد اللام \_ أي : يعدها قليلة في العمل .

١٠٢٠ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أن رَجُلاً قال : يا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي أُحِبُّ هٰذِهِ السُّورَةَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ؛ قال : ﴿ إِنَّ حُبَّهَا(١) أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ ﴾ رواه السُّورَةَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ؛ قال : ﴿ إِنَّ حُبَّهَا(١) أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ ﴾ رواه الترمذي وقال : حديث حسن . ورواه البخاري في صَحِيْحِهِ تعليقاً .

١٠٢١ - وعن عقبة بن عامِر رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ؟ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ » رواه مسلم .

١٠٢٢ ـ وعن أبي سَعِيدٍ الخُدريِّ رضي اللَّهُ عنه قال : كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ ، حَتَّى نَزَلَتْ المُعَوِّذَتَانِ ، فَلَمَّا نَزَلَتَا ، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا . رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

المُرْآنِ اللَّهُ عَنهُ ، أن رسول اللَّهُ عَنهُ ، أن رسول اللَّهُ عَنهُ ، أن القُرْآنِ اللَّهُ عَنهُ ، أَن رسول اللَّهُ عَنْهُ ، وَهِيَ : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَـدِهِ المُرْآنِ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَهِيَ : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَـدِهِ المُمْلُكُ ﴾ رواه أبو داود والترمذِي وقال : حديث حسن .

وفي رواية أبي داود : « تَشْفَعُ » .

١٠٢٤ ـ وعن أبي مسعود البَدْرِيِّ رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ قَرَأً
 إِلاَيتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةِ الْبَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ » متفقٌ عليه .

قِيلَ : كَفَتَاهُ الْمَكْرُوهَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَقِيلَ : كَفَتَاهُ مِنْ قِيامِ اللَّيْلِ .

١٠٢٥ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لا تَجْعَلُوا

<sup>(</sup>۱) وفي رواية للترمذي « إن حبك إياها » وفيه قصة تجدها في « صفة الصلاة » ( ص ٩٩ -  $\dot{\upsilon}$  -  $\dot{\upsilon}$ 

قلت : وانظر « صحيح سنن الترمذي ـ باختصار السند » رقم (٢٣٢٣) جـ  $^{m}$  ص ٨ . وقال عنه : « حسن صحيح » .

بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ<sup>(١)</sup> ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ<sup>(١)</sup> مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ » رواه مسلم .

١٠٢٦ - وعن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّه مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ » قُلْتُ : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُنْذِرِ » رَوَاه الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وقال : « لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ » رَوَاه مسلم .

١٠٢٧ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : وَكَّلَنِي رسولُ اللَّه ﷺ ، بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَكَ إلَى رسولِ اللَّه ﷺ ، قال : إنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَخُلَيْتُ رسولِ اللَّه ﷺ : «يَا أَبَا هُرَيرة ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة ؟ » قلتُ : يا رسول اللَّه شَكَا حَاجَةً وَعِيَالًا ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ . فَوَصَدْتُهُ ، فَجَاءَ يَحْتُو<sup>(7)</sup> مِنَ الطَّعَامِ ، فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَكَ إلَى رسول اللَّه ﷺ ، فَوَصَدْتُهُ ، فَجاء يَحْتُو<sup>(7)</sup> مِنَ الطَّعَامِ ، فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَكَ إلَى رسول اللَّه ﷺ ، فَرَصَدْتُهُ ، فَجَاء يَحْتُو<sup>7)</sup> مِنَ الطَّعَامِ ، فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَكَ إلَى رسول اللَّه ﷺ ، فَقُلْتُ : يا رسول اللَّه ﷺ ، وَعَلَيَّ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ . قال : « إنْهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيعُودُ » فَرَصَدْتُهُ الثَّالَةَ ، فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ فَاخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ : كَذَبَكَ وَسَيعُودُ » فَرَصَدْتُهُ الثَّالَةَ ، فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ فَاخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ : كَذَبَكَ وَسَيعُودُ » فَرَصَدْتُهُ الثَّالَثَة ، فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ فَاخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ : كَذَبَكَ وَسَيعُودُ » فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَة ، فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ فَاخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ : كَذَبُكَ وَسَيعُودُ » فَرَصَدْتُهُ الثَّالِيَة ، فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ فَاخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ : كَذَبُكَ وَسَيعُودُ » فَرَصَدْتُهُ الثَّهُ بَعْ اللَّه بِهَا ، قُلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قال : « إنْهُ قَلْ اللَّهُ بِهَا ، قُلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قال : إذا فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : مَا هُنَّ كَالِمَاتِ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا ، قُلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قال : إذا فَالَ فَوْالِي فِرَاشِكَ فَاقُرَأً آيَةَ الْكُرْسِيِ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّه حَافِظُ ، وَلا وَلَا عَلَى اللَّه حَافِطُ ، وَلا أَنْ فَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّه حَافِظُ ، وَلا أَنْ فَرَالًا عَلَيْكَ مِنَ اللَّه حَافِظُ ، وَلا أَنْ فَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّه حَافِطُ ، وَلا أَنْ وَالْمُ اللَّهُ مِنَ اللَّه حَالَةً وَلُو اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَا الل

<sup>(</sup>١) أي : لا تجعلوها كالمقابر التي لا تجوز الصلاة فيها ، وظاهر الحديث يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقاً ، كما قال الحافظ ، فراجع « الفتح » (١/ ٤٤١ ـ ٤٤٢) . (٣) أي : يصد ويعرض إعراضاً بالغاً .

يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فقال لي وسول اللَّه زَعَمَ أَنَّهُ يَعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قال : « مَا هِيَ ؟ » قُلْتُ : قال يعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ ، قال : « مَا هِيَ ؟ » قُلْتُ : قال لي : إذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَة الكُرْسِيِّ مِنْ أُولِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآية : ﴿ اللَّهُ لِي : إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَة الكُرْسِيِّ مِنْ أُولِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآية : ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ وقال لِي : لا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ ، وَلَنْ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ . فقال النبي ﷺ : « أمَا إنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ (١) وَهُو يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَى تُصْبِحَ . فقال النبي ﷺ : « أمَا إنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ (١) وَهُو كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ » قُلْتُ : لاَ. قال : « ذَاكَ شَيْطَانٌ » رواه البخاري .

١٠٢٨ - وعن أبي الدرداءِ رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّل ِ سُورَةِ الْكَهْفِ ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّال ِ » .

وفي رواية : « مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْكَهْفِ »(٢) رواهما مسلم .

١٠٢٩ - وعن ابنِ عَبَّاس رضي اللَّهُ عنهما : بَيْنَمَا جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النبي ﷺ سَمِعَ نَقيضاً مِنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فقال : هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ فقال : هٰذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلُ وَلَمْ يُفْتِعُ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ ، فَسَلَّمَ وقال : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ : فَاتِحَةُ الْكَتَابِ ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلَّا أَعْطِيتَه . رواه مسلم . الْكَتَابِ ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلَّا أَعْطِيتَه . رواه مسلم .

« النَّقِيضُ » الصَّوْتُ .

<sup>(</sup>١) أي : قال لك قولًا صادقاً .

<sup>(</sup>٢) قلت: الرواية الأخرى شاذة ، والمحفوظ الرواية الأولى كما حققته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة » (٥٨٢) ، ويشهد لها حديث النواس بن سمعان الآتي عند المصنف برقم (١٨١٧) ، فإن فيه : ( فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ) - ن - .

### ١٨٤ -باب استحباب الاجتماع على القراءة

١٠٣٠ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ (١) ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » رواه مسلم .

### ١٨٥ -باب فضل الوضوء

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّـلَاةِ فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إِلَى قوله تعالىٰ : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ، وَلٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ المائدة : ٦ ] .

١٠٣١ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : سمعت رسولَ اللَّه ﷺ يقول : « إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ (٢) مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » متفق عليه .

١٠٣٢ ـ وعنه قال : سمعت خليلي عَلَيْ يقول : « تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ » رواه مسلم .

۱۰۳۳ ـ وعن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه ﷺ : « مَنْ تَوْضًا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : عمتهم . و(حفتهم ) أي : أحاطت بهم الملائكة تشريفاً لهم .

<sup>(</sup>٢) أي : بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجة والأقدام ، وقوله : « فمن استطاع . . . » مدرج في الحديث كما قبال الحافظ وغيره فراجع له « الإرواء » (٩٤) و« الضعيفة » (١٠٣٠ ـ ١٠٣٥) .

١٠٣٤ ـ وعنه قال: رَأَيْتُ رسولَ اللَّه ﷺ تَوَضَّاً مِثْلَ وُضُوئِي هٰذَا ثُمَّ قال: « مَنْ تَوَضَّا هٰكَذَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إلى المَسْجِدِ نَافِلَةً »(١) رواه مسلم .

1.70 ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إِذَا تَوضَّأُ الْعَبْدُ المُسْلِمُ ـ أَوْ المُؤْمِنُ ـ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، خَرَجَتْ كُلُّ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاًهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ » رواه مسلم .

١٠٣٦ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ أتى المقبرة (٢) فقال : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا »(٣) قالوا : أُولَسْنَا إِخْوَانَكَ يا رسول اللَّه ؟ قال : « أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ » قالوا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ فقال : « أَرَايْتَ (٤) لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيلٌ غُرِّهُ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيلٍ دُهُم بُهُم ، ألا يعْرِفُ خَيْلَهُ » ؟ قالوا : بَلَى يا رسول اللَّه ، قال : « فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنَ الوَضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ » رواه مسلم .

١٠٣٧ ـ وعنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « ألا أدُّلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُ واللَّهُ بِهِ الخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ » ؟ قالوا : بَلَى يَا رسول اللَّه ، قال : « إسْبَاغُ الوُضُوءِ (٢) عَلَى

<sup>(</sup>١) أي : زيادة . (٣) أي : رأيناهم في الحياة الدنيا .

<sup>(</sup>٢) أتَّى المقبرة : أي البقيع . (٤) أي : أخبرني ·

 <sup>(</sup>٥) الغرة : بياض في وجه الفرس . و( التحجيل ) : بياض في قوائمه . و( الدهم ) : السود .
 و( البهم ) أي : لا يخالط لونهم لوناً آخر غير السواد .

 <sup>(</sup>٦) إسباغ الوضوء : إتمامه وإكماله . وقوله ﷺ : « على المكاره » أي : كشدة البرد .

المَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الخُطَّا إلى المَسَاجِدِ ، وَٱنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ؛ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ (١) ؛ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ » رواه مسلم .

١٠٣٨ - وعن أبي مالك الأشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه ﷺ:
 « الطُّهُورُ (٢) شَطْرُ الإيمَانِ » رواه مسلم .

وقد سبق بطولِهِ في بَابِ الصبرِ (٣) . وفي البابِ حديث عمرِو بن عَبَسَة رضي اللَّهُ عنه السابِق في آخر بابِ الرِّجَاءِ (٤) ، وهو حديث عظيم ؛ مشتمل على جمل من الخيرات .

١٠٣٩ - وعن عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي عَلَيْ قال : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الوُضُوءَ ثُمَّ يقول : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » رواه مسلم .

وزاد الترمذي: « اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ » (٥).

#### ١٨٦ -باب فضل الأذان

٠٤٠ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) أي : المرغوب فيه ، وأصل الرباط الحبس على الشيء ، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة . وقد مرّ الحديث برقم (١٣٣) .

<sup>(</sup>٢) الطهور: التطهير.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٦) .

<sup>(</sup>٤) برقم (٤٤٣) .

<sup>(</sup>٥) قلت : وأما زيادة « ومن عبادك الصالحين . . » الخ فلا أصل لها ـ ن ـ .

مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ ؛ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ (١) وَالصَّبْحِ لَاتُوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً » متفقٌ عليه .

« الاسْتِهَامُ » : الاقْتِرَاعُ ، وَ« التَّهْجِيرُ » : التَّبْكِيرُ إِلَى الصَّلَاةِ .

١٠٤١ - وعن معاوية رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : « المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه مسلم .

١٠٤٢ ـ وعن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحْمٰنِ بن أبي صَعصعة أن أبا سَعيد الخدريَّ رضي اللهُ عنه قال له : « إنِّي أراكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ (٣) فَإِذَا كُنْتَ في غَنمِك ـ أو في بَادِيتِكَ ـ فَأَذْنْتَ للصَّلاَةِ ، فَآرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مدى صَوْتِ أَلْمُؤَذِّنِ (٤) حِنِّ ، وَلا إنْسُ ، وَلا شَيْءٌ ، إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قال أبو سَعيدٍ : سمعتُهُ مِنْ رسولِ اللَّه ﷺ . رواه البخاري .

١٠٤٣ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ النِّدَاءُ النِّدَاءُ النَّدَاءُ الْثَبْلَ ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثُويبُ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطِرَ (٥) اقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطِرَ (٥) بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ : اذْكُرْ كَذَا واذكر كَذَا - لِمَا لَمْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ - حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى » . متفقً عليه .

« التَّثْوِيبُ » : الإقَامَةُ .

<sup>(</sup>١) العتمة : العشاء . و( الحبو ) : المشي على اليدين والركبتين أو المقعدة .

 <sup>(</sup>٢) قلت : فسروه على المجاز ، ولا مانع عندي من حمله على الحقيقة ، بل هو الأصل ، خصوصية
 اختص الله بها المؤذنين المخلصين المتسننين .

<sup>(</sup>٣) البادية : خلاف الحاضرة .

<sup>(</sup>٤) أي : غاية صوته .

<sup>(</sup>٥) أي : يوسوس .

1.25 - وعن عبدِ اللَّه بَن عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما ، أنّه سمع رسول اللَّه عَلَيْ يقول : « إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّه مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الوسِيلَة ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الوسِيلَة ، فَإِنَّهُا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَارْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو ، فَمَنْ سَأَلُ لِيَ الْوسِيلَة حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ » (١) رواه مسلم .

١٠٤٥ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤْذِّلُ » متفقٌ عليه .

1.٤٦ - وعن جابر رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمُّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ ، وَالْفَضِيلَةَ ، وَالْفَيامَةِ » رواه البخاري .

١٠٤٧ - وعن سعدِ بن أبي وقَاصِ رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ أنه قال : « مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً ، غُفِرَ لَهُ وَرَسُولًا ، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً ، غُفِرَ لَهُ وَدُنْبُهُ » رواه مسلم .

١٠٤٨ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَمُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّ

<sup>(</sup>١) أي : وجبت له شفاعته ﷺ . ويعني شفاعة خاصة بالداعي .

#### ١٨٧ \_باب فضل الصلوات

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ [ العنكبوت : ٤٥ ] .

١٠٤٩ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقول : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْراً بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرِنِهِ شَيْءٌ ، قال : « فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ دَرِنِهِ شَيْءٌ ، قال : « فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ الخَطَايَا » متفقً عليه .

٠٥٠ ـ وعن جابرٍ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » الخَمْسِ كَمَثَل ِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » رواه مسلم .

« الغمر )» بفتح الغين المعجمة : الكثير .

١٠٥١ ـ وعن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأَتَى النبيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ (٢) وَزُلَفاً مِنَ النبيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ (٢) وَزُلَفاً مِنَ النبيَّ اللَّهُ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ فقال الرَّجُلُ أَلِيَ هٰذَا ؟ قال : ﴿ لِجَمِيعِ اللَّيْلِ ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ فقال الرَّجُلُ أَلِيَ هٰذَا ؟ قال : ﴿ لِجَمِيعِ أُمِّتِي كُلِّهِمْ ﴾ متفقُ عليه .

١٠٥٢ ـ عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « الصَّلَوَاتُ

<sup>(</sup>١) الدرن: الوسخ.

<sup>(</sup>٢) أي : الصبح والعصر أو الظهر . و( زلفا من الليل ) : ساعات منه المرادبه : العشاء ، أو المغرب والعشاء ، والأية من سورة هود ( ١١٤ ) .

الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ ، كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغشَ الكَبَائِرُ »(١) رواه مسلم .

١٠٥٣ - وعن عثمانَ بن عفان رضي اللَّهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : « مَا مِنْ آمْرِيءٍ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَيُحْسِنُ وُضُوءَها ؛ وَخُشُوعَهَا ، وَخُشُوعَهَا ، وَرُكُوعَهَا ، إلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبَ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةً ، وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ » رواه مسلم .

#### ١٨٨ -باب فضل صلاة الصبح والعصر

١٠٥٤ ـ عن أبي موسى رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ صَلَّى اللَّهُ سَلَّى اللَّهُ عَلَيه .

« البَرْدَانِ » : الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ .

١٠٥٥ - وعن أبي زهير عُمارة بن رُؤَيْبَة رضي اللَّهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « لَنْ يَلِجَ النَّارَ (٢) أُحَدُ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » يعني : الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ . رواه مسلم .

١٠٥٦ - وعن جُنْدُبِ بن سفيان رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ (٣) ، فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ ، لاَ يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ » رواِه مسلم (٤) .

<sup>(</sup>١) أي : ما لم تؤت الكبائر . (٢) أي : لن يدخل النار . (٣) أي : في حفظه .

 <sup>(</sup>٤) سكت الشيخ ناصر عن هذا الحديث وليس في روايات مسلم ١ /٤٥٤ : « فانظّر يا ابن آدم » وفي
 روايات مسلم زيادة مفادها « فيدركه فيكبه في نار جهنم » .

١٠٥٧ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « يَتَعَاقَبُونَ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ وَصَلاَةِ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْل ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ تَرَكْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ » متفقً عليه . عَبَادي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ » متفقً عليه .

١٠٥٨ - وعن جرير بن عبد اللَّه البَجَليِّ رضي اللَّهُ عنه قال : كُنَّا عِنْدَ النبي ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فقال : « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَر ، لَا تُضَامُونَ (١) في رُوْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا » متفقً عليه .

وفي رواية : « فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً » .

١٠٥٩ ـ وعن بُرَيْدَة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ (٢) عَمَلُهُ » رواه البخاري .

#### ١٨٩ ـ باب فضل المشي إلى المساجد

١٠٦٠ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال : « مَنْ غَدَا إلى الْمَسْجِدِ أَوْرَاحَ » متفقٌ عليه . الْمَسْجِدِ أَوْرَاحَ » متفقٌ عليه .

١٠٦١ ـ وعنه أن النبي ﷺ قال : « مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَضَىٰ إلى بَيْتِ مِنْ بَيُوتِ اللَّهِ ، كَانَتْ خُطُواتُهُ ، إِحْدَاهَا تَحُطُّ بَيُوتِ اللَّهِ ، كَانَتْ خُطُواتُهُ ، إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً ، وَالْأَخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته . (٢) أي : بطل وفسد .

<sup>(</sup>٣) النزل - بضمتين - هو: ما يهيأ للضيف من كرامة عند قدومه.

1.77 - وعن أبي بن كعب رضي اللَّهُ عنه قال : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ أَعْلَمُ أَحَداً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَانَتْ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ (١) فَقِيلَ لَهُ : لَوْ اشْتَرَيْتَ جَمَاراً لِتَرْكَبَهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ (٢) قالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إلى جَنْبِ جِمَاراً لِتَرْكَبَهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ (٢) قالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إلى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إلى الْمَسْجِدِ ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إلى أَمْسُجِدِ ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إلى الْمَسْجِدِ ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إلى أَمْسُجِدِ ، وَدُوه مسلم .

١٠٦٣ - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال : خَلَتَ البِقاعُ حولَ المَسْجِدِ ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ ، فَبَلَغَ ذَلكَ النبي ﷺ فقال لهم : « بَلَغَنِي أَنَّكُم تُريدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ ؟ » قالوا : نعم يا رسول اللَّه قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ ، قالوا : نعم يا رسول اللَّه قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ ، فقالوا : مَا فقال : « بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُم تُكْتَبُ آثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ » فقالوا : مَا يَشُرُنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا . رواه مسلم ، وروى البخاري معناه من رواية أنس .

١٠٦٤ - وعن أبي موسى رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً في الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْشىً ، فَأَبْعَدُهُمْ ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ » متفقً عليه .

١٠٦٥ ـ وعن بُرَيْدَة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قَالَ : « بَشِّرُوا المَشَّائِينَ في الظُّلَم ِ إلى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه أبو داود ، والترمذي .

١٠٦٦ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ » قَالُوا : بَلَى يَا رسول اللَّهِ ؟ قَالُ : « إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَآنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : لا تفوته . (٢) الرمضاء : شدة الحر .

١٠٦٧ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه ، عن النبي على قال : « إذا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بالإِيمَانِ ، قال اللّه عَزَّ وجَلَّ : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾(١) الآية » رواه الترمذي وقال : حديث حسن (٢) .

#### ١٩٠ \_باب فضل انتظار الصلاة

١٠٦٨ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى أَهْلِهِ إلاَّ الصَّلَاةُ » متفقً عليه .

١٠٦٩ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ » رواه البخاري .

١٠٧٠ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ (٢) ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صَلَّى فقال : « صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فَى صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا » رواه البخاري .

#### ١٩١ \_باب فضل صلاة الجماعة

١٠٧١ ـ عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « صَـلَاةُ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ١٨ وتمامها: ﴿وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين﴾.

<sup>(</sup>٢) كذا قال ، وإسناده ضعيف كما بينته على « المشكاة » (٧٢٣) . ومعناه صحيح -  $\dot{u}$  - .

<sup>(</sup>٣) أي : نصفه .

الْجَمَاعَة أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ (١) بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » متفقٌ عليه .

١٠٧٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لاَ يُحْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ، فَإِذَا صَلَّهُ أَمْ يَرْطُ خَطُونًا قَالًا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ، فَإِذَا صَلَّةً ، لَمْ يَرْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ يَرْلِ المَلاَثِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تقولُ : اللَّهُمَّ صَلَّا عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ » متفقً عليه ، وهذا لفظ البخاري .

1 • ٧٣ ـ وعنه قال : أَتَى النبيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رسولَ اللَّه ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فقال له : « هَلْ تَسْمَعُ النِّذَاءَ بِالصَّلَاةِ » ؟ قال : نَعَمْ قال : نَعَمْ قال : هَا تَسْمَعُ النِّذَاءَ بِالصَّلَاةِ » ؟ قال : نَعَمْ قال : هَا يَعْمُ

١٠٧٤ - وعن عبدِ اللَّه - وقيل عَمْرو(٢) بن قَيْس - المعروف بابن أُم مكتوم المؤذن رضي اللَّه عنه أنه قال : يا رسول اللَّه إِنَّ المَدينَة كثيرةُ الهَوَامِّ(٣) وَالسِّبَاع . فقال رسول اللَّه ﷺ : « تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ ، فَحَيَّهلاً » رواه أبو داود بإسناد حسن .

ومعنى « حَيَّهَلا » : تعال .

١٠٧٥ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « وَالَّذِي نَفْسِي

<sup>(</sup>١) الفذُّ : الواحد .

<sup>(</sup>٢) قلت : وهو الأكثر والأشهر كما في « التهذيب » وغيره .

<sup>(</sup>٣) هي : خشاش الأرض كالأفعى والعقرب .

بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بَحَطَبِ فَيُحْتَطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُؤَمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهِمْ » متفقٌ عليه .

10٧٦ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَىٰ غداً مُسْلِماً ، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هُوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيدِم عَلَيْهُ سُنَنَ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَّيْتُمْ في بُيُوتِكم كَمَا يُصَلِّي هٰذا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيّكُم ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّة نَبِيكُم كَمَا يُصَلِّي هٰذا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّة نَبِيّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّة نَبِيّكُم لَضَلَلْتُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلِّفُ عَنْهَا إلا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النَّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ ، يُهَادَى (١) بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ في الصَّفِّ . رواه مسلم .

وفي رواية له قال : إنّ رسول اللّه ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى ؛ وإنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ؛ وإنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاة في المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ .

١٠٧٧ ـ وعن أبي الدرداء رضي اللَّهُ عنه قال : سمعت رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إلاَّ قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ . فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ »(٢) رواه أبو داود بإسناد حسن .

#### ١٩٢ - باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء

١٠٧٨ ـ عن عثمان بن عفان رضي اللَّهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : « مَنْ صَلَّى الْعُبْحَ في « مَنْ صَلَّى الطَّبْحَ في جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ كُلَّهُ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : يتمايل .

<sup>(</sup>٢) أي : الشَّاة البعيدة عن الغنم ، المنفردة عنها .

وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه عَنْهُ الْعَشَاءَ في جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفَ لَيْلَةٍ ؛ وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، كَانَ لَهُ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ » قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

١٠٧٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لِأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً » متفقً عليه . وقد سبق بطولِهِ (١) .

١٠٨٠ - وعنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ
 صَلاَةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً » متفقٌ عليه .

## ١٩٣ - باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ [ البقرة : ٢٣٨ ] وقال تعالىٰ : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [ التوبة : ٥ ] .

١٠٨١ - وعن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه قال : سألت رسول اللَّه ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ الْفَضَلُ ؟ قال : « بِرُّ الوَالِدَيْنِ » أَفْضَلُ ؟ قال : « بِرُّ الوَالِدَيْنِ » قلتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قال : « الجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ » متفقٌ عليه .

١٠٨٢ - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « بُنيَ الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ ، شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْم رَمَضَانَ » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۰٤۰) .

١٠٨٣ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّه ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِك ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » متفقً عليه .

١٠٨٤ ـ وعن معاذٍ رضي اللَّهُ عنه قال : بَعثنِي رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى اليَمَن فقال : « إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلْهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رسولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ افْتَرَضَ عَلَيْهمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتْرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (١) وَآتَقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجَاتٌ » متفقٌ عليه .

١٠٨٥ ـ وعن جابرِ رضي اللَّهُ عنه قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : « إنَّ بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ » رواه مسلم .

١٠٨٦ ـ وعن بُرَيْدَة رضى اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « العَهْدُ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ (٢) الصَّلاَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٠٨٧ ـ وعن شقِيق بن عبدِ اللَّه التَّابِعيِّ المتفق على جَلاَلَتِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قال : كَانَ أَصْحَابُ مَحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ . رواه الترمذي في كِتابِ الإيمان بإسْنَادٍ صحيح ِ.

١٠٨٨ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ أُوَّلَ مَا

<sup>(</sup>٢) الضمير للمنافقين. (١) جمع كريمة وهبي : النفيسة الغالية .

يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَعَ (١) ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الْرَبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدي من تطوّع ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْمَرْبُ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدي من تطوّع ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هٰذَا » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

## 194 - باب فضل الصف الأول والتراص فيها والتراص فيها

١٠٨٩ - عن جابر بن سَمُرة رضي اللَّهُ عنهما ، قال : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال : « أَلاَ تَصُفُّ المَسلَّثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا » ؟ فقلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تُصَفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قال : « يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَ ، وَيَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ » رواه مسلم .

١٠٩٠ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنهُ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قال : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالْصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُ وا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا » (٢) متفقٌ عليه .

١٠٩١ - وعنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » رواه مسلم .
 آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » رواه مسلم .

١٠٩٢ - وعن أبي سعيد الخدرِيِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، أن رسول اللَّه ﷺ رأى في أَصْحَابِهِ تَأْخُراً ، فقال لهم : « تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأْخُرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّه » رواه مسلم .

١٠٩٣ ـ وعن أبي مسعود رضيَ اللَّهُ عنه قال : كَانَ رسول اللَّه ﷺ ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا

<sup>(</sup>١) أي : فاز وظفر بمطلوبه . (٢) سبق به

فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: « اسْتَووا ولاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ (١) ، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَخْلَامِ (٢) وَالنَّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » رواه مسلم .

١٠٩٤ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الْصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ » متفقٌ عليه .

وفي رواية للبخاري : « فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ »

١٠٩٥ ـ وعنه قال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رسولُ اللَّه ﷺ ، بِوَجْهِهِ فقال: « أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي » رواه البخاري بلفظه ، ومسلم بمعناه .

وفي رواية للبخاري : « وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدْمِهِ » .

١٠٩٦ ـ وعن النعمان بن بشير رضيَ اللَّهُ عنهما قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : « لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » متفقُّ عليه .

وفي رواية لمسلم: أن رسول اللَّه ﷺ ، كَانَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا ، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ<sup>(٣)</sup> حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ . ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ ، فقال : «عِبَادَ اللَّهِ ، لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » .

. الله عنه البراءِ بن عازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ ، يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إلى نَاحِيَةٍ ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا ، وَيَقُولُ : « لاَ

<sup>(</sup>١) أي : أهـويتها وإرادتها ، وحينئذ تشور الفتن ، وتختلف الكلمة وتنحـل شـوكـة الإسـلام والمسلمين ، وفيه إشارة لطيفة إلي أن الاختلاف في الظاهر سبب لاختلاف الباطن . فتأمل .

<sup>(</sup>٢) أي : البالغون العقلاء الكاملون في الفضيلة .

<sup>(</sup>٣) مضى تفسيره في الحديث نفسه برقم ١٦٤.

تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ » وكانَ يَقُولُ : « إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولَ ِ » رواه أبو داود بإسناد حسن .

1.9۸ - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « أقيمُ وا الصَّفُوفَ ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الخَللَ (١) وَلِينوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ، وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلْشَيْطَانِ ؛ وَمَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللَّهُ » رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح .

١٠٩٩ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « رُصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بالأعْنَاقِ ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَللِ الصَّفِّ ، كَأَنَّهَا الْحَذَفُ » حديث صحيح رواه أبو داود بإسنادٍ على شرط مسلم .

« الْحَذَفُ » بحاء مهملةٍ وذال معجمة مفتوحتين ثم فاءٌ وهي : غَنَمٌ سُودٌ صِغَارٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ .

١١٠٠ وعنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « أَتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ؛
 فَمَا كَانَ مِنْ نَقْص ِ فَلْيَكُنْ في الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ » رواه أبو داود بإسناد حسن .

١١٠١ - وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : قال رسول اللَّه ﷺ : « إنَّ اللَّه وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ » رواه أبو داود بإسنادٍ على شرط مسلم ، وفيه رجل مُخْتَلَفٌ في تَوْثِيقِهِ (٢) .

<sup>(</sup>١) يعني الفرج التي في الصفوف .

قلت: قال عنه الشيخ ناصر في صحيح سنن أبي داود ـ باختصار السند ـ جـ ١ ص ١٣١ حديث رقم ٦٢٠ « صحيح »

 <sup>(</sup>٢) « قلت : هو أسامة بن زيد الليثي ، ولكن الذي استقر عليه رأي المحققين من العلماء النقاد أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ، ولذلك حسم حديثه هذا جمع من الحفاظ ، إلا أنه بهذا اللفظ =

١١٠٢ - وعن البراء رضي اللَّهُ عنه قال : كُنَّا إذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رسول اللَّه ﷺ ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ » رواه مسلم .

١١٠٣ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « وَسَّطُوا الإَمَامَ ، وَسُدُّوا الخَلَلَ »(١) رواه أبو داود .

### ١٩٥ -باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما

١١٠٤ ـ وعن أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رملة بِنْتِ أبي سُفْيَانَ رضيَ اللَّهُ عنهما قالت : سمعت رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي لِلهِ تَعَالَىٰ كُلَّ يَوْم ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ الفَرِيضَةِ ، إلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً في الجَنَّةِ ، أَوْ : إلاَّ بُنِي لَهُ بَيْتًا في الْجَنَّةِ » رواه مسلم .

١١٠٥ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: صَلَيْتُ مَعَ رَسولِ اللَّهِ ﷺ ،
 رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ ٱلْجُمُعَةِ ؛ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ؛ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ؛ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ . متفقٌ عليه .

١١٠٦ ـ وعن عبد اللَّه بن مُغَفَّل رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « بَيْنَ

<sup>=</sup> شاذ أو منكر ، لأنه تفرد به \_ دون سائر الثقات \_ معاوية بن هشام ، وفيه : ضعف من قبل حفظه . والمحفوظ \_ كما قال البيهقي \_ إنما هو بلفظ : « . . . على الذين يَصِلون الصفوف » كما ذكرته في تعليقي على « المشكاة » ( ١٠٩٦ ) ، وبينته في كتابي ت : « ضعيف أبي داود » ( ١٥٣ ) و و « صحيح أبي داود » ( ٦٨٠ ) » .

<sup>(</sup>١) « قلت : في إسناده مجهولان كما بينته في « ضعيف أبي داود » ( ١٠٥ ) ، لكن الشطر الثاني منه له شاهد من حديث ابن عمر ، وهو عند المصنف مصححاً كما سبق برقم ( ١٠٩٨ ) » - ن - .

كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بين كل أذانين صلاة » قال في الثَّالِثةِ : « لِمَنْ شَاءَ » متفقٌ عليه .

الْمُرَادُ بِالْأَذَانِيْنِ : الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ .

#### ١٩٦ -باب تأكيد ركعتي سنَّةِ الصبح

١١٠٧ - عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها ، أنَّ النَّبيِّ ﷺ ، كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْـلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ(١) . رواه البخاري .

١١٠٨ - وعنها قالت : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ ، عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدَاً مِنْهُ
 عَلَى رَكْعَتَى ِ الْفَجْرِ . متفق عليه .

١١٠٩ - وعنها عن النبي على قال : « رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدنْيَا وَمَا فِيهَا » رواه مسلم . وفي رواية : « لَهُمَا أَحَبُ إلي مِنَ الدنْيَا جَمِيعاً » .

رسول الله على النه أنه أتى رسول الله على المؤذنه (٢) بِصَارَةِ الْغَدَاةِ ، فَشَغَلَتْ رسول الله على الله على الله المؤذنه (٢) بِصَارَةِ الْغَدَاةِ ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالاً بِأَمْرِ سَأَلَتْهُ عَنْهُ ، حَتَّى أَصْبَحَ جِدًا . فَقَامَ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ، وَتَابَعَ عَائِشَةُ بِلالاً بِأَمْرِ سَأَلَتْهُ عَنْهُ ، حَتَّى أَصْبَحَ جِدًا . فَقَامَ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ، وَتَابَعَ أَذَانَهُ ، فَلَمْ يَحْرُجُ رسولُ الله عَلَيْ ، فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاس ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ الْذَانَةُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًا ، وَأَنَّهُ أَبْطاً عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ ، فقال ـ يَعْنِي شَعْلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلْتُهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًا ، وَأَنَّهُ أَبْطاً عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ ، فقال ـ يَعْنِي النَّبِي عَيْقِ - : « إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعْتَى الْفَجْدِ » فقالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ اللهِ إِنَّكَ اللهِ إِنَّكَ اللهِ إِنَّكَ اللهِ إِنَّكَ اللهِ اللهِ إِنَّكَ اللهِ إِنَّكَ اللهِ اللهِ إِنَّكَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ بِالنَّهُ مَا أَصْبَحْتُ ، لَرَكَعْتُهُمَا ، وَأَجْمَلْتُهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واود بإسناد حسن .

<sup>(</sup>١) أي : الصبح .

<sup>(</sup>٢) أي : يعلمه .

### 19۷ - باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما ، وبيان وقتهما

١١١١ - عن عائشة رضيَ اللَّهُ عنها ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ِ . متفقٌ عليه .

وفي رَوايَةٍ لَهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتي ِ الْفَجْرِ ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ : هَلْ قَرَأَ فِيهما بِأُمِّ الْقُرْآنِ .

وفي رواية لمسلم : كَانَ يُصلِّي رَكْعَتَى الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا . وفي رواية : إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .

١١١٢ ـ وعن حفصة رضي اللَّهُ عنها ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ ، كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِلْصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم : كَانَ رسول اللَّه ﷺ ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا وَكُعَتَيْن خَفِيفَتَيْن .

١١١٣ ـ وعن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما قال : كَانَ رسول اللَّه ﷺ ، يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاةِ اللَّيْلِ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاةِ الغَدَاةِ ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ (١) بِأَذُنَيْهِ ، متفقُ عليه .

١١١٤ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ في رَكْعَتَي الْفَجْرِ في الأولَى مِنْهُمَا : ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية الَّتي في البقرة ، وفي الآخِرَةِ مِنْهُمَا ﴿ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي : لقرب صلاته من الأذان ، والمراد بها هنا الإقامة ، والمعنى أنه ﷺ كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت .

وفي رواية : في الآخِرَةِ الَّتي في آل ِعِمْران : ﴿ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ . رواه مسلم .

١١١٥ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قرأ في رَكْعَتَي الْفَجْرِ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ . رواه مسلم .

١١١٦ - وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : رَمَقْتُ النّبيّ ﷺ ، شَهْراً فَكَانَ يَقْرَأُ في الرّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

#### ۱۹۸ -باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواءً كَانَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ أَمْ لا

١١١٧ - عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : كَانَ النبي ﷺ ، إذا صَلَّى ركعتي الفجر ، اضْطَجَعَ عَلى شِقِّهِ الأَيْمَن . رواه البخاري .

١١١٨ - وعنها قالت : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، قَامَ فَرَكَعَ سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، هٰكَذَا حَتَّى يِأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ . رواه مسلم .

قَوْلُهَا: « يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ » هٰكَذَا هو في مسلم ومعناه: بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْن .

١١١٩ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إذا صَلَّى

أَحَدُكُمْ رَكْعَتَي الْفَجْرِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ » رواه أبو داود ، والترمذي بأسانيدَ صحيحة . قالَ الترمذي : حديث حسن صحيح .

#### ١٩٩ ـباب سنة الظهر

٠١١٠ ـعن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما قال: صَلَّيْتُ مَعَ رسولِ اللَّه ﷺ ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ ، وَكُعَتَيْنِ قَبْلُ الظُّهْر، وَرَكْعَتَيْن بَعْدَهَا. متفقٌ عليه.

١١٢١ ـ وعن عائشة رضيَ اللَّهُ عنها ، أنَّ النَّبِي ﷺ ، كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ . رواه البخاري .

١١٢٢ ـ وعنها قالت : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلِّي في بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً ، ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءِ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي النَّاسِ الْعِشَاءِ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءِ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءِ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وواه مسلم .

١١٢٣ - وعن أُمُّ حَبِيبَةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ حَافَطَ عَلَى أَرْبَع ِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَع بَعْدَهَا ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ »(١) رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١١٢٤ ـ وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله ﷺ ، كَانَ يُصلِّ أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَقَال :

« إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فيهَا عَمَـلُ صَالِحٌ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) أي : كونه فيها خالداً ، ففي الحديث إشارة للمحافظ عليها بالموت على الإسلام .

١١٢٥ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ ، كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ ، صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا . رواه الترمذي وقال : حديث حسن (١) .

#### ٢٠٠ - باب سنة العصر

١١٢٦ - عن على بن أبي طالب رضيَ اللَّهُ عنه قال : كَانَ النبي ﷺ ، يُصَلِّي قَبْلَ الْعُصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلاَثِكَةِ المُقَرَّبِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١١٢٧ ـ وعن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما ، عن النبي ﷺ قال : « رَحِمَ اللَّهُ امْرِءاً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

١١٢٨ ـ وعن علي بن أبي طالب رضيَ اللَّهُ عنه ، أن النبي ﷺ ، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ (٢) . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

#### ٢٠١ - باب سنة المغرب بعدها وقبلها

تقدم في هذه الأبواب حديثُ ابن عمر (٣) وحديث عائشةَ (٤) ، وهما صحيحان أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ .

<sup>(</sup>١) انظر « صحيح سنن الترمذي ـ باختصار السند » رقم ٥٠٥ ، وضعيف سنن ابن ماجه رقم ٢٤١ وفيه زيادة نكرة .

<sup>(</sup>٢) « قلت : لكنه شاذ بلفظ : (ركعتين) ، والمحفوظ بلفظ : (أربع ركعات) ، وبيانه في « ضعيف أبي داود » رقم ( ٢٣٥ ) » ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٣) برقم (١١٠٥) .

<sup>(</sup>٤) برقم (١١٢٢) .

١١٢٩ ـ وعن عبد اللَّه بن مُغَفَّل رضِيَ اللَّهُ عنه ، عن النَّبيِّ عَلَيْ ، قالَ : « صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ » قال في الثَّالِثَةِ : « لِمَنْ شَاءَ »(١) رواه البخاري .

١١٣٠ ـ وعن أنس رضِيَ اللَّهُ عنه قال : لَقَادُ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ (٢) عِنْدَ الْمَغْرِبِ . رواه البخاري .

١١٣١ ـ وعنه قال : كُنَّا نصلِّي على عهدِ رسول ِ اللَّهِ ﷺ ، رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَقيلَ :

أَكَانَ رسولُ اللَّه ﷺ صَلَّاهما ؟ قال : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا . رواه مسلم .

١١٣٢ - وعنه قال : كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِي ، فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا . رواه مسلم .

#### ٢٠٢ \_باب سنة العشاء بعدها وقبلها

فيه حديث ابن عمر السابق : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ ، وحديث عبد اللَّه بن مُغَفَّل ٍ : « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةً » متفق عليه . كما سبق (٣) .

<sup>(</sup>١) في البخاري زيادة «كراهية أن يتخذها الناس سنة » ، وفي صحيح سنن أبي داود ـ باحتصار السند ـ ١ / ٢٣٨ رقم ( ١١٤٠ ) بلفظ: « صلوا قبل المغرب ركعتين » .

<sup>(</sup>٢) السواري جمع سارية وهي الإسطوانة ، أي : يستبقون أساطين المسجد النبوي .

<sup>(</sup>٣) برقم ١١٠٥ و١١٠٦ .

#### ۲۰۳ \_باب سنة الجمعة(١)

فِيهِ حَديث ابن عمر السابق<sup>(۲)</sup> أنَّه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ . متفقٌ عليه .

١١٣٣ - عن أبي هريرة رضِيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذَا صَلَّى أَخَدُكُمْ الْجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً » رواه مسلم .

١١٣٤ - وعن ابن عمر رضِيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . رواه مسلم .

## ٢٠٤ -باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام

١١٣٥ - عن زيد بن ثابت رضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال : « صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ في بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » متفقٌ عليه .

١١٣٦ - وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، عن النَّبيِّ عِلَيْ قال : « اجْعَلُوا مِنْ

<sup>(</sup>١) « قلت : كأنه يعني السنة البعدية ، لأن الأحاديث التي ساقها في الباب ، إنما هي في البعدية ، وأما سنة الجمعة القبلية فلا يصح فيها حديث البتة . خلافاً لمحاولة بعض ذي الأهواء من متعصبة الحنفية . ولقد أشار المصنف ـ رحمه الله ـ إلى ذلك بإعراضه عن ذكر أي حديث منها في الباب ، مع أن بعضها في سنن ابن ماجه ، ولكنه ضعيف جداً ، كما بينته في رسالتي « الأجوبة النافعة » ، فهل يعتبر بصنيع المؤلف هذا المقلدون ؟

نعم لقد احتج المؤلف في بعض كتبه بحديث آخر ، لكن بيّن الحافظ في ردّه عليه : أنه لا دليل فيه ، وقد نقلت كلامه في ذلك في « الأجوبة النافعة » ( ص ٢٧ ) فليراجعه من شاء » ـ ن ـ .

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۱۰۵) .

صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً »(١) متفقٌ عليه .

١١٣٧ - وعن جابر رضِيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتِهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً » رواه مسلم .

11٣٨ - وعن عمر بن عطاء أنَّ نَافِع بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابن أُخْتِ نَمِرٍ يَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فَي الصَّلاةِ فَقَالَ : نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ في الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ ، قُمْتُ في مَقَامِي ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ : لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ . إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ فَقَالَ : لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ . إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَحْرُجَ ؛ فَإِنَّ رسولَ اللَّه ﷺ ، أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ أَوْنَ رسولَ اللَّه عَلَيْهِ ، أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ أَوْنَ رسولَ اللَّه عَلَيْهِ ، أَمْرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ أَوْنَ رسولَ اللَّه عَلَيْهِ ، أَمْرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لاَ نُوصِلَ صَلاةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ أَوْنَ رسولَ اللَّه عَلَيْهُ ، أَمْرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ أَوْنَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ ، أَنْ لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ أَوْنَ وَالْ مَلْهُ الْعَالَ عَلَيْهُ مَا أَوْ لَا نُو لَا لَيْتُ مَا أَلْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ ، أَنْ لاَ يُوسِلُ صَلَاةً بِصَلاةً وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ لاَ يُصِلِّهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### ۲۰۵ باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته

١١٣٩ - عن علي رضي اللَّهُ عنه قال : الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْم كَصَلَاةِ المَكْتُوبَةِ ، وَلٰكِنْ سَنَّ رسولُ اللَّه ﷺ قال : « إِنَّ اللَّهَ وِتْرُ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن .

رسول اللَّه ﷺ ، مِنْ أَوَّل ِ اللَّيْل ِ ، وَمِنْ أَوْسَطِهِ ، وَمِنْ آخِرِهِ ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى

<sup>(</sup>١) أي : كالقبور التي لا يُصلى فيها . وانظر الحديث (١٠٢٥) .

<sup>(</sup>٢) قلّت : فيه رد صريح على بعض المتعصبة الذين يقومون إلى صلاة السنة فور تسليم الإمام من الفرض دون أن يتكلموا أو يغيروا مكانهم ـ ن ـ .

السَّحَر . متفقٌ عليه .

١١٤١ - وعن ابن عمر رضِيَ اللَّهُ عنهما ، عن النَّبيِّ ﷺ قال : « اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً » متفقٌ عليه .

١١٤٢ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال : « أَوْتِرُوا قَبْلُ أَنْ تُصْبِحُوا » . رواه مسلم .

١١٤٣ - وعن عائشة رضِيَ اللَّهُ عنها ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ ،
 وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ ، أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَ . رواه مسلم .

وفي روايةٍ له : فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ قال : « قُومِي فَأُوْتِرِي يَا عَائِشَةُ » .

١١٤٤ - وعن ابن عمرَ رضِيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال : « بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١١٤٥ - وعن جابر رضِيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، يَقُومَ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةً ، وَذٰلِكَ أَفْضَلُ » . رواه مسلم .

## ٢٠٦ ـ باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها ، والحث على المحافظة عليها

١١٤٦ - عن أبي هريرة رضِيَ اللَّهُ عنه قال : أَوْصَانِي خَلِيلي ﷺ ، بِصِيَام ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي ِ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ . مَتَفَقُ عليه .

وَالإِيتَارُ قَبْلَ النَّوْمِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا يَثِقُ بِالاسْتِيقَاظِ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنْ وَثِقَ ، فَآخِرُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ .

١١٤٧ ـ وعن أبي ذَرِّ رضِيَ اللَّهُ عنه ، عن النَّبيِّ ﷺ قال : « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ

سُلاَمَى (١) مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً : فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُهْيُ عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِي مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضَّحَى » رواه مسلم .

١١٤٨ ـ وعن عائشة رضِيَ اللَّهُ عنها قالت : كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّه . رواه مسلم .

1129 ـ وعن أُمِّ هَانِيءٍ فاختة بنت أبي طالب رضِيَ اللَّهُ عنها قالت : ذَهَبْتُ إلَى رَسُول ِ اللَّهِ عَلَيْ ، عَامَ الْفَتْحِ (٢) فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، صَلَّى رَسُول ِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَهذا مختصرُ لفظِ إحدى روايات مُسلم .

## ۲۰۷ - باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى

• ١١٥٠ ـ عن زيد بن أَرْقَم رضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّهُ رَأَى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَى فقال : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةَ فِي غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : « صَلاَةُ الأَوَّابِينَ (٣) حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ » . رواه مسلم .

« تَرْمَضُ » بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة ، يعني : شدة الحر . وَ« الفِصَالُ » جَمْعُ فَصِيلٍ وَهُوَ : الصَّغيرُ مِنَ الإِبِلِ .

<sup>(</sup>١) هي : المفصل .

<sup>(</sup>٢) أي : فتح مكة .

<sup>(</sup>٣) أي : الرَّجَاعين من الغفلة إلى الحضور ، ومن الذنب إلى التوبة . قلت : وأما صلاة الأوابين بعد المغرب فلا تصح .

## ٢٠٨ - باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل سواء صلى ركعتين بنية التجيَّةِ أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها

1101 - عن أبي قتادة رضِيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ » . متفقٌ عليه .

١١٥٢ ـ وعن جابرٍ رضِيَ اللَّهُ عنه قال : أَتَيْتُ النَّبيُّ ﷺ ، وَهُوَ في الْمَسْجِدِ فقال : « صَلِّ رَكْعَتَيْنِ » . متفقً عليه .

#### ٢٠٩ -باب استحباب ركعتين بعد الوضوء

110٣ - عن أبي هريرة رضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال لِبِلاَل : « يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَل (١) عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَم ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ » قال : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةٍ فِي الْجَنَّةِ » قال : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ إِلاَّ صَلَيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِّي . متفق عليه . وهذا لفظ البخاري .

« الدَّفُّ » بالفاءِ : صَوْتُ النَّعْلِ وَحَرَكَتُهُ عَلَى الأَرْضِ ، وَاللَّهُ أَعْلَم .

<sup>(</sup>١) أي : بالعمل الذي هو أكثر رجاء في حصول ثوابه .

# را حباب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي على النبي على النبي الله فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَآنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ، وَآبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، وَآذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ الجمعة : ١٠ ] .

١١٥٤ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أَدْخِلَ الجَنَّةَ ، وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا » . رواه مسلم .

1100 \_ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَآسْتَمَعَ وأَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةً ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحُصَى ، فَقَدْ لَغَا » . رواه مسلم .

١١٥٦ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال : « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا آجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ » . رواه مسلم .

١١٥٧ ـ وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم ، أنهما سَمعًا رسولَ اللهِ عَلَى ، يقولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ (١) الجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الغَافِلِينَ » . رواه مسلم .

١١٥٨ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ » . متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) بفتح الواو وسكون الدال وبالعين المهملة أي : تركهم لها . و( الختم ) : الطبع والتغطية .

١١٥٩ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال :
 « غُسْلُ يَوْم ِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم ِ » متفقٌ عليه .

المراد بِالمُحْتَلِمِ :: البالِغُ . وَالمُرَادُ بِالوَاجِبِ : وُجُوبُ اخْتِيارٍ ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ وَاجِبٌ عَلَيَّ . واللَّهُ أعلم .

١١٦٠ - وعن سَمُرَةَ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِها وَنِعْمَتْ (١) وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

1171 - وعن سَلْمَان رضي اللَّهُ عنه قال : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا يَغْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ آثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى » . رواه البخاري .

١١٦٢ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رسول اللَّه عَلَىٰ قال : « مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ ، الثَّانِيَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ ، الثَّانِيَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ ، حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ اللَّكُرَ » متفقٌ عليه .

قوله « غُسْلُ الجَنَابَةِ » : أيْ غُسلًا كَغُسْلِ الجَنَابَةِ فَي الصِّفَةِ .

١١٦٣ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ ، ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فقال : « فيها سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا

 <sup>(</sup>١) أي : فبهذه الخصلة تنال الفضل ، والخصلة هي : الوضوء ( ونعمت ) أي : ونعمت الخصلة
 هي ، ولا ينافي الحديث ، القول بوجوب غسل الجمعة كما هو مشروح في المبسوطات ن \_ .

عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً ، إلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » وأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا . متفقٌ عليه .

1174 - وعن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّهُ عنهما : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رسول اللَّه عَلَيْ ، عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما : قلتُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ في شأنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قال : قلتُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رسول اللَّه عَلَيْ ، يقول : « هِيَ مِا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمامُ إلى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ »(١) رواه مسلم .

١١٦٥ - وعن أوس بن أوس رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه عَلَيْ : « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةُ عَلَيَّ » رواه أبو داود بإسناد صحيح (٢) .

#### ٢١١ ـ باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة

١١٦٦ - عن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : خَرَجْنَا مَعَ وَسُول اللَّهِ عَنْهُ وَرَاءَ (٣) نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ مَنْ مَكَّةَ نُريدُ المَدِينَةَ ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيباً مِنْ عَزْوَرَاءَ (٣) نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ، يَدَيْهِ سَاعَةً ، يَدَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً ، فَمَكَثَ طَوِيلاً ، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً - وقال : ﴿ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ، وَشَفَعْتُ لَأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي ثُمُّ مَنَ أَمْتِي ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي شُكْراً ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ وَشَفَعْتُ رَأْسِي ، فَسَأَلْتُ رَبِّي ثُكُراً ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَسَأَلْتُ رَبِّي

 <sup>(</sup>١) « قلت : لكن صحح الأثمة وقفه على أبي موسى الأشعري ، ومنهم الإمام الدارقطني ، وقد شرحت ذلك في « ضعيف أبي داود » ( ١٩٣ ) » - ن - .

ر (٢) سيأتي برقم ( ١٤٠٧ ) . وهنا اختصره الإمام النووي . وانظر « صحيح سنن أبي داود ـ باختصار (٢) سيأتي برقم ( ٨٨٩ ) . السند ـ » رقم ( ٨٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) موضع قريب من مكة .

لْأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي شُكْراً ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَسَأَلْتُ رَبِّي شُكْراً ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَسَأَلْتُ رَبِّي شَاجِداً لِرَبِّي » رواه أبو داود(۱) .

#### ٢١٢ - باب فضل قيام الليل

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ؛ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ [ الإسراء : ٧٩ ] وقال تعالىٰ : ﴿ تَتَجَافَى (٢) جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ [ السجدة : ١٦ ] الآية . وقال تعالىٰ : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [ الذاريات : ١٧ ] .

117٧ - وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : كَانَ النبي ﷺ ، يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ (٤) قَدَمَاهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا ، يَا رَسُولِ اللَّه ، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : « أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً » مَتْفَقٌ عليه .

١١٦٨ - وَعَن الْمُغِيرَةِ بن شُعبة نَحْوَهُ ؛ متفقُّ عليه .

١١٦٩ - وعن على رضي الله عنه . أن النبي على ، طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلًا ، فقال :
 ( أَلَا تُصَلِّيَانِ ؟ » متفق عليه .

« طَرَقَهُ » : أَنَاهُ لَيْلًا .

<sup>(</sup>١) قلت : وإسناد الحديث ضعيف كما بينته في « الإرواء » ( ٤٦٧ ) و« الأحماديث الضعيفة » ( ٣٢٢٩ )-ن-.

وضعت هذا الحديث في ضعيف سنن أبي داود برقم (٥٠٥) وانظر «صحيح سنن أبي داود ـ باختصار السند » ٥٣٤/٢ برقم ٢٤١٢ وفيه : « أنه على كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به ، ضرب صبراً شاكراً الله ، وهو عن أبي بكرة وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٢) أي : ترفع جنوبهم عن المضاجع ، أي : الفرش ومواضع النوم .

<sup>(</sup>٣) أي : ينامون .

<sup>(</sup>٤) أي : تتشقق .

11٧٠ - وعن سالم بن عبدِ اللَّه بن عمر بن الخطابِ رضي اللَّهُ عنهم ، عن أبيهِ أن رسول اللَّه عنهم أليَّم الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ » قال اللهِ عَبْدُ اللَّهِ يَعْدَ دُلِكَ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً . متفقٌ عليه .

١١٧١ - وعن عبدِ اللَّهِ بن عَمرو بن العاصِ رضي اللَّهُ عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ » مَتفقٌ عليه .

١١٧٢ ـ وعن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه قال : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، رَجُلُ نَامَ لَيَلْةً حَتَّى أَصْبَحَ ! قال : ﴿ ذَاكَ رَجُلُ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُنَيْهِ \_ أَوْقال : ﴿ فِي أَذُنِهِ \_ » متفقً عليه .

11٧٣ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُو نَامَ ، ثَلَاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُو نَامَ ، ثَلَاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةً ؛ فَإِنْ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ ، فَذَكَرَ اللَّهَ تعالىٰ انحَلَّتْ عُقْدَةً ؛ فَإِنْ عَلَيْكَ لَيْلً طَوِيلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنْ صَلَّى ، انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ ؟ وَإِلَّا أَصْبِحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَ » متفقً عليه .

قافية الرَّأْس : آخِرُهُ .

11٧٤ - وعن عبد اللَّه بن سلام رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي عَلَيْ قال : « أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَم » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

11٧٥ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْل » رواه مسلم .

١١٧٦ - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أن النبي عَلَيْهُ قال : « صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ » متفقٌ عليه(١) .

١١٧٧ ـ وعنه قال : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ . متفقٌ عليه .

١١٧٨ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إلاَّ رَأَيْتَهُ ، وَلاَ نَائِماً إلاَّ رَأَيْتَهُ ، رواه البخاري .

11۷٩ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، أن رسول اللَّه ﷺ ، كَانَ يُصَلِّي إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ تَعْنِي في اللَّيْلِ ـ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ اللَّيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُنَادِي للصَلَاةِ . رواه البخاري .

١١٨٠ - وعنها قالت : مَا كَانَ رسول اللَّه ﷺ يَزيدُ - في رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ - عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً . فَقُلْتُ : يَا رسولَ اللَّهِ أَرْبَعاً فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً . فَقُلْتُ : يَا رسولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فقال : « يَا عَائِشَةَ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي » متفقً عليه .

١١٨١ ـ وعنها أن النبي ﷺ كَـانَ يَنـامُ أَوّلَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي . متفقٌ عليه .

١١٨٢ - وعن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه قال : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ لَيْلَةً ، فَلَمْ يَزَلْ

<sup>(</sup>١) « قلت : جاء تفسيره في رواية لمسلم بلفظ : فقيل لابن عمر - راويه - : ما مثنى مثنى ؟ قال : « أن يسلّم في كل ركعتين » . والراوي أدرى بمرويّه من غيره ،لاسيما وفي الباب أحاديث فعلية في تسليمه بين كل ركعتين من صلاة الليل ، تجد بعضها في كتابي ( صلاة التراويح ) » - ن - .

قَائِماً حَتَّى هَمَمْتُ بِأُمْرِسوءٍ. قيلَ: مَا هَمَمْتَ ؟ قال : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ . متفقٌ عليه .

11۸٣ - وعن حذيفة رضي اللَّه عنه قال : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ ، ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقَلْتُ : يُصَلِّي بِهَا في رَكْعَةٍ الْبَقَرَةَ ، فَقَلْتُ : يُصلِّي بِهَا في رَكْعَةٍ الْبَقَرَةَ ، فَقَلْتُ : يُصلِّي بِهَا في رَكْعَةٍ فَمَضَى ، فقلتُ : يُصلِّي بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آل عِمْرَان فَمَرَاهَا ، يُقرَأُ مُتَرَسِّلًا (١) : إذا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَسْبِيحُ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَألَ ، فَقَرَأَهَا ، يَقْرُأُ مُتَرَسِّلًا (١) : إذا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَسْبِيحُ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَألَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ : « سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ » ، فَكَانَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ : « سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ » ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ » ثُمَّ رَكُع فَجَعَلَ يَقُولُ : « سُبْحَانَ رَبِي الْأَعْلَى » فَكَانَ سُجُودُهُ قَالَ : « سُبْحَانَ رَبِي الْأَعْلَى » فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ فقالَ : « سُبْحَانَ رَبِي الْأَعْلَى » فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهَ . رواه مسلم .

١١٨٤ - وعن جابر رضي اللَّهُ عنه قال : سُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، أيُّ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاةِ الفُضَلُ ؟ قال : « طُولُ القُنُوتِ » رواه مسلم .

المراد بِالقنوتِ : القِيام .

١١٨٥ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « أَحَبُّ الصَّيَام إلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، وَأَحَبُّ الصِّيَام إلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، وَأَحَبُّ الصِّيَام إلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً » متفقٌ عليه . كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً » متفقٌ عليه . كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ اللَّهُ عَنه قال سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « إنَّ في ١١٨٦ - وعن جابر رضي اللَّهُ عنه قال سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « إنَّ في

١١٨٦ ـ وعن جابر رضي اللَّهُ عنه قال سَمِغْت رسول اللهِ ﷺ يقول : ﴿ إِلَّ فِي اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ تعالَىٰ خَيْـراً مِنْ أَمْرِ اللَّهُ نَيْا لِلَّهُ تعالَىٰ خَيْـراً مِنْ أَمْرِ اللَّهُ نَيْا لِللَّهِ لَيْلُمْ لِي اللَّهُ عَالَىٰ خَيْـراً مِنْ أَمْرِ اللَّهُ نَيْا لَيْلُمْ لِي اللَّهُ عَالَىٰ خَيْـراً مِنْ أَمْرِ اللَّهُ نَيْا لَهُ اللَّهُ عَالَىٰ خَيْـراً مِنْ أَمْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١١٨٧ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي ﷺ قال : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ

<sup>(</sup>١) الترسل: ترتيل الحروف واداؤها حقها.

اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ بركْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ »(١) رواه مسلم .

١١٨٨ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، رواه مسلم .

١١٨٩ ـ وعنها رضي اللَّهُ عنها قالت : كَانَ رسول اللَّه ﷺ ، إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْغَيْرِهِ ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً . رواه مسلم .

· ١١٩٠ ـ وعن عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ (٢) أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فيما بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ » رواه مسلم .

١١٩١ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا المَاءَ ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنَّ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

١١٩٢ ـ وعنه وعن أبي سَعيدٍ رضي اللَّهُ عنهما قالا : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا \_ أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعاً ، كُتِبَا في الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

١١٩٣ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها ، أنَّ النبي ﷺ قال : « إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَّبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) « قلت : وهو عند غير مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً من فعله ﷺ ، وهو الصواب ، وأما من قوله فشاذ ، كما حققته في « ضعيف أبي داود » ( ٢٤٠ ) » ـ ن ـ .

 <sup>(</sup>٢) هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد .

١١٩٤ - وعن أبي هريرة رضِيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَـدْرِ مَا يَقُـولُ ، فَلْيُضْطَجِع » رواه مسلم .

#### ٢١٣ \_باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح

١١٩٥ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ قَامَ
 رَمَضَانَ إيماناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » متفقٌ عليه .

١١٩٦ ـ وعنه رضي اللَّهُ عنه قال : كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ (١) ، فيقولُ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » رواه مسلم .

#### ٢١٤ \_ باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ (٢) فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [ القدر : ١ ] إلى آخِرِ السورة . وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ [ الدخان : ٣ ] الآياتِ .

١١٩٧ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانَاً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . متفقٌ عليه .

١١٩٨ ـ وعن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما ، أن رِجالًا مِنْ أَصْحَابِ النبي ﷺ ، أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في المَنَامِ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « أَرَى رُؤْيَاكُمْ

<sup>(</sup>١) أي : لا يأمرهم أمر إيجاب .

<sup>(</sup>٢) أي : القرآن .

قَدْ تَوَاطَأَتْ(١) في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ اللَّوَاخِرِ » متفقٌ عليه .

١١٩٩ - وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، يُجَاوِرُ (٢) في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيَقُولُ : « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَي الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » متفقٌ عليه .

• ١٢٠٠ - وعنها رضي اللَّهُ عنها ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الوَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » رواه البخاري .

١٢٠١ - وعنها رضي اللَّهُ عنها قالت : كَانَ رسول اللَّه ﷺ ، إذا دَخَلَ العَشْرُ الْوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ ، أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئزَرَ (٣) . متفق عليه .

١٢٠٢ ـ وعنها قالت : كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ في رَمَضَانَ مَا لاَ يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ ، وواه مسلم .

١٢٠٣ - وعنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه ، أَرَأَيْتَ (٤) إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةً لَيْلَةً الْفَلْدِ مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قال: « قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُجِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي » رواه الترمذي وقال: حديث حِسن صحيح.

#### ٢١٥ - باب فضل السواك وخصال الفطرة

١٢٠٤ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « لَوْلاَ أَنْ

<sup>(</sup>١) أي : توافقت . (٢) أي : يعتكف .

 <sup>(</sup>٣) هُو الإزار . وهذا كناية عن الإجتهاد في العبادة ، يقال : شددت لهذا الأمر مئزري : شمرت له .
 وانظر ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٤) أي : أخبرني .

أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي \_ أَوْ عَلَى النَّاسِ \_ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ » متفقٌ عليه . ١٢٠٥ \_ وعن حُذَيْفَةَ رضي اللَّهُ عنه قال : كَانَ رسول اللَّه ﷺ ، إذَا قَامَ مِن النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ بالسِّوَاكِ ، متفقٌ عليه .

« الشَّوْصُ » : الدَّلْكُ .

١٢٠٦ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : كُنَّا نُعِدُّ لِرسولِ اللَّه ﷺ ، سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ ، فَيَتْسَوَّكُ ، وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي . وَطَهُورَهُ ، فَيَتَسَوَّكُ ، وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي . رواه مسلم .

١٢٠٧ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ في السِّوَاكِ » رواه البخاري .

١٢٠٨ ـ وعن شريح بن هانيءٍ قال : قلت لعائشة رضي اللَّهُ عنها : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ ، إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قالت : بِالسِّوَاكِ . رواه مسلم .

١٢٠٩ ـ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : دخلتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ . متفقٌ عليه ، وهذا لفظ مسلم ِ .

١٢١٠ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها ، أن النبي ﷺ قال : « السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ (٢) لِلْفَم ِ مَرْضَاةٌ للرَّبِّ » رواه النسائي ، وَابنُ خُزَيْمَةَ في صحيحِهِ بأسانيدَ صحيحةٍ .

١٢١١ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « الفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الخِتَانُ ، وَالاَسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإبطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) أي : يوقظه من نومه .

<sup>(</sup>٢) بفتح الميم وكسرها : كل آلة يتطهر بها ، شبه السواك به لأنه ينظف الفم ، والطهارة : النظافة .

الاسْتَحْدَادُ: حَلْقُ الْعَانَةِ ، وَهُوَ حَلْقُ الشُّعْرِ الذي حَوْلَ الْفَرْجِ .

1717 - وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الْفَوْطُرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الْفُوطُونِ، وَعَسْلُ البَرَاجِم، وَنَتْف الإبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ» قال الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِم، وَنَتْف الإبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ» قال الأَوي : وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إلاَّ أَنْ تَكُونَ المضمَضَةُ ؛ قال وَكِيعٌ - وَهُو أَحَدُ رُواتِهِ - انْتِقَاصُ المَاءِ : يَعْنِي الإسْتِنْجَاءِ . رواه مسلم .

« البَرَاجِم » بالباء الموحَّدةِ والجِيم : وهي عُقَدُ الْأَصَابِعِ ، وَ« إعْفَاءُ اللَّحْيَةِ » مَعْنَاهُ : لاَ يَقُصُّ منها شيئاً (١) .

١٢١٣ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما عن النبي ﷺ قال : « أَحْفُوا الشُّوارِبَ وَأَعْفُوا اللَّهَوَارِبَ

### ٢١٦ -باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ . وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [ البقرة : ٤٣ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (٢) وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ . وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ (٣) ﴾ وقال تعالىٰ : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [ التوبة : ١٠٣] .

١٢١٤ - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « بُنِيَ الإسْلاَمُ على خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَـامِ

<sup>(</sup>١) أي : احفوا ما طال منها على الشفتين . قلت : وفي كون الإعفاء من الفطرة رد صريح على بعض الشيوخ المنحرفين الذين يحلقون لحاهم ويزعمون أن الإعفاء عادة وليس بعبادة : ﴿ فطرة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>٢) أي : ماثلين عن كل دين إلى دين الإسلام . (٣) القيمة : أي : الشريعة المستقيمة .

الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْم ِ رَمَضَانَ » متفقٌ عليه .

١٢١٥ - وعن طَلْحَة بن عبيد اللَّه رضي اللَّهُ عنه قال : جَاءَ رَجُلُ إلى السول اللَّه عَلَى مَوْتِهِ (٢) ، وَلاَ نَفْقَهُ مَا رسول اللَّه عَلَى مَوْتِهِ (٢) ، وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَى ، فَإِذَا هُو يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَم ، فقال رسول اللَّه عَلَى : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيُومِ وَاللَّيْلَةِ » قال : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قال : « لا ، إلا أَنْ تَطَّوَعَ » فقال رسولُ اللَّه عَلَى : « وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ » قال : هَلْ عَلَي عَيْرُهُنَّ ؟ قال : « لا ، إلا أَنْ تَطَّوَعَ » قال : وَذَكَرَ لَهُ رسول اللَّه عَلَى ، الزَّكَاة هَلْ عَلَي غَيْرُهُ ؟ قال : « لا ، إلا أَنْ تَطَوَّعَ » قال : وَذَكَرَ لَهُ رسول اللَّه عَلَى ، الزَّكَاة فقال : هَلْ عَلَي غَيْرُهُ ؟ قال : « لا ، إلا أَنْ تَطَوَّعَ » فأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ : فقال : « لا ، إلا أَنْ تَطَوَّعَ » فأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ : وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هٰذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ ، فقال رسول اللَّه عَلَى : « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » مَفَقً عليه .

١٢١٦ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي عَلَيْ ، بعث مُعاذاً رضي اللَّهُ عنه ، إلى اليَمَنِ فقال : « ادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي محمدٌ رسول اللَّهِ ، فإنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذٰلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنْ اللَّهَ تَعالَىٰ ، افْتَرَضَ (٣) عَلَيْهِم خَمْسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ الْتَهَ عَلَيْهِم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ » متفقً عليه .

١٢١٧ - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَعْرَتُ أَنْ أَعْرَتُ أَنْ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسول اللَّه ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِني دِمَاءَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمُ عَلَى اللَّه » متفقُ عليه .

<sup>(</sup>١) أي : منتشر شعر الرأس .

<sup>(</sup>٢) الدوي : صوت مرتفع متكرر لا يفهم وذلك لأنه نادي من بعد .

<sup>(</sup>٣) أي : فرض .

1719 - وعن أبي أيُّوب رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رَجُلًا قال للنبي ﷺ : أخْبِرْنِي بَعَلِيْمُ : أُخْبِرْنِي بَعَمل يُدْخِلُنِي الجَنَّة، قال: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاَة، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ » متفقٌ عليه .

١٢٢٠ - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أن أَعْرَابِيًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَل إِذَا عَمِلْتُهُ ، دَخَلْتُ الْجَنَّة . قال : « تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَة ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَة ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قال : وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لا أزيدُ عَلَى هٰذَا . فَلَمَّا وَلَى ، قال النبيُ ﷺ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إلى هٰذَا » متفقً عليه .

١٢٢١ - وعن جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّهُ عنه قال : بايَعْتُ النبيَ ﷺ ، عَلَى إقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، متفقٌ عليه .

١٢٢٢ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ، وَلاَ فِضَّةٍ ، لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا(٢) إلَّا إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ

<sup>(</sup>١) هو الحبل الذي يعقل به البعير . وفي رواية (عناقا) وهي الأصح كما حققته في « صحيح أبي داود ( ١٣٩١ ـ ١٣٩٣ ) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) أي : زكاتها .

صَفَائِحُ مِنْ نَارِ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بها جَنْبُهُ ، وَجَبينُهُ ، وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إمَّا إلى الجَنَّةِ ، وَإمَّا إلَى النَّارِ » قيل: يا رسولَ اللَّه فالإبلُ ؟ قال : « وَلا صَاحِبِ إبل لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَومَ وِرْدِها ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ (١) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا<sup>(٢)</sup> وَاحِداً ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، رُدًّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا ، في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » قِيلَ : يَا رَسولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قال : « وَلاَ صَاحِبِ بَقَرِ وَلاَ غَنَم لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَر ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاً ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (٣) ، وَلا جَلْحَاءُ ، وَلا عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بَقُرُونها ، وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا(٤) ، كُلَّمَا مرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، رُدًّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فَي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ ، إمَّا إلى الجَنَّةِ ، وَإمَّا إلى النَّارِ » قيل : يا رسول اللَّه فالخَيْلُ ؟ قال : « الخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : هِيَ لِرَجُلِ وِزْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلِ سِتْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ . فَأَمَّا التي هي لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ ربطها رِيَاءً وَفَخْراً وَنِوَاءً(٥) عَلَى أَهْلِ الإسْلَامِ ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ في ظُهُورِهَا ، وَلَا رِقَابِهَا ، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الإسْلَامِ فِي مَرْجِ (٦) ، أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَرْجِ أَوْ

<sup>(</sup>١) أي : في صحراء مستوية .

<sup>(</sup>٢) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه .

<sup>(</sup> $\gamma$ ) أي : ملتوية القرنين . و( الجلحاء ) التي لا قرن لها . و( العضباء ) بالمهملة والمعجمة : مكسورة القرن .

<sup>(</sup>٤) الأظلاف للبقر والغنم والظباء بمنزلة الخف للإبل.

<sup>(</sup>٥) نواء بالمد: المعاداة .

<sup>(</sup>٦) أي : أرض ذات نبات ومرعى .

الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبُوالِهَا ، حَسَنَاتٍ ، وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا (١) فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا ، وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ ، وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ » قِيلَ : يَا رسولَ اللَّهِ فالْحُمُرُ ؟ يَسْقِيهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ » قِيلَ : يَا رسولَ اللَّهِ فالْحُمُرُ ؟ يَسْقِيهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ » قِيلَ : يَا رسولَ اللَّهِ فالْحُمُرُ ؟ قَمَنْ قال : « مَا أُنْزِلَ عَلَيَ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلاَّ هٰذِهِ الآية الْفَاذَّةُ (٢) الْجَامِعَةُ : ﴿ فَمَنْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ » متفقُ عليه . وهذا لفظ يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ » متفقُ عليه . وهذا لفظ مسلم .

### ۲۱۷ - باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ إلى قوله تعالىٰ : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَىً اللَّهْرَ فَبْلِكُمْ ﴾ وَبَيَّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . وَمَنْ كَانَ لِلنَّاسِ ، وَبَيَّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . وَمَنْ كَانَ مِريضاً ، أَوْ عَلَى سَفَرٍ ، فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ ﴾ [ البقرة : ١٨٣ ـ ١٨٥ ] .

وَأَمَا الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله.

١٢٢٣ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةُ (٢) ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ (٤) وَلَا يَصْخَبْ فإنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ

 <sup>(</sup>١) بكسر المهملة وفتح الواو الخفيفة ، وهو حبل طويل يشد طرفه في نحو وتد وطرفه الأخر في يد الفرس أو رجلها لتدور فيه وترعى من جوانبها ولا تذهب لوجهها . و( استنت ) أي : عدت في مرجها لتوفر نشاطها . و(الشرف ) : الشوط .

<sup>(</sup>٢) الفاذَّة : أي : المنفردة في معناها ، وقوله ﷺ : ( الجامعة ) أي : لأنواع البر .

<sup>(</sup>٣) أي : وقاية من النار أو المعاصي .

<sup>(</sup>٤) الرفث : الكلام الفاحش . و(الصخب) بفتح الخاء : اللغط .

قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ<sup>(١)</sup> فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » متفقٌ عليه. وهذا لفظ روايةِ الْبُخَارِي.

وفي روايةٍ لَهُ : « يَتْرُكُ طَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ ، وَشَهْوَتَهُ ، مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَامُ لي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا » .

وفي رواية لمسلم: « كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يضاعَفُ ، الحسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ . قال اللَّهُ تعالىٰ : إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي . للصَّائِم فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ . وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ » .

١٢٢٤ ـ وعنه أن رسولَ اللَّه ﷺ قال : « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ؛ بَا عَبْدَ اللَّهِ هٰذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ » الصَّدَاة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ » الصَّدَقة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقة » الصَّدَاقة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقة » قال أبو بَكْرٍ رضي اللَّهُ عنه : بِأبي أَنْتَ وَأُمِّي يا رسولَ اللَّهِ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ وَالْكَ الْبُوابِ كُلِّهَا ؟ فقال : «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْ هُمْ » متفقً عليه .

١٢٢٥ - وعن سهل بن سعد رضي اللَّهُ عنه ، عن النبيِّ عَلَيْ قال : « إن في الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا غَيْرُهُمْ ، يقال : أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أَعْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ مَنْدُ عَلَىه .

<sup>(</sup>١) الخلوف بضم الخاء واللام وسكون الواو وبالفاء: تغير ريح الفم .

١٢٢٦ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً »(١) متفقٌ عليه .

١٢٢٧ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ » متفقٌ عليه .

١٢٢٨ - وعنه رضي اللَّهُ عنه ، أَن رسول اللَّه ﷺ قال : « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الضَّادِ ، وَصُفِّدَتِ (٢) الشَّيَاطِينُ » متفقٌ عليه .

١٢٢٩ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غَبِيَ (٣) عَلَيْكُمْ ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ » متفقٌ عليه ، وَهذا لفظ البخاري .

وفي روايةِ مسلم : « فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْماً » .

# ۲۱۸ -باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه

١٢٣٠ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال: كَانَ رسول اللَّه ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ ؛ وَكَانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ في النَّاسِ ؛ وَكَانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللَّه ﷺ ، حِينَ خِبْرِيلُ عَليه السلام يَلْقَاهُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِن الرِّيحِ المُرْسَلَةِ . متفقٌ عليه .

١ ٢٣١ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : كان رسولُ اللَّه ﷺ ، إذَا دَخَلَ العَشْرَ

<sup>(</sup>١) أي : مدة سير سبعين عاماً .

<sup>(</sup>٢) بضم أولة وتشديد الفاء أي : غلت .

<sup>(</sup>٣) وهو بمعنى غم أي : حال بينكم وبينه غيم فلم تروه .

# ۲۱۹ - باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادةً له بأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه

١٢٣٢ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي عَلَيْ قال : « لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم مَضَانَ بِصَوْم صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذَٰلِكَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوم صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذَٰلِكَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوم صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ » متفقٌ عليه .

١٢٣٣ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا تَصُومُوا قَبْلُ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُوْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَبْلُ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُوْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَبْلِ رَمَضَانَ ، صُومًا الرّمذي وقال : حديث حسنٌ صحيح ،

« الغَيايَةُ » بالغين المعجمة وبالياءِ المثناةِ من تحت المكررةِ ، وهي : السحابة .

١٢٣٤ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٢٣٥ - وعن أبي اليقظان عمارِ بن يَاسِرٍ رضي اللَّهُ عنهما قال : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ اللَّهُ عنهما قال : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَدْ عَصَىٰ أَبَا القَاسِمِ عَلَيْ . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) مضى برقم (١٠١ و ١٠٠١) بزيادة ألفاظ على ما هنا منها « وَجَدُّ » وهي لمسلم فقط ـ ن ـ .

#### ٢٢٠ ـ باب ما يقال عند رؤية الهلال

١٢٣٦ - عن طلحة بن عُبيدِ اللَّهِ رضي اللَّهُ عنه ، أن النبيُّ ﷺ ، كَانَ إِذَا رَأَى الهِلَالَ قال : « اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ ، هِلالُ رُشْدٍ (١) وخَيْرٍ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

### ۲۲۱ - باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر

١٢٣٧ - عن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ في السُّحُور بَرَكَةً » متفقٌ عليه .

١٢٣٨ - وعن زيدِ بن ثابتٍ رضي اللَّهُ عنه قال : تَسَحَّرْنَا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ . مَتْفَقُ عَلَيه . قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ . مَتْفَقُ عَلَيه .

١٢٣٩ - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال : كان لرسول اللَّه ﷺ مُؤَذِّنَانِ : بِلاَلُ وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا مَكْتُوم ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « إنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْل ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم ٍ » قال : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَٰذَا وَيَرْقَى هٰذَا ، متفقٌ عليه .

١٧٤٠ - وعن عَمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ(٢) أَكْلَةُ السَّحَرِ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) الرشد بضم فسكون وبفتحتين : ضد الغي .

<sup>(</sup>٢) يعني اليهود والنصاري . و( أكل السحر ) : السحور .

# ۲۲۲ ـ باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه ، وما يقوله بعد إفطاره

١٢٤١ - عن سهل بن سعدٍ رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه عليه : « لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ » متفقٌ عليه .

1727 - وعن أبي عطِيَّة قال : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عائشة رضي اللَّهُ عنها ، فقال لَهَا مَسْرُوقٌ : رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ محَمَّدٍ ﷺ ، كِلَاهُمَا لا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ ؛ فقال لَهَا مَسْرُوقٌ : رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ محَمَّدٍ ﷺ ، كِلَاهُمَا لا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ؟ فقالت : مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ؟ قال : عَبْدُ اللَّهِ ـ يعني ابن مسعود ـ . فقالت : هكذا كَانَ رسولُ اللَّهِ يَصْنَعُ ، رواه مسلم .

قوله « لاَ يَأْلُو » أي : لاَ يُقَصِّرُ في الْخَيْرِ .

١٢٤٣ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « قال اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً »(١) رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٧٤٤ - وعن عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هُهُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَر الصَّائِمُ » متفقٌ عليه .

١٧٤٥ - وعن أبي إبراهيم عبدِ اللَّه بنِ أبي أوفى رضي اللَّهُ عنهما قال : سِرْنَا مَعَ

<sup>(</sup>١) « قلت : في هذا التحسين نظر ، لأن مدار إسناده على قرة بن عبد الرحمٰن ، وهو : ضعيف لسوء حفظه ، وقد بسطت أقوال العلماء في جرحه في الحديث الثاني من ( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) » - ن - .

<sup>(</sup>٢) أي : من جهة المشرق . ( وأدبر من هاهنا ) أي : من جهة المغرب .

رسول اللَّه ﷺ ، وَهُو صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قَال لِبَعْضِ الْقَوْمِ : « يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » ، فقال : يا رسول اللَّه لَوْ أَمْسَيْتَ ؟ قال : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قال : فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ لَنَا » قال : إنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً ، قال : « إنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قال : فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رسولُ اللَّه عَلَيْ ، ثم قال : « إذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » وَأَشَارَ بِيدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ . متفقً عليه .

قوله : « اجْدَحْ » بِجيم ِ ثم دال ثم حاءٍ مهملتين ، أي : اخْلِطِ السَّوِيقَ بِالْمَاءِ .

١٢٤٦ - وعن سلمان بن عامر الضَّبِّيِّ الصحابي رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « إِذَا أَفْطَرُ اَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ لُمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح (١) .

١٢٤٧ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ ، يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا(٢) عَلَى رُطَبَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا(٢) حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

# ٢٢٣ -باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها

١٢٤٨ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَوْمِ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق (١) عند الحديث (٣٣٧) .

<sup>(</sup>٢) أي : شرب . وقوله ( حسوات بفتح أوليه : جمع حسوة بالفتح : المرة من الشرب .

١٧٤٩ ـ وعنه قال : قال النبي ﷺ : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » رواه البخاري .

#### ٢٢٤ - باب في مسائل من الصوم

١٢٥٠ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي عَلَيْ قال : « إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ ، فَأَكَلَ ، أَوْشَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ » متفقٌ عليه . أَحَدُكُمْ ، فَأَكَلَ ، أَوْشَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ » متفقٌ عليه . 1701 ـ وعن لَقِيط بن صَبِرَةَ رضي اللَّهُ عنه قال : قُلْتُ : يا رسول اللَّه ، أَخْبِرْنِي عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عنه قال : قُلْتُ : يا رسول اللَّه ، أَخْبِرْنِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عنه قال : قُلْتُ : يا رسول اللَّه ، وَيَالِغُ في

عَنِ الْوُضُوءِ ؟ قال : « أَسْبِغِ الوُّضُوءَ (١) ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ في الاَسْتِنْشَاقِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن

صحيح .

١٢٥٢ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها ، قالت : كَانَ رسول اللَّه ﷺ ، يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ . متفقٌ عليه .

١٢٥٣ ـ وعن عائشة وأم سلمة رضي اللَّهُ عنهما قالتا: كان رسول اللَّه ﷺ ، يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ غَيْرِ حُلُم ، ثُمَّ يَصُومُ . متفقً عليه .

## ٢٢٥ \_باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم

١٢٥٤ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ : صَلاَةُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللَّه الْمُحَرَّمُ ؛ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ : صَلاَةُ اللَّيْلِ » . رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : أتمه .

١٢٥٥ - عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : لم يكن النبي ﷺ ، يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . وفي رواية : كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلاَّ قَلِيلاً . متفقٌ عليه .

١٢٥٦ - وعن مُجِيبَةُ البَاهِلِيَّةِ عن أبيها أو عمها ، أنه أتى رسولَ اللَّهِ عَلَيْ ، ثم انطلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ - وقد تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهيئتُهُ - فقال : يا رسولَ اللَّهِ أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ قال : « فَمَا قال : « وَمَنْ أَنْتَ » ؟ قال : أنَا الباهِلِيُّ الذي جِئتُكُ عام الأَوَّل . قال : « فَمَا غَيْرَكَ ، وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ » ! قال : مَا أكَلْتُ طَعَاماً مُنْذُ فَارِقتُكَ إلاَّ بِلَيْل . فقال رسولُ اللَّه عَيْنَ : « عَذَّبْتَ نَفْسَكَ » ! ثم قال : « صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ، وَيَوْماً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » قال : وَدْنِي ، فإنَّ بِي قُوَّةً ، قال : « صُمْ يَوْمَيْن » قال : زِدْنِي ، فإنَّ بِي قُوَّةً ، قال : « صُمْ مِنَ الحُرُم وَاتركُ ، صُمْ مِنَ الحُرُم وَاتركُ » وقال بأصابِعه الشَّلاثِ فَضَمَّها ، ثم السُّكَ أَسْلَهَا . رواه أبو داود (١) .

وَ« شَهْرِ الصَّبرِ » : رَمَضَان .

# ٢٢٦ - باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة

١٢٥٧ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا مِنْ أَيَّام العَمْلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إلى اللَّهِ مِنْ هٰذِهِ الأَيَّام » يعني أيام العشر . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قال : « وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إلاَّ يَا رسُولَ اللَّهِ وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ ، وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ » رواه البخاري .

# ٢٢٧ \_باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

١٢٥٨ - وعن أبي قتادة رضي اللَّهُ عنه قال : سُئِلَ رسول اللَّه ﷺ ، عن صَوْم ِ يَوْم عَرَفَةَ ؟ قال : « يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ » رواه مسلم .

١٢٥٩ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، صَامَ يَـوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ ، متفقٌ عليه .

١٢٦٠ ـ وعن أبي قتادة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، سُئِلَ عَنْ صِيَام ِ يَوْم ِ عَاشُورَاءَ فقال : « يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ » رواه مسلم .

١٢٦١ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ (١) لأصُومَنَّ التَّاسِعَ » رواه مسلم .

# ٢٢٨ -باب استحباب صوم ستة أيام من شوال

١٢٦٢ - عن أبي أيوب رضي اللَّه عنه ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ ، كَانَ كَصِيَام ِ الدَّهْرِ » رواه مسلم .

# ٢٢٩ \_باب استحباب صوم الإثنين والخميس

١٢٦٣ ـ عن أبي قتادة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، سُئِلَ عَنْ صَوْم ِ يَوْم ِ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ صَوْم ِ يَوْم ِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ صَوْم ِ يَوْم ِ يَوْم ِ اللَّهُ عَنْ صَوْم ِ يَوْم يَعْمِ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ لِمُ يَعْمُ يَعْم يَعْمُ مِ يَعْمُ مِ يَعْمُ يَعْمِ

١٢٦٤ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن رسول اللَّه ﷺ قال : « تُعْرَضُ

<sup>(</sup>١) أي : عام مقبل .

<sup>(</sup>٢) أي : الوحي .

الْأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، وَالْخَمِيسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، ورواه مسلم بغير ذِكر الصوم(١) .

١٢٦٥ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : كَان رسولُ اللَّه ﷺ ، يَتَحَرَّى صَوْمَ الإَثْنَيْنِ وَالحَمِيس ، رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

# ٢٣٠ -باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

والأفضل صومُها في الأيام البيض ، وهي الشالثُ عشر والرابعُ عشر والخامِسُ عشر ، والخامِسُ عشر ، والصحيح المشهور هو الأول .

١٢٦٦ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ ، بِثَلَاثٍ : صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي ِ الضُّحَى ؛ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ؛ متفقٌ عليه .

١٢٦٧ - وعن أبي الدرداءِ رضي اللَّهُ عنه قال : أوصاني حَبِيبي ﷺ ، بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضَّحَى ، وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ . رواه مسلم .

١٢٦٨ - وعن عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: « صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ » متفقٌ عليه .

١٢٦٩ ـ وعن مُعاذة العدوية أنها سألت عائشةَ رضي اللَّهُ عنها: أكَانَ

<sup>(</sup>١) قلت : ويأتي لفظ مسلم برقم (١٥٧٦) ـ ن ـ .

أقول : صحَّح الشيخ ناصر رواية الترمذي ، كما في « صحيح سنن الترمذي ـ باختصار السند » حديث (٥٩٦) . وأحال على « المشكاة » التحقيق الثاني ٢٠٥٦ و« الإرواء » ٩٤٩

رسول اللَّه ﷺ ، يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَة أَيَّامٍ ؟ قالت : نَعَمْ . فقلتُ : مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ . رواه مسلم . الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ ؟ قالت : لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ . رواه مسلم .

١٢٧٠ ـ وعن أبي ذر رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثاً ، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٢٧١ ـ وعن قتادة بن مِلْحَان رضي اللَّهُ عنه قال : كان رسولُ اللَّه ﷺ ، يَأْمُرُنَا بِصِيامِ أَيَّامِ اللَّهِ عَشْرَةً ، وَخَمْسَ عَشْرَةً ، رواه أبو بِصِيامِ أَيَّامِ البِيضِ : ثَلَاثَ عَشْرَةً ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةً ، وَخَمْسَ عَشْرَةً ، رواه أبو داود .

١٢٧٢ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ . رواه النسائي بإسنادٍ حسن .

# ٢٣١ ـ باب فضل من فطَّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده

١٢٧٣ ـ عن زيد بن خالد الْجُهَنِيِّ رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ فَطَّرَ صَائِماً ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءً » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٢٧٤ - وعن أُمِّ عُمَارَةَ الأنصارِيَّةِ رضي اللَّهُ عنها ، أَنَّ النبي عَلَيْهَ ، دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَدَّمَتْ إلَيْهِ طَعَاماً فقال : « كُلِي » فقالت : إنِّي صَائِمَةُ ، فقال رسول اللَّه عَلَيْهِ : « خَتَّى الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرَغُوا » وَرُبَّمَا قال : « حَتَّى يَشْبَعُوا » رواه الترمذي وقال : حديث حسن (١) .

<sup>(</sup>١) قلت : وفي بعض نسخ « الترمذي » « حسن صحيح » ، وفي ذلك كله نظر بينته في « الضعيفة » (١٣٣٢)-ن-

1 ٢٧٥ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي ﷺ ، جاء إلى سعدِ بن عبادة رضي اللَّهُ عنه فَجَاءَ بِخُبْنِ وَزَيْتٍ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ قَالَ النبي ﷺ : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ اللَّهُ عنه فَجَاءَ بِخُبْنِ وَزَيْتٍ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ قَالَ النبي ﷺ : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ اللَّهُ عنه وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ » رواه أبو داود الصَّائِمُونَ ؛ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

#### ٩. كتَابُ الاعْتِكَافُ

#### ٢٣٢ \_باب الاعتكاف في رمضان

١٢٧٦ ـ عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . متفقٌ عليه .

١٢٧٧ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها ، أن النبي ﷺ ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تعالىٰ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، متفقٌ عليه . مِنْ رَمَضَانَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تعالىٰ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، متفقٌ عليه . 1٢٧٨ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، قال : كَانَ النبيُّ ﷺ ، يَعْتَكِفُ في كُلِّ

١٢٧٨ - وعن ابي هريرة رصي الله عنه ، قال . كان النبي اليج ، يعافِ عني الله عنه ، والله عنه ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً . رواه البخارى .

### ١٠ كتاب الجئة

#### ٢٣٣ -باب وجوب الحج وفضله

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٩٧].

١٢٧٩ - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسول اللَّه عَلَيْ قال : « بُنِي الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِأَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » متفقٌ عليه (١) .

١٢٨٠ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : خَطَبَنَا رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال : « أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا » فقال رَجُلٌ : أكُلَّ عَامٍ يَا رسولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثاً . فقال رسولُ اللَّه ﷺ : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ » ثُمَّ قَالَ : « ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤالِهِمْ ، وَاحْتِلَافِهِمْ عَلَى أُنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَلَعُوهُ » رواه مسلم .

١٢٨١ - وعنه قال : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قال : « إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرسولِهِ » قِيلَ : ثُمَّ مَاذا ؟ قال : ورسولِهِ » قِيلَ : ثُمَّ مَاذا ؟ قال :

<sup>(</sup>١) سقط من المخطوطات واستدركته مما سبق (١٠٨٢) و(١٢١٤) .

« حَجٌّ مَبُرُورٌ » متفقٌ عليه .

« المبرور » هو : الذي لا يرتكِبُ صاحِبُهُ فِيهِ معصيةً .

١٢٨٢ ـ وعنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « مَنْ حَجَّ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَوْفُثْ ، وَلَمْ يَوْفُثْ ، وَلَمْ يَوْفُثْ ، وَلَمْ يَوْفُثُ ، وَلَمْ يَوْفُثُ ، وَلَمْ يَوْفُدُ مُ اللّهِ عَلَيْهُ .

١٢٨٣ ـ وعنه أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « العُمْرَةُ إلى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ إلاَّ الجَنَّةَ » متفقٌ عليه .

١٢٨٤ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : قلت : يا رسول اللَّهِ نَرَى الجِهَادَ أَنْضَلَ العَمَلِ ، أَفَلَا نُجَاهِدُ ؟ فقال : « لَكِنْ أَفْضَلُ الجِهَادِ : حَجُّ مَبْرُورٌ » رواه البخاري .

١٢٨٥ ـ وعنها أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : « مَا مِنْ يَوْم ٍ أَكْثَرَ مِنْ أَن يَعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْداً مِنَّ النَّارِ مِنْ يَوْم عَرَفَةَ » رواه مسلم .

١٢٨٦ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ، أن النبي على قال : « عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ـ أَوْ حَجَّةً مَعِي » متفقٌ عليه .

١٢٨٧ ـ وعنه أن امرأة قالَت : يا رسول اللَّه ﷺ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ في الحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أبي شَيْخاً كَبِيراً ، لاَ يَشْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاحُجُّ عَنْهُ ؟ قال : « نَعَمْ » متفقٌ عليه .

١٢٨٨ ـ وعن لقيط بن عامر رضي اللَّهُ عنه ، أنه أتى النبي ﷺ فقال : إنَّ أبِي شَيْخُ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ ، وَلاَ العُمْرَةَ ، وَلاَ الظَّعَنَ (١) ؟ قال : « حُجَّ عَنْ أبِيكَ وَاعْتَمِرْ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) أي : الارتحال والسير للحج والعمرة .

١٢٨٩ - وعن السائب بن يزيد رضي اللَّهُ عنه قال : حُجَّ بي مَعَ رسول ِ اللَّهِ ﷺ ، في حِجةِ الوَدَاعِ ِ ، وَأَنَا ابنُ سَبع ِ سِنِينَ . رواه البخاري .

۱۲۹۱ ـ عن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، حَجَّ على رَحْل وكانت زَامِلَتهُ (۲) ، رواه البِخارى .

١٢٩٢ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : كانت عُكَاظُ ، وَمَجِنَّةُ ، وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقاً في الجَاهِلِيَّةِ ، فَتَأَثَّمُوا (٣) أَن يَتَّجِرُوا في المَوَاسِم ، فَنَزَلَتْ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (٤) أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٩٨ ] في مَوَاسِم الْحَجِّ . رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) موضع من عمل الفرع . بينها وبين المدينة ستة وثلاثون ميلًا .

 <sup>(</sup>٢) الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع . وأراد أنه على لله يكن معه زاملة بل كانت راحلته .

<sup>(</sup>٣) أي : تحرجوا وخافوا من الحرج .

<sup>(</sup>٤) أي : حرج . ( فضلًا من ربكم ) أي : بالتجارة .

### ١١ ـ كتاب الجيهاد

#### ٢٣٤ \_باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِينَ ﴾ [ التوبة : ٣٦ ] وقال تعالىٰ : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ؛ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ٢١٦ ] وقال تعالىٰ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالًا ، وَجَاهِدُوا بَأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ التوبة : ٤١ ] وقــال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ آشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ . وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [ التوبة : ١١١ ] وقال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ ، وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ، وَفَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً . دَرَجَاتٍ مِنْهُ ، وَمَغْفِرَةً ، وَرَحْمَةً ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [ النساء : ٩٥ ـ ٩٦] وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ؟ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ ، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جَنَّاتِ عَدْنٍ ، ذَٰلِكَ الْفَوْزُ العَظِيمُ ، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الصف : ١٠ ـ ١٣ ] . والآيات في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ .

وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر ، فمن ذلك :

١٢٩٣ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: سُئِلَ رسول اللَّه ﷺ: أيُّ العمل أَفْضَلُ ؟ قال: « الجهادُ في سَبِيلِ أَفْضَلُ ؟ قال: « الجهادُ في سَبِيلِ اللَّهِ » قيلَ: ثم مَاذَا ؟ قال: « حَجُّ مَبْرُورٌ » متفقٌ عليه.

١٢٩٤ - وعن ابنِ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه قال : قلت يا رسولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ سَعِالَىٰ ؟ قال : « الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا » قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قال : « يرُّ الوَالِدَيْنِ » قلتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قال : « الجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ » متفقٌ عليه .

1790 - وعن أبي ذرّ رضي اللَّهُ عنه قال : قلت : يا رسول اللَّه أيُّ العَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ ؟ قال : « الإيمَانُ بِاللَّهِ وَالجِهَادُ في سَبِيلِهِ » متفقٌ عليه .

١٢٩٦ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لَغَدْوَةٌ (١) في سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْرَوْحَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » متفقٌ عليه .

١٢٩٧ - وعن أبي سعيد الخدريِّ رضي اللَّهُ عنه قال : أتَى رَجُلُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، فقال : أيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قال : « مُؤْمُنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ » فقال : أيُّ النَّاسِ قال : « مُؤْمِنُ في شِعَبٍ مِنَ الشِّعَابِ (٢) يَعْبُدُ اللَّهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » متفقٌ عليه .

١٢٩٨ ـ وعن سهل بن سعد رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « رِبَاطُ يَوْمٍ

<sup>(</sup>١) هي : المرة من الغدو وهو سير أول النهار و( الروحة ) : المرة من الرواح .

<sup>(</sup>٢) الشعب : الطريق في الجبل .

فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ في سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، أَوْ الْغَدُوةُ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا » متفقٌ عليه .

١٢٩٩ ـ وعن سَلْمَانَ رضيَ اللَّهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : « رِبَاطُ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَىٰ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ٱلَّذِي كَانَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَىٰ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ٱلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ ، وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَأَمِنَ الفَتَّانَ »(١) رواه مسلم .

• ١٣٠٠ - وعن فَضَالَةَ بن عُبَيْد رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « كُلُّ مَيْتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إلَّا المُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ يُنْمِي لَهُ عَمَلَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ فِتْنَةَ القَبْرِ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٣٠١ ـ وعن عثمان رضي اللَّهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « رِبَاطُ يَوْم في سَبِيل ِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْم فيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِل ِ » رواه الترمذي وقال : حديثُ حسن صحيح .

١٣٠٢ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « تَضَمَّنَ اللَّه لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِهِ ، لاَ يُخْرِجُهُ إلَّا جِهَادُ في سَبِيلِي ، وإيمَّانُ بِي ، وَتَصْدِيقُ لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِهِ ، لاَ يُخْرِجُهُ إلَّا جِهَادُ في سَبِيلِي ، وإيمَّانُ بِي ، وَتَصْدِيقُ بِرُسُلِي ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنُ أَنْ أَدْخِلَهُ الجَنَّةَ ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِمَا بِرُسُلِي ، فَهُو عَلَيَّ ضَامِنُ أَنْ أَدْخِلَهُ الجَنَّة ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنيمَةٍ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ مَا مِنْ كَلْم يُكُلِم عُسَبِيلِ اللَّهِ ، إلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِم ؛ لَوْنُهُ لَوْنُ دَم ، وَرِيحُهُ ريحُ مِسْكٍ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ (٢) وَالْكِنْ لاَ أُجِدُ سَعَةً (٣) فأحْمِلُهُمْ وَلاَ مَيْحِدُونَ سَعَةً ، تَعْزُو في سَبِيلِ اللَّهِ أَبداً ، وَلٰكِنْ لاَ أُجِدُ سَعَةً (٣) فأحْمِلُهُمْ وَلاَ مَيْحِ لَوْنَ سَعَةً ،

<sup>(</sup>١) أي : فتان القبر أعاذنا اللَّه منه .

 <sup>(</sup>٢) السرية : القطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو .

<sup>(</sup>٣) أي : ما يسع سائر المسلمين .

وَيَشُقُّ عَلَيْهِم أَنْ يَتَخَلِّفُوا عَنِّي . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ في سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ » رواه مسلم . وروى البخاري بعضه .

« الكَلْمُ » : الجَرْحُ .

١٣٠٣ ـ وعنه قال: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: « مَا مِنْ مَكْلُوم ۚ يُكْلَم في سَبِيلِ اللَّه إلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَكَلْمُهُ يُدْمِي: اللَّوْنُ لَوْنُ دَم ۗ ، وَالرِّيحُ ريحُ مِسكٍ » متفقً عليه .

١٣٠٤ - وعن معاذٍ رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ اللَّهِ الْوَ مَن رَجُلِ مُسْلِم فُوَاقَ نَاقَةٍ (١) وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً في سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً (٢) فَإِنَّهَا الزَّعْفَرَانُ ، وَريحُها نُكِبَ نَكْبَةً (٢) فَإِنَّهَا الزَّعْفَرَانُ ، وَريحُها كَانَتْ : لَوْنُها الزَّعْفَرَانُ ، وَريحُها كَالمِسْكِ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

١٣٠٥ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَاب رسول ِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فقال : لو اعْتَزَلْتُ رسول ِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فقال : لو اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ في هٰذَا الشِّعْبِ ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فذكرَ النَّاسَ فَأَقَمْتُ في سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ ذَلِكَ لرسول اللَّه عَلِيهُ ؛ فقال : « لا تفعلْ ؛ فإنَّ مُقامَ أَحَدِكُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ ذَلِكَ لرسول اللَّه عَلَيْهِ ؛ فقال : « لا تفعلْ ؛ فإنَّ مُقامَ أَحَدِكُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً ، ألا تُحِبُّونَ أنْ يَغْفِرَ اللَّه لَكُمْ ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّة ؟ مِنْ صَلاَتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً ، ألا تُحبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّه لَكُمْ ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّة » رواه أَعْزُوا في سَبِيلِ اللَّه ، من قَاتَلَ في سَبِيلِ اللَّه فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّة » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

و« الفُواقُ » : مَا بَيْنَ الحَلْبَتَيْنِ .

١٣٠٦ ـ وعنه قال : قيل : يَا رسولَ اللَّهِ مَا يَعْدلُ الجهادَ في سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قال :

<sup>(</sup>١) بضم الفاء وتفتح: ما بين الحلبتين من الراحة ، وهو كناية عن قليل الجهاد .

<sup>(</sup>٢) هي ما يصيب الإنسان من الحوادث ، والجمع نكبات مثل : سجدة وسجدات .

« لَا تَسْتَطِيعُونَهُ » فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً كُلُّ ذَٰلِكَ يَقُولُ: « لَا تَسْتَطِيعُونَهُ » ! ثُمَّ قال : « مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ (١) القَانتِ بآياتِ اللَّه لا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ ، وَلَا صَلَاةٍ ، حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ » متفقٌ عليه . وهذا لفظ مسلِم .

وفي رواية البخاري : أنَّ رَجُلاً قال : يا رسول اللَّه ﷺ دُلَّنِي عَلَى عَمَل يَعْدِلُ الجِهَادَ ؟ قال : « لَا أَجِدُهُ » ثُمَّ قَالَ : « هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَن تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ » ؟ فقال : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلك ؟! .

١٣٠٧ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ (٢) فَرَسِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ ، يَطِيرُ (٣) عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ (٤) ، أَوْ رَجُلٌ في غُنَيْمَةٍ في رَأْس شَعَفَةٍ مِنْ هَذَا الشَّعَفِ (٥) ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ الأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤتي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ اليَقِينُ (٦) ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا في خَيْرٍ » رواه مسلم .

١٣٠٨ ـ وعنه أن رسول الله على قال : « إنَّ في الجنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ » رواه البخارى .

١٣٠٩ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه ، أن رَسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « مَنْ

<sup>(</sup>١) أي : المجتهد . و( القانت ) : المطيع . ( لا يفتر ) بضم الفوقية أي : لا يغفل .

<sup>(</sup>٢) العنان: اللجام.

<sup>(</sup>٣) أي : يسرع . ( على متنه ) أي : ظهره . و( الهيعة ) : الصوت للحرب . ونحوها الفزعة .

<sup>(</sup>٤) أي : يطلبه في المحل الذي يظن وجوده فيه .

 <sup>(</sup>٥) بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وبالفاء أي : على جبل من هذه الجبال .

<sup>(</sup>٦) أي : الموت .

رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّا ، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ ، فقال : أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّه ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ في الجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ في الجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ في الجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ في الجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ اللَّهُ ، اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ؟ قال : « الجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ ، اللَّهِ ، الجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ » رواه مسلم .

• ١٣١٠ - وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري ، قال : سَمِعْتُ أَبِي رضي اللَّهُ عنه ، وَهُو بِحَضْرَة الْعَدُوِّ ، يقول : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ طِلَال ِ السُّيُوفِ » فَقَامَ رَجُلِّ رَثُّ الْهَيْئَةِ (١) فقال : يَا أَبَا مُوسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول هذا ؟ قال : نَعَمْ ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فقال : أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول هذا ؟ قال : نَعَمْ ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فقال : أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ (٢) سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى السَّلامَ ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ (٢) سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قَتِلَ . رواه مسلم .

١٣١١ - وعن أبي عبس عبد الرحمٰن بن جَبْرٍ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ » رواه البخاري .

١٣١٢ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيةِ اللَّه حَتَّى يَعُودُ اللَّبَنُ في الضَّرْعِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ في سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٣١٣ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « عَيْنَانِ لاَ تَمسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّه ، وَعَيْنُ بَاتَتْ تَحْرُسُ في سَبِيلِ اللَّهِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) أي : خلق الثياب .

١٣١٤ ـ وعن زيد بن خالد رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ جَهَزَ غَازياً في سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ (١) غَازياً في أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا » متفقٌ عليه .

١٣١٥ ـ وعن أبي أُمَامَة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه عَلَيْ : « أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ (٢) في سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنيَجَةُ خَادِمٍ في سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحل في سَبِيلِ اللَّهِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٣١٦ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أن فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قال : يَا رسولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ ، قال : « آثْتِ فُلاناً فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ » فَأَتَاهُ فقال : إِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، يُقْرِئُكَ السَّلامَ ويقول : أعْطِنِي الذي تَجَهَّزْتَ بِهِ . قال : يَا فُلاَنَهُ أَعْطِيهِ الَّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلاَ تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئاً ، فَوَاللَّهِ لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ . رواه مسلم .

١٣١٧ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رسول اللَّه ﷺ ، بَعَثَ إلَى بَعْثَ إلَى بَعْثَ إلَى بَغِينَ أَخُدُهُمَا ، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا » رواه مسلم .

وفي روايةٍ له: « لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنَ رَجُلٌ » ثمَّ قال للقاعد: « أَيُّكُمْ خَلَفَ الخَارِجَ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخِيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخَارِجِ » .

١٣١٨ - وعن البَراءِ رضي اللَّهُ عنه قال: أَتَى النبيَّ ﷺ ، رَجُلُ مُقَنَّعُ (٣) بالحَدِيدِ ، فقال: يَا رسولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ ؟ قال: « أَسْلِمْ ، ثُمَّ قَاتِلْ ». فأَسْلَمَ ، ثُمَّ قَاتِلْ فَقُتِلَ . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا » متفقً

<sup>(</sup>١) خلف بفتح المعجمة وتخفيف اللام وبالفاء ( غازياً في أهله بخير ) بأن قام بحوائجهم أو بعضها .

<sup>(</sup>٢) هو : بيت من الشعر . ( الطروقة ) بفتح فضم : الناقة التي بلغت أن يطرقها الفحل .

 <sup>(</sup>٣) أي : مغطى بالسلاح أو على رأسه بيضة وهي الخوذة .

عليه . وهذا لفظ البخاري .

١٣١٩ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي ﷺ قال : « مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ » .

وفي رواية : « لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشُّهَادَةِ » متفقٌ عليه .

١٣٢٠ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ ، قال : « يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْشَّهِيدِ كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ الدَّيْنَ » رواه مسلم .

وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ : « الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدُّيْنَ » .

١٣٢١ - وعن أبي قتادة رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قَامَ فِيهِم فَذَكَرَ أنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ ، أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ أَرَيْتَ (١) إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ ؟ فقال رسولَ اللَّهِ قَالْتَ صَابِرٌ ، مُحْتَسِبُ (٢) مُقْبِلُ رسولَ اللَّه عَيْ : « نَعَمْ إنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ ، مُحْتَسِبُ (٢) مُقْبِلُ عَيْرُ مُدْبِرٍ » ، ثُمَّ قَالَ رسولَ اللَّه عَيْ : « كَيْفَ قُلْتَ ؟ » قال : أرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَ صَابِرٌ اللَّه عَيْ : « نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُدْبِرٍ » ، مُقْبِلُ عَيْ خَطَايَايَ ؟ فقالَ له رسولَ اللَّه عَيْ : « نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلُ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، إلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لِي ذَلِكَ » رواه مسلم .

١٣٢٧ - وعن جابر رضي اللَّهُ عنه قال : قال رَجُلٌ : أَيْنَ أَنَا يَا رسول اللَّه إِنْ قُتِلْ ، وواه عَتْلُ ، وواه عَتْلُ ، وواه عَتْلُ ، وواه مسلم .

١٣٢٣ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : انْطَلَقَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَصْحَابُهُ حَتَّى

<sup>(</sup>١) أي : أخبرني . (٢) أي : طالب ثوابه من اللَّه تعالىٰ .

سَبَقُوا المُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ ، وَجَاءَ المُشْرِكُونَ ، فقال رَسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا يُقَدِّمَنَ الْحَدُ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ » . فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ ، فقال أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ » . فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « قُومُوا إلى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمْوَاتُ وَالأَرْضُ » قال : يَقُولُ عُمَيْرُ بِنِ الحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ رضي اللَّهُ عنه : يا رسولَ اللَّهِ جَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمْوَاتُ وَالأَرْضُ ؟ قال : « نَعَمْ » قال : بَخ بَخ (١) ؟ فقال رسولُ اللَّه ﷺ : « مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخ بَخ ؟ » قال : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، عَلَى قَوْلِكَ بَخ بَخ ؟ » قال : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، قال : « فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا » فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : قَلْ : قَلْ : " فَإِنَّكُ مِنْ أَهْلِهَا » فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : قَلْ : " فَإِنَّكُ مِنْ أَنَا حَبِيتُ حَتَّى آكُلُ تَمَرَاتِي هٰذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ ، فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمُ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ ؛ رواه مسلم .

« القَرَنَ » بفتح القاف والراء : هوجُعْبَةُ النَّشَّابِ .

1778 ـ وعنه قال : جَاءَ نَاسٌ إلى النّبِيِّ عَنَا رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ : القُرّاءُ ، فِيهِم خَالِي وَالسُّنَةَ ، فَبَعَثَ إلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ : القُرّاءُ ، فِيهِم خَالِي حَرَامٌ ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللّيْلِ يَتَعَلّمُونَ ، وَكَانُوا بِالنّهَارِ يَجِيثُونَ بِاللّمَاءِ ، فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيْعُونَهُ ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطّعَامَ لأهْلِ الصَّفَّةِ ، وَلِلْفُقَرَاءِ ، فَبَعَثَهُمُ النّبيُ عَنِي ، فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلَغُوا الْمَكَانَ ، فَقَالُوا : اللّهُمَّ بَلِغْ عَنَا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا ، اللّهُمَّ بَلِغُ عَنَا بَيْنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا ، وَقَالُوا : اللّهُمْ قَالُوا : هَوَلَ اللّهِ عَنَا فَعَد لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنَا » متفقُ عليه . وهذا لفظ فَرْتُ مِنْكُ عَنَا نَبِيّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا » متفقُ عليه . وهذا لفظ مسلم .

١٣٢٥ ـ وعنه قال : غَابَ عَمِّي أنسُ بنُ النَّضْرِ رضي اللَّهُ عنه ، عن قِتَال ِ بَدْرٍ

<sup>(</sup>١) كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير.

فقال: يا رسولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ ، لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَينَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ هُ وَلاَءُ يعني أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُوُلاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُولاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْدَ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحُدٍ! فقال : يَا سَعَدَ بنَ مُعَاذٍ الجَنَّةُ وَرَبِّ النَّهْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فقال : يَا سَعَدَ بنَ مُعَاذٍ الجَنَّةُ وَرَبِّ النَّهُمْ مِنْ أَعْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا صَنَعَ ! قال أَنسُ : فَوَجَدُنَا بِهِ بِضِعاً (١) وَثَمَانِينَ ضَرَبَةً بِالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمح أَوْ رَمِيةً بِسَهُم ، وَوَجَدْنَاهُ قَدَ قُتِلَ وَمَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ وَلَا أَنْسُ : كُنَّا نَرَى - أَو نَظُنُ - أَنَّ هٰذِهِ الاَية نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي الْمُثْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ أَنُهُ بَنِهُ بِبَانِهِ (٢) . قال أَنسُ : كُنَّا نَرَى - أَو نَظُنُ - أَنَّ هٰذِهِ الاَية نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَمْ بُونُ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى المُحْاهِدِ : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى المُحاهِدة . ﴿ وَمِنَ الْحَزَابِ : ٢٣ ] إلى آخرها ، متفقُ عليه ، وقد سبق في باب المحاهدة .

١٣٢٦ - وعن سَمُرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَاراً هِي أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، قالا : أمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ » . رواه البخاري ، وهو بعض من أحْسَنَ مِنْهَا ، قالا : أمَّا هٰذِهِ الدَّارُ الشُّهَدَاءِ » . رواه البخاري ، وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إنْ شاء اللَّهُ تعالىٰ .

١٣٢٧ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ أمَّ الرَّبيع بنتَ البَرَاءِ وهي أُمُّ حَارِثة بن سُرَاقَة ، أَتَتِ النبي ﷺ ، فقالت : يا رسولَ اللَّهِ أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَة - وَكَانَ قُتِلَ سُرَاقَة ، أَتَتِ النبي ﷺ ، فقالت : يا رسولَ اللَّهِ أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَة - وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ - فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ ، فقال : « يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ ، وَإِنَّ ابْنَكِ أصابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى » وَإِنَّ ابْنَكِ أصابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى » رواه البخارى .

<sup>(</sup>١) مضى تفسيره في الحديث (١١١) .

<sup>(</sup>٢) البنان: أطراف الأصابع.

١٣٢٨ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّهُ عنهما قال : جِيءَ بِأَبِي إلى النبي عَلَيْهُ ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي ، فقال النبيُّ عَلَيْهُ : « مَا زَالتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا » متفقٌ عليه .

• ١٣٣٠ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً أُعْطِيَهَا (١) وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ » رواه مسلم .

١٣٣١ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ » رواه الترمذي وقال : الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٣٣٢ - وعن عبد اللّه بن أبي أوْفَى رضي اللّهُ عنهما ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، في بَعْض أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَامَ في النَّاسِ فَقَال : « أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَآسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيتُموهُمْ فَقَال : « اللَّهُمَّ مُنْزِلَ فَاصْبِرُوا ؛ وَآعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلال ِ السَّيُوفِ » ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ مُنْزِلَ فَاصْبِرُوا ؛ وَآعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلال ِ السَّيُوفِ » ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ(٢) وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزُابِ (٣) آهْزِمُهُمْ وَٱنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » متفقً

حسيد . ١٣٣٣ ـ وعن سهل بن سعد رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ (٤) وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُم بَعْضُهُم ، وَاه أبو داوْد بإسناد صحيح .

(٢) أي : القرآن .

<sup>(</sup>١) أي : أعطي ثوابها .

 <sup>(</sup>٣) أي : في غزوة الخندق .
 (٤) أي : الأذان . و( البأس ) : الحرب .

١٣٣٤ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، إِذَا غَزَا قال : « اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدي (١) وَنَصِيرِي ، بِكَ أُحُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

١٣٣٥ - وعن أبي موسى رضي اللّه عنه ، أن النبي عَلَيْه ، كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً قال :
 ( اللّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ » رواه أبو داود بإسنادٍ
 صحيح .

١٣٣٦ - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « ٱلْخَيْلُ مَعقُودٌ في نَوَاصِيهَا (٢) الْخَيْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » متفقٌ عليه .

١٣٣٧ - وعن عروة البارِقِيِّ رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي ﷺ قال : « الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الأَجْرُ ، وَالْمَغْنَمُ » مَتْفَقٌ عليه .

١٣٣٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ احْتَبَسَ (٣) فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إيمَانَا بِاللَّهِ ، وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ ، فَإِنَّ شِبَعَهُ ، وَرَيَّهُ وَرَيَّهُ وَرَيَّهُ وَرَيَّهُ ، وَبَوْلَهُ في مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه البخاري .

١٣٣٩ ـ وعن أبي مسعود رضي اللَّهُ عنه ، قال : جَاءَ رَجُلُ إلى النبي ﷺ ، بِنَاقةٍ مَخْطُومَةٍ (٤) فقال : هٰذِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةً » رواه مسلم .

• ١٣٤٠ - وعن أبي حمادٍ - ويقال : أبو سعاد ، ويقال : أبو أسدٍ ، ويقال : أبو عبس معامر ، ويقال : أبو عب

<sup>(</sup>١) أي : نصيري ، وقوله ( ونصيري ) عطف تفسير .

<sup>(</sup>٢) النواصي: جمع ناصية وهي الشعر المسترسل على الجبهة.

<sup>(</sup>٣) أي : حبس فرساً واتخذه استعداداً لما عسى أن يحدث في ثغر الإسلام .

<sup>(</sup>٤) أي : مجعول في رأسها الخطام .

عامِر الجُهَنِيِّ رضي اللَّهُ عنه ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، وهو على المِنْبَرِ يقول : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ، ألا إنَّ الْقُوَّةَ الرَّميُ ، ألا إنَّ الْقُوَّةَ الرَّميُ ، ألا إنَّ الْقُوَّةَ الرَّميُ ، وواه مسلم .

١٣٤١ ـ وعنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ ، فَلاَ يَعْجِز أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ » رواه مسلم .

١٣٤٢ ـ وعنه أنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ، ثُمَّ تَرَكَهَ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ « فَقَدْ عَصَى » رواه مسلم .

١٣٤٣ ـ وعنه رضي اللَّهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الخَيْرَ ، وَالرَّامِي بِهِ ، وَمُنْ يَلُو الجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الخَيْرَ ، وَالرَّامِي بِهِ ، وَمُنْ يَرَكُ الرَّمْيَ بَعْدَ وَمُنْ يَرَكُ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عُلِّمَهُ رَعْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا » أَوْ قَالَ : « كَفَرَهَا » رواه أبو داود (١) .

١٣٤٤ ـ وعن سلمة بن الأَكْوَعِ رضي اللَّهُ عنه ، قال : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ ، عَلَى نَفْرٍ يَنْتَضِلُونَ (٢) ، فقال : « ارْمُوا بَنِي إسْمُعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً » رواه البخاري .

١٣٤٥ - وعن عمرو بن عبسة رضي اللَّه عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ،
 يقول : « مَنْ رَمَى بِسَهْم في سَبِيل اللَّهِ فَهُو لَهْ عِدْلُ (٣) مُحَرَّرَةٍ » رواه أبو داود ،
 والترمذي وقال : حديث حسن صحيح (٤) .

١٣٤٦ ـ وعن أبي يحيى خُـرَيْم بن فاتِـكٍ رضي اللَّهُ عنه ، قـال : قـال

 <sup>(</sup>١) قلت : في إسناده ضعف كما بينته في « تخريج فقه السيرة » (ص ٢٢٥) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) أي : يترامون بالسهام للسبق .

 <sup>(</sup>٣) يعني : مثل و( المحررة ) : الرقبة المعتقة .
 (٤) وهذا لفظ الترمذي انظر « صحيح سنن الترمذي ـ باختصار السند » رقم ١٣٢٦ ـ ١٣٢٨ .
 و« صحيح سنن ابن ماجه ـ باختصار السند » رقم ٢٢٦٨ ـ ١٣٢/٢ .

رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٣٤٧ - وعن أبي سعيد رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِلْلِكَ الْيَوْمِ وَجَهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرْيفاً »(١) متفقٌ عليه .

١٣٤٨ - وعن أبي أَمَامَة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٣٤٩ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ (٢) مِنَ النِّفَاقِ » رواه مسلم .

• ١٣٥٠ - وعن جابر رضي اللَّهُ عنه قال : كنا مع النبي ﷺ ، في غَزاةٍ فقالَ : « إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيراً ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ » .

وفي رواية : « حَبَسَهُمُ العُذْرُ » .

وفي رواية : « إلاَّ شَرَكُوكُمْ في الأَجْرِ » رواه البخاري من رواية أنس ، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له .

۱۳۰۱ - وعن أبي موسى رضي اللَّهُ عنه ، أن أعرابياً أتى النبيَّ ﷺ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ ، والرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ ؟

<sup>(</sup>١) الخريف: العام.

<sup>(</sup>٢) أي : خصلة من النفاق .

وفي رواية : يُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً (١) .

وفي رواية يُقَاتِلُ غَضَباً ، فَمَنْ في سَبِيلِ اللَّه ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ : « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّه هِيَ الْعُلْيَا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » متفقٌ عليه .

١٣٥٢ ـ وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ (٢) ، أَوْ سَرِيّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ ، إلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورَهُمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إلَّا تَمَّ لَهُمْ أَجُورَهُمْ » رواه مسلم .

١٣٥٣ ـ وعن أبي أُمَامَة رضي اللَّهُ عنه ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللَّهِ ائْذَنْ لي في السِّيَاحَةِ (٣) فقال النبي ﷺ : « إنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ .

١٣٥٤ ـ وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما ، عن النبي ﷺ قال : « قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ » رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ .

« الْقَفْلَةُ » : الرُّجُوعُ ، وَالمراد : الرُّجُوعُ مِنَ الغَزْوِ بَعْدَ فَرَاغِهِ ؛ ومعناه : أنه يُثَابُ في رُجُوعِهِ بعد فَرَاغِهِ مِنَ الْغَزْوِ .

١٣٥٥ ـ وعن السائِب بن يزيد رضي اللَّهُ عنه قال : لَمَّا قَدِمَ النبي ﷺ ، مِنْ غَزْوَةِ تَبُوك تَلَقَّاهُ النَّاسُ ، فَلَقِيتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ (٤) . رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>١) أي : أنفة وغيرة ومحاماة عن العشيرة ونحوها .

رُ ) أي : طائفة غازية . و( السرية ) : قطعة من الجيش . ( تخفق ) بضم الفوقية وسكون المعجمة وكسر الفاء أي : لم تغنم شيئاً .

<sup>(</sup>٣) هي مفارقة الوطن والذهاب في الأرض.

<sup>(</sup>٤) محل بقرب المدينة شماليها ، يشيع المسافر إليها من تلك الجهة ، ويودع عندها .

ورواه البخاري قال : ذَهَبْنا نَتَلَقَّى رسولَ اللَّهِ ﷺ ، مَعَ الصَّبْيَانِ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ .

١٣٥٦ - وعن أبي أُمَامَة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ لَمْ يَغْزُ ، أَوْ يُخُلُفْ غَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيْرٍ ، أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ (١) قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

١٣٥٧ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال : « جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ » رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح .

١٣٥٨ - وعن أبي عمرو - ويقالُ : أبو حكيم \_ - النَّعْمَان بن مُقَرِّن رضي اللَّهُ عنه قال : شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، إذَا لَمْ يُقَاتِلْ من أُوَّل ِ النَّهَارِ أُخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَتَهُبُّ الرِّيَاحُ ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٣٥٩ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا » متفقٌ عليه .

۱۳۹۰ - وعنه وعن جابرٍ رضي اللَّهُ عنهما ، أن النبي ﷺ قال : « الْحَرْبُ خَدْعَةٌ »(٢) متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) هي : الداهية . وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم ، مدلس وقد عنعنه . وانظر « التعليق الرغيب » (٢/٠٠/) ـ ن ـ .

يفهم من كلام الشيخ ناصر: أن الحديث ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم ، والأمر ليس كذلك فإن الوليد صرح بالتحديث كما في ابن ماجه 7/7/1 وعند الدارمي في سننه 7/7/1 . وبذلك انتفت الشبهة . وقد حكم ناصر على الحديث بالحسن في « صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند » برقم (7071) ولم نعرف كلام الشيخ في الصحيحة . لأنه أحال على رقمها (7071) وهو مما لم يطبع بعد .

<sup>(</sup>٢) الخدعة في الحرب تكون بالتورية وبالكمين وبغير ذلك .

# 7٣٥ ـ باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار

١٣٦١ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : المَطْعُونُ (١) وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِيقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللَّهِ » متفقٌ عليه .

١٣٦٢ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ » ؟ قالوا : يَا رسولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . قال : « إِنَّ شهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقَلِيلٌ » ! قالوا : فَمَنْ هُمْ يَا رسول اللَّه ؟ قال : « مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ اللَّه فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلِ اللَّه فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ في الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَالْعَرِيقُ شَهِيدٌ » رواه مسلم .

١٣٦٣ \_ وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » متفقٌ عليه .

١٣٦٤ ـ وعن أبي الأعْوَر سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نُفَيْل ، أَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ رضي اللَّهُ عنهم ، قال : سَمِعْتُ رسول اللَّه عَلَيْ يقول : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قَتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قَتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قَتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُو شَهِيدٌ ، وَمَنْ قَتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُو شَهِيدٌ ، وَمَنْ قَتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُو شَهِيدٌ ، والترمذي وقال : حديث حسن قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُو شَهِيدٌ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٣٦٥ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : جَاءَ رَجُلُ إلى رسول اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) هو: الذي مات بالطاعون . و( المبطون ) : من مات بمرض البطن . و( صاحب الهدم ) : الذي مات تحت الهدم ، وانظر أحكام الجنائز : ص ٣٨ .

فقال : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ (١) إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قال : ﴿ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ ﴾ قال : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي ؟ قال : ﴿ قَاتِلْهُ ﴾ قال : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قال : ﴿ فَأَنْتَ شَهِيدٌ ﴾ قال : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قال : ﴿ هُوَ فِي النَّارِ ﴾ رواه مسلم .

#### ٢٣٦ -باب فضل العتق

قال اللَّه تعالىٰ : « فَلاَ آقْتَحَمَ (٢) الْعَقَبَةَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ؟ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ [ البلد : ١١ ـ ١٣ ] .

١٣٦٦ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال لي رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ ، عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ » متفقٌ عليه .

١٣٦٧ - وعن أبي ذر رضي اللَّهُ عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه أيَّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قال: « الإيمَانُ بِاللَّهِ ، وَالْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ » قال: قلتُ: أيُّ الرُّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قال: « أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً » متفقٌ عليه.

#### ٢٣٧ -باب فضل الإحسان إلى المملوك

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَآعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ، وَبِذِي الْقُرْبِي ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِي ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِي ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (٣) ﴾ [ النساء : ٣٦] . وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (٣) ﴾ [ النساء : ٣٦] .

<sup>(</sup>١) أي : أخبرني إن أراد أخذه بغير حق وتقدير الكلام ؛ فما أفعل ؟

<sup>(</sup>٢) دخل وتجاوز بشدة . و( فك الرقبة ) : تخليصها من الرق .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ملكت أيمانكم ﴾ ، أي: المماليك .

١٣٦٨ ـ وعنِ الْمَعْرُورِ بن سُوَيْدٍ قال : رَأَيْتُ أَبَا ذَرِ رضي اللَّهُ عنه ، وَعَلَيْهِ حُلَّةُ (١) وَعَلَى عُلامِهِ مِثْلُهَا ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ سَابَ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رسول اللَّه عَلَى مَ فَعَيْرَهُ بِأُمِّهِ ، فقال النبي عَلَيْهُ : « إِنَّكَ آمْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ (٢) هُمْ رسول اللَّه عَلَيْهُ مُ اللَّه تَحْتَ أيديكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ إِخُوانُكُمْ وَحَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّه تَحْتَ أيديكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَلْبُسُ ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَا يَعْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَا يَعْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَا عَيْدُوهُمْ » متفقً عليه .

١٣٦٩ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ قال : « إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ »(٣) رواه البخاري .

« الْأَكْلَةُ » بضم الهمزة : وَهِيَ اللَّقْمَةُ .

## ٢٣٨ - باب فضل المملوك الذي يؤدي حق اللَّه وحق مواليه

• ١٣٧٠ - عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ » متفقٌ عليه .

١٣٧١ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ»، وَالَّذِي نَفْسُ أبي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ في سِبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي ، لأَحْبَبْتُ أَنْ أُمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكً . متفقٌ عليه .

١٣٧٢ - عن أبي موسى الأشعرِي رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه على :

<sup>(</sup>١) الحلة بضم المهملة وتشديد اللام: ثوب مركب من ظهارة وبطانة من جنس واحد .

<sup>(</sup>٢) أي : خلق من أخلاق الجاهلية ، وهي ما قبل الإسلام . و( الخول ) بفتح الخاء والواو : الخدم والحشم .

<sup>(</sup>٣) أي : عمله .

« الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَيُؤَدِّي إلى سَيِّدِهِ الذي عليه مِنَ الحَقِّ ، وَالنَّصِيحَةِ ، وَالطَّاعَةِ ، أَجْرَانِ » رواه البخاري .

١٣٧٣ - وعنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيّهِ ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّه ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا . فَلَهُ أَجْرَانِ » متفقً عليه .

# ٢٣٩ -باب فضل العبادة في الهرج ،وهو : الإختلاط و الفتن نحوها

١٣٧٤ - عن مَعْقِل بن يسار رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « الْعِبَادَةُ
 فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إلْيَّ » رواه مسلم .

# ٢٤٠ - باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسِر الْمُعْسِرَ والوضع عنه

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيم ﴾ [ البقرة : ٢١٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَيَا قَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (١) وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [ هود : ٨٥ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَيْلُ (٢) لِلمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَىٰ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ : وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ، أَلاَ يَظُنُّ أُولِئِكَ أَنَّهُمْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ : وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ، أَلاَ يَظُنُّ أُولِئِكَ أَنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) القسط: العدل ( ولا تبخسوا ) أي : لا تنقصوا .

<sup>(</sup>٢) ويل أي : هلاك ( للمطففين ) وهم ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم ) أي : كالوا لهم . ( أو وزنوهم ) أي : وزنوا لهم ( يخسرون ) ينقصون .

مَبْعُوثُونَ لِيَوْم مِ عَظِيم ٢٠ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ المطففين: ١] .

١٣٧٥ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ يَتَقَاضَاهُ (١) فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا » لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لاَ نَجِدُ إلَّا أَمْثَلَ مِنْ ثُمَّ قَالَ : « أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنَّهِ » قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ﷺ لاَ نَجِدُ إلَّا أَمْثَلَ مِنْ شَمِّ قَالَ : « أَعْطُوهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » متفقٌ عليه .

١٣٧٦ ـ وعن جابر رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحاً ٣) إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى » رواه البخاري .

١٣٧٧ ـ وعن أبي قتادة رضي اللَّهُ عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: « مَنْ سَرَّهُ (٤) أَنْ يُنَجِّيهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ (٥) أَوْ يَضَعْ عَنْهُ » رواه مسلم.

١٣٧٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « كَانَ رَجُلٌ يُكُمْ اللَّهِ ﷺ قال : « كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ : إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِراً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزْ عَنْهُ » متفقً عليه .

١٣٧٩ \_ وعن أبي مسعود البدريِّ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ ، إلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخالِطُ النَّاسَ (٦) وكَانَ مُوسِراً ، وكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ المُعْسِر . قال

<sup>(</sup>١) أي : يطلب منه قضاء ما له عنده . وقوله : ( فهم به أصحابه ) أي : أن يفعلوا به جزاء إغلاظه . (٢) الأمثل : الأعلى .

ر ) (٣) أي : سهلًا . ( وإذا اقتضى ) أي : طلب قضاء حقه بسهولة .

<sup>(</sup>٤) أي : أفرحه .

<sup>(</sup>٥) أي : ليؤخره إلى ميسرة ( أويضع عنه ) أي : من الدين .

<sup>(</sup>٦) أي : يعاملهم بالبيوع والمداينة .

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : نَحْنُ أَحَقُّ بِذَٰلِكَ مِنْهُ ؛ تَجَاوَزُوا عَنْهُ » رواه مسلم .

١٣٨٠ - وعن حذيفة رضي اللَّهُ عنه قال : أَتَى اللَّهُ تَعَالَىٰ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَقالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا ؟ قال : \_ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً \_ قال : يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ ، فَكُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ ، فَكُنْتُ أَتَيسَّرُ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ ، فَكُنْتُ أَتَيسَّرُ عَلَى المُوسِرِ ، وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ . فقال اللَّهُ تعالَىٰ : « أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي » فقال عُقْبَةُ بن عامِر ، وأبو مسعودٍ الأنصاريُّ رضي اللَّهُ عنهما : هٰكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم . رواه مسلم .

١٣٨١ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً ، أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ » مُعْسِراً ، أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

۱۳۸۲ ـ وعن جابر رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي ﷺ ، اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيراً ، فَوَزَنَ لَهُ وَأَنْ لَهُ وَأَنْ لَهُ وَأَنْ لَهُ عَلَيْهِ .

١٣٨٣ - وعن أبي صَفْوَان سُويْدِ بنِ قيس رضي اللَّهُ عنه قال : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُ بَرِّاً (١) مِنْ هَجَرَ ، فَجَاءَنَا النبي ﷺ ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ ، وَعِنْدِي وَزَّانُ يَزِنُ الْعَبْدِيُ بَرِّانٌ وَأَرْجِحْ » رواه أبو داود ، والترمذي . والله عُلِيْ لِلْوَزَّانِ : « زِنْ وَأَرْجِحْ » رواه أبو داود ، والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) هي : الثياب ، التي هي أمتعة البزاز .

### ١٢ - كتاب العيام

#### ٢٤١ \_باب فضل العلم تعلماً وتعليماً لله

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَاً ﴾ [طه : ١١٤] وقال تعالىٰ : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [ الزمر : ٩] وقال تعالىٰ : ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [ المجادلة : ١١] وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [ فاطر : ٢٨] .

١٣٨٤ ـ وعن معاوية رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ في الدِّينِ » متفقٌ عليه .

١٣٨٥ - وعن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه ، قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لا حَسندَ إلاَّ في اثْنَتْيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ ، فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا » متفقٌ عليه .

والمراد بالحسد : الغِبْطَةُ ، وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَّى مِثله .

١٣٨٦ - وعن أبي موسى رضيَ اللَّهُ عنه ، قال : قال النبي ﷺ : « مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّه بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم كَمَثَل غَيْثٍ (١) أَصَابَ أَرْضاً ؛ فَكَانَتْ مِنْها طَائِفَةٌ قَبِلَتِ اللَّهَ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم كَمَثَل غَيْثٍ (١) أَصَابَ أَرْضاً ؛ فَكَانَتْ مِنْها طَائِفَةٌ قَبِلَتِ اللَّهَاءَ ، فَنَفَعَ الْمَاءَ ، فَنَفَعَ الْمَاءَ ، فَنَفَعَ

<sup>(</sup>١) الغيث : المطر . (والكلأ) بفتح أوليه : المرعى . و(العشب) : الكلأ الرطب في أول الربيع . و(الأجادب) : الأرض التي لا تنبت .

اللَّهُ بِهَا النَّاسَ ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُواْ وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَ طَائِفَةً منها أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانُ ؛ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلاً ، فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ في دِينِ اللَّهِ ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسَاً ، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ » متفقً عليه .

١٣٨٧ - وعن سهل بن سعد رضي اللَّهُ عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قَال لِعَلِيِّ رضي اللَّهُ عنه : « فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهُدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ » (١) متفقٌ عليه .

١٣٨٨ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قال : « بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيًّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » رواه البخاري .

١٣٨٩ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ » رواه مسلم .

١٣٩٠ ـ وعنه أيضاً رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « مَنْ دَعَا إلى هُدَىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذُلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً » رواه مسلم .

١٣٩١ ـ وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ » رواه مسلم .

١٣٩٢ ـ وعنه قال : سمعتُ رسول اللّه ﷺ يقول : « الدُّنْيَا مَلْعُونَةُ ، مَلْعُونُ مَا فِيهَا ، إلَّا ذِكْرَ اللَّه تعالىٰ ، وَمَا وَالاهُ ، وَعَالِماً ، أَوْ مُتَعَلِّماً » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) أي : من الإبل الحمر ، وهي أشرف أموال العرب .

قوله: « وَمَا وَلَااهُ »: أيْ طَاعة اللَّه.

١٣٩٣ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ خَرَجَ في طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ » رواه الترمذي وقال: حديث حسن (١).

١٣٩٤ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن رسول الله على ، قال : « لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجَنَّة » ، رواه الترمذي وقال : حديث حسن (٢) .

١٣٩٥ ـ وعن أبي أَمَامَة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « فَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ » ثُمَّ قالَ رسول اللَّه ﷺ : « إنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ في جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٣٩٦ - وعن أبي الدرداء رضي اللَّهُ عنه ، قال : سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ ، وَإِنَّ يَقُول : « مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْم رِضاً بِمَا يَصْنَعُ ، وَإِنَّ الْعَالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الْحيتَانُ فِي الْمَاءِ ، وَفَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الْحيتَانُ فِي الْمَاءِ ، وَفَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْل الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَوَرَّقُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بَحَظً وَافِرٍ » رواه أبو يَورَّتُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بَحَظً وَافِرٍ » رواه أبو داود ، والترمذي .

١٣٩٧ ـ وعن ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، يقول :

<sup>(</sup>٢) قلت : بل هو ضعيف كما بينته في « المشكاة » ( ٢٢٢ ) ـ ن ـ .

« نَضَّرَ اللَّهُ آمْرَأً (١) سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً ، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَـرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٣٩٨ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « مَنْ سُئِلَ عَن عِلْم مِنْ مُئِلً عَن عِلْم مِنْ نَارٍ » رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

١٣٩٩ ـ وعنه قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً (٢) مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » يَعْنِي زِيحَهَا . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

١٤٠٠ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قال : سمعتُ رسولَ الله عنهما ، وَلٰكِنْ يَقْبِضُ رسولَ الله عَيْقِ يقول : « إنَّ اللَّه لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً مِنَ النَّاسِ ، وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَ الْتَوَاعا مِنَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً ، اللَّهُ لَا يَقْبِضُ الْعُلْمَ ، وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) أي : نعمة من النضارة وهي الحسن . والمراد حسن خلقه وقدره .

<sup>(</sup>٢) أي : شيئاً . و( العرف ) : الرائحة كما وقع مفسراً في آخر الحديث . وليس تفسيراً من المؤلف رحمه الله كما توهم بعض المعلقين .

<sup>(</sup>٣) أي : بموتهم .

#### ١٣. كتَابُ جَمَالِللَّهُ تَعَالَى وَشَكَّرِهِ

#### ٢٤٢ ـ باب وجوب الشكر

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ فَآذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ، وَآشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ﴾ [ البقرة : ١٥٢ ] وقال تعالىٰ : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [ إبراهيم : ٧ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَقَلِ الْحَمْدُ لِلّهِ ﴾ [ الإسراء : ١١١ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ يونس : ١٠ ] .

١٤٠١ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن النبي ﷺ ، أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ ، فَنَظَرَ إلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ . فقال جِبريلُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ (١) لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ . رواه مسلم .

١٤٠٢ ـ وعنه عن رسول اللَّه ﷺ قال : «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ (٢) لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ » حديث حسن ، رواه أبو داود وغيره .

١٤٠٣ ـ وعن أبي موسى الأشعريِّ رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعالَىٰ لِمَلائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدي ؟ فَيقولون : نعم ، فيقول : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ نعم ، فيقول : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟

<sup>(</sup>١) الفطرة هنا: الإسلام والإستقامة، أي: اخترت علامة الإسلام والإستقامة.

<sup>(</sup>٢) أي : شأن يهتم به شرعاً، وقوله : « فهو أقطع » أي : نـاقص . والحديث ضعيف الإسنـاد مضطرب المتن كما شرحته في أول « الإرواء » رقم (١ ـ ٢) ـ ن ـ .

فَيقولون : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ (١) ، فيقُولُ اللَّهُ تعالىٰ : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً في الْجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٤٠٤ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ (٢) فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا » رواه مسلم .

(١) أي قال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>٢) بفتح الهمزة : الغدوة أو العشوة . و( الشربة ) بفتح الشين : المرة من الشرب .

# 12- كتاب لصّلاة عَلىٰ رَسُولُ اللّه عَلَيْكُمْ

#### ٢٤٣ \_باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها

قَالَ اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [ الأحزاب : ٥٦ ] .

١٤٠٥ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رَضِيَ الله عنهما ، أنه سَمِعَ رسول الله عنهما ، أنه سَمِعَ رسول الله عَلَيْ ، يقول : « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً ، صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً » رواه مسلم .

١٤٠٦ ـ وعن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٤٠٧ ـ وعن أوس بن أوس رضي اللَّهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ مِنْ الْمُلْوَ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ الْفَضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ » . قال : قالوا : يَا رسول اللَّه وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ (١) ؟! قال : يقولُ بَلِيتَ قال : « إِنَّ اللَّه حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ » رواه أبو داود بإسنادِ صحيح .

<sup>(</sup>١) أي : صرت رميماً . وتقدم برقم ١١٦٥ .

١٤٠٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « رَغِمَ (١) أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

18.9 ـ وعنه رضيَ اللَّهُ عنه ، قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً ، وَصَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ » رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح .

١٤١٠ - وعنه أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ » رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح .

١٤١١ - وعن عليّ رضي اللَّهُ عنه ، قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٤١٢ - وعن فَضَالَة بنِ عُبَيْدٍ رضي اللَّهُ عنه ، قال : سَمِعَ رسُولُ اللَّه ﷺ ، رَجُلاً يَدْعُو في صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّه تعالىٰ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي ﷺ ، فقال رسُولُ الله ﷺ : « عَجِلَ هٰذَا » ثُمَّ دَعَاهُ فقال له \_ أَوْ لِغَيْرِهِ \_ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَسُولُ اللّه ﷺ : « عَجِلَ هٰذَا » ثُمَّ دَعَاهُ فقال له \_ أَوْ لِغَيْرِهِ \_ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حَسَنُ صحيح .

181٣ - وعن أبي محمدٍ كعبِ بن عُجْرة رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال : خَرَجَ عَلَيْنَا النبي ﷺ ، فَقُلْنَا : يا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قال : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْكَ ؟ قال : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ عِلَى مَحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدً مَجْيدً » متفقً عليه .

١٤١٤ ـ وعن أبي مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه ، قال : أَتَانَا رسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَنَحنُ في

<sup>(</sup>١) أي : لصق بالرغام وهو التراب ، وهو كناية عن الذل والحقارة .

مَجْلِس سَعدِ بن عُبَادَةَ رضي اللَّهُ عنه ، فقال له بَشْيرُ بْنُ سَعدٍ : أَمَرَنَا اللَّه تعالىٰ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْك ؟ فَسَكَتَ رسُولُ اللَّه ﷺ ، حَتَّى نُصَلِّي عَلَيْك ؟ فَسَكَتَ رسُولُ اللَّه ﷺ ، حَتَّى تَمَّنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ ، ثُمَّ قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلَى مُرواه مسلم .

1810 - وعن أبي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رضي اللَّهُ عنه ، قال : قالوا : يا رسولَ اللَّه كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قال : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل ِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل ِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » متفقُ عليه .

#### ١٥ ـ كتَابُ الأذْكار

# ٢٤٤ -باب فَضْل ِ الذِّكْر والْحَثِّ عليه

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ وَلَذِكُرُ اللّهِ أَكْبَرُ (١) ﴾ [ العنكبوت: ٤٥] وقال تعالىٰ: ﴿ وَآذْكُرْ رَبّكَ فِي ﴿ فَآذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ [ البقرة: ١٥٢] وقال تعالىٰ: ﴿ وَآذْكُرْ وَبّكَ فِي نَفْسِكَ (٢) تَضَرُّعاً وَخِيفةً وَدُونَ الْجَهْرِ (٣) مِنَ الْقَوْلِ بِالغُدُوِّ وَالأَصَالِ ، وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغُسلِكَ (٢) تَضَرُّعاً وَخِيفةً وَدُونَ الْجَهْرِ (٣) مِنَ الْقَوْلِ بِالغُدُوِّ وَالأَصَالِ ، وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغُسلِكَ (١) تَضَرُّعاً وَخِيفةً وَدُونَ الْجَهْرِ (٣) مِنَ الْقَوْلِ بِالغُدُوِّ وَالأَصَالِ ، وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغُسلِكَ (١ الأَعراف: ٢٠٥] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ إلى قُلِحُونَ ﴾ [ الجمعة: ١٠] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ إلى قوله تعالىٰ: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ [ الأحزاب: ٣٠] وقال تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً عَظِيماً ﴾ [ الأحزاب: ٣٠] وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً (٤) وَأُصِيلًا ﴾ [ الأحزاب: ٣١] الآية . والآيات في كثِيراً ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً (٤) وَأُصِيلًا ﴾ [ الأحزاب: ٣١] الآية . والآيات في الباب كثيرة معلومة .

١٤١٦ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إلَى الرَّحْمٰن : سُبْحَانَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) أي : ذكر العبد ربه أفضل من كل شيء .

<sup>(</sup>٢) أي : سراً . و( تضرعاً ) أي : تذللاً . و( حيفة ) أي : حوفاً من اللَّه تعالى .

<sup>(</sup>٣) أي : أن تسمع نفسك دون غيرك . ( بالغدو والأصال ) أي : أوائل النهار وأواخره .

<sup>(</sup>٤) البكرة : أول النهار . و( الأصيل ) : آخره .

وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ العظيم » متفقّ عليه .

١٤١٧ ـ وعنه رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ لَأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ؛ وَالحَمْدُ لِلَّهِ ؛ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ »(١)رواه مسلم .

١٤١٨ ـ وعنه أن رسُولَ اللَّه ﷺ قال : « مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شِرَيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ (٢) وَلَهُ الْحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، في يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابِ (٣) وكُتِبَتْ لَهُ مِائَةً حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ ».

وقال : « مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِهِ ، في يَـوْم ِ مِائَـةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ »(٤) متفقٌ عليه .

١٤١٩ - وعن أبي أيوبِ الأنصاريِّ رضي اللَّهُ عنه ، عن النَّبِيِّ ﷺ ، قال : « مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ؛ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ . كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُس مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ » متفقّ عليه . ١٤٢٠ - وعن أبي ذَرِّ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَلا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلَامِ إلى اللَّهِ ؟ إِنَّ أَحَبَّ الكَلَامِ إلى اللَّهِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ » رواه مسلم .

١٤٢١ - وعن أبي مالك الأشعري رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « الطُّهُورُ(٥) شَطْرُ الإيمانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلُّ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

<sup>(</sup>١) كناية عن الدنيا.

<sup>(</sup>٤) بفتح الزاي والموحدة وبالدال المهملة : الرغوة . (٥) مضى تفسيره في نفس الحديث (١٠٣٨) . (٢) أي : السلطنة والقهر له دون غيره .

 <sup>(</sup>٣) أي : في ثواب عتقها .

تُمْلاَنِ \_ أَوْ تُمْلًا \_ مَا بَيْنَ السَّمْوَاتِ وَاللَّرْضِ » رواه مسلم .

اللَّهُ عنه قال : جَاء أَعْرَابِيِّ إلى وقاص رضي اللَّهُ عنه قال : جَاء أَعْرَابِيٍّ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فقال : عَلَّمْنِي كَلاَمًا أَقُولُهُ . قالَ : « قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شُويكَ لَهُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ، وَلاَ صَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ » قال : فَهٰؤُلاَءِ لِرَبِّي ، فَمَا لِي ؟ قال : « قُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي وَآهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي » رواه مسلم .

18۲۳ - وعن ثوبانَ رضي اللَّهُ عنه قال : كَانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثنًا ، وَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَل وَالإِكْرَامِ » قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ ، وَهُوَ أَحَدُ رواة الحديث : كَيْفَ الإِسْتِغْفَارُ ؟ قال : يقول : أَسْتَغْفِرُ اللَّه ، أَسْتَغْفِرُ اللَّه . رواه مسلم .

1878 - وعَن المغيرة بن شعبة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ؛ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قال : « لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا الْحَمْدُ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ ( ) مِنْكَ الْجَدُّ » . متَّفقٌ عليه .

١٤٢٥ - وعن عبدِ اللَّه بن الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالَىٰ عنهما أنه كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ، حِينَ يُسَلِّمُ : « لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إِيَّاهُ ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ (٢) وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَهُ النَّانَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » قال ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ . رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) بفتح الجيم : الحظ والغنى أي : لا ينفع الغني غناه وإنما ينفعه عنايتك وما قدم من عمل صالح . (٢) أي : الكمال .

الله على الله على المهاجرين أنه الله عنه ، أنَّ فُقَرَاءَ المُهاجِرِينَ أَتُوا السُولَ الله على ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، وَسُولَ الله على ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، وَسُولَ الله عَلَى ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، وَسَعُلُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمُوال ؛ يَحُجُونَ ، يُصَلُّونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمُوال ؛ يَحُجُونَ ، وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ . فقال : « أَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ مَثْلَ مَا وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيَجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ . فقال : « أَلاَ أُعَلِّمُكُمْ إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْ مِثْلُ مَا صَنَعْ مِثْلُ مَا وَتُحْمَدُونَ ، وَتَحْمَدُونَ ، وَتَحْمَدُونَ ، وَتَحْمَدُونَ ، وَتَحْمَدُونَ ، وَتَحْمَدُونَ ، وَتُكَبِّرُونَ ، خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ » قال أبو صالح الراوي عن أبي هُرَيْرَةَ ، وَتُكَبِّرُونَ ، خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ » قال أبو صالح الراوي عن أبي هُرَيْرَةَ ، وَتَحْمَدُونَ ، فَتُعْ يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلُّ مَلاثاً وَثَلاثِينَ » تقول : سُبْحَان الله ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، خَيْقَ عَلَى الله عَنْ كَيْفِيّةٍ ذِكْرِهِنَّ قال : يقول : سُبْحَان الله ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، خَتَى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلُّهُ مَنْ لَاثاً وَثَلاثِينَ ، مَتَفَقً عليه .

وزاد مسلم في روايته : فَرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالوا : سَمِعَ إِخْوَانَنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ ؟ فقال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » .

« الدُّثُورُ » جمع دَثْر « بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة » وهو : المال الكثير .

١٤٢٧ - وعنه ، عن رسُولِ اللَّه ﷺ ، قال : « مَنْ سَبَّحَ اللَّه في دُبُرِ (١) كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاثَاً وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثاً وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، وقال تَمَامَ المِائَةِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ مَنْ زَبَدِ الْبَحْرِ » رواه مسلم .

١٤٢٨ - وعن كعب بن عُجْرَة رضي اللَّهُ عنه ، عن رسُول ِ اللَّهِ ﷺ قال : « مُعَقِّباتُ (٢) لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ : ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَسْبيحةً . وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : عقب كل صلاة مكتوبة .

1879 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّهُ عنه ، أن رسُولَ اللَّه عَلَيْ ، كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْم

• ١٤٣٠ - وعن معاذ رضي اللَّهُ عنه ، أن رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أخذ بيده وقال : « يَا مُعَاذُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ » فقال : « أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ ؛ وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

1871 - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « إِذَا تَشَهَّدَ أَحُدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَع ، يقول : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَصِيحِ الدَّجَّالِ » وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ » رواه مسلم .

١٤٣٢ - وعن عليِّ رضي اللَّهُ عنه ، قال : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةِ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ » رواه مسلم .

١٤٣٣ - وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : كَانَ النبي ﷺ، يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : « سُبْحَانَكَ اللَّهمَّ رَبَّنا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » متفق عليه .

١٤٣٤ ـ وعنها أن رسول اللَّه ﷺ كَانَ يقولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : « سُبُّوحُ

<sup>(</sup>١) يعني : أخسه وهو الهرم .

قُدُّوسٌ (١) رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ » رواه مسلم.

1270 - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسُولَ اللَّه ﷺ ، قال : « فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلِّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنُ (٢) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » رواه مسلم .

١٤٣٦ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وِهُوَسَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » رواه مسلم .

١٤٣٧ ـ وعنه ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَقُولُ في سجودِهِ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ : دِقَّهُ وَجِلَّهُ<sup>(٣)</sup> وَأُوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ » رواه مسلم .

18٣٨ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: افْتَقَدْتُ (٤) النَّبِيُّ ﷺ، ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَاتَ لَيْلَةٍ، فَتَحَسَّسْتُ ، فإذا هُوَ راكِعٌ - أَوْ سَاجدٌ - يقولُ : « سُبْحانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لاَ إِله إِلاَّ أَنت » وفي روايةٍ : فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُو فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا أَنت » وفي روايةٍ : فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُو فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُو يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمعَافَاتِكَ مِنْ مَنْعُودُ بِنَ مَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » عَقُوبَتِكَ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » وأه مسلم .

١٤٣٩ ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله ﷺ ، فقال : « أَيعجزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ في كلِّ يوم أَلْفَ حَسَنَةٍ ! » فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَلفَ حَسَنَةٍ ؟ قال : « يُسَبِّحُ مِاثَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلفُ

<sup>(</sup>١) أي : ركوعي وسجودي لمن هو البالغ في النزاهة والطهارة المبلغ الأعلى . و( الروح ) : جبريل عليه السلام .

 <sup>(</sup>٢) أي : حقيق .
 (٣) أي : صغيره . ( وجله ) بكسر الجيم أي : كبيره .

<sup>(</sup>٤) أي : فقدت النبي ﷺ ، و(تحسست) بالمهملة أي : تطلبته صلَّى اللَّهُ عليه وسلم .

حَسَنَةٍ ، أَوْ يُحَطُّ عَنه أَلفُ خَطِيئَةٍ » رواه مسلم.

قال الحُمَيْدِيُّ : كذا هو في كتاب مسلم : « أَوْيُحَطُّ » قال البَرْقاني : ورواه شُعْبَةُ وأبو عَوَانَة ، وَيَحْمَى القَطَّانُ ؛ عن موسى الذي رواه مسلم مِن جهتِهِ فقالوا : « ويحط » بِغير ألِفٍ (١) .

184 - وعن أبي ذر رضي اللَّه عنه ، أن رسُولَ اللَّه ﷺ ، قال : « يُصْبِحُ عَلَي كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَلُمُ تَعْمِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِىءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ » رواه مسلم .

1881 - وعن أم المؤمنين جُويْرِيَة بنت الحارِثِ رضي اللَّه عنها ، أنَّ النَّبِيُ ﷺ ، خرجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِها ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَىٰ وَهِيَ جَالِسَةٌ ، فقالَ : « مَا زِلْتِ عَلَىٰ الحالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْها؟ » أَضْحَىٰ وَهِيَ جَالِسَةٌ ، فقالَ النَّبِيُ ﷺ : « لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ قالت : نَعَمْ ، فقال النَّبِيُ ﷺ : « لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ وَنِنَ يَعْمُ بُونَ مُنْذُ الْيُوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا وَزِنَتْ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » (٢) رواه مسلم .

(١) « قلت : لكن رواه أحمد في المسند ( ١/ ١٨٠ ) عن يحيى \_ وهو : القطان \_ بلفظ : « أو يحطّ » كرواية مسلم . وقال عقبها : « وقال ابن نمير ويعلى : أو يحط » يعني أن القطان قد توبع على هذه اللفظة من ابن نمير ويعلى كلاهما عن موسى .

وقد وصله عنهما الإمام أحمدٌ في مكان آخر ( ١٨٥/١ ) عن عبد اللَّه بن نمير ويعلى بن عبيد ، عن موسى به .

نعم رواه الترمذي ( 700/7 ) من طريق يحيى باللفظ : « ويحطّ » ، ولكن اللفظ الأول أرجح عندي لمتابعة ابن نمير ويعلى ليحيى عليه . واختيار مسلم إياه ، لكنه في المعنى واحد ، والله أعلم »  $_-$  ن  $_-$  .

(٢) أي : مثل عددها . و(كلمات الله) أي : كلامه . قال ابن الأثير : وهو صفة ، وصفاته لا تنحصر ، فذكر العدد هنا مجاز بمعنى المبالغة في الكثرة . قلت : ولذلك جاء في حاشية ابن عابدين كراهة الصلاة الكمالية : « وعدد كمال الله » لأنها توهم حصر كماله تعالى .

وَفِي رُوايةٍ له: « سُبْحَانَ اللَّه عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللَّه رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللَّه رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللَّه مِدَادَ كَلِمَاتِهِ » .

وَفِي رواية الترمِذي: « أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا ؟ سُبْحَانَ اللَّه عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبحانَ اللَّه رِضا خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللَّه رِضا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللَّه رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللَّه مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللَّه مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللَّه مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ».

١٤٤٢ ـ وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه ، عن النبيّ ﷺ ، قال : « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ » رواه البخاري .

ورواه مسلم فقال : « مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيه ، والْبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيه ، والْبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ ، مَثَلُ الحَيِّ والْمَيِّتِ » .

١٤٤٣ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، أن رسُولَ اللَّه ﷺ ، قال : « يقول اللَّه ﷺ ، قال : « يقول اللَّه عنه ، أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ » متفق عليه .

١٤٤٤ ـ وعنه قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « سَبَقَ المُفَرِّدُونَ » قالوا : وَمَا الْمُفَرِّدُونَ » قالوا : وَمَا الْمُفَرِّدُونَ » يا رسولَ اللَّه ؟ قال : « الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ » رواه مسلم .

وَرُوي : « المُفَرِّدُونَ » بتشديد الراءِ وتخفيفها والمشْهُورُ الذي قَالَهُ الجُمْهُورُ : التَّشْديدُ .

1880 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال : سمعتُ رسُولَ اللَّه ﷺ ، يقولُ : « أَفْضَلُ اللَّهُ ﷺ ، يقولُ : « أَفْضَلُ الذِّكْرِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٤٤٦ ـ وعن عبد اللَّه بن بسر رضيَ اللَّه عنه ، أنَّ رجلًا قال : يا رسولَ اللَّه ، إنَّ

شَرَائِعَ الإِسْلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ(١) قال : « لا يَزالُ لِسَانُكَ رَطِباً مِنْ ذِكْرِ اللَّه » رواهُ الترمذي وقال : حديث حسن .

١٤٤٧ - وعن جابر رضي اللَّه عنه ، عن النبيّ ﷺ ، قال : « من قال : سُبْحانَ اللَّه وَبِحَمْدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

188٨ - وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال : قال رسُولُ اللّه عَلَمْ : « لَقِيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فقال : يا مُحَمَّدُ أَقْرِى ۚ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ ؛ وأُخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التَّرْبَةِ ، عَذْبَةُ الماءِ ، وأَنَّها قِيعَانٌ (٢) وأنَّ غِرَاسَهَا : سُبْحانَ اللّهِ ، والحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، واللَّهُ أَكْبَرُ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

1889 - وعن أبي الدرداءِ رضي اللَّه عنه ، قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « أَلا أُنبُّكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ » قالوا : بَلَى ، قال : « ذِكر اللَّه تعالى » رواه الترمذي ، قال الحاكم أبو عبد اللَّه : إسناده صحيح .

• 120 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه ، أنه دخل مع رسُول ِ اللَّه ﷺ ، عَلَى امْرأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى - أَوْ حَصَّى - تُسَبِّحُ بِهِ فقال : « أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هذا \_ أَوْ أَفْضَلُ - » فقال : « سُبْحانَ اللَّه عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّماءِ ، وسُبْحَانَ اللَّه عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ ، وسُبْحانَ اللَّه عَدَدَ مَا مُؤ خَالِقٌ ، واللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، والحَمْدُ للَّهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ؛ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَ

<sup>(</sup>١) أي : أتعلق به . وقوله ﷺ : (لا يزال لسانك رطباً من ذكر اللَّه) قال الطيبي : رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه ، كما أن يُبْسَه عبارة عن ضده ، ثم إن جريان اللسان عبارة عن مداومة الذكر ، فكأنه ﷺ قال : داوم الذكر ، فهو من أسلوب قوله تعالى : ﴿وَلا تَمُوتُنَ إِلاَ وَأَنْتُم مسلمون﴾ .

<sup>(</sup>٢) جمع قاع ، وهو المكان الواسع المستوي من الأرض . و(الغراس) بكسر المعجمة : جمع غرس ، وهو ما يستر في الأرض من البذر ونحوه .

اللَّهُ مِثْلَ ذُلِكَ ؛ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ مِثْلَ ذُلِكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن (١) .

١٤٥١ - وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال : قال لي رسُولُ اللَّه ﷺ : « أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ » فقلت : بلى يا رسولَ اللَّه قال : « لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ » متفق عليه .

# ٢٤٥ - باب ذكر اللَّه تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً إلا القرآن(٢) فلا يحل لجنب ولا حائض

قال اللَّه تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران : ١٩١، ١٩٠].

١٤٥٢ ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسُولُ الله ﷺ ، يَذْكُرُ اللَّهَ على كُلِّ أَحْيَانِهِ . رواهُ مسلم .

١٤٥٣ ـ وعن ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ ، قال : « لو أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : يِسْمِ اللَّه ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، وَفَضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ »(٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>١) « قلت : كذا قال ، وفي إسناده جهالة كما بينته في « التعليق على الكلم الطيب » ( ص ٢٧ ) ، وفصلته في ردي على الشيخ الحبشي ، وأصل الحديث بدون ذكر النوى أو الحصى صحيح ، أخرجه مسلم في « صحيحه » من حديث جويرية رضي الله عنها » ـ  $\dot{v}$  -  $\dot{v}$ 

<sup>(</sup>٢) هذا الاستثناء ليس فيه حديث يصح ، ولذلك لم يذكر المصنف فيه شيئاً ، بل حديث عائشة الآتي وغيره يخالفه فتأمل ـ ن ـ .

 <sup>(</sup>٣) أي : الشيطان . قلت : وهذا لفظ البخاري في الوضوء ، باب (٨) .

#### ٢٤٦ - باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه

١٤٥٤ ـ عن حُذَيفَةَ ، وأبي ذرِ رضي اللَّه عنهما ، قالا : كان رسُولُ اللَّه ﷺ ، إذا أُوَى إلى فِرَاشِهِ قال : « بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أُموتُ وَأَحْيَا » وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قال : « الْحَمْدُ للَّهِ الذي أَحْيَانا بعْدَ ما أماتَنَا وإلَيْهِ النُّشُورُ »(١) رواه البخاري .

## ٢٤٧ - باب فضل حِلَق الذكر

### والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر

قال اللَّه تعالى : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ (٢) يُريدُونَ وَجْهَهُ ، وَلاَ تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨] .

• ١٤٥٥ ـ وعن أبي هريرة رضى اللَّه عنه ، قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « إنَّ للَّه تَعَالَىٰ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ في الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فإذا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ ، تَنَادَوْا(٣) : هَلُمُّوا إلى حَاجَتِكُمْ ، فَيَحُفُّونَهُمْ (١) بِأَجْنِحَتِهم إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - وَهُوَ أَعْلَم - : ما يقولُ عِبَادي ؟ قال : يقولون : يُسَبِّحُونَكَ ، ويُكبِّرُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيُمَجِّدُونَكَ (٥) ، فيقول : هل رَأْوْنِي ؟ فيقولونَ : لا واللَّهِ ما رَأُوْكَ . فيقولُ كَيْفَ لو رَأُوْني ؟! قال : يقُولُونَ : لو رَأُوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً ، وأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً . فَيقولُ : فماذا يَسْأُلُونَ ؟ قال : يَقُولُونَ : يَسْأَلُونَكَ الجَنَّة . قال : يقولُ : وَهل رَأُوْها ؟ قال : يقولون : لا واللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا . قال : يقول : فَكَيْفَ لو رَأُوْهَا ؟ قال : يقولون : لو أنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً ، وأشدَّ لَهَا طَلَباً ، وأعْظَمَ فِيها رَغْبَةً . قال : فَمِمَّ

<sup>(</sup>١) هو: الحياة بعد الموت.

<sup>(</sup>٤) أي : يطوفون بهم ويدورون حولهم . (٢) أي : طرفي النهار . و(لا تعد) أي : تصرف . (٥) أي: يعظمونك.

<sup>(</sup>٣) أي : نادي بعضهم بعضاً (هلموا) أي : تعالوا .

يَتَعَوَّذُونَ ؟ قال : يقولون : يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ ؛ قال فيقول : وَهَلْ رَأُوْهَا ؟ قال : يقولون : لو رأَوْهَا يقولون : لا واللَّهِ مَا رَأَوْهَا . فيقول : كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟! قال : يقولون : لو رأَوْهَا كانوا أَشَدَّ مِنْها فِرَاراً ، وأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً . قال : فيقول : فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم ، قال : يقول مَلَكُ مِنَ المَلاَئِكَةِ : فِيهِم فُلاَنُ لَيْسَ مِنهُم ، إنَّما جَاءَ لِحَاجَةٍ ، قال : هُمُ الْجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ » متفق عليه .

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النبي الله قال : « إن للَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً (١) فُضُلًا يَتَبَعُونَ مَجَالِسَ الذَّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِساً فِيهِ ذِكْرٌ ، فَعَدُوا مَعَهُمْ ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلُؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّماءِ قَعَدُوا مَعَهُمْ ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السَّماءِ ، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَهُو اللَّهُ نَيْلَ عِنْدَ عِبادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ : اللَّهُ نَيْ الله عَنْ وَيَعْلُونَكَ ، ويَحْمَدُونَكَ ، ويَسْأَلُونَكَ ، وَيَسْأَلُونَكَ . قَالَ : وَمَاذَا يُسَبِّحُونَكَ ، ويكبِّرُونَكَ ، ويُهلِّلُونَكَ ، ويَحْمَدُونَكَ ، وَيَسْأَلُونَكَ . قَالَ : وَمَاذَا يَسْبَّحُونَكَ ، ويكبِّرُونَكَ ، ويَهلُلُونَكَ ، ويَعْمَدُونَكَ ، وَيَسْأَلُونَكَ . قَالَ : وَمَاذَا يَسْبَعُونَكَ ، وَيَعْلُونَكَ . قَالَ : وَهَلْ رَأُوا جَنَّتِي ؟ قالوا : لا ، أي يَسْبَعُونَكَ ، وَيَسْأَلُونِكَ . قَالَ : وَهَلْ رَأُوا خَنَّتِي ؟ قالوا : لا ، أي يَسْبَعْفِرُونَكَ ؟ فيقولُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، يَسْبَعْفِرُونِكَ ؟ فيقولُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، وَالْعَلْمُهُمْ مَا سَأَلُوا ، وأَجْرَتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا . قال : فيقولُون : ربِّ فيهمْ فُلانُ وَعُلْ يَقُولُ : فَكَيْفُ لُو رَأُوا نَارِي ؟! قالوا : ويسَتْغِفِرُونَكَ ؟ فيقولُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، وَاعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا ، وأَجْرَتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا . قال : فيقولُون : ربِّ فيهمْ فُلانُ عَبْدُ خَطَّاءٌ إِنَّما مَرَّ ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ . فيقُولُ : ولهُ غَفَرْتُ ، هُمُ القَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ غَيْدُ مُ اللَّهُ مُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ غَيْرُكُ ، فيقُولُ : ولهُ غَفَرْتُ ، هُمُ القَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ عَبْدُ

1٤٥٦ - وعنه وعن أبي سعيدٍ رَضي اللَّه عنهما ، قالا : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَقَّتُهُمُ المَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ (٢) وَنَزَلَتْ

وعن الرعب .

 <sup>(</sup>١) أي : سياحين في الأرض . (فضلًا) أي : زيادة على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق .
 (٢) أي : عمتهم . (والسكينة) : هي الحالة التي يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات

عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ؛ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » رواه مسلم .

180٧ - وعن أبي واقِدٍ الحارث بنِ عوف رضي اللَّه عنه ، أن رسُولَ اللَّه ﷺ ، بَيْنَما هُوَ جَالِسٌ في الْمَسْجِدِ ، والنَّاسُ مَعَهُ ، إذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ ، فأقْبَلَ اثْنَانِ إلى رسُولِ اللَّه ﷺ . فأمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى رسُولِ اللَّه ﷺ . فأمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى رسُولِ اللَّه ﷺ . فأمَّا الثَّالِثُ فأدْبَر فُرْجةً في الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيها ، وأمَّا الآخرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ ، وأمَّا الثَّالِثُ فأَدْبَر ذاهِباً . فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، قال : « أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ : أمَّا ذَاهِباً . فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه إلَيْهِ . وَأَمَّا الآخرُ فَآسَتَحْيَى (١) فَاسْتَحْيَى اللَّهُ مِنْهُ ، وأمّا الآخرُ ، فَأَعْرَضَ ، فَتَعْرَضَ اللَّهُ عِنْهُ ، فَالْعَرْضَ ، فَأَعْرَضَ ، فَأَعْ

120٨ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال : خرج معاوية رضي اللّه عنه عَلَى حَلْقَةٍ في الْمَسْجِدِ ، فقال : ما أَجْلَسَكُمْ ؟ قالوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ . قال : أما إنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ آللّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إلاَّ ذَاك ؟ قالوا : ما أَجْلَسَنَا إلاَّ ذَاكَ ، قال : أما إنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَمَا كَانَ أَحَدُ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَقلَّ عَنْهُ حَديثاً مِنِي : إنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ أَقلَّ عَنْهُ حَديثاً مِنِي : إنَّ رَسُولَ اللّه عَلَى خَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فقال : « ما أَجْلَسَكُمْ ؟» قالوا : ورسُولَ اللّه وَنَحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانَا لِلإِسْلَام ؛ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا . قال : « آللّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إلاّ ذَاكَ ؟ قال : « أمَا إنِّي لَمْ أَجْلَسَكُمْ إلاّ ذَاكَ . قال : « أمَا إنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ ، ولٰكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَاخْبَرَنِي أَنَّ اللّهَ يُبَاهِي بِكُمُ المَلاَئِكَةَ » أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ ، ولٰكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَاخْبَرَنِي أَنَّ اللّهَ يُبَاهِي بِكُمُ المَلاَئِكَةَ » أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ ، ولٰكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَاخْبَرَنِي أَنَّ اللّهَ يُبَاهِي بِكُمُ المَلاَئِكَةَ » رواه مسلم .

#### ٢٤٨ - باب الذكر عند الصباح والمساء

قال اللَّه تعالى : ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الغَافِلِينَ ﴾ [سورة الأعراف الآية: ٢٠٥] قال

<sup>(</sup>١) أي: من المزاحمة.

أهلُ اللَّغَةِ: « الأَصَالُ » : جَمْعُ أَصِيلٍ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ . وقال تعالىٰ : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [ سورة طه الآية : ١٣٠ ] وقال تعالىٰ : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (١) ﴾ [ سورة غافر ، الآية : ٥٥ ] . قال أهلُ اللَّغَةِ « الْعَشِيُّ » مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا . وقال تعالىٰ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَقِلْ تعالىٰ : ﴿ وَالْ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [ سورة النور الآية : ٣٦ - وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [ سورة النور الآية : ٣٦ - والإشراق (٢٠) ﴾ .

١٤٥٩ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « مَنْ قَال حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، مِائَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلَّا أَحَدٌ قال مِثْلَ مَا قَالَ أَوْزادَ » رواه مسلم .

. ١٤٦٠ ـ وعنه ، قال : جاءَ رجلٌ إلى النبيّ ﷺ ، فقال : يا رسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْني البَارِحَةَ ! قال : « أَمَا لَو قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ : لَمْ تَضُرَّك » رواه مسلم .

١٤٦١ ـ وعنه ، عن النبيِّ عَلَيْ ، أنَّه كان يقولُ إذا أَصْبَح :

«اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ ». وإذا أمسَى قال : « اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وبِكَ نَحْيَا . وَبِكَ نَمُوتُ . وَإِلَىٰ نَمُوتُ . وَإِلَىٰ الْمَصِيرُ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حَسَن.

١٤٦٢ ـ وعنه ، أن أبا بكرٍ الصديق رضي اللَّه عنه قال : يا رسول اللَّه مُرْني

<sup>(</sup>١) قوله تعالى : ﴿ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴾ أي : أواخر النهار وأوائله .

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى : ﴿والإشراق﴾ أي : وقت إشراق الشمس .

بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وإذا أَمْسَيْتُ ، قال : « قُلْ : اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ (١) عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ ؛ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ وَالأَرْضِ (١) عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ ؛ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ »(٢) قال : « قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ ، وإذا أَمْسَيْتَ ، وإذا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

1878 - وعن عبد اللَّه بن خُبيْبِ « بضم الخاء المعجمة » رضي اللَّه عنه قال : قال لي رسُولُ اللَّه ﷺ : « آقْرَأْ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، والْمُعَوِّذَتَيْنِ (٣) حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٤٦٥ - وعن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْم ٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْم ِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ

<sup>(</sup>١) أي : خالقهما ومبدعهما . (ومليكه) أي : مالكه.

<sup>(</sup>٢) أي : ما يدعو إليه من الإشراك باللَّه تعالى في ربوبيته ، أو عبادته ، أو في صفاته . والحديث في « المشكاة » (٢٣٩٠) مصححاً في التحقيق الثاني ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٣) بكسر الواو وهما سورتي : ﴿قُلُ أُعُوذُ بَرِبِ الفَلْقَ ﴾ ، و ﴿ قُلُ أُعُوذُ بَرِبِ النَّاسِ ﴾ . انظر « صحيح سنن أبي داود ـ باختصار السند » رقم ( ٢٤١١ ) و « صحيح سنن الترمذي باختصار السند » رقم ( ٢٨٢٩ ) .

شَيْءٌ في الأَرْضِ وَلاَ في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّميعُ العَلِيمُ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، إلَّا لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

#### ٢٤٩ \_باب ما يقوله عند النوم

قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ ، وآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً ، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ، وَالنَّهَارِ لاَيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً ، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ، وَيَسَتَفَكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً ، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ، وَيَستَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْواتِ وَالأَرْضِ ﴾ [سورة آل عمران الآية: ١٩٠، ١٩٠]. الآيات .

١٤٦٦ ـ وعن حُذَيْفَة ، وأبي ذر رضي اللَّه عنهما ، أن رسولَ اللَّه ﷺ ، كان إذا أوَى إلى فِراشِهِ قَال : « بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وأَمُوتُ » رواه البخاري .

١٤٦٧ - وعن عليِّ رضي اللَّه عنه ، أن رسُولَ اللَّه ﷺ قال له ولِفَاطِمَةَ رضِيَ اللَّه عنه ، أن رسُولَ اللَّه ﷺ قال له ولِفَاطِمَةَ رضِيَ اللَّه عنهما : « إذا أُوَيْتُمَا إلى فِرَاشِكُمَا - أَوْ إذا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا - فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ » وَسَبِّحَا ثَلاثًا وَثَلاثِينَ » وفي روايةٍ : التَّسْبيحُ أَرْبعاً وثَلاثِينَ » وفي روايةٍ : التَّسْبيحُ أَرْبعاً وثَلَاثِينَ ، متفق عليه .

١٤٦٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: « إذا أَوَى الْحَدُكُمْ إلى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ (١) فإنَّهُ لاَ يَدْرِي ما خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا ، فاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ » متفق عليه .

١٤٦٩ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ ، كان إذا أخَذَ مَضْجَعَهُ

<sup>(</sup>١) يعني : طرفه الذي يلي الجسد . وقوله ﷺ : « إن أمسكت نفسي » أي : قبضت روحي . وإرسالها : إَبقاؤها في الدنيا .

نَفَتَ فِي يَدَيْهِ ، وقَرْأُ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ ، متفق عليه .

وفي رواية لهما: أن النبي ﷺ ، كان إذا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرأ فيهِما : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما ما اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهما عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، متفق عليه .

قال أهلُ اللُّغَة : « النَّفْثُ » نَفْخُ لَطِيفٌ بِلاَ رِيقِ .

• ١٤٧٠ - وعن البراءِ بنِ عازبٍ رضي اللَّه عنهما ، قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « إذا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن ، وَقَلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ ، وَفَوَّضتُ أُمرِي إلَيْكَ ، وَفَجَّهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ ، وَفَوَّضتُ أُمرِي إليكَ ، وأَنْجَا مِنْكَ إلا اللَّهَ ، لا مَلْجَأْ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إلا اللَّكَ ، وأَنْجَا مِنْكَ إلا مَلْجَأْ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إلا اللَّهَ ، آمَنْتُ بِكِتابِكَ الَّذِي أُنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الذي أَرْسَلْتَ ، فإنْ مِتَ ، مِتَ على الْفِطْرَةِ (١) ، وَآجْعَلْهُنَّ آخِرَ ما تَقُولُ » متفق عليه .

١٤٧١ - وعن أنس رضي الله عنه ، أنَّ النبي عَلَيْ ، كان إذا أوَى إلى فِرَاشِهِ قال : « الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وكفَانَا وآوانَا (٢) ، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ ولا مُؤْوِيَ » رواه مسلم .

١٤٧٢ ـ وعن حذيفة رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ ، كان إذا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ ، وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

ورواه أبو داود ؛ من رواية حَفْصَةَ رضي اللَّه عنها ، وفيهِ أنه كان يقوله : ثلاث مراتٍ .

<sup>(</sup>١) أي : الإسلام . (٢) أي : جعل لنا مأوى ومسكناً نأوي إليه .

#### 11 ـ كتابُ الدَّعَوات

#### ٠٥٠ \_باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته ( الله عنه الله ع

قال اللَّه تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [سورة غافر الآية: ٦٠]. وقال تعالى : ﴿ آدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [سورة الأعراف الآية: ٥٥].

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاهُ وَعَانِ ﴾ [سورة البقرة الآية: ١٨٦] . وقال تعالى : ﴿ أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ [سورة النمل الآية: ٦٢] .

١٤٧٣ ـ وعن النعمان بن بشيرٍ رضي اللَّه عنهما ، عن النبيّ على ، قال : « الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ » رواه أبو داود ؛ والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٤٧٤ ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسُولُ الله على ، يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذٰلِكَ . رواه أبو داود بإسناد جيدٍ .

١٤٧٥ - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: كان أكثرُ دعاءِ النبيّ على : « اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنيّا حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » متفق عليه .

زاد مسلم في روايتهِ قال : وكَانَ أَنسٌ إِذَا أَرادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا ، وإذا أَرادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فيهِ .

١٤٧٦ - وعن ابن مسعودٍ رضي اللَّه عنه أن النَّبي ﷺ ، كان يقول : « اللَّهُمَّ إنِّي أَسُلُكَ الْهُدَى ، والتَّقَى ، والْعَفَافَ ، والْغِنَى » رواه مسلم .

١٤٧٧ - وعن طارقٍ بن أَشْيَمَ رضي اللَّه عنه قال : كان الرَّجُلُ إذا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ السَّلَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَـدْعُو بِهِؤُلَاءِ الْكَلِمَـاتِ : « اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي ، وَآرْزَقْنِي » رواه مسلم .

وفي روايةٍ له عن طارق أنه سمِع النبيَّ ﷺ ، وأتاهُ رَجُلُ فقال : يا رسول اللَّهِ ، كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي ؟ قال : « قُلْ : اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي ، وَارْخَشْنِي ، وَارْزُقْنِي ، فإنَّ هؤلاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ » .

18۷۸ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: « اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ » رواه مسلم .

١٤٧٩ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ ، قال : « تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ (١) وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ القَضَاءِ ، وشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ » متفق عليه .

وفي روايةٍ قال سفيان : أشُكُّ أنِّي زِدْتُ واحدةً منها .

١٤٨٠ ـ وعنه قال : كان رسُولُ اللَّه ﷺ يقول : « اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي (٢)، وأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ التي فيها مَعَاشي ، وأَصْلِحْ لِي آخِرتِي الَّتي فيها مَعَاشي ، وأَصْلِحْ لِي آخِرتِي الَّتي فيها مَعَادي ، وَأَجْعَل ِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ فيها مَعَادي ، وَأَجْعَل ِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَأَجْعَل ِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ ضَرِّ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) الجهد بفتح الجيم وضمها: المشقة. و(الدرك) بفتح الدال والراء: الإدراك واللحاق. و(الشقاء): الشدة والعسر. و(الشماتة): الفرح بحزن العدو.

<sup>(</sup>٢) أي : ما أعتصم به في أموري . وقوله ﷺ : « التي فيها معادي » أي : مكان عودي أو زمان إعادتي .

١٤٨١ ـ وعن علي رضي اللَّه عنه قال : قال لي رسُولُ اللَّه ﷺ : «قُلْ : اللَّهُمَّ الْهُمَّ الْهُدِنِي » .

وفي رواية : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى ؛ والسَّدَادَ(١)» رواه مسلم .

١٤٨٢ - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : كان رسُولُ اللَّه ﷺ يقولُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ ، والْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ (٢) ، والْهَرَمِ ، وَالْبُحْلِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَنْدَابِ الْقَبْرِ ، وأعوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ » .

وفي رواية : « وَضَلَع ِ الدُّيْن (٣) وَغَلَبَةِ الرِّجَال ِ » رواه مسلم .

18۸٣ - وعن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه ، أنه قال لِرَسُول ِ اللَّه ﷺ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتي ، قال : « قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً ؛ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَآغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ ، وارْحَمْنِي ، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ » متفق عليه .

وفي روايةٍ : « وفي بيتي » ورُوِيَ : « ظلماً كثيراً » ورُوِي : « كبيراً » بالثاء الموحدة ؛ فينبغي أن يجمع بينهما فيقال : كثيراً كبيراً .

18٨٤ - وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه ، عن النَّبِيِّ عَلَى الله كان يَدْعُو بِهِذَا اللَّعَاءِ : « اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وإسْرافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ اللَّعَاءِ : « اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي ؛ وَخَطَئِي وَعَمْدِي ؛ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي ، لِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي ؛ وَخَطَئِي وَعَمْدِي ؛ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي ، اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، ومَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَنْتَ المُؤخِّرُ ، وأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » متفق عليه.

<sup>(</sup>١) يعني الاستقامة والقصد في الأمر .

<sup>(</sup>٢) الخوف والضعف . (والهرم) بفتحتين : الكبر.

<sup>(</sup>٣) أي : ثقل الدين وشدته . (وغلبة الرجال) أي : أعوذ بك من أن أكون ظالماً أو مظلوماً .

١٤٨٥ - وعن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي على كان يقول في دُعائِه : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ ما لَمْ أَعْمَلْ » رواه مسلم .

١٤٨٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : كان مِن دعاءِ رسُولِ الله ﷺ :
 « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوالِ نِعْمَتِكَ ، وتَحَوُّل ِ عَافِيَتِكَ ، وفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ،
 وَجَميع سَخَطِكَ » رواه مسلم .

١٤٨٧ - وعن زيدِ بن أرقم رضي اللَّه عنه ، قال : كان رسُولُ اللَّه ﷺ ، يقول : « اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والْكَسَلِ ، والْبُحْلِ والْهَرَم ، وَعَذَابِ القَبْرِ ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّها أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَها ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّها أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَها ، اللَّهُمَّ إلى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ ؛ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ؛ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجابُ لَهَا » رواه مسلم .

18۸۸ - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، أن رسُولَ اللَّه ﷺ ، كان يقول : « اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ؛ وَبِكَ آمَنْتُ ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وإلَيْكَ أَنَبْتُ(١) ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وإلَيْكَ أَنْبُتُ(تُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَخْرِثُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنتَ المُقَدِّمُ ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ » .

زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : « وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ » متفق عليه .

١٤٨٩ - وعن عائشة رضي الله عنها ، أنَّ النبيِّ ﷺ ، كان يدعو بِهؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ : « اللَّهُمُّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وهذا لفظ أبي داود (٢) .

<sup>(</sup>١) أي : رجعت في جميع أموري إليك . وقوله ﷺ : «خاصمت» أي : العدو. « وحاكمت » أي : حكمت بما أنزلت من الكتاب والوحي .

<sup>(</sup>Y) قلت : بل هو عند البخاري في « الدعوات » ومسلم في « الاستعادة » بأتم منه ـ ن ـ .

• ١٤٩٠ ـ وعن زياد بن عِلاَقَةَ عن عمه ، وهو قُطْبَةُ بنُ مالِكِ رضيَ اللَّه عنه ، قال : كان النبيِّ ﷺ يقول : « اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاقِ ، والأعْمالِ ، والأهْواءِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

1891 - وعن شَكَل بنِ حُمَيْد رضي اللَّه عنه قال : قلتُ : يا رَسُولَ اللَّه ، علَّمْنِي دعاءً ، قال : « قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَمِنْ شَرِّ بَسَانِي ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي »(١) رواه أبو داود ؛ والترمذي وقال : حديث حسن .

١٤٩٢ ـ وعن أنس رضي اللَّه عنه ، أن النبيّ عَلَيْ ، كان يقول : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ ، والجُنُونِ ، والجُذَامِ ، وَسَيِّىءِ الأَسْقَامِ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

1٤٩٣ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : كانَ رسُولُ اللَّه ﷺ يقول : « اللَّهُ مَّا اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ بِئُسَ الضَّجِيعُ ، وأعوذُ بِكَ منَ الخِيَانَةِ ، فَإِنَّهَا إِنِّي أَعُوذُ بِكَ منَ الخِيَانَةِ ، فَإِنَّهَا بِئُسَتِ البِطانَةُ » . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

١٤٩٤ ـ وعن علي رضي الله عنه ، أن مُكَاتِباً جاءَهُ فقال : إِنِّي عَجِزْتُ عَنْ
 كِتَابَتِي (٢) فَأَعِنِّي ، قال : ألا أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ عَلَّمَنِيهُنَّ رسُولُ اللَّه ﷺ ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَل دَيْناً أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ ؟ قُلْ : « اللَّهُمَّ اكْفِني بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٤٩٥ ـ وعن عِمْرَانَ بن الحُصَينِ رضيَ اللَّه عنهما ، أن النبيِّ عَلَمْ أَبَاهُ حُصَيْناً كَلِمَتَيْنِ يَدْعُو بهما : « اللَّهُمَّ أَلْهِمْني رُشْدِي ، وأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسي »(٣)

<sup>(</sup>١) أي : فرجي . (٢) أي : الدين اللازم لي بها .

<sup>(</sup>٣) (قلت : كذا قال ، ولعله في بعض نسخ الترمذي ، وإلّا ففي نسخة بولاق ( ٢٦١/٢ ) : ( حديث غريب  $_{\rm N}$  ، يعني : ضعيف ، وهذا هو اللائق بحال إسناده ، فإن فيه انقطاعاً وضعفاً ،  $\rm V$ 

رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

1897 - وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي اللَّه عنه قال : قلت : يا رسُول اللَّه عَلَّمْنِي شَيئاً أَسْأَلُهُ اللَّه تعالى ، قال : « سَلوا اللَّه العَافِيَة » فَمَكَثْتُ أَلَّاماً ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ : يا رسولَ اللَّه عَلَّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللَّه تعالى ، قال لي : « يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رسول اللَّه ، سَلُوا اللَّه العَافِيَة في الدُّنْيا والآخِرَةِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

189٧ - وعن شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ قال : قلت لَأِمِّ سَلَمة رضي اللَّه عنها ، يا أمَّ المؤمِنينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دعاءِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، إذا كانَ عِنْدَكِ ؟ قالتْ : كان أَكْثَرُ دُعائِهِ : « يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ » رواه الترمذي . وقال : حديث حسن .

189۸ - وعن أبي الدرداءِ رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله على : «كانَ مِنْ دُعاءِ دَاوُدَ عَلَى : «لَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَالْعَمَلَ الذي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ، وأهْلِي ، وَمِنَ الماءِ الباردِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن (١).

1899 ـ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسُولُ اللّه ﷺ: «أَلِظُّوا بـ يَاذَا الْجَلاَل ِ وَالْإِكْرام ِ » رواه الترمذي ، ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامِرٍ

سيما وقد رواه ابن حبان ( ٢٤٣١ ـ موارد ) وأحمد ( ٤/٤٤٤ ) من طريق أخرى : « اللهم قني شر نفسي ، واعزم لي على أرشد أمري » . وسنده صحيح على شرط الشيخين . وروى أحمد ( ٢١٧/٤ ) عنه ﷺ أنه قال : اللَّهم اغفر لي ذنبي ، خطئي وعمدي ، اللَّهم إني أستهديك لأرشد أمري ، وأعوذ بك من شر نفسي » . وسنده جيد » ـ ن ـ .

 <sup>(</sup>١) « قلت : كذا قال ، وفيه نظر ظاهر ، فإن في سنده عبد الله بن ربيعة الدمشقي ، وهو : مجهول ،
 كما قال الحافظ » ـ ن ـ .

وهو في « ضعيف سنن الترمذي » برقم (٦٩١) وفي « ضعيف الجامع الصغير وزيادته » برقم (٢٩١) .

الصحابي ، قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد .

« أَلِظُّوا » : بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة ، معناه : ٱلْـزَمُوا هــذِهِ الدَّعْوَةَ وَأَكْثِرُوا مِنها .

١٥٠٠ ـ وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسُولُ اللَّه ﷺ ، بدُعاءٍ كَثيرٍ ، بدُعاءٍ كَثيرٍ ، بدُعاءٍ كَثيرٍ لَمْ نَحْفَظْ منهُ شَيْئاً ؛ لَمْ نَحْفَظْ منهُ شَيْئاً ؛ فقال: « ألا أدُلُّكُمْ عَلَى ما يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ تقول: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ ما سَأَلُكَ مِنْهُ نَبِيُكَ محمَّد ﷺ ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُكَ مُحَمَّد ﷺ ، مألك مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيكَ محمَّد ﷺ ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيكَ مُحَمَّد ﷺ ، وأنْتَ الْمُسْتَعانُ ، وَعَلَيْكَ البَلاغُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللهِ » رواهُ الترمذي وقال : حديث حسن .

١٥٠١ ـ وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال : كان من دعاء رسُول اللَّه ﷺ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ (١) ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، والسَّلامَة مِنْ كُلِّ إِثْم ، والغَنِيمَة مِنْ كُلِّ بِر ، والفَوْزَ بالْجَنَّة ، والنَّجَاة مِنَ النَّارِ » رواه الحاكم أبو عبد اللَّه وقال : حديث صحيح على شرط مسلم (٢).

### ٢٥١ \_باب فضل الدعاء بظهر الغيب

قال تعالى: ﴿والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَانِ ﴾ [سورة الحشر الآية: ١٠] وقال تعالى: ﴿واسْتَغْفِرْ لِنَا مَالِكُمُ وَمِنِينَ ، والْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة محمد الآية: ١٩] وقال تعالى إخْبَاراً

<sup>(</sup>١) أي : ما يوجبها . (وعزائم مغفرتك) أي : موجبات غفرانك . (والبر) : الطاعة .

<sup>(</sup>٢) كذا قال ، وفيه من اختلط . انظر : « الضعيفة » (٢٩٠٨) - ن - .

وهو في « ضعيف الجامع الصغير » الطبعة الجديدة المرتبة برقم ١١٨٤ وقال عنه الشيخ ناصر ضعيف.

عَن إبراهيمَ ﷺ : ﴿ربَّنا اغْفِرْ لِي ، وَلِوَالِدَيُّ ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ ، يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [سورة إبراهيم الآية: ٤١].

١٥٠٢ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه ، أنه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول : « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم ٍ يدعُو لِأَخِيهِ (١) بِظَهْرِ الغَيْبِ إلا قال الْمَلَكُ : وَلَكَ بِمِثْل ٍ » رواه مسلم .

١٥٠٣ ـ وعنه أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ كان يقول: « دَعْوَةُ الْمَرْءِ المُسْلِمِ لَأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوَكَّلٌ كُلَّما دَعَا لَأَخِيهِ بِخَيْرٍ قالَ الْمَلَكُ المُوَكَّلُ الْمُوكَّلُ بِهِ : آمِينَ ، وَلَكَ بِمِثْلِ » رواه مسلم .

### ٢٥٢ ـ باب في مسائل من الدعاء

١٥٠٤ ـ وعن أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما قال : قال رسُولُ اللّه ﷺ « مَنْ صُنِعَ إلَيْهِ مَعْرُوفٌ ، فَقَالَ لِفاعِلِهِ : جَزَاكَ اللّهُ خَيْراً ، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثّناءِ »(٢) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٥٠٥ - وعن جابر رضي اللّه عنه قال: قالَ رسُولُ اللّه ﷺ: « لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ؛ ولا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ؛ ولا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لا تُوَافِقُوا مِنَ اللّه سَاعَةً يُسْأَلُ فِيها عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ » رواه مسلم .

١٥٠٦ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، أن رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : في الإسلام . وقوله (بظهر الغيب) أي : في غيبة المدعو له وفي سره . وقوله : (ولك بمثل) أي : مثل ما دعوت به .

<sup>(</sup>٢) أي : بالغ في الثناء على فاعله وجازى المحسن إليه بأحسن مما صنع إليه حيث أظهر عجزه وأحاله على ربه .

١٥٠٧ ـ وعنه أن رسُولَ اللَّه ﷺ قال : « يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ : يَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي ، فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي » متفق عليه .

وفي رواية لمسلم : « لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَم يَدْعُ بِإِثْم ، أَوْ قَطيعَةِ رَحِم ، ما لَم يَسْتَعْجِلْ » قيل : يا رسولَ اللَّهِ ما الاستعجال ؟ قال : « يقول : قَد دَعَوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرَ مَنْ يَسْتَجِبْ لِي ، فَيَسْتَحْسِرُ (١) عِنْدَ ذُلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ ».

١٥٠٨ ـ وعن أبي أمامة رضي اللَّه عنه قال : قِيل لِرسُول ِ اللَّه ﷺ : أَيُّ الدُّعاءِ أَسْمَعُ ؟ قال : « جَـوْفَ اللَّيْلِ (٢) الآخِـرِ ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُـوباتِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٥٠٩ ـ وعن عُبَادَةَ بنِ الصامِت رضي اللَّه عنه ، أن رسولَ اللَّه ﷺ قال : « مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّه تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا ، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْم ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم »، فقال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم : إذا لَكُثِرُ (٣) قال : « اللَّهُ أَكْثَرُ » (٤) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

ورواه الحاكِم من روايةِ أبي سعيدٍ وزاد فيهِ : « أَوْ يَدَّخِرَ لَـهُ من الأَجْرِ مثْلَها ».

١٥١٠ ـ وعنْ ابنِ عباس رضي اللَّه عنهما ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ، كان يقولُ عِنْدَ الْكُرْبِ : « لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ » متفق عليه . إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمُواتِ ، وَرَبُّ الأَرْضِ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ » متفق عليه .

<sup>(</sup>١) أي : فينقطع .

<sup>(</sup>٢) أي : وسطه . (ودبر) بضمتين أي : عقب (الصلوات المكتوبات) أي : المفروضات .

<sup>(</sup>٣) أي : من الدعاء .

<sup>(</sup>٤) أي : أكثر إحساناً مما تسألون .

#### ٢٥٣ ـ باب كرامات الأولياء وفضلهم

قال اللَّه تعالى : ﴿ الا إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الحَيَاةِ الدُّنيا ، وَفِي الآخِرَةِ ، لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّه ، ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [سورة يونس الآيات : ٢٦ - ٢٦] . وقال تعالى : ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًا (١) فَكُلِي وَاشْرَبِي ﴾ [سورة مريم الآيتان : ٢٥ ، ٢٦] . وقال تعالى : ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا المِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً! قالَ : يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هٰذَا ؟ (٢) قَالَتْ : هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ، إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [سورة آل عمران الآية : ٣٧] . وقال اللّهِ ، إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [سورة آل عمران الآية : ٣٧] . وقال تعالى : ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ (٣) وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ ، فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّى عُلُمُ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً ، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ كُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّى عُلُكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً ، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْ فِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ ) . وإذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ إِلَا لَكُهُ عَرْبُونَ اللّهُ مَا ذَاتَ الشَّمَالِ ) .

1011 - وعن أبي محمد عبد الرّحمٰن بنِ أبي بكرٍ الصديق رضي اللَّه عنهما ، أن أَصْحَابَ الصُّفَةِ (٤) كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ مَرَّةً: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ ، فَلْيَـذْهَبْ بِخَامِسِ آثَنَيْنِ ، فَلْيَـذْهَبْ بِخَامِس بِثَالِثٍ ، ومَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ ، فَلْيَـذْهَبْ بِخَامِس بِسَادِس » أو كما قال ، وأن أبا بكرٍ رضي اللَّه عنه ، جاءَ بِثَلاَثَةٍ ، وآنْطَلَقَ

<sup>(</sup>١) أي : غضاً .

<sup>(</sup>٢) أي : من أين لك هذا في غير أوانه ؟ .

<sup>(</sup>٣) أي : الكفار . (فأووا إلى الكهف) أي : انضموا إليه . (ينشر) أي : يبسط ، و(مرفقاً) أي : ما ترتفقون به من غداء وعشاء . (وتزاور) : تميل . و(تقرضهم) أي : تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم .

<sup>(</sup>٤) الصفة ؛ الظلة التي جعلها النبيّ رضي الله عن مؤخرة مسجد المدينة المنورة يأوي إليها من لا أهل له من الفقراء.

النبي ﷺ بعَشَرَةٍ ، وأنَّ أبا بَكْرٍ تَعَشَّى عندَ النَّبِي ﷺ ، ثم لَبِثَ حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ ، ثم رَجَع ، فجاءَ بَعْدَ ما مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ . قالتِ امْرَأْتُهُ : ما خَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ قالَ : أَوَما عَشَيْتِهِمْ ؟ قالتَ : أَبُوا حتَّى تَجِيءَ وَقَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ (١) ، قال : فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ ، فقال : يَا غُنْثُرُ ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ ، وقالَ : عَلَيْهِمْ (١) ، قال : فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ ، قال : وأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إلاَّ رَبا(٢) مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا ، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ ، فَنَظَرَ إلَيْهَا أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسِ (٣) ما هَذَا ؟ قَالَتْ : لا وَقُرَّةٍ عَيْنِي (٤) أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ (٣) ما هَذَا ؟ قَالَتْ : لا وَقُرَّةٍ عَيْنِي (٤) أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ لامْرَأَتِهِ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ عَمْ اللهَ الْمُوبَكِرِ وقال : إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ أَبُو بَكُرٍ وقال : إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ ، يَعْنِي يَمِينَهُ . ثُمَّ أَكَلَ مِنْها لُقُمَةً ، ثم حَمَلَهَا إلَى النَّبِي عَلَى مَنَا الشَّيْطُونِ ، فَتَعْرَقُونَا النَّيْ عَشَرَ مِنْ الشَّيْطَانِ ، يَعْنِي يَمِينَهُ . ثُمَّ أَكَلَ مِنْها لُقُمَةً ، ثم حَمَلَهَا إلَى النَّبِي عَلَى مَعْ كُلُ رَجُلٍ فَتَكُوا مِنْها وَمُعْمَى الأَجَلُ ، فَتَقَرَّقُنَا الْنَيْ عَشَر رَجُلٍ فَأَكُلُوا مِنْها وَمُحْمَعُونَ . وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدُ ، فَمَضَى الأَجَلُ ، فَتَمُ كُلُّ رَجُلٍ فَأَكُلُوا مِنْها وَمُعْمَونَ .

وَفِي رِوَايَةٍ: فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ لا يَطْعَمُهُ، فَحَلَفَ الْمَرْأَةُ لا تَطْعَمُهُ، فَحَلَفَ الضَّيْفُ. \_ أو الأَضْيَافُ \_ أَنْ لا يَطْعَمُهُ أو يَطْعَمُوهُ حتى يَطْعَمَهُ . فقالَ أَبُو بَكْرٍ: الضَّيْفُ . \_ أو الأَضْيَافِ النَّعْطَامِ فَأَكَلَ وأَكَلُوا ، فَجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إلا رَبَتْ هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ! فَدَعَا بالطَّعَامِ فَأَكَلَ وأكلُوا ، فَجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إلا رَبَتْ هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ! فَدَعَا بالطَّعَامِ فَأَكَلُوا ، فَجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إلا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا أَخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ، مَا هَذَا ؟ فقالَت : وَقُرَّةٍ عَيْنِي مِنْ النَّهِ اللهَ الْأَنْ لَأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ ، فَأَكَلُوا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْفٍ ، فَذَكَرَ أَنْهُ أَكُلُ مِنْهَا .

وَفِي رِوايَةٍ إِنَّ أَبَا بِكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ : دُونَكَ أَضْيَافَكَ ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إلى

 <sup>(</sup>۱) وفي رواية : (قد عرضنا عليهم فامتنعوا) .

<sup>(</sup>٣) من كنانة أي : يا أخت القوم المنتسبين إلى بني فراس .

<sup>(</sup>٤) أي : سرورها .

النّبيّ ﷺ ، فَآفْرُغْ مِنْ قِراهُم قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، فَأَتاهُمْ بِما عِنْدَهُ ، فقال : آطْعَمُوا ؛ فقالوا : أين رَبُّ مَنْزِلِنا ؟ قالَ : آطْعَمُوا ، قالوا : ما نحنُ بِآكِلِينَ حتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنا ، قال : آقْبَلُوا عَنَا قِرَاكُمْ ، فإنَّهُ إِنْ جَاءَ ولَمْ تَطْعَمُوا ، لَنَلْقَيَنَ مِنْهُ (١) فأبُوا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيّ ، فَلَمّا جاءَ تَنَحَيْتُ عنْهُ ، فقال : ما صَنعْتُم ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فقال : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، فَسَكَتُ . ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، فَسَكَتُ . ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، فَسَكَتُ . ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، فَسَكَتُ . ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، فَسَكَتُ . ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، فَسَكَتُ . ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمُنِ ، فَسَكَتُ . فَقَالَ : يَا عُبْدَ الرَّحْمُنِ ، فَقَالَ ! يَا عُنْمُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، فَقَالَ : يَا عُنْمُ أَقْسَلُوا : صَدَقَ ، أَتَانَا بِهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمُونِ واللّهِ لا نَطْعَمُهُ حتى لَمُ الْمَعْمُهُ عَلَى الشَّيْطَانِ ، فَقَالَ : واللّهِ لا نَطْعَمُهُ حتى الشَّعْمُهُ فقالَ : وَيْلَكُمْ مَالَكُمْ لا تَقْبَلُونَ عَنَا قِرَاكُمْ ؟ هَاتِ طَعَامَكَ ، فَجَاءَ بِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ : بِسْمِ اللّهِ ، الأُولَى مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَأَكَلَ وَأَكُلُوا ، مَتفق عليه . فَوَلَ : بِسْمِ اللّهِ ، الأُولَى مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَأَكَلَ وَأَكُلُوا ، مَتفق عليه .

قوله: «غُنْثُرُ » بِغينٍ معجمةٍ مضمُومَةٍ ثم نُونٍ ساكِنَةٍ ثم ثاءٍ مثلثةٍ وهو: الغَبِيُّ الجَاهِلُ. وقولُهُ: « فَجَدَّعَ » أَيْ شَتَمَهُ ، والجَدْعُ القَطْعُ. قولُه « يَجِدُ عَلَيّ » هو بكسرِ الجِيمِ: أَيْ يَغْضَبُ.

الله عنه قال : قال رسول الله على : « لَقَدْ كَانَ فيما قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ ، فإنْ يَكُ في أُمَّتِي أَحَدٌ فإنَّهُ عُمَرُ » رواهُ البخاري .
 ورواه مسلم من رواية عائشة .

وفي رِوايتهما قال ابن وهب : « محَدَّثُونَ » أي مُلْهَمُونَ .

١٥١٣ ـ وعن جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي اللَّه عنهما ، قال : شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْداً ، يعني ابنَ أبي وقاص رضي اللَّه عنه ، إلى عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فَعَزَلَهُ ، واسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّاراً ، فَشَكُوا حتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّي ، فَأَرْسَلَ فَعَزَلَهُ ، واسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّاراً ، فَشَكُوا حتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّي ، فقالَ : أمَّا إليهِ ، فقالَ : يا أبا إسْحَاقَ ، إنَّ هؤلاءِ يَزْعَمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي ، فقالَ : أمَّا

<sup>(</sup>١) أي : شيئاً عظيماً .

أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رسولِ اللَّه ﷺ ، لا أُخْرِمُ عَنْها(١) ، أُصَلِّي صَلاَتَي العِشَاءِ فَأَرْكُدُ(٢) فِي الأُولَييْنِ ، وَأُخِفُ في الْأَخْرَييْنِ .

قال : ذلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، وأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا - أَوْ رِجَالًا - إلى الْكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إلَّا سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً ، وَلَّكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إلَّا سَأَلُ عَنْهُ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً ، يُكَنَّى حَتَّى دَخَلَ مَسْجِداً لِبَنِي عَبْس ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، يُقالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ ، يُكَنَّى حَتَّى دَخَلَ مَسْجِداً لِبَنِي عَبْس ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، يُقالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ ، يُكَنِّى أَبَا سَعْدَةَ ، فقالَ : أَمَا إِذْ نَشَدُّ تَنَا(٣) فَإِنَّ سَعْداً كَانَ لا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ (٤) وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدُ : أَمَا وَاللَّهِ لأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدُ : أَمَا وَاللَّهِ لأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ بَالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدُ : أَمَا وَاللَّهِ لأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَاذِبًا ، قَامَ رِيَاءً ، وَسُمْعَةً ، فَأَطِلْ عُمُرَهُ ، وَأَطِلْ فَقُرَهُ ، وَعَرَّضُهُ لِلْفِتَنِ . وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ : شَيْخُ كَبِيرٌ مَفْتُونُ ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ .

قال عبدُ الملكِ بنِ عُمَيْرِ الراوي عن جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ عَالَى عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوادِي فِي الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ. متفق عليه.

101٤ ـ وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بنِ عمرو بنِ نَفَيل رضي اللّه عنه ، خاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْس إلى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم ، وادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ أَرْضِهَا ، فقالَ سعيد : أنا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَرْضِهَا بَعْدَ اللّه عَيْدُ ! فقالَ سعيد : مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّه عَيْدٌ ؟ قال : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّه عَيْدٌ ؟ قال : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّه عَيْدٌ ! قال : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّه عَيْدٌ ؟ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَيْدٌ ! قال : سَمِعْتُ أَرْضِينَ » فقالَ له مَرْوَانُ : لا أَسْأَلُكَ بَيْنَةً بَعْدَ هٰذا ، فقالَ سعيد : اللّهُمَ إِنْ كَانَتْ أَرْضِينَ » فقالَ له مَرْوَانُ : لا أَسْأَلُكَ بَيْنَةً بَعْدَ هٰذا ، فقالَ سعيد : اللّهُمَ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً ، فَأَعْم بَصَرَها ، وَاقْتُلْهَا في أَرْضِها ، قالَ : فَما ماتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُها ،

 <sup>(</sup>١) لا أنقص عنها . (٣) أي : أقوم طويلاً . (٣) أي : طلبت منا القول .

<sup>(</sup>٤) وفي رواية : (لا ينفر بالسرية) : أي : معها . و(السرية) : القطعة من الجيش . كأنه يعني : إنه جبان فلا يخرج معها لذلك . و(القضية) : الحكومة .

وبَيْنَما هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي خُفْرَةٍ فَماتَتْ، متفق عليه.

وَفي روايةٍ لِمُسْلِم عن محمد بنِ زيد بنِ عبد اللّه بن عُمَرَ بِمَعْنَاهُ ، وأنه رآها عَمْياءَ تَلْتَمِسُ الجُدُرَ تقولُ : أصابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدٍ ، وأنّها مَرَّتْ عَلَى بِئرٍ في الدَّارِ التي خاصَمَتْهُ فيها ، فَوَقَعَتْ فيها ، وكانتْ قَبْرَها .

١٥١٥ - وعن جابرِ بنِ عَبدِ اللَّه رضي اللَّه عنهما قال : لمَّا حَضَرَتْ أُحُدُ دَعَانِي أَبِي مِن اللَّيْلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِي (١) إِلَّا مَقْتُولًا فِي أُوَّل ِ مَنْ يُقْتَلُ مِن أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ ، وإنَّ عَلَيَّ دَيْنا وإنِّي لا أَتُرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْس رسول اللَّه ﷺ ، وإنَّ عَلَيَّ دَيْنا فَاقْض ، وَاسْتَوْص بِأَخَوَاتِكَ خَيْراً ، فَاصْبَحْنا ، فَكَانَ أُوَّلَ قَتِيل ؛ وَدَفَنْتُ مَعَهُ فَاقْض ، وَاسْتَوْص بِأَخَوَاتِكَ خَيْراً ، فَاصْبَحْنا ، فَكَانَ أُوَّلَ قَتِيل ؛ وَدَفَنْتُ مَعَهُ آتُحُر فِي قَبْرِهِ ، ثمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسي أَنْ أَتُركَهُ مَعَ آخَرَ ، فَاسْتَحْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهُو ، أَخَر في قَبْرِه ، ثمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسي أَنْ أَتُركَهُ مَعَ آخَرَ ، فَاسْتَحْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهُو ، فإذا هُوَ كَيَوْم وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذِنِه ، فَجَعَلْتُهُ في قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ . رواه البخاري .

١٥١٦ - وعن أنس رضي اللّه عنه ، أن رجلين مِنْ أصحاب النّبي ﷺ ، خَرَجَا مِنْ
 عِنْدِ النّبي ﷺ ، في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا . فَلَمَّا افْتَرَقَا ، صَارَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حتى أَتَى أَهْلَهُ .

رواهُ البُخاري مِنْ طُرُقٍ ؛ وَفي بَعْضِهَا أَنَّ الرَّجُلَيْنِ أُسَيْدُ بِنُ حُضيرٍ ؛ وَعَبَّادُ بِنُ بِشْرِ رضيَ اللَّه عنهُما .

١٥١٧ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله ﷺ، عَشْرَة رَهُطٍ (٢) عَيْناً سَرِيَّة ، وأمَّرَ عَلَيْها عاصِمَ بنَ ثَابِتِ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه ، فَانْطَلَقُوا حتَّى إذا كَانُوا بِالهَدْأَةِ ، بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ؛ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْل يُقالُ لَهُمْ : بَنُول حَيَانَ ، فَنَفُرُوا لَهُمْ بِقَريبٍ مِنْ مِائَةٍ رَجُلٍ رَامٍ ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ ، فلمًا لَهُمْ : بَنُول حَيَانَ ، فَنَفُرُوا لَهُمْ بِقَريبٍ مِنْ مِائَةٍ رَجُلٍ رَامٍ ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ ، فقالُوا : أحسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وأصْحَابُهُ ، لَجَأُوا إلى مَوْضِعٍ ، فَأَحاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ ، فَقَالُوا :

<sup>(</sup>١) أي : أظنني .

انْزِلُوا فَأَعْطُوا بَأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ العَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدا . فَقَالَ عَاصِمُ بِنُ ثَابِتٍ : أَيُّهَا القَوْمُ ، أمَّا أنا ، فَلاَ أَنْزِلُ عَلَى ذِمَّةِ كَافِرِ : اللَّهُمَّ أُخبِرْ عَنَّا نَبِيُّكَ عَلِيهُ ؛ فَرَمُوهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِماً ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةً نَفَر عَلَى الْعَهْدِ والمِيثَاقِ ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ ، وَزَيدُ بنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلُ آخَرُ . فلمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ ، فَرَبطُوهُمْ بِها . قال الرَّجُلُ الثَّالِثُ : هٰذا أُوَّلُ الغَدْرِ وَاللَّهِ لا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهٰؤُلاءِ أُسْوَةً (١) ، يُريدُ القَتْلَى ، فَجَرُّوهُ وعَالَجُوهُ ، فأبى أن يَصْحَبَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، وانْطَلَقُوا بِخُبَيبٍ ، وزَيْدِ بنِ الدَّثِنَةِ ، حتَّى بَاعُوهُما بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ؛ فَابْتَاعَ (٢) بَنُو الحارِثِ بَنِ عامِرِ بنِ نَوْفَل ِ بنِ عبدِ مَنَافٍ خُبَيبًا ، وكان خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ . فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أسيراً حتى أَجْمَعُوا على قَتْلِهِ ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحارثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِها(٣) فَأَعَارَتْهُ ، فَدَرَجَ بُنَيُّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حتَّى أَتَاهُ ، فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَالموسَى بِيَدِهِ ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَها خُبَيْبٌ . فقال : أَتَخْشَيْنَ أَن أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لَأَفْعَلَ ذٰلكَ ! قالتْ : واللَّهِ مَا رَأَيْتُ أسيراً خَيراً مِنْ خُبَيْب ، فواللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأْكُلُ قِطْفاً مِنْ عِنَب في يَدِهِ وإِنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةً مِنْ ثَمَرَةٍ ، وكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْباً . فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ ، قالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَتَرَكُوهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فقَال : واللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ ما بِي جَزَعُ لَزِدْتُ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدا ، وَاقْتُلُهُمْ بِدَدا ، ولا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدا . وقال : فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً على أَيِّ جَنْبِ كَانَ للَّهِ مَصْرَعِي (٤) وَذَلِكَ في ذاتِ الإلهِ وإنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَال (٥) شِلْوِمُمَزَّعِ

(٢) أي : اشترى .

<sup>(</sup>٣) أي : يحلق عانته بها . (١) الأسوة : القدوة . (٤) أي : موتى .

<sup>(</sup>٥) جمع وصل وهو العضو . و(الشلو) بكسر المعجمة وسكون اللام : الجسد . و(ممزع) بالزاي ثم بالمهملة أي : مقطع . والمعنى : أعضاء جسد مقطع .

وكَانَ خُبَيْبُ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْراً (١) الصَّلاَةَ. وأخْبَرَ - يعنِي النبيِّ ﷺ - أصْحابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ إلى عاصِم بنِ قَالِبَ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَن يُؤْتَوا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وكَانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ قُلْمِيْ عَلْمَائِهِمْ ، فَبَعَثَ اللَّه لِعاصِم مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يُقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئاً ، رواه البخاري .

« الهَدْأَةُ » : مَوْضِعُ ، والظُّلَةُ : السَّحَابُ . والدَّبُرُ : النَّحْلُ . وَقَوْلُهُ : « اقْتُلْهُمْ بِدَداً » بِكَسْرِ الباء وفتحِهَا ، فمَنْ كَسَرَ قال هو جمع بِدَّةٍ بكسرِ الباء وهي النصيب ومعناه : اقْتُلْهُمْ حِصَصاً مُنْقَسِمَةً لِكُلِّ واحدٍ منهُمْ نَصيبٌ ، وَمَنْ فَتَحَ قال معناهُ : مُتَفَرِّقِينَ في الْقَتْلِ واحداً بَعْدَ واحدٍ مِنَ التَّبْدِيد .

وفي الباب أحاديث كثيرةٌ صَحيحةٌ سَبَقَتْ في مَوَاضِعِها مِنْ هذا الكِتَابِ ، مِنْها حديثُ الغُلامِ الذي كانَ يأْتِي الرَّاهِبَ والسَّاحِرَ<sup>(۲)</sup> ، وَمِنْها حَدِيثُ جُرَيْج<sup>(۳)</sup> ، وحديثُ أَصْحابِ الغَارِ الذينَ أُطْبِقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّحْرَةُ (٤) ، وَحديثُ الرَّجُلِ الذي سَمِعَ صَوْتاً في السَّحَابِ يَقُولُ : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ (٥) ، وَغَيْرُ ذٰلِكَ . وَالدَلائِل في البابِ كثيرةٌ مشهُورَةٌ ، وباللَّهِ التَّوْفِيق .

١٥١٨ ـ وعن ابنِ عمر رضيَ اللَّه عنهما قال : ما سمِعتُ عمر رَضيَ اللَّه عنهُ يقولُ لِشَيْءٍ قَطُّ : إِنِّي لأَظُنُّهُ كَذَا ، إلاَّ كانَ كَمَا يَظُنُّ . رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) قال في « الصحاح » : كل ذي روح يوثق حتى يقتل فقد قتل صبراً .

<sup>(</sup>٢) برقم : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) برقم : ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) برقم : ١٣ .

<sup>(</sup>٥) برقم : ٧٦٥ .

## ١٧ ـ كتَابُ الأمور النَهي عَنْهَا

## ٢٥٤ \_ باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَلا يَغْتَبْ بَعضُكُمْ بَعْضَا (٢) أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً ؛ فَكَرِهْتُمُوهُ! وَاتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ [سورة الحجرات الآية: ١٢]. وقال تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ (٣) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعَ ، والْبَصَرَ ، والفُؤاذ ، كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [سورة الإسراء الآية: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ (٤) عَتيدُ ﴾ [سورة ق الآية: ١٨].

إعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيعِ الكَلامِ إلَّا كَلاَماً ظَهَرَتْ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ ، ومَتَى اسْتَوَى الْكَلاَمُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ ، فالسُّنَّةُ الإِمْسَاكُ عَنْهُ ، لَإِنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الْكَلاَمُ الْمُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ ، وذلك كَثِيرٌ فِي العَادَةِ ، والسَّلاَمَةُ لا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ .

١٥١٩ - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنهُ ، عن النَّبي عَلَيْ قال : « مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

<sup>(</sup>١) يحوي هذا الكتاب العديد من الأبواب الدالة على الأدب النبوي الكريم ، والخلق القرآني السوي ، نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين التأدب بأدب الإسلام .

<sup>(</sup>٢) من الغيبة ذكرك أخاك بما يكره كما سيأتي في الحديث (١٥٣٦) .

<sup>(</sup>٣) أي : تتبع .

<sup>(</sup>٤) أي : ملك يرقبه : (عتيد) أي : حاضر .

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ » متفق عليه .

وهذا صَريحٌ في أنَّهُ يَنْبَغي أنْ لا يَتَكَلَّمَ إلاَّ إذا كانَ الْكلامُ خَيْراً ، وهُوَ الَّذي ظَهَرَتْ مَصْلَحَةُ ، فلاَ يَتَكَلَّمُ .

١٥٢٠ - وعن أبي موسى رَضي اللَّه عنه قال : قلت : يا رسولَ اللَّهِ أيُّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قال : « مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » متفق عليه .

١٥٢١ ـ وعن سهل بن سعد قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْمَيْهِ (١) وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ » متفق عليه .

١٥٢٢ - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنهُ ، أنه سمع النبيِّ ﷺ يقول : « إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ والْمَغْرِبِ » متفق عليه .

### ومعنى : « يَتَبَيَّنُ » يُفَكِّرُ أَنَّهَا خَيْرٌ أَم لا .

١٥٢٣ - وعنه عن النبي ﷺ قال : « إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللَّه تعالى ما يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِها دَرَجاتٍ ، وإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تعالى لا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِها في جَهَنَّمَ » رواه البخاري .

107٤ - وعن أبي عبد الرّحمن بِلال بن الحارِثِ المُزَنِيِّ رَضيَ اللَّه عنهُ ، أن رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّه عنهُ ، أن رَسُولَ اللَّه عَلَى قال : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تعالى مَا كانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إلى بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إلى

<sup>(</sup>١) هو اللسان . و ( اللحيان ) : العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان . ( وما بين رجليه ) : الفرج .

يَوْمِ يَلْقَاهُ » رَواه مالك ، في : الْمُوطَّإِ ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

١٥٢٥ - وعن سفيان بن عبد اللَّه رَضيَ اللَّه عنهُ قال : قلت يا رسولَ اللَّهِ حدِّثني بأُمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قال : « قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ » قلت : يا رسولَ اللَّهِ ما أَخْوَفُ مَا بَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قال : « هذا » رواه الترمذي وقال : حديث تَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسانِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ قال : « هذا » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح (١).

١٥٢٦ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: « لَا تُكْثِرُوا الكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ! وإِنَّ أَبعَدَ الكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ! وإِنَّ أَبعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ القَاسِي » رواه الترمذي (٢) .

١٥٢٧ ـ وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنهُ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٥٢٨ ـ وعن عقبة بن عامِر رَضيَ اللَّه عنهُ قال : قلت : يا رسُولَ اللَّهِ ما النَّجَاةُ ؟ قال : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٥٢٩ ـ وعن أبي سعيد الخدري رَضيَ اللَّه عنه ، عن النبيِّ ﷺ قال : « إذا

<sup>(</sup>۱) هو في «صحيح الترمذي ـ باختصار السند ـ » برقم ١٩٦٥ و «صحيح سنن ابن ماجه ـ باختصار السند ـ ٢٩٧١ و رمز الشيخ ناصر له بـ (م) والذي في «مختصر مسلم ـ للإمام المنذري » رقم ١٨ بلفظ : « قل آمنت بالله ثم استقم »

<sup>(</sup>٢) «قلت: كذا قال ، وفيه إبراهيم بن عبد الله بن حاطب ، وهو: مجهول الحال ، ووثقه ابن حبان ، على قاعدته ، واغتر به الشيخ أحمد شاكر رحمه على عادته فصحح الحديث! وقد رواه مالك بلاغاً من قول عيسى عليه السلام ، وقد فصلتا القول في ذلك في « الأحاديث الضعيفة » مالك بلاغاً من قول عيسى عليه السلام ، وقد فصلتا (٩٢٠) » - ن - .

أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسانَ ، تَقُولُ : اتَّقِ اللَّهَ فِينَا ، فإنَّما نَحْنُ بِكَ ؛ فإنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا ، وإِنِ آعْوَجَجْتَ آعْوَجَجْنَا » رواه الترمذي .

معنى : « تُكَفِّرُ اللِّسَانَ » : أيْ تَذِلُّ وَتَخْضِعُ لَه (١) .

رُحْوَنُ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّه عنهُ قال : قلت : يا رَسُولَ اللَّهِ أُخْبِرْنِي بِعَمَل يُلْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ؟ قال : « لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظيم ، وإنَّهُ لَيَسيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللَّه لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتَعُجُمُ الصَّلاة ، وتَحُجُ البَيْتَ » ثُمَّ قَالَ : « ألاَ أدُلُكُ عَلَى أَبُوابِ وَتُوْتِي الزَّكَاةَ ، والصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ البَيْتَ » ثُمَّ قَالَ : « ألاَ أدُلُكُ عَلَى أَبُوابِ الخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، والصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ الْخَطِيئَة كَما يُطْفِىءُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلاَةُ وَعَمُودُهِ ؟ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ » (آ) قلت : بَلَى يا رسُولَ اللَّهِ ، قال : « ألاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ ، الإسلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذَرْوَةِ سَنَامِهِ » (آ) قلت : بَلَى يا رسُولَ اللَّهِ ، قال : « ألاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذَرْوَةِ سَنَامِهِ الْجِهادُ » ثُمَّ قال : « ألاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَخَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهادُ » ثُمَّ قال : « ألاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَخَرْوَةٍ سَنَامِهِ اللَّهِ ، فَاكَ : « أللَّ أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَقَدْ السَّلامُ ، وَعَمُودُهُ السَّلامُ ، وَعَمُودُهُ السَّلافِ وقالَ : « تُكِلَتْكَ أَمُّكَ عَلَىٰكَ هَذَا » النَّاسَ فِي النَارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟» رواه الترمذي وقال : « يَكِلَتُكَ أَمُكُونَ وَاللهُ وإنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِما نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فقالَ : « ثَكِلَتْكَ أَمُّكُونَ وقال : « تَكِلَتُكَ أَمُكُونَ وَال : يَكُلُبُ النَاسَ فِي النَارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟» رواه الترمذي وقال : يَكُلُتُ حسن صحيح ، وقد سبق شرحه في باب قبل هذا .

١٥٣١ - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنهُ ، أن رسُولَ اللَّه ﷺ ، قال : « أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟ » قالوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قال : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِما يَكْرَهُ » قِيلَ :

<sup>(</sup>١) أو هو كناية عن تنزيل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم.

<sup>(</sup>٢) يعني : وسطه . و(تتجافى) : ترتفع .

<sup>(</sup>٣) أي : أعلاه .

<sup>(</sup>٤) أي : فقدتك . قلت : والحديث لم يرد له ذكر من قبل فاللَّه أعلم هل سقط أو وَهُم ؟ .

أَفَرَأَيْتَ (١) إِنْ كَانَ في أَخِي ما أَقُولُ ؟ قال : « إِنْ كان فِيهِ ما تَقُولُ ، فقد اغْتَبْتَهُ ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ما تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ » (٢) رواه مسلم .

١٥٣٢ - وعن أبي بَكْرِ رَضيَ اللَّه عنهُ ، أن رسُولَ اللَّه ﷺ قال في خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى في حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « إِنَّ دِماءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ ، حَرَامُ عَلَيْكُمْ كِمْ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « إِنَّ دِماءَكُمْ هذا ، وَأَمْوَالَكُمْ مَا وَأَعْرَاضَكُمْ ، حَرَامُ عَلَيْكُمْ كُمْ مَذَا ، وَي شَهْرِكُمْ هذا ، في بَلَدِكُمْ هذا ، ألا هَلْ بَلَّغْتُ » متفق عليه .

١٥٣٣ ـ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قلتُ للنبي ﷺ: حَسْبُكَ (٣) مِنْ صَفِيَّة كَذَا وكَذَا . قال بعضُ الرواةِ : تَعْنِي قَصِيرَةً ، فقالَ : « لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ كَذَا وكَذَا . قال بعضُ الرواةِ : وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً (٤) فقال : « مَا أُحِبُ أَنِّي حَكَيْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ !» قالت : وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً (٤) فقال : « مَا أُحِبُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً وإنَّ لِي كَذَا وَكَذَا » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح (٥) .

ومعنى : « مَزَجْتُهُ » خَالَطَتْهُ مُخَالَطَةً يَتَغَيَّرُ بها طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ لِشِدَّةِ نَتْنِها وَقُبْحِهَا . وهذا الْحَديثُ مِنْ أَبلَغِ الزَّواجِرِ عَنِ الْغِيبَةِ ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ .

١٥٣٤ - وعن أنس رَضِيَ اللَّه عنهُ قال : قال رسُول اللَّه ﷺ : « لَمَّا عُرِجَ بِي مَرْرُتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ (٦) وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هَوُلاَءِ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ (٦) وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هُولاَءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قالَ : هَوُلاَءِ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ ، وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ !» رواه أبو داود .

<sup>(</sup>١) أي : أخبرني . (٢) أي : افتريت عليه الكذب . (٣)

<sup>(</sup>٤) أي : حكيت له حركة إنسان يكرهها .

<sup>(</sup>٥) قلّت : وهوكما قال ، وبيانه في « المشكاة » (٤٨٥٧) . ـ ن ـ . قلت : يعني في التحقيق الثاني . (٦) أي : يجرحونها .

١٥٣٥ - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنهُ أن رسُولَ اللَّه ﷺ قال : « كُلُّ الْمُسْلِمِ على المُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَعِرْضُهُ (١) وَمَالُهُ » رواه مسلم .

## ٢٥٥ - باب تحريم سماع الغيبة

# وأمر من سمع غيبةً مُحرَّمةً بِرَدِّها والإنكارِ على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه

قال اللّه تعالى : ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُورَ '') أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ [سورة القصص الآية: ٥٥]. وقالَ تعالى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [سورة المؤمنون الآية: ٣]. وقال تعالى : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ الآية: ٣]. وقال تعالى : ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ اللّذِينَ يَخُوضُونَ فِي [سورة الإسراء الآية: ٣٦]. وقال تعالى : ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ اللّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا (٣) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، وإمَّا يُنْسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة الأنعام الآية: ٦٨].

١٥٣٦ - وعن أبي الدرداءِ رَضيَ اللَّه عنهُ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخيهِ ، رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٥٣٧ - وعن عِتبَانَ بنِ مالكٍ رَضيَ اللَّه عنهُ ، في حديثه الطويل المشهور الذي تقدَّم في بابِ الرَّجاء قال : قام النبيِّ عَلَيْ يُصَلِّي فَقال : « أَيْنَ مالِكُ بْنُ اللَّهُ عَلَى بَابِ الرَّجُلُ : ذَٰلِكَ مُنَافِقُ لا يُحِبُّ اللَّهَ ولا رَسُولَهُ ، فقال النبيِّ عَلَيْ : اللَّهُ عَلْ رَسُولَهُ ، فقال النبيِّ عَلَيْ : « لاَ تَقُلْ ذَلِكَ أَلاَ تَراهُ قَدْ قالَ : لا إله إلاَّ اللَّهُ يُريدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ؛ وإنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ على النَّارِ مَنْ قال : لاَ إله إلاَّ اللَّهُ يَبْتَغى بذلِكَ وَجْهَ اللَّهِ » متفق عليه .

<sup>(</sup>١) العرض بالكسر: الحسب.

<sup>(</sup>٢) هو : القول القبيح . (٣) أي : بالطعن والاستهزاء . و(الذكرى) : التذكر .

« وعِتْبان » بكسر العين على المشهور وحُكِي ضَمُّها وبعدها تاءً مثناة مِن فوقٍ ثم باءً موحدة . و« الدخشم » بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين .

١٥٣٨ - وعن كعب بن مالك رَضِيَ اللَّه عنهُ في حديثه الطويل في قصة تَوْبَتِهِ وقد سبق في باب التَّوْبَةِ (١) . قال النبيُّ عَلَى وهو جالِسٌ في القَوْم بِتَبُوكَ : « مَا فَعَلَ كَعْبُ بنِ مَالِكٍ ؟ » فقال رجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة : يا رسولَ اللَّه حَبَسَهُ بُرْدَاهُ والنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ . فقال لَه مُعاذُ بنُ جبل رَضِيَ اللَّه عنهُ : بِئْسَ ما قُلْتَ ، واللَّه يا رسولَ اللَّه عما علمنا عليه إلَّا خَيْراً ، فَسَكَتُّ رسُولُ اللَّه عَلَيْه . متفقٌ عليه .

« عِطْفَاهُ »: « جانِبَاهُ ».

### ٢٥٦ \_باب ما يباح من الغيبة

اعْلَمْ أَنَّ الْغِيبَةَ تُبَاحُ لِغَرَض صحيح شَرْعِيِّ لا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا ، وهُوَ بِسِتَّةِ أَسْبَابِ :

الأوَّلُ: التَّظَلَّمُ ، فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إلى السُّلُطانِ والقَاضِي وغَيْرِهِما مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ ، أو قُدْرَةٌ عَلَى إنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ ، فيقول: ظَلَمَنِي فُلاَنُ بكذا .

الثّاني: الاسْتِعانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ المُنْكَرِ، وَرَدِّ العاصي إلى الصَّوابِ، فيقولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ على إِزالَةِ المُنْكَرِ: فُلانٌ يَعْمَلُ كَذا، فازْجُرْهُ عَنْهُ ونحو ذلك ويكونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصُّلُ إلى إِزالَةِ المُنْكَرِ، فإنْ لَمْ يَقْصِدْ ذلكَ كانَ حَرَاماً.

الثَّالِثُ : الاسْتِفْتاءُ ، فيقُولُ لِلْمُفْتِي : ظَلَمَنِي أبي أَوْ أخي ، أَوْ زوجي ، أو

<sup>(</sup>١) تحت رقم (٢٢) .

فُلانُ بكَذا فَهَلْ لَهُ ذلِكَ ؟ ومَا طَريقي في الخلاص مِنْهُ ، وتَحْصِيل حَقِّي ، وَدَفْعِ الظُّلْمِ ؟ وَنَحْو ذلكَ ، فهذا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ ، ولكِنَّ الأَحْوَطَ والأَفْضَلَ أَنْ يقول : ما الظُّلْمِ ؟ وَنَحْو ذلكَ ، فهذا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ ، ولكِنَّ الأَحْوَطُ والأَفْضَلُ إِنَّ يقول : ما تقولُ في رَجُلٍ أَوْ شَحْصُ ، أَوْ زَوْجٍ ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا ؟ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ ، فالتَّعْيينُ جَائِزٌ كَمَا سَنَذْكُرُهُ في حَدِيثِ هِنْدِ (۱) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى » .

الرَّابِعُ : تَحْذِيرُ المُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُمْ ، وذلِكَ مِنْ وُجُوهٍ :

منها جَرْحُ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّواةِ والشُّهُودِ وذلِكَ جائِزٌ بِإجْمَاعِ ِ الْمُسْلِمِينَ ، بَلْ وَاجِبُ للْحَاجَةِ .

ومنها المُشَاوَرَةُ في مُصاهَرَةِ إنْسانٍ ، أَوْ مُشارَكَتِهِ ، أَوْ إيداعِهِ ، أَوْ مُعامَلَتِهِ ، أَوْ مُعامَلَتِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ ، أَوْ مُجَاوَرَتِهِ ، ويجبُ على المُشاوِرِ أَنْ لا يُخْفِيَ حَالَهُ ، بَلْ يَذْكُرُ الْمَسَاوِيَ الَّتِي فيه بِنِيَّةِ النَّصيحَةِ .

ومنها إذا رأى مُتَفَقِّها يَتَرَدَّدُ إلى مُبْتَدِع ، أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْمَ ، وخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بِبَيانِ حالِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَةَ ، وَلَنَّ مِنْ الشَّيْطانُ عَلَيْهِ وَهذا مِمَّا يُغْلَطُ فيه . وقدْ يَحْمِلُ الْمُتَكَلِّمَ بِذَلِكَ الحَسَدُ ، ويُلَبِّسُ الشَّيْطانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، ويُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةً فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ .

وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لا يقومُ بها على وَجْهِها : إِمَّا بِأَنْ لا يَكُونَ صَالِحاً لها ، وإما بأَنْ يَكُونَ فَاسِقاً ، أَوْ مُغَفَّلاً ، وَنحوَ ذٰلِكَ فَيَجِبُ ذِكْرُ ذٰلِكَ لِمَنْ لهُ عليه ولايةٌ عامَّةٌ لِيُزِيلَهُ ، وَيُـوَلِّي مَنْ يُصْلِحُ ، أَوْ يَعْلَمَ ذٰلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلَهُ يِمُقْتَضَى حالِهِ ، ولا يَغْتَرَ بِهِ ، وأَنْ يَسْعَى في أَنْ يَحُثَّهُ على الاسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ .

الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مُجَاهِراً بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ،

<sup>(</sup>١) تحت رقم (١٥٤٣) .

ومُصَادَرَةِ النَّاسِ ، وأَخْذِ الْمَكْسِ ، وجِبَايَةِ الأَمْوَالِ ظُلْماً ، وَتَوَلِّي الْأَمُورِ البَاطِلَةِ ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ ، إلاَّ أَنْ يكونَ البَاطِلَةِ ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ ، إلاَّ أَنْ يكونَ لِجَوَازِهِ سَبَبُ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ .

السَّادِسُ: التَّعْرِيفُ، فإذا كانَ الإنْسانُ مَعْرُوفاً بِلَقَبِ، كالأَعْمَشِ، والأَعْرَجِ، والأَصَمِّ، والأَعْرَجِ، والأَصَمِّ، والأَعْمى، والأَحْوَلِ، وغَيْرِهِمْ جازَ تَعْرِيفُهُمْ بِذٰلِكَ، والأَعْرَجُ وَلَا عُمْرِيفُهُ بِغَيْرِ ذٰلِكَ كان أَوْلَى. فهذِهِ وَيَحْرُمُ إِطَّلاقُهُ عَلَى جِهَةِ التَّنْقِيصِ، ولو أمكنَ تَعْريفُهُ بِغَيْرِ ذٰلِكَ كان أَوْلَى. فهذِهِ سِتَّةُ أسبابٍ ذَكرَهَا الْعُلَمَاءُ وأكثرُها مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَدَلائِلُهَا مِنَ الأَحادِيثِ الصَّحيحَةِ مشهورَةٌ. فمن ذلك:

١٥٣٩ ـ عن عائشة رَضي اللَّهُ عنها ، أن رجلًا آستَأذَنَ على النبي ﷺ ، فقال : « آثْذَنُوا لَهُ ، بِئسَ أُخُو الْعَشِيرَةِ (١)؟ » متَّفق عليه .

احْتَجَّ به البخاري في جوازِ غيبة أهل ِ الفسادِ وأهل ِ الرِّيبِ .

• ١٥٤٠ ـ وعنها قالت : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « مَا أَظُنُّ فُلاناً وفُلاناً يَعْرِفانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئاً » رواه البخاريُّ . قال : قال اللَّيْثُ بن سعدٍ أَحَدُ رُواةُ هذا الحديثِ : هذانِ الرجلانِ كانا من المنافِقِينَ .

1051 ـ وعن فاطمة بنتِ قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبيَّ عَيَيْقِ ، فقلت : أَيَّ النبيُّ عَيَيْقِ ، فقلت : إنَّ أَبا الجَهْم وَمُعَاوِيَة خَطَبَانِي ؟ فقالَ رسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ : « أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكُ (٢) لاَ مَالَ لَهُ ، وأَمَّا أَبُو الجَهْمِ ، فَلاَ يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ » متفق عليه .

وفي رواية لمسلم: « وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ » وهو تفسير لرواية: « لَا يَضَعُ العَصَا عَنْ عاتِقِهِ » وقيل: معناه: كثيرُ الأسفارِ.

١٥٤٢ ـ وعن زيد بن أرقم رَضيَ اللَّه عنهُ قال : خرجنا مع رسُولِ اللَّه ﷺ ، في

<sup>(</sup>١) العشيرة : القبيلة . (٢) الصعلوك بضم الصاد : الفقير .

سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فيهِ شِدَّةً ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بن أُبِيّ : لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رسولِ اللَّهِ عَلَى حَتَّى يَنْفَضُّوا (١) ، وقالَ : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَ ، فَأَتَيْتُ رسُولَ اللَّهِ عَلَى ، فَأَخْبَرْتُهُ بذلِكَ ، فأرْسَلَ إلى عبدِ اللَّه بن أُبِيّ ، فَأَخْبَرْتُهُ بذلِكَ ، فأرْسَلَ إلى عبدِ اللَّه بن أُبِيّ ، فَأَخْبَهُ ذَلَ ، فَأَنْفُونَ اللَّهُ عَلَى ، فقالوا : كَذَبَ زيد رَسُولَ اللَّه عَلَى ، فَوَقَعَ فِي أَنْفُسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةُ (٢) حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تعالى تَصْدِيقِي : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنافِقُونَ ﴾ نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةً لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلُوّوْ رَوُوسَهُمْ (٣) . متفق عليه .

١٥٤٣ - وعن عائشة رضيَ اللَّه عنها قالت: قالت هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ للنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ (٤) وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وولَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ قَالَ : « خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ » متفق عليه .

# ۲۵۷ - باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد

قال اللَّهُ تعالى : ﴿هَمَّازٍ<sup>(٥)</sup> مَشَّاءٍ بِنَميمٍ ﴾ [سورة ن الآية: ١١] وقـال تعالى : ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل ٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [سورة قَ الآية: ١٨].

١٥٤٤ ـ وعن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّه عنهُ قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ » متفق عليه .

١٥٤٥ - وعن ابن عباس مِ رضي اللَّه عنهما ، أن رسُولَ اللَّه ﷺ ، مرَّ بِقَبْرَيْنِ

<sup>(</sup>١) أي : يتفرقوا عنه .(١) أي : بخيل حريص .

<sup>(</sup>٢) أي : كرب شديد . (٥) أي : مغتاب . و(النميم) : نقال الكلام سعاية وإفسادا .

<sup>(</sup>٣) أي : أمالوها إعراضاً ورغبة عن الاستغفار .

فقالَ : «إِنَّهُما يُعَذَّبَانِ ، وما يُعَذَّبَانِ في كَبيرٍ ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ : أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وأمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ(١) مِنْ بَوْلِهِ » متفق عليه . وهذا لفظ إحدى روايات البخاري .

قال العلماءُ معنى : « وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبيرٍ » أَيْ : كَبيرٍ في زَعْمِهِمَا . وقيلَ : كَبيرٍ تُرْكُهُ عَلَيْهِمَا .

١٥٤٦ ـ وعن ابن مسعود رَضيَ اللَّه عنهُ ، أن النَّبيِّ ﷺ قال : « أَلاَ أُنَبُّتُكُمْ ما العَضْهُ ؟ هيَ النَّميمَةُ ؛ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » رواه مسلم .

« الْعَضْهُ » : بفتح العين المهملة ، وإسكان الضاد المعجمة ، وبالهاء على وزن الوجهِ ، ورُوِي « العِضةُ » بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العِدة ، وهِيَ : الكذب والبُهتان ، وعلى الرِّواية الأولى : العَضْهُ مصدرٌ يقال : عَضَهَهُ عَضها ، أي : رماهُ بالْعَضْهِ .

# ٢٥٨ - باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تَدْعُ إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوه

قال اللَّه تعالى : ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا على الإِثْم ِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [سورة المائدة الآية : ٢]. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله .

١٥٤٧ ـ وعن ابن مسعودٍ رَضيَ اللَّه عنهُ قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « لا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً ، فإنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وأَنَا سَليمُ الصَّدْرِ » رَواه أبو داود ، والترمذي (٢) .

<sup>(</sup>١) من الاستتار: أي : لا يستترعن الأعين ، أو لا يتنزه عن البول .

 <sup>(</sup>٢) قلت : واستغربه مشيراً لضعفه ، وفي إسناده مجهول كما بينته في « المشكاة » (٢٥٨٥) ـ ن ـ .

## ٢٥٩ ـ باب ذمِّ ذِي الوَجْهَيْن

قال اللَّه تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ، إِذْ يُبَيِّتُونَ (١) ما لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ ، وكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطاً ﴾ . [سورة النساء الآية: ١٠٨] .

١٥٤٨ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « تَجِدُونَ النَّاسَ مَعادِنَ (٢): خِيارُهُم في الجاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (٣)، وتَجِدُونَ خِيَارُ النَّاسِ فِي هذا الشَّأْنِ (٤) أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لَهُ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْن ، الَّذِي يَأْتِي هُؤُلاءِ بِوَجْهٍ ، وَهُؤُلاءِ بِوَجْهٍ » متفق عليه .

١٥٤٩ ـ وعن محمد بن زيدٍ ، أن ناساً قالوا لِجَدِّهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضيَ اللَّه عنهما : إنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاَطِينِنَا (٥) فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلاَفِ ما نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ . قال : كُنَّا نَعُدُّ هٰذا نِفاقاً عَلَى عَهْدِ رسُولِ اللَّه ﷺ . رواه البخاري .

#### ٢٦٠ \_باب تحريم الكذب

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [سورة الإسراء الآية: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل ٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [سورة قَ الآية: ١٨].

• ١٥٥ ـ وعن ابن مسعود رَضيَ اللَّه عنهُ قال : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إنَّ الصِّدْقَ

<sup>(</sup>١) أي : يدبرون . (٣) أي : علموا الأحكام الشرعية .

<sup>(</sup>٢) أي : ذوي أصول ينسبون إليها ويتفاخرون بها . (٤) أي : في الإمارة .

<sup>(</sup>٥) أي : ذوي الولاية علينا . وراجع الحديث برقم (١٦٢٥).

يَهْدِي إلى البِرِّ(١) ، وإنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إلَى الجَنَّةِ ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ (٢) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً . وإنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورِ ، وإنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَى النَّارِ ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عَنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً » متفقُ عليه .

١٥٥١ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أنَّ النَّبي عَلَيْ قال : « أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فيهِ ، كانَ مُنافِقاً خالِصاً ، وَمَنْ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ فِقاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا : إذا أؤْتُمِنَ خانَ ، وإذا حَدَّثَ كَذَبَ ، وإذا عَاهَدَ غَدَرَ ، وإذا خَاصَمَ فَجَرَ » متفقٌ عليه .

وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في « باب الوفاءِ بالعهد » .

١٥٥٢ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ، عن النبي عَلَيْ قال : « مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمِ لَمْ يَرَهُ ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إلى حَديثِ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إلى حَديثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيها الرُّوحَ وَلَيْسَ بنافِخ ٍ » رواه البخاري .

« تَحَلم » : أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا ؛ وهو كاذب . وه الأنك » بالمدّ وضم النون وتخفيف الكاف : وهو الرَّصَاصُ المذاب .

١٥٥٣ ـ وعن ابن عمر رضيَ اللَّه عنهما قال : قال النَّبيُّ ﷺ : « أَفْرَى الفِرَى (٣) أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا » رواه البخاري .

ومعناه : يقـول : رأيتُ ، فيما لم يَـرَهُ .

١٥٥٤ ـ وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّه عنهُ قال : كانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ : « هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟ » فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) أي : الطاعة .

<sup>(</sup>٢) أي : يتكرر منه الصدق وفي رواية مسلم : (ليتحرى الصدق) . (٣) جمع فرية .

يَقُصُّ ، وإنَّهُ قال لنا ذات غَدَاةٍ (١): « إنَّهُ أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وإنَّهُمَا قَالاً لِي : انْطَلِقْ ، وإنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُما ، وإنَّا أَتْيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع ، وإذا آخَرُ قائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وإذا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا ، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَما كان ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى !» قال : « قلتُ لهما : سُبْحانَ اللَّهِ ! ما هٰذَان ؟ قَالًا لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ (٢) ، وإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ ، وإذا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِفَّىٰ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إلى قَفَاهُ ، ومِنْخَرَهُ للى قَفَاهُ ، وعَيْنَهُ إلى قَفَاهُ ﴿ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إلى الجانِب الآخرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعَلَ بالْجَانِبِ الْأَوَّلِ ، فَهَا يَفْرَغُ مِنْ ذٰلِكَ الجانِبِ حتَّى يَصِحَّ ذٰلِكَ الجانِبُ كما كانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي المرَّةِ الْأُولَى » قال : « قُلْتُ : سُبْحانَ اللَّهِ ! ما هذانِ ؟ قالا لي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ » فَأَحْسِبُ أَنَّه قالَ : « فإذا فيهِ لَغَطٌ ، وأصواتٌ ، فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فإذا فيهِ رِجَالٌ وَنِساءٌ عُرَاةٌ ، وإذا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فإذا أتاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا . قلت ؛ ما هؤلاءِ ؟ قَالاً لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرِ » حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ ، وإذا في النَّهْرِ رَجُلُ سابِحٌ يَسْبَحُ ، وإذا على شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثيرةً ، وإذا ذَلِكَ السَّابحُ يَسْبَحُ ، ما يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذٰلِكَ الَّذي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ ، فَيَفْغَرُ لَهُ فاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَراً ، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ-إِلَيْهِ ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَغَرَ لَهُ فاهُ ، فَأَلْقَمَهُ حَجَراً . قلتُ لهُما : ما هذانِ ؟ قالاً لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فانْطَلْقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ المرْآةِ ، أَوْ كَأَكْرَهِ ما أنتَ رَاءٍ رجُلًا مَرْأَى ، فإذا هو عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا . قلتُ لَهُمَا : ما هٰذا ؟ قالاً لي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فانْطَلَقْنَا ، فأتْيْنَا

<sup>(</sup>١) أي : صبح يوم . و(ذات) زائدة وهو من إضافة الشيء إلى نفسه .

<sup>(</sup>٢) أي : عليها .

عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيها مِنْ كُلِّ نَوْدِ (١) الرَّبِيعِ ، وإذا بَيْنَ ظَهْرَي ِ الرَّوْضَّةِ رَجُلٌ طَويلٌ لا أَكادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا في السَّماءِ ، وإذا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدانٍ ما رَأَيْتُهُمْ قَطُّ ، قلتُ : ما هٰذا ؟ وما هؤلاءِ ؟ قالا لي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظيمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أعظمَ مِنْهَا ، ولا أَحْسَنَ ! قالا لِي : ارْقَ فيها ، فَارْتَقَيْنَا فيها إلى مَدينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ(٢) ذَهَبٍ وَلَبِنِ فضَّةٍ ، فَأَتَيْنَا بابَ المَدينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا ، فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا ، فَتَلَقَّانَا رِجِالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِم كَأَحْسَن ما أنت راءٍ! وَشَطْرٌ مِنْهُم كَأَقْبَح ِ مَا أَنتَ رَاءٍ! قالا لَهُم : اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلْكَ النَّهْرِ ، وإذا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ في البِّيَاضِ ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ . ثمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قد ذَهَبَ ذلكَ السُّوءُ عَنْهُمْ ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ» قال : « قالاً لِي : هذِهِ جَنَّةُ عَدْنِ (٣) ، وهذاك مَنْزلُكَ ، فَسَمَا بَصَرِي صُعُدا ، فإذا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبابةِ البَّيضاءِ ، قالا لي : هذاك مَنْزِلُكَ ؟ قلتُ لَهُما : بَارَكَ اللَّه فِيكُما ، فَذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ . قَالاً : أَمَّا الآنَ فلا ، وأنْتَ دَاخِلُهُ . قلتُ لَهُمَا : فَإِنِّي رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيْلَةَ عَجَباً ؟ فما هذا الذي رأيتُ ؟ قالا لي : أمَا إنَّا سَنُحْبِرُكَ : أمَّا الرَّجُلُ الأوَّلُ الَّذي أَتَّيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجِرِ ، فإنَّهُ الرَّجُلُ يأخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ ، وينامُ عَن الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ . وأمَّا الرَّجُلُ الذي أتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إلى قَفَاهُ ، ومِنْخَرُهُ إلى قَفَاهُ ، وَعَيْنُهُ إلى قَفَاهُ ، فإنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفاقَ (٤) . وأُمَّا الرِّجَالُ والنِّسَاءُ العُراةُ الَّذينَ هُمْ في مِثْلِ بِناءِ التَّنُّورِ ، فإنَّهُمُ الزُّنَاةُ والزُّواني ، وأما الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ في النَّهْرِ ، وَيُلْقَمُ الحِجَارَةَ ، فإنَّهُ آكِلُ الرِّبَا ، وأمَّا الرَّجُلُ الكَريهُ المرآةِ الذي عندَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، فإنَّهُ مالكُ خازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذي في الرَّوْضَةِ ، فإنَّهُ إبراهيم ﷺ ،

<sup>(</sup>١) أي : الزهر .

<sup>(</sup>٢) بفتح فكسر اسم جنس ، واحده لبنة ، وأصل اللبن ما يبني من طين .

 <sup>(</sup>٣) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية : من عدن بالمكان إذا أقام به .

<sup>(</sup>٤) جمع أفق ، وهو الناحية .

وأمَّا الوِلدان الَّذِينَ حَوْلَهُ ، فكلُّ مَوْلُودٍ ماتَ على الْفِطْرَةِ » وفي رواية البَرْقانِيِّ : « وَلِلاَ المُسلمينَ : يا رسولَ اللَّهِ ، وأولادُ المشركينَ ؟ فقال رسُولُ اللَّه ﷺ : « وأولادُ المُشْرِكِينَ ، وأما القوْمُ الذينَ كانُوا شَطْرٌ مِنْهُم حَسَنٌ ، وشَطْرٌ مِنْهُم قَبِيحٌ ، فإنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّئاً ، تَجَاوَزَ اللَّهُ عنهم » رواه البخاري .

وَفِي رَوَايَةٍ لَه : « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدِّسَةٍ » ثم ذَكَرَهُ وقال : « فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقْبِ مثلِ التَّنُّورِ ، أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ واسِعٌ ؛ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ ناراً ، فإذا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوا حَتَّى كادُوا أَنْ يَخْرُجُوا ، وَإِذا خَمَدَتْ ! رَجَعُوا فيها ، وفيها رِجالٌ ونِساءً عراةً » . وفيها : « حتى أتَيْنَا على نَهْرِ مِنْ دَم ِ » ولم يشكُّ « فيه رجُلٌ قائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ ، وعلى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ ، وبَيْنَ يَدَيْهِ حجارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الذي في النَّهْرِ ، فإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ في فِيهِ ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ جَعَلَ يَرْمِي في فِيهِ بِحَجْرٍ ، فَيَرْجِعُ كما كَانَ ». وفيها : « فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ ، فَأَدْخَلَانِي دَاراً لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، فيهَا رجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ » . وَفِيهَا : « الَّذي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ ، يُحَدِّثُ بِالْكِذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ ، فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ » وَفِيهَا : « الَّذي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلُ عَلَّمَهُ اللَّهُ القُرْآنَ ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يَعْمَلْ فيه بالنَّهِارِ ، فَيُفْعَلُ بِهِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ ، والدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ ، وأنا جِبْرِيلُ ، وهٰذا مِيكائِيلُ ، فارْفَعْ رَأْسَكَ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحاب ، قالاً : ذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قُلْتُ : دَعَانِي أَدْخُلُ مَنْزِلِي ، قالاً : إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ » رواه البخاري .

قوله: « يَثْلَغ رَأْسَهُ » هو بالثاءِ المثلثةِ والغينِ المعجمة ، أي: يَشدَخُهُ وَيَشُقُهُ. قوله: « يَتَدَهْدَهُ » أي: يَتَدَحْرجُ . و « الكَلُّوبُ » بفتح الكاف وضم اللام

المشددة ، وهو معروف . قوله « فَيُشَرْشِرُ » : أي : يُقطِّعُ . قوله : « ضَوْضَوا » وهو بضادين معجمتينِ : أي صاحوا . قوله « فَيَفْغَرُ » هو بالفاء والغينِ المعجمة ، أي : يفتح . قوله «المَرآةِ » هو بفتح الميم ، أي : المنظر . قوله «يَحُشُها » هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة ، أي : يوقِدُها . قوله : « رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ » هو بضم الميم وإسكانِ العين وفتح التاء وتشديد الميم ، أي : وافية النباتِ طَويلته . قَوْلُهُ : « دَوْحَةُ » وَهيَ بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة : وَهِيَ الشَّجَرَةُ الكبيرةُ . قولُهُ : « الْمَحْضُ » هو بفتح الميم وإسكان الواء الحاء المهملة : وَهِيَ الشَّجَرةُ الكبيرةُ . قولُهُ : « الْمَحْضُ » هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضَّادِ المعجمة ، وهُوَ : اللَّبنُ . قَولُهُ « فَسَمَا بَصَرِي » أي : الحاء المهملة وبالضَّادِ المعجمة ، وهُوَ : اللَّبنُ . قَولُهُ « فَسَمَا بَصَرِي » أي : الرَّبَغَ عَ . و « صُعُداً » بضم الصاد والعين ، أيْ : مُرْتَفِعاً . وَ« الرَّبَابَةُ » بفتح الراء وبالباء الموحدة مكررة ، وهيَ : السَّحابَة .

#### ٢٦١ - باب بيان ما يجوز من الكذب

إِعْلَمْ أَنَّ الْكَذِبَ ، وإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحَرَّماً ، فَيَجُوزُ في بَعْضِ الأَحْوَالِ بِشُرُوطٍ قَدْ أَوْضَحْتُهَا في كِتابِ : « الأَذْكَارِ » ، وَمُحْتَصَرُ ذٰلِكَ : أَنَّ الكلامَ وَسيلَةٌ اللّٰي المَقاصِدِ ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ الْكَذِبِ يَحْرُمُ الكَذِبُ فِيهِ ، وإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إِلّا بالكَذِبِ ، جازَ الكَذِبُ . ثُمَّ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُ ذٰلِكَ الْمَقْصُودِ مُبَاحاً كَانَ الْكَذِبُ مُبَاحاً ، وإِنْ كَانَ وَاجِباً ، كانَ الكَذِبُ وَاجِباً . فإذا الْمَقْصُودِ مُبَاحاً كَانَ الْكَذِبُ مُبَاحاً ، وإِنْ كَانَ وَاجِباً ، كانَ الكَذِبُ وَاجِباً . فإذا الْحَذِبُ الْمَقْصُودِ مُبَاحاً كَانَ الْكَذِبُ الْمَقْصُودِ مُبَاحاً كَانَ الْكَذِبُ وَسُعِلَ إِنْسانٌ عَنْهُ ، وَجَبَ الكَذِبُ الْمَقْصُودِ مُبَاحاً كَانَ الكَذِبُ وَالْمَعْ وَدِيعَةً ، وَأَرَادَ ظَالِمُ أَخْذَها ، وَجَبَ الكَذِبُ الْحَذِبُ الْمَقْصُودِ مُبَاحاً كَانَ الْكَذِبُ وَلَّهُ اللّهُ وَسُعْلَ إِنْسانٌ عَنْهُ ، وَجَبَ الكَذِبُ الْحَذِبُ الْمَقْصُودِ مُبَاحاً عَنْ التَّوْرِيَةِ : أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ بِإِنْخَفَائِهِ ، والأَحْوَطُ فِي هَذَا كُلّهِ أَن يُورِّيَ . ومعْنَى التَّوْرِيَةِ : أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ إِلْنَّ الْكَذِبُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَالَةً وَاللّهُ عَبَارَةَ الكَذِبِ ، فَلَيْسَ هُو كَاذِباً بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، وإِنْ كَانَ كَاذِباً في ظَاهِرِ اللَّفْظِ ، وبِالنَّسْبَةِ إِلَى ما يَفْهَمُهُ المُخَاطَبُ ، وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَةَ الكَذِبِ ، فَلَيْسَ مَا يَفْهُمُهُ المُخَاطَبُ ، ولَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَةَ الكَذِبِ ، فَلَيْسَ مِعْ هَذَا الْحَالِ فِي هَذَا الْحَالِ .

وَاسْتَدَلَّ العُلَماءُ بِجَوازِ الْكَذِبِ في هٰذَا الْحَالِ بِحَدِيثِ أُمَّ كُلْثُوم رضيَ اللَّهُ عَنْها ، أنها سمعتْ رسُولَ اللَّه ﷺ ، يقول : « لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاس ، فَيَنْمِي خَيْرآ (۱) أَوْ يَقُولُ خَيْرآ » متفق عليه .

زاد مسلم في رواية : قالتْ أُمُّ كُلْثُوم : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ في شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا في ثَلَاثٍ ، تَعْنِي : الْحَرْبَ، والإصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَديثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَحديثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا(٢).

## ٢٦٢ \_باب الحثّ على التثبت فيما يقوله ويحكيه

قال اللَّه تعالى : ﴿ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [سورة الإسراء الآية: ٣٦] وقال تعالى : ﴿ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْل ِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [سورة قَ الآية: ١٨].

م ١٥٥٥ ـ وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنهُ ، أنَّ النَّبيِّ ﷺ قال : «كفى بالْمَوْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » رواه مسلم .

١٥٥٦ ـ وعن سَمُرَةَ رضيَ اللَّه عنه قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَديثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَينَ » رواه مسلم .

١٥٥٧ ـ وعن أسماء رضي اللَّهُ عنها أن آمرأةً قالت : يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً (٣) فهل عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذي يُعْطِيني ؟ فقال النبيُّ ﷺ : « المُتَشَبِّعُ بِما لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ » متفقٌ عليه .

« والمُتَشَبِّعُ » هوَ الَّذي يُظْهِرُ الشَّبَعَ وَلَيْسَ بِشَبْعَان . ومعناهُ هُنَا : أَنْ يُظْهِرَ

<sup>(</sup>١) أي: يبلغ خيراً . (٢٥٤) . يبلغ خيراً .

<sup>(</sup>٣) هي : امرأة الزوج ، والجمع ضرات على غير قياس ، وسمع (ضرائر) . قال ابن الأثير : الضرائر الأمور المختلفة ، كضرائر النساء لا يتفقن . (والجناح) بضم الجيم : الإثم .

أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ فَضِيلَةٌ وَلَيْسَتْ حَاصِلَةً . «وَلابِسُ ثَوْبَي زُورٍ» أَيّ : ذِي زُورٍ ، وهو الَّذي يُزَوِّرُ على النَّاسِ ، بِأَنْ يَتَزَيَّ بِزِيِّ أَهْلِ الزُّهْدِ أَو العِلْمِ أَوْ الثَّرْوَةِ ، لِيَغْتَرَّ بِهِ النَّاسُ وَلَيْسَ هُوَ بِتِلْكَ الصَّفَةِ . وَقِيلَ غَيْرُ ذُلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم .

## ٢٦٣ \_باب بيان غلظ تحريم شهادة الزُّور

قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَإِجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (١) ﴾ [ سورة الحج الآية : ٣٠] . وقال تعالىٰ : ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [ سورة الإسراء الآية : ٣٦] . وقال تعالىٰ : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ سورة ق الآية : ١٨] . وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لِبَالْمِرْصَادِ (٢) ﴾ [ سورة الفجر الآية : ١٦] . وقال تعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ [ سورة الفرقان الآية : ٢٧] .

١٥٥٨ ـ وعن أبي بَكْرَةَ رضيَ اللَّه عنه قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « أَلاَ أُنبُّئُكُمْ بِأَكْبُرِ الْكَبَائِرِ ؟ » قُلْنَا : بَلَى يا رسولَ اللَّهِ . قال : « الإشراكُ باللَّهِ ، وعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » وكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، فقال : « أَلاَ وَقُولُ الزُّورِ » فما زال يُكرِّرُهَا حتى قلنا : لَيْتَهُ سَكَتَ . متفق عليه .

### ٢٦٤ ـ باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة

١٥٥٩ - عن أبي زيدٍ ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاريِّ رَضِيَ اللَّه عَنهُ، وهوَ من أهل بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ، قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمِّداً ، فَهُو كَما قالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُل نَذْرٌ فيما لا يَمْلِكُهُ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ » متفقً عليه .

<sup>(</sup>١) الزور، أي : الكذب والبهتان . (٢) لَبِالْمِرْصَادِ أي : لأعمال العباد .

١٥٦٠ ـ وعن أبي هريرة رَضي اللّه عنه ، أن رسُولَ اللّه ﷺ ؛ قال : « لا يَشْبِغي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً » . رواه مسلم .

١٥٦١ ـ وعن أبي الدرداءِ رَضيَ اللَّه عنهُ قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « لَا يَكُونُ اللَّه ﷺ : « لَا يَكُونُ اللَّهَانُونَ شُفَعَاءَ ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رواه مسلم .

١٥٦٢ ـ وعن سَمُرةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضيَ اللَّه عَنْه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ ، وَلَا بِالنَّارِ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٥٦٣ ـ وعن ابن مسعود رَضي الله عنه قال : قال رسُولُ الله ﷺ : « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بالطَّعَّانِ ، وَلاَ اللَّعَانِ ، وَلاَ الفَاحِشِ ، وَلاَ البَذِيِّ » رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن .

١٥٦٤ ـ وعن أبي الدرداء رَضيَ اللَّه عنهُ قال : قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا ، صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إلى السَّماءِ ، فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السَّماءِ دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إلى لَعَنَ شَيْئًا ، صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إلى السَّماءِ ، فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السَّماءِ دُونَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَميناً وَشِمالاً ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا (١) الأَرْض ، فَتُعْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَها ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَميناً وَشِمالاً ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا (١) رَجَعَتْ إلى قائِلِهَا » رواه أبو رَجَعَتْ إلى قائِلِهَا » رواه أبو داود (٢) .

١٥٦٥ ـ وعن عمران بن الحُصَيْنِ رَضيَ اللَّه عنهُما قال : بَيْنَمَا رسُولُ اللَّهِ ﷺ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ ، فَضَجِرَتْ (٣) فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذٰلِكَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ فقالَ : « خُذُوا ما عَلَيْهَا وَدَعُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ » قال عمْرانُ : فَكَانِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي في النَّاسِ ما يَعْرِضُ لَهَا أَحَدُ . رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : مدخلاً وطريقاً . يوجب اللعن لذاك الشيء .

<sup>(</sup>٢) قال عنه في «صحيح سنن أبي داود \_ باختصار السند \_ » رقم ( ٤٠٩٩ ) : حسن .

<sup>(</sup>٣) أي : من علاج الناقة وصعوبتها .

١٥٦٦ - وعن أبي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّه عنهُ قال: بَيْنَمَا جَارِيَةً (١) عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ . إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَتْ : حَلْ ، اللَّهُمَّ الْعَنْهَا . فقال النَّبِيُّ ﷺ : « لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ » رواه مسلم .

قوله: «حَلْ » بفتح الحاء المهملة وَإسكانِ اللَّام: وَهِيَ كَلِمَةٌ لِـزَجْرِ الإبل .

وَاعْلَمْ أَنَّ هذا الحَدِيثَ قَدْ يُسْتَشْكَلُ مَعْنَاهُ ، وَلاَ إِشْكَالَ فِيهِ ، بَلِ الْمُرَادُ النَّهْيُ أَنْ تُصَاحِبَهُمْ تِلْكَ النَّاقَةُ ، وَلَيْسَ فيه نَهْيٌ عَنْ بَيْعِهَا وَذَبْحِهَا وَرُكُوبِهَا فِي غَيْرِ النَّهْيُ أَنْ تُصَاحِبَهُمْ تِلْكَ النَّاقَةَ ، وَلَيْسَ فيه نهي عن بيعِه وَجَرِ ، وَوَ مَنْهُ ، إِلَّا مِنْ كَنْ وَمَا سِوَاهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ جائِزٌ لا مَنْعَ مِنْهُ ، إِلَّا مِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ وَما سِوَاهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ جائِزٌ لا مَنْعَ مِنْهُ ، إِلَّا مِنْ كُلُّهُ وَمَا سِوَاهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ جَائِزٌ قَفُنِعَ بَعْضٌ مِنْهَا ، وَالْمُواهِمُ وَمُنْ مَا اللَّهُ مِنْهُا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُا وَمُنْ مِنْهَا وَلَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُمْ مِنْهَا وَلَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ مِنْ اللْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُ مِنْ الللْمُ صُحْبَةِ النبيِّ ﷺ ، بَل كل ذلك وما سِواه مِن السَرِّ وَ النبيِّ ﷺ ، بَل كل ذلك وما سِواه مِن السَرِّ وَ النبيِّ عَلَيْهُا ، النبيُّ عَلَيْهُا اللهُ الل والمرافع ويشتر ويترافع والمراقع المراقع فَبَقِيَ البَاقِي عَلَى مَا كَانَ ﴿ وَاللَّهُ أَعِلَم .

٢٦٥ -باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين <sup>(٢) مير</sup>

( And I so John And قال اللَّه تعالى : ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة هود الآية: ١٨] . وقال تعالى : ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة الأعراف الآية : ٢٤٤ .

وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قال: « لَعنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ (٣) وَالْمُسْتَوْصِلَةَ » وَأَنَّهُ قَال : « لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا » وَأَنَّهُ لَعَنَ المُصَوِّرِينَ ، وأنَّهُ قال :

<sup>(</sup>١) أي : امرأة شابة .

<sup>(</sup>٢) قلت : في هذا الاستثناء نظر لا يتسع المجال لبيانه - ن - .

<sup>(</sup>٣) هي التي تصل شعرها بشعر آدمي . و(المستوصلة) هي التي تطلب من يفعل بها ذلك . قلت : وما يعرف اليوم بالباروكة لا شك في شمول اللعن لواضعها ـ ن - . ^

« لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ » أَيْ حُدُودَهَا ، وأَنَّهُ قال : « لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ » ، وَأَنَّهُ قَال : « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ » و « لَعَنَ اللَّهُ من ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ » وَأَنه قال : « مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا (١) حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةَ اللَّهِ » وَأَنه قال : « اللَّهُ مَّ الْعَنْ رِعْلًا ، وَذَكُوانَ ، وعُصَيَّة : عَصَوُااللَّهَ وَالنَّاسِ أَجْمَعين » وأنه قال : « اللَّهُ مَّ الْعَنْ رِعْلًا ، وَذَكُوانَ ، وعُصَيَّة : عَصَوُااللَّهَ وَرَسُولَهُ » وهذه فَلَاثُ قَبَائِلَ مِنَ العَرَبِ . وأَنَّه قالَ : « لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ وَرَسُولَهُ » وهذه فَلَاثُ اللَّهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْهِ قَالَ : « لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ التَّخَذُوا قُبُورَ أَنْهِ قَالَ : « لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ التَّخَذُوا قُبُورَ أَنْهِ قَالَ : « اللَّهُ اليَهُودَ التَّخَذُوا قُبُورَ أَنْهُ قَالَ : « اللَّهُ اليَهُودَ التَّخَذُوا قُبُورَ أَنْهُ قَالَ : « لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ التَّخَذُوا قُبُورَ أَنْهُ قَالَ : « اللَّهُ اللَّهُ اليَهُودَ التَّخَذُوا قُبُورَ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ وَالْمَنَالَةُ إِلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ال

وَجَميعُ هذهِ الألفاظِ في الصحيح ؛ بعضُها في صَحيحَي البُخاري ومسلم ، وبعضها في أحَدِهِمَا ، وإنما قصدت الاختِصَارَ بالإشارةِ إلَيْهِما ، وسأذكر معظمها في أبوابها مِن هذا الكتاب ، إن شاء اللَّه تعالى .

## ٢٦٦ - باب تحريم سب المسلم بغير حق

قال اللَّهُ تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وإِثْماً مُبِيناً ﴾ [ سورة الأحزاب الآية : ٥٨] .

١٥٦٧ ـ وعن ابن مسعودٍ رَضيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ :

«سِبَابُ (٣) المُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ » متفق عليه .

١٥٦٨ ـ وعن أبي ذرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، أنَّهُ سَمِعَ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول :

« لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ أَوِ الْكُفْرِ ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) أي : في المدينة . (حدثًا) أي : ابتدع فيها منكراً .

<sup>(</sup>٢) أي : يسجدون عندها أو إليها أو عليها . وانظر تحقيق ذلك في « تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » ـ ن ـ طبع المكتب الإسلامي .

 <sup>(</sup>٣) أي : السب وهو السّتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه .

صَاحِبُهُ كذَلِك » رواه البخاري .

١٥٦٩ ـ وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنهُ ، أن رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « المُتَسَابَّانِ مَا قَالَا(١) فَعَلَى البَادِي منهُما حتى يَعْتَدِي المَظْلُومُ » رواه مسلم .

١٥٧٠ ـ وعنه قالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ ، برَجُل قد شرِبَ (٢) قال : « اضربوهُ » قال أبو هريرة : فَمِنَّا الضارِبُ بِيَدِهِ ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، والضَّارِبُ بِثَوْبِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قال بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْ زَاكَ اللَّهُ ؛ قال : « لا تَقُولُوا هٰذا ، لا تُعينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَان » (٣) رواه البخاري .

١٥٧١ ـ وعنه قال : سمعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ » متفقً عليه .

### ٢٦٧ ـ باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية

وَهِيَ التَّحْذِيرُ مِنَ الاقْتِدَاءِ بِهِ فِي بِدْعَتِهِ ، وَفِسْقِهِ ، وَنَحْوِ ذُلِكَ ؛ وَفِيهِ الآيَةُ والأحاديثُ السَّابِقَةُ في البَابِ قَبْلَهُ.

١٥٧٧ ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ : « لا تَسُبُّوا اللَّه ﷺ : « لا تَسُبُّوا اللَّمْوَاتَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا (٤) إلى ما قَدَّمُوا » رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) أي : من السب وهو مبتدأ ، خبره : (فعلى البادي منهما) وقوله ﷺ : « حتى يعتدي المظلوم » أي : يتجاوز حد الانتصار .

<sup>(</sup>٢) أي : الخمر . (٣) وذلك أن الشيطان يريد بتزيينه المعصية له حصول الخزي ، فإذا دعوا عليه بالخزي ، فكأنهم حصلوا مقصود الشيطان .

<sup>(</sup>٤) أي : وصلوا (إلى ما قدموا) من عمل ، فلا فائدة من سبهم .

#### ٢٦٨ - باب النهي عن الإيذاء

قال اللَّه تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [سورة الأحزاب الآية : ٥٨] .

١٥٧٣ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنهما قال : ها المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، والْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ » متفق عليه .

١٥٧٤ - وعنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ (١) عَنِ النَّارِ ، ويُدْخَلَ الجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ » رواه مسلم .

وهو بعض حديثٍ طويل ِ سبق في بابِ طاعَةِ وُلاَةِ الْأُمُورِ .

### ٢٦٩ - باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر

قال اللّه تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [سورة الحجرات الآية: ١٠] وقال تعالى : ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [سورة المائدة الآية: ٥٤] . وقال تعالى : ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ ، والّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [سورة الفتح الآية: ٢٩] .

١٥٧٥ - وعن أنس رضي اللَّه عنه ، أنَّ النبيِّ ﷺ قال : « لا تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَقَاطَعُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ

 <sup>(</sup>١) أي : يبعد . و(المنية) : الموت . والمعنى : ليدم على الإيمان وما معه حتى يأتيه الموت وهو
 على ذلك ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ . والحديث تقدم برقم ٦٧٣ .

أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ » متفق عليه .

١٥٧٦ - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنهُ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإَثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً ، إلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَينه وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناءُ(١) فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ! » . رواه مسلم .

وفي روايةٍ له: « تُعْرَضُ الأعْمالُ في كُـلِّ يَوْم ِ خَمِيس ٍ وٱثْنَيْنِ » وذَكَـرَ نَحْوَهُ .

#### ٢٧٠ \_باب تحريم الحسد

وَهو تمني زوالُ النعمة عن صاحبها: سواءٌ كانت نعمةُ دينٍ أو دنيا قال اللّه تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [سورة النساء الآية: ٥٤] وفِيهِ حديثُ أنس السابق في الباب قبلَهُ .

١٥٧٧ ـ وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه ، أن النَّبيُّ ﷺ قال :

« إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ ؛ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ » أَوْ قَالَ : « العُشْبَ » رواه أبو داود (٢) .

<sup>(</sup>١) أي العداوة . وقوله ﷺ : « أنظروا » أي : أخروا .

<sup>(</sup>٢) قلت : فيه راولم يسم ، انظر «الضعيفة » (١٩٠٢)-ن-.

وهو في « ضعيف سنن أبي داود » برقم ( ١٠٤٨ ) .

# ٢٧١ - باب النَّهي عَن التجسُّس والتَّسَمُّع لكلام من يكره استماعه

قال اللَّه تعالى : ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [سورة الحجرات الآية: ١٢] . وقال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾ [سورة الأحزاب الآية: ٥٨] .

١٥٧٨ - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّه عنه ، أن رسولَ اللَّه ﷺ قال : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَ ، فَإِنَّ الظَّنَ ، فَإِنَّ الظَّنَ ، فَإِنَّ الْخَدِيثِ ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَخَلَّمُ ، وَلاَ تَحَسَّمُ اللَّهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمْرَكُمْ . وَلاَ تَحَسَّلُمُ أَخُو المُسْلِم ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ (٢) وَلاَ يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هٰهُنَا التَّقْوَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَفِي رواية: « لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَباغَضُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا (٤) وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً ».

وفي رواية : « لَا تَقَاطَعُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْواناً » وَفِي رواية : « وَلَا تَهَاجَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعٍ بَعْضُ يَهْ عَلَى بَيْعٍ بَعْضٍ » رواه مسلم بكلّ هذه الروايات ، وروى البخاريُّ أَكْثَرَهَا .

 <sup>(</sup>١) أي : لا تجسسوا على عيوب الناس ولا تتبعوها . و(التنافس) : الرغبة في الشيء والانفراد به .
 (٢) أى : لا يترك نصرته وإعانته ويتأخر عنه .

<sup>(</sup>٣) كان الأصل : ( ولا إلى صوركم وأعمالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم ) وهو خطأ فاحش ، انظر المقدمة ـ ن ـ [ ٣ ـ فوائد متفرقة ، رقم ـ ١ ـ ] .

<sup>(</sup>٤) من النجش وهو: الزيادة في السلعة ليغر غيره ويخدعه .

١٥٧٩ ـ وعن معاوية رَضيَ اللَّه عنه قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « إِنَّكَ إِنَّ لَّهُ عَنْ مَعاوِية رَضيَ اللَّه عنه قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « إِنَّكَ إِنِ آتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ ، أَوْ كِدْتَ تُفْسِدَهُمْ » حديث صحيح ، رواه أبو داود بإسناد صحيح .

١٥٨٠ ـ وعن ابن مسعود رَضيَ اللَّه عنه ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيلَ لَهُ: هٰذَا فُلاَنُ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً ، فَقَالَ : إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءُ ، نَأْخُذُ لِحْيَتُهُ خَمْراً ، فَقَالَ : إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءُ ، نَأْخُذُ لِحْيَتُهُ حَمْراً ، فَقَالَ : إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءُ ، نَأْخُذُ بِهِ . حديث حسن صحيح ، رواه أبو داود بإسنادٍ عَلَى شَرْطِ البخاري ومسلم .

### ٢٧٢ ـ باب النهي عن سوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة

قال اللَّه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ ﴾ [سورة الحجرات الآية: ١٢] .

١٥٨١ ـ وعن أبي هريرةَ رَضيَ اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ » متفق عليه .

### ٢٧٣ - باب تحريم احتقار المسلمين

قال اللَّه تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ، عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُمْ وَلاَ تِلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ (١) يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُمْ وَلاَ تِلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ (١) يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُمْ وَلاَ تِلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ (١) وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ (٢) ، بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [سورة الحجرات الآية: ١١] وقال تعالى : ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ (٣) هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [سورة الحجرات الآية: ١١] وقال تعالى : ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ (٣)

<sup>(</sup>١) من اللَّمز وهو : الطعن باللسان ، أي : لا يعب بعضكم بعضاً .

<sup>(</sup>٢) أي : لا يدعو بعضكم بعضاً بلقب السوء .

<sup>(</sup>٣) أي : كثير الهمز واللُّمز ، أي : الغيبة .

لمَزَةٍ ﴾ [سورة الهمزة الآية: ١] .

١٥٨٢ ـ وعن أبي هريرةَ رَضيَ اللَّه عنه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ

١٥٨٣ - وعن ابن مسعود رَضيَ اللَّه عنه ، عن النبي ﷺ قال : « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّة مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ !» فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، وَنَعْلُهُ حَسَناً ، فقالَ : « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ ، وَعَمْطُ النَّاس » رواه مسلم .

ومَعْنَى « بَطرُ الحَقِّ » دَفْعُه ، « وَغَمْطُهُمْ »: آحْتِقَارُهُمْ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ أَوْضَحَ مِنْ هٰذا في باب الْكِبْرِ(١) .

١٥٨٤ - وعن جُندبِ بن عبدِ اللّهِ رَضيَ اللّه عنه قال : قالَ رسولُ اللّهِ ﷺ : « قال رَجُلُ : وَاللّهِ لا يَغْفِرُ اللّهُ لِفُلَانٍ ، فَقَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلً : مَنْ ذا الّذِي يَتَأَلَّى (٢) عَلَيًّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلَانٍ ! فَإِنّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ »(٣) رواه مسلم .

### ٢٧٤ - باب النهي عن إظهار الشماتة بالمُسْلِم

قال اللَّه تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [سورة الحجرات الآية: 1٠] وقال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ (٤) الفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابُ أَلِيمٌ في الدُّنْيا والآخِرَةِ ﴾ [سورة النور الآية: ١٩] .

١٥٨٥ ـ وعَن واثِلَةً بن الأسقع رَضيَ اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لاّ

<sup>(</sup>١) إنظر الحديث رقم (٦١٧). (٣) أي : أبطلت ثوابه .

<sup>(</sup>٢) أي : يحلف عليه سبحانه . (٤) أي : يشيع خبرها .

تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ (١) لَأْخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ » رواه الترمذي وقال: حديث

وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التَّجسُّس : « كُلُّ الْمُسْلِم ِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ » الحديث (٢) .

### ٢٧٥ - باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قال اللَّهُ تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ ، وَالْمُؤْمِنَاتِ ، بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وإِثْماً مُبِيناً ﴾ [سورة الأحزاب الآية: ٥٨].

١٥٨٦ ـ وعن أبي هُرَيْرَة رَضيَ اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « اثْنَتَان فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (٣) : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ (٤) عَلَى الْمَيِّتِ » رواه

### ٢٧٦ ـباب النهي عن الغش والخداع

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً ، وإِثْماً مُبِيناً ﴾ [سورة الأحزاب الآية : ٥٨] .

١٥٨٧ ـ وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا » ، رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) الشماتة : الفرح ببلية غيرك . وفي تحسين الحديث نظر ، فإن فيه عنعنة مكحول ، «المشكاة » . - U-(EA07)

<sup>(</sup>۲) انظر رقم (۱۵۳۵ ، ۱۵۷۸) .

<sup>(</sup>٤) هي : رفع الصوت بالبكاء . (٣) أي : من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية .

وفي رواية له أن رسول اللَّه ﷺ ، مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ (١) طَعَام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصابِعُهُ بَلَلًا ، فقَالَ : « ما هَذَا يَا صَاحِبَ الطُّعَامِ ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (٢) يا رسولَ اللَّهِ ، قال : « أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ

١٥٨٨ ـ وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لَا تَنَاجَشُوا » متفق عليه .

١٥٨٩ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أن النَّبِيُّ ﷺ ، نَهى عن النَّجَشِ (٣) . متفق عليه.

١٥٩٠ ـ وعنه قالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أنَّهُ يُخْدَعُ في البُيُوعِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ بَايَعْتَ ، فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ » متفق عليه .

« الخِلاَبَةُ » بخاءٍ معجمةٍ مكسورةٍ وباءٍ موحدة ، وهي : الخديعة .

١٥٩١ ـ وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِيءٍ ، أَوْ مَمْلُوكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا » رواهُ أبو داود .

« خُبب » بخاءٍ معجمة ، ثم باءٍ موحدة مكررة : أي أفسده وخدعه .

#### ٢٧٧ - باب تحريم الغدر

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [سورة المائدة الآية: ١] . وقال تعالى : ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَستُولًا ﴾ [سورة الإسراء الآية: ٣٤].

<sup>(</sup>١) جمعها : صبر ، كغرفة وغرف .

<sup>(</sup>٣) هو : الزيادة في ثمن سلعة ليغر غيره .

1097 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه عَلَيْ ، قال : « أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ رَسول اللَّه عَلَيْ ، قال : « أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إذا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إذا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إذا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَانَ بَهُ وَإِذَا حَدَّثَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

١٥٩٣ - وعن ابن مسعودٍ ، وابنِ عمر ، وأنس رضيَ اللَّهُ عنهُمْ قالوا : قال النَّبيّ عَلَيْهُ : «لِكُلِّ غادِرٍ لِواءُ(١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ : هٰذِهِ غَدْرَةُ فلانٍ » متفق عليه .

١٥٩٤ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي على ، قال : « لِكُلِّ ، قال : « لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ (٢) يومَ القِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدَرِ غَدْرِهِ ، ألا وَلا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ » رواه مسلم .

١٥٩٥ - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه ، عن النبي عَلَيْ قال : « قال اللَّه تعالى : ثَلَاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ : رَجُلُ أعْظَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أجيراً ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ » رواه البخاري (٣) .

### ٢٧٨ \_باب النهي عن المنِّ بالعطية ونحوها

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾ [سورة البقرة الآية : ٢٦٤] . وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) الغادر: الذي يعاهد ولا يفي . (اللواء): الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعاً له . والمعنى : إن لكل غادر لواء ، أي : علامة يشتهر بها في الناس . وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق لغدر الغادر ليشتهر .

 <sup>(</sup>٢) أي : دبره .
 (٣) فيه رجل ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره ، فراجع كتابي : «مختصر صحيح البخاري » (٣٤ ـ البيوع / ١٠٦ ـ باب) ـ ن ـ .

ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى ﴾ [سورة البقرة الآية: ٢٦٢].

1097 - وعن أبي ذر رَضيَ اللَّه عنه ، عن النَّبِي عَلَيْهِ قال : « ثَلاَثَةُ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قال : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ثلاثَ مِرادٍ : قالَ أبُو ذرٍ : خَابُوا وخَسِرُوا مَنْ هُمْ يا رسول اللَّه ؟ قالَ : « المُسْبِلُ ، والمَنَّانُ ، والمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الْكَاذِب » رواه مسلم .

وفي روايةٍ له: « الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ » يَعْنِي المُسْبِلَ إِزَارَهُ وَتَـوْبَهُ أَسْفَـلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيلَاءِ .

### ٢٧٩ - باب النهي عن الافتخار والبغي

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَلَا تُزَكُّوا (١) أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [سورة النجم الآية: ٣٢] وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ، وَيَبْغُونَ في الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ، وَيَبْغُونَ في اللَّذِينَ بَطْلِمُونَ النَّاسَ ، وَيَبْغُونَ في اللَّذِينَ بَطْلِمُونَ النَّاسَ ، وَيَبْغُونَ في اللَّذِينَ بَطْيْرِ الحَقِّ ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [سورة الشورى الآية: ٤٢] .

١٥٩٧ ـ وعن عِياضِ بن حمارٍ رَضيَ اللَّه عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » رواه مسلم .

قال أهلُ اللُّغَةِ : البغَيُّ : التَّعَدِّي والاسْتطالَةُ .

١٥٩٨ ـ وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « إذا قال الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ » رواه مسلم .

والرواية المشهورة: « أَهْلَكُهُمْ » بِرَفع ِ الكاف وروي بِنصبِها: وذٰلِكَ

<sup>(</sup>١) أي : لا تمدحوها .

النَّهِيُ لِمنْ قال ذلكَ عُجْباً بِنَفْسِهِ ، وَتَصَاغُراً للنَّاس ، وارْتِفاعاً عَلَيْهِم ، فَهَذَا هُوَ النَّاسِ مِنْ نَقْص في أمرِ دِينِهِم ، وَقالَهُ تَحَزُّناً الحَرامُ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَهُ لِما يَرَى في النَّاسِ مِنْ نَقْص في أمرِ دِينِهِم ، وَقالَهُ تَحَزُّناً عَلَيْهِمْ ، وعَلَى الدِّينِ ، فَلاَ بأسَ بِهِ . هكذا فَسَّرهُ العُلَماءُ وفَصَّلُوهُ ، وَمِمَّنْ قَالَهُ مِنَ عَلَيْهِمْ ، وعَلَى الدِّينِ ، فَلاَ بأسَ بِهِ . هكذا فَسَّرهُ العُلَماءُ وفَصَّلُوهُ ، وَمِمَّنْ قَالَهُ مِنَ الأَثِمَّةِ الأَعْلامِ : مالِكُ بن أنس ، وَالخَطَّابِيُّ ، والحُمَيْدِي وآخرونَ ، وقد أوْضَحْتُهُ في كتاب : « الأَذْكار » .

# ٢٨٠ - باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور ، أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك

قال اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [سورة، الحجرات الآية : ١٠]. وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ﴾ [سورة المائدة الآية : ٢].

١٥٩٩ ـ وعن أنس رَضيَ اللَّه عنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: « لَا تَقَاطَعُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاث » متفق عليه .

١٦٠٠ - وعن أبي أيوب رَضيَ اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لا يَجِلُّ لِمُسْلِم انْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال اللَّهِ عَنْه ، فَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُما الذي يَبْدَأُ بِالسَّلَام ِ » متفق عليه .

١٦٠١ - وعن أبي هريرة رَضي اللَّه عنه قال : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « تُعْرَضُ اللَّهِ عَلَيْ : « تُعْرَضُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِي لِل يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً ، إلاَّ الْأَعْمَالُ في كلِّ اثْنَيْنِ وَخَمْيس ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِي لِل يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً ، إلاَّ الْمُرَءا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيَقُولُ : آتْرُكُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا » رواه مسلم .

١٦٠٢ ـ وعن جابر رَضيَ اللَّه عنه قال : سمِعتُ رسول اللَّه ﷺ يَقُولُ : « إنَّ

الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ في التَّحْرِيش بَيْنَهُمْ » رواه مسلم .

« التَّحْرِيشُ » : الإِفْسَادُ وَتَغْيِيرُ قُلُوبِهِمْ وَتَقَاطُعُهُم .

١٦٠٣ - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ » رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري .

١٦٠٤ - وعن أبي خِراش حَدْرَدِ بنِ أبي حَدْرَدٍ الأسلميِّ . ويقالُ : السُّلمِيّ الصحابي رَضيَ اللَّه عنه ، أَنه سمع النبيِّ عَلَيْ ، يقُولُ : « مَنْ هَجَر أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ »(١) رواه أبو داود بإسناد صحيح .

١٦٠٥ - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « لاَ يَجِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ ، فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بالإِثْم (٢) ، وَخَرَجَ المُسَلِّمُ (٣) مِنَ الهِجْرَةِ » رواه أبو داود بإسناد حسن . قال أبو داود : إذا كَانَتِ الْهِجْرَةُ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَيْسَ مِنْ هٰذا في شَيْءٍ .

<sup>(</sup>١) أي : قتله عدواناً .

<sup>(</sup>٢) أي : رجع به . (٣) أي : البادىء بالسلام . وفي تحسين إسناد الحديث نظر ، لأن فيه هلال المدني ، قال الذهبي : لا يعرف . وانظر «الإرواء » (٢٠٢٩) ـ ن ـ .

وقال الشيخ ناصر في « صحيح سنن الترمذي ـ باختصار السند ـ » عنه في الرقم ( ١٥٧٦ ): « صحيح » ، وفي الرقم ( ١٥٧٩ ) قال : « صحيح » وأنه متفق عليه . والذي في « الإرواء » يشمل العديد من روايات هذا الحديث.

# ٢٨١ - باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه الا لحاجة وهو أن يتحدثا سراً بحيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه

قال اللَّهُ تعالى : ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ [سورة المجادلة الآية : ١٠] عالى اللَّه على اللَّه عنهما ، أَنَّ رسولَ اللَّه عَلَى اللَّه عنهما ، أَنَّ رسولَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاعَا عَلَا عَلَاعَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاعَا عَلَا ع

ورواه أبو داود وزاد : قال أبو صالح : قلتُ لاَبْنِ عُمَرَ : فَأَرْبَعَةً ؟ قال : لا يَضُرُّكَ .

ورواه مالك في « الموطا »: عن عبد اللّه بن دينار قال: كنت أنا وابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بنُ عُقْبَةَ الَّتِي في السُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يُنَاجِيَةُ ، وَلَيْسَ مَعَ آبْنِ عُمْرَ أَحَدٌ غَيْرِي ، فَدَعَا آبْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُل عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي ، فَدَعَا آبْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُل عُمَرَ أَحُدُ عَيْرِي ، فَدَعَا : اسْتَأْخِرَا شَيْئًا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : « لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ » .

١٦٠٧ ـ وعن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّه عنه ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَٰلِكَ يُحْزَنُهُ » متفق عليه .

# ٢٨٢ - باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَبِالوالِـدَيْنِ إِحْساناً ، وَبِذِي القُـرْبَى ، واليَتَامَى ، وَالمَسَاكِينِ ، وَالجَارِ الْجُنْبِ ، وَالْجَارِ الْجُنْبِ ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ، وَالْبَنِ

السَّبِيلِ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا(١) فَخُوراً ﴿ [سورة النساء الآية: ٢٦] .

17.٨ - وعن ابن عمر رَضيَ اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْها حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا ، إِذْ حَبَسَتْهَا ، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ » متفق عليه .

« خَشَاشُ الأَرْضِ » بفتح الخاءِ المعجمة وبالشينِ المعجمة المكررة ، وهي : هَوَامُها وَحَشَراتُهَا .

١/١٦٠٨ (٢) - وَعَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا ، إِنَّ رسول اللَّه ﷺ ، لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا. متفق عليه.

« الْغَرَضُ » بفتح ِ الغَين المعجَمة والراءِ وهُوَ الهَدَفُ وَالشَّيْءُ الَّذي يُرْمَى إِلَيْهِ .

١٦٠٩ - وعن أنس رَضي الله عنه قال: نهى رسُولُ اللهِ ﷺ أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.
 متفق عليه.

ومعناه : تُحْبَسُ لِلْقَتْلِ ِ .

١٦١٠ - وعن أبي علي سويد بن مُقرِّنٍ رَضي اللَّه عنه قال : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا . رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : متكبراً .

<sup>(</sup>٢) سقط سهواً رقم هذا الحديث في الأصل . واعتبرته تابعاً للذي قبله بهذا الرقم الفرعي .

وفي روايةٍ : « سَابِعَ إِخْوَةٍ لِي » .

اللّه عنه قال: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَاماً لِي مسعودِ البدْرِيِّ رَضِيَ اللّه عنه قال: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَاماً لِي بالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي: « اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ » فَلَمْ أَفْهَم الصَّوْتَ مِنَ الغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فإذَا هُوَ يَقُولُ: « اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ الغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فإذَا هُوَ يَقُولُ: « اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الغُلامِ ». فَقُلْتُ : لا أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أَبَداً .

وَفِي رِوايَةٍ : فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ .

وَفِي روايةٍ : فَقُلْتُ : يا رسولَ اللَّهِ هُوَحُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تعالىٰ ، فقالَ : « أَمَا لُو لَم تَفْعَلْ ، لَلَفَحَتْكَ النَّارُ (١) ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ » رواه مسلم بهذه الروايات .

١٦١٢ ـ وعن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما ، أن النَّبيُّ ﷺ ، قال : « مَنْ ضَرَبَ عُلِيًّا ، واه مسلم . غُلَاماً لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أو لَطَمَهُ ، فإنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ » رواه مسلم .

171٣ - وعن هِشام بن حكيم بن حِزَام رضي اللَّهُ عنهما ، أَنَّهُ مَرَّ بالشَّام على أَنَاس مِنَ الأَنْبَاطِ ، وَقَدْ أُقِيمُوا في الشَّمْس ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتَ! أَنَاس مِنَ الأَنْبَاطِ ، وَقَدْ أُقِيمُوا في الشَّمْس ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتَ! فقالَ : مَا هٰذا ؟ قِيلَ : يُعَذَّبُونَ في الْخَرَاج ، وفي رواية : حُبِسُوا في الْجِزْيَةِ . فقال : « إِنَّ اللَّه يُعَذِّبُ الَّذِينَ فقال هِشَامٌ : أشهد لَسَمِعْتُ رسولَ اللَّه عَلَيْ الأَمِيرِ ، فَحَدَّثَهُ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُوا (٢) . يُعَذِّبُونَ النَّاس فِي الدُّنْيَا » . فَدَخَلَ عَلَى الأَمِيرِ ، فَحَدَّثَهُ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُوا (٢) . رواه مسلم .

« الأنباط » الفلاحون مِنَ العَجَمِ .

١٦١٤ ـ وعن ابن عباس رضيَ اللَّهُ عنهما قال : رأى رسولُ اللَّهِ ﷺ ، حِمَاراً مَوْسُومَ الْوَجْهِ » وَمَالاً وَسُمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ » مَوْسُومَ الْوَجْهِ ، فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ : « واللَّهِ لا أسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ »

<sup>(</sup>١) أي : أحرقتك .

وأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ ، رواه مسلم . « الجَاعِرَتَانِ » : نَاحِيَةُ الوَرِكَيْن حَوْلَ الدُّبُر .

١٦١٥ ـ وعنه ، أن النبي عَلَيْهِ : مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ فقال : « لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَمَهُ » رواه مسلم .

وفي رواية لمسلم أيضاً : نهى رسول اللَّه ﷺ عَنِ الضَّرْبِ في الْوَجْهِ ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ .

#### ۲۸۳ - باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها

1717 - عن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه قال : بعثنا رسولُ اللَّه ﷺ في بَعْثِ فَقَالَ : « إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَاناً وَفُلَاناً » لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْش سَمَّاهُمَا « فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ » ثمَّ قالَ رسولُ اللَّه ﷺ ، حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ : « إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَحْرِقُوا فُلاناً وفُلاناً ، وإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إلا اللَّه ، فإِنْ وَجَدْتُمُوهُما فَاقْتُلُوهُما » رواه البخاري .

171٧ - وعن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّه عنه قال : كنَّا مع رسول اللَّه ﷺ في سَفَرٍ ، فَانْطَلَقَ لَحَاجَتِهِ ، فَرَأْيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا ، فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ فَانْطَلَقَ لَحَاجَتِهِ ، فَرَأْيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا ، فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ فَخَعَلَتْ تَعْرِشُ (١) فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ فقالَ : « مَنْ فَجَعَ هٰذِهِ بِولَدِهَا ؟ ، رُدُّوا ولَدَهَا إِلَيْهَا » . ورَأَى قَرْيَةَ نَمْلِ قَدْ حَرَّقْنَاهَا ، فَقَالَ : « مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ ؟ » قُلْنَا نَحْنُ . وَلَا إِلَّا رَبُّ النَّارِ » رواه أبو داود بإسناد صحيح . قَالَ : « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل من التعريش: وهو أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها كما في « النهاية » والذي في « أبي داود » (تفرش) وهو نحو الأول في المعنى ، ولفظ: « الأدب المفرد » (ترف) . وقوله: (من فجع) أي : رزأ هذه بأخذ ولدها .

قوله : « قَوْيَةُ نَمْل ، مَعْنَاهُ : مَوضْعُ النَّمْل مَعَ النَّمْل .

### ٢٨٤ \_ باب تحريم مطل الغني بحقِّ طلبه صاحبه

قال اللَّهُ تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [سورة النساء الآية : ٥٨] .

وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [سورة البقرة الآية: ٢٨٣] .

١٦١٨ ـ وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « مَطْلُ الغَنِيِّ فَالْ : « مَطْلُ الغَنِيّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (١) فَلْيَتْبَع » متفق عليه .

معنى « أُتبع » : أُحِيل .

الى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئاً تصدّق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه

١٦١٩ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ » متفق عليه .

وفي رواية : « مَثَلُ الَّذي يَرْجِعُ في صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ

<sup>(</sup>١) أي : الغني .

فى قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ ».

وفي روايةٍ : « العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ » .

١٦٢٠ - وعن عمر بن الخطاب رَضي اللَّه عنه قال : حَمَلْتُ عَلَى فَرَس في سَبيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْص ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ ، فقالَ : « لاَ تَشْتَرِهِ وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وإِنْ أَعْطَاكَهُ بِرُخْص ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ » متفق عليه .

قوله : « حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ اللَّه » مَعْنَاهُ : تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ الْمُجَاهِدِينَ .

#### ٢٨٦ -باب تأكيد تحريم مال اليتيم

قال اللَّهُ تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ [سورة النساء الآية : ١٠] وقال تعالى : ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [سورة الأنعام الآية : ٢٥١] وقال تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ، واللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ [سورة البقرة الآية : ٢٢٠] .

1771 - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قال : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ! » قالُوا : يا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قال : « الشِّرْكُ باللَّهِ ، والسَّحْرُ ، وَقَالُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بالحَقِّ ، وأكْلُ الرِّبَا ، وأكْلُ مَال ِ الْيَتِيم ِ ، والتَّولِي وَقَالُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بالحَقِّ ، وأكْلُ الرِّبَا ، وأكْلُ مَال ِ الْيَتِيم ِ ، والتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ (١) ، وَقَادْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ » متفق عليه .

« الْمُوبِقات » : المُهْلِكات .

<sup>(</sup>١) أي : التولي وقت لقاء الجيش للكفار فراراً .

#### ٢٨٧ ـ تغليظ تحريم الربا

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ (') إلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. ذلِكَ بأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ وَمَنْ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ وَمَنْ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا(') وَيُرْبِي عَادَ فَأُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا(') وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ . إلى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [سورة البقرة الآية : ٢٧٥ - ٢٧٨] .

وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة ، منها حديث أبي هريرة السابق في الباب قَبْله .

١٦٢٢ ـ وعن ابن مسعودٍ رَضيَ اللَّه عنه قال : لعنَ رسول اللَّه ﷺ ، آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ . رواهُ مسلم ، زاد الترمِذي وغيره : وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ (٣).

#### ۲۸۸ - باب تحریم الریاء

قال اللَّهُ تعالى : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (٤)﴾ [سورة البينة الآية: ٥] . وقال تعالى : ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى ، كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ﴾ [سورة البقرة الآية: ٢٦٤] . وقال تعالى :

<sup>(</sup>١) أي : من قبورهم . و(المس) : الجنون .

 <sup>(</sup>٢) أي : يذهب بركته فلا ينتفع به في الدنيا والآخرة (ويربي الصدقات) أي : يكثرها وينميها .
 (وذروا ما بقي من الربا) أي : اتركوه .

<sup>(</sup>٣) وزيادة الترمذي صحيحة انظر «صحيح سنن الترمذي ـ باختصار السند ـ » رقم ( ٩٦٤) و « صحيح سنن ابن ماجة ـ باختصار السند ـ » برقم ( ١٨٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) حنفاء أي : ماثلين إلى الدين الإسلامي عن كل ما سواه .

﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [سورة النساء الآية: ١٤٢].

١٦٢٣ - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه قال : سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقولُ : « قال اللَّه تعالى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ » رواه مسلم .

177٤ - وعنه قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقول : « إِنَّ أُولَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلِّ اسْتَشْهِدَ ، فَأَتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَةُ نِعْمَتَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قال : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتَ لِأِنْ فَيَالَ : عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . يُقَالَ : جَرِيء ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأُتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قالَ : فَمَا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَت الْقُرْآنَ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْه ، وَقَرَأَت الْقُرْآنَ لِيُقَالَ : هُو قارىء ؛ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : هُو قارىء ؛ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : هُو قارىء ؛ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ الْمَالَ ، فَقَرْقَهُ نِيها إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيها إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيها إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيها إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيها إِلَّا أَنْفَقْتُ غِيهَا لَكَ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّك مَا عَمِلْتَ فِيهَا أَلُو . قَالً : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَك مَا عَمِلْتَ فِيهَا أَلْ : عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَى النَّارِ » وَعَلْتَ لِيُقَالَ : جَوَادٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ » وَعَلَى النَّالِ . وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّالِ . وَقَادُ عِيلَ ، ثُمَّ أُمُ مُ فَعُرَفَهُ مِلْكَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ ، فَعَرَقُهُ مِلْ عَمِلُ مَا عَمِلْتَ فَي النَّارِ . فَعَلَى النَّالَ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أُلُقِي فِي النَّارِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاعِمُ

« جَرِيءٌ » بفتح الجيم وكسر الراءِ والمد : أيْ شُجَاعُ حَاذِقٌ .

1770 - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهُمَا ، أنَّ نَاساً قَالُوا لَهُ : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاَطِينِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عنهما : كُنَّا نَعُدُّ لهٰذَا نِفَاقاً عَلَى عَهْدِ رسول اللَّه ﷺ . رواه البخارى(١) .

<sup>(</sup>١) « قلت : كذا الأصل هنا ، ومعناه أنه من مسند ابن عمر نفسه ، أي : أنه هو الذي حدث بما قال =

١٦٢٦ - وعن جُندبِ بن عبد اللَّهِ بن سفيان رَضيَ اللَّه عنه قال : قال النبي ﷺ : « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّه بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ » متفق عليه .

١٦٢٧ ـ ورواه مسلم أيضاً مِن رواية ابن عباس ٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُما .

« سَمَّعَ » بتشديد الميم ، ومعناه : أظهر عمله للناس رِياءً . « سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ » أَيْ : فَضَحَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ومعنى : « مَنْ رَاءَى » أَيْ : مَنْ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لِيَعْظُمَ عِنْدَهُمْ . « رَاءَى اللَّهُ بِهِ » أَيْ : أَظْهَرَ سَرِيرَتَهُ عَلَى دُؤُوسِ الْخَلَائِق .

١٦٢٨ ـ وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمَ عِمَّا أَيْبَعَغَى (١) بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً (٢) مِنَ الدُّنيا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . يَعْنِي : رِيحَهَا ، رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح والأحاديث في الباب كَثِيرةٌ مشهورةٌ .

#### ٢٨٩ ـ باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء

١٦٢٩ ـ وعن أبي ذر رَضيَ اللَّه عنه قال : قِيلَ لِرسولِ اللَّهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ (٣) الرَّجُلَ اللَّهِ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قال : « تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ » رواه مسلم .

الناس له ، وهو خطأ جاء من الرواية بالمعنى ، والصواب أنه من مسند حفيد ابن عمر ، وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، فهو الذي حدث به ، وقال : قال أناس لابن عمر . . .
 هكذا الحديث عند البخاري ( ١٣/ ١٣٩ ـ فتح ) ، وهكذا على الصواب ذكره المصنف رحمه الله فيما تقدم برقم ( ١٥٤٩) .

ثم إن في عزو الحديث باللفظ المذكور إلى البخاري نظراً من وجهين :

الأول: أنه ليس عنده: « على عهد رسول اللّه ﷺ » ، وإنما هو عند الطيالسي . والآخر: أنه عنده بلفظ: « سلطاننا » بدل « سلاطيننا » ، وإنما ذاك لفظ الطيالسي أيضاً كما ذكر الحافظ في ( الفتح ) فراجعه إن شئت » - ن - .

<sup>(</sup>١) أي : يقصد به وجه اللَّه تعالى . (٢) العرض : متاع الدنيا وحطامها . (٣) أي : أخبرني .

## · ٢٩ - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية

قال اللَّهُ تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [سورة النور النور اللَّية: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ والْبُصَرَ والْفُؤادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْولاً ﴾ [سورة الإسراء الآية: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ (١) وَمَا تُحْفِي الصُّدُورُ ﴾ [سورة غافر الآية: ١٩]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [سورة الفجر الآية: ١٤].

177٠ - وعن أبي هريرة رضيَ اللَّه عنه ، أن النبي الله عنه ، قال : « كُتِبَ عَلَى ابْن آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ : الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، والْأَذْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، والْأَذْنَانِ زِنَاهُمَا السَّمِّمُاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ ، والْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، والْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ » متفق عليه . هذا لفظ مسلم ، ورواية البخاري مُخْتَصَرَةً .

1771 - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّه عنه ، عن النبيِّ عَلَيْهُ ، قال : « إِيّاكُمْ وَالجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ ! » قالوا : يا رسولَ اللَّه مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا . فقال رسولُ اللَّه عَلَيْهُ : « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ » فِيهَا . فقال رسولُ اللَّه عَلَيْهُ : « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقِ حَقَّهُ » وَرَدُّ قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قال : « غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَم ِ ، والأمرُ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ » متفق عليه .

1٦٣٢ - وعن أبي طلحة زيد بن سهل رَضيَ اللَّه عنه قال : كُنَّا قُعُوداً بِالْأَفْنِيَةِ (٢) نَتَحَدَّثُ فِيها فَجَاءَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فقال : « مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ » فَقُلْنَا : إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ ، قَعَدْنَا الصَّعُدَاتِ ؟ ٱجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصَّعُدَاتِ » فَقُلْنَا : إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ ، قَعَدْنَا

<sup>(</sup>١) أي : اختلاس النظر إلى من يحرم نظره من غير إرادة أن يفطن به أحد .

<sup>(</sup>٢) جمع فناء: المتسع أمام البيت.

نَتَذَاكَرُ ، وَنَتَحَدَّثُ . قالَ : « إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا : غَضُّ ٱلْبَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ » رواه مسلم .

« الصُّعُدَاتِ » بضم الصاد والعين : أي الطُّرقَات .

١٦٣٣ ـ وعن جرير رَضيَ اللَّه عنه قال : سألت رسولَ اللَّهِ ﷺ ، عن نَظَرِ الفَجْأَةِ فَقَال : « اصْرِفْ بَصَرَكَ » رواه مسلم .

1778 ـ وعن أُم سَلِمة رَضِيَ اللَّه عنها قالت : كنتُ عندَ رسول اللَّه ﷺ ، وعندهُ مَيْمُونَة ، فَأَقْبَلَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوم ، وَذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فقال النبيُّ ﷺ : « احْتَجِبَا مِنهُ » فَقُلْنَا : يا رسولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى ! لا يُبْصِرُنَا ، ولا يَعْرِفُنَا ؟ فقال النبيُّ ﷺ : « أَفَعَمْيَاوَانِ أَنتُما أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ !؟ » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح (١) .

17٣٥ - وعن أبي سعيد رَضيَ اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال : « لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي (٢) الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي (٢) الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلاَ تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ » رواه مسلم .

#### ٢٩١ - باب تحريم الخلوة بالأجنبية

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ ﴾ [سورة الأحزاب الآية: ٥٣] .

١٦٣٦ ـ وعن عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « إيَّاكُمْ

<sup>(</sup>١) كذا قال ، وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة فيه جهالة ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) أي : لا يصل إليه في ثوب واحد ، أي : لا يضطجعا متجردين تحت ثوب واحد .

وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ !» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قال : « الْحَمْوُ المَوْتُ !» متفق عليه .

« الْحَمْو » قَريبُ الزَّوْجِ ِ كَأْخِيهِ ، وابْنِ أَخِيهِ ، وابْنِ عَمِّهِ .

١٦٣٧ - وعن ابن عباس رضيَ اللَّه عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لَا يَخْلُونَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ِ » متفق عليه .

17٣٨ - وعن بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّه عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «حُرْمَةُ نِساءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، مَا مِنْ رَجُل مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلا مِنَ الْقَاعِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلا مِنَ المُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ رَجُلا مِنَ المُجَاهِدِينِ فِي أَهْلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى » ثُمَّ الْتَفَتَ إلَيْنَا رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال : «ما ظَنْكُمْ ؟ » رواه مسلم .

# ۲۹۲ - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك

١٦٣٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَعَنَ رسُولُ اللهِ ﷺ ،
 الْمُخَنَّثِينَ (١) مِنَ الرِّجَالِ ، والْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ .

وفي رواية : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، والْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ . رواه البخاري .

١٦٤٠ - وعن أبي هريرة رضيَ اللَّه عنه قال : لَعَنَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>١) جمع مخنث : وهو من يتشبه بالنساء في حركاته وكلماته .

1781 ـ وعنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ المائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا مَائِلَةٍ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا ،

معنى «كَاسِيَاتٌ » أَيْ : مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ «عَارِيَاتٌ » مِنْ شُكْرِهَا . وَقِيلَ اللَّهِ مَعْنَاهُ : تَسْتُر بَعْضَ بَدْنِهَا ، وَتَكْشِفُ بَعْضَهُ إظْهَاراً لِجَمَالِهَا وَنَحْوِهِ . وَقِيلَ : تَلْبَسُ ثُوبًا رَقِيقاً يَصِفُ لَوْنَ بَدَنِهَا . وَمَعْنَى « مائِلاَتٌ » ، قِيلَ : عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَمَا يَلْزَمُهُنَّ وَهُنَا وَهُنَا وَهُمَا يَلْزَمُهُنَّ حِفْظُهُ « مميلاتٌ » أَيْ : يُعلِّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَّ الْمَذْمُومَ . وَقِيلَ : مَائِلاَتٌ يَمْشِينَ مِثْنَاتُ ، مُصِيلاتٌ لِأَكْتَافِهِنَ ، يُمَشِّطْنَ غَيْرَهُنَّ يِلْكَ المِشْطَةَ . « رُووسُهُنَّ مَائِلاَتُ عَلْمُؤَمِّ الْمَدْمُومَ . وَقِيلَ : مَائِلاَتُ يَمْشِينَ مُتَبَعْتِرَاتٍ ، مُصِيلاتٌ لِأَكْتَافِهِنَ ، يُمَشِّطْنَ غَيْرَهُنَّ يَلْكَ المِشْطَةَ . « رُووسُهُنَّ كَاسْنِمَةِ الْبُحْتِ » أَيْ : يُكَبِّرْنَهَا وَيُعَظِّمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (١) .

#### ٢٩٣ \_باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار

١٦٤٢ \_ وعن جابر رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَأْكُلُوا بِالشَّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشَّمَالِ » رواه مسلم .

١٦٤٣ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهُما ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « لاَ يَأْكُلَنَّ أَحُدُكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلاَ يَشْرَبَنَ بِهَا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا » رواه مسلم .

١٦٤٤ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه ، أن رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « إنَّ اليَّهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبِغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ » متفق عليه .

الْمُرَادُ: خِضَابُ شَعْرِ اللَّحْيَةِ والرَّأْسِ الْأَبْيَضِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ ؛ وأَمَّا السَّوَادُ ، فَمَنْهِيٍّ عَنْهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ في الْبَابِ بَعْدَهُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>١) قلت : لقد تحقق الحديث اليوم فلا داعي للتأويل .

#### ٢٩٤ - باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد

١٦٤٥ - عن جابر رضيَ اللَّهُ عنه قال: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ والِدِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ رَضَيَ اللَّهُ عنهما ، يَوْمَ فَتْح ِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (١) بَيَاضاً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « غَيِّرُوا هٰذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ » رواه مسلم .

#### ٥ ٢٩ - باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس

دون بعض ، وإباحة حَلْقِهِ كُلَّهِ للرجل دون المرأة

١٦٤٦ ـ عن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما قال : نهَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ عن القَزَعِ . متفق عليه .

١٦٤٧ ـ وعنه ، قال : رأى رسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ وقالَ : « احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ » رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم(٢) .

178٨ - وعن عبد اللَّه بن جعفر رضيَ اللَّهُ عنهما : أن النَّبيِّ ﷺ ، أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فقالَ : « لاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ » ثُمَّ قَالَ : « ادْعُوا لِي بَنِي لَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فقالَ : « ادْعُوا لِي الحَلَّقَ » فَأَمَرَهُ ، فَحَلَقَ أَخِي » فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخُ ٣ فقالَ : « ادْعُوا لِي الحَلَّقَ » فَأَمَرَهُ ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا . رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم .

١٦٤٩ ـ وعن عليِّ رضيَ اللَّهُ عنه قال : نَهَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ تَحْلِقَ الْمَوْأَةُ

<sup>(</sup>١) نبت أبيض الزهر والثمر.

<sup>(</sup>٢) جمع فرخ وهو ولد الطائر ، وذلك لما اعتراهم من الحزن على فقده .

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح سنن أبي داود ـ باختصار السند ـ » رقم ( ٣٥٣٥) و«صحيح سنن النسائي ـ باختصار السند ـ » ١٠٣٩/٣ رقم ( ٤٦٧٥ ) .

#### ٢٩٦ - باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان

قال اللَّه تعالى : ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيداً (٢) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ : لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ، وَلَأَضِلَّنَّهُمْ ، وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ وَلأَمْرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ وَلأَمْرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [ سورة النساء الآية : ١١٧ - ١١٩] .

١٦٥٠ - وعن أسماء رضي اللَّهُ عنها ، أنَّ آمْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَلَيْمَ ، فَقَالَتْ : يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا ، وإنِّي زَوَّجْتُهَا ، أَفَأْصِلُ فِيهِ ؟ فقالَ : « لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ » متفق عليه .

وفي روايةٍ : « الوَاصِلَةَ ، والْمُسْتَوْصِلَةَ » .

قَوْلُهَا: « فَتَمَرَّقَ » هوَ بالراءِ ومعناهُ: انْتَثَرَ وَسَقَطَ. « وَالوَاصِلَةُ »: الَّتِي تَصِلُ شَعْرُهَا. تَصِلُ شَعْرَهَا ، أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ. « والمَوْصُولَةُ »: الَّتِي يُوصَلُ شَعْرُهَا. « والْمُسْتَوْصِلَةُ »: الَّتِي يُوصَلُ شَعْرُهَا . « والْمُسْتَوْصِلَةُ »: الَّتِي تَسْأَلُ مَنْ يَفْعَلُ لَها ذٰلِكَ .

١٦٥١ ـ وعن عائشة رضيَ اللَّهُ عنها نَحْوَهُ ، متفق عليه .

١٦٥٢ ـ وعن حُمَيْدِ بنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رضيَ اللَّهُ عنه ، عامَ حَجَّ

<sup>(</sup>١) قلت : وكذا الترمذي وأعله بالإضطراب في إسناده ، وبيانه في « الضعيفة » (٦٧٨) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) أي : مارداً خارجاً عن طاعة الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) أي : يشقونها ويجعلون ركوب تلك الأنعام حراماً .

على الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةُ (١) مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ في يَدِ حَرَسِيٍّ (٢) فَقَالَ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟! سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ ، وَيَقُولُ: « إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ » متفق عليه .

١٦٥٣ - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، لَعَنَ الْوَاصِلَة والْمُسْتَوْشِمَة . متفق عليه .

1708 - وعن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه قال : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ والْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، فَقَالَتْ لَهُ آمْرَأَةٌ في وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، فَقَالَتْ لَهُ آمْرَأَةٌ في ذَلِكَ فَقَالَ : وَمَا لِي لاَ الْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهُو فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قالَ اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [سورة الحشر الآية : ٧] متفق عليه .

( الْمُتَفَلِّجَةُ » هي : الَّتِي تَبْرُدُ مِنْ أَسْنَانِهَا لِيَتَبَاعَدَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْض قليلاً ، وَتُرَقِّقُهُ وَتُحَسِّنُهَا وَهُوَ الْوَشْرُ . وَالنَّامِصَةُ : الَّتِي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبِ ٣) غَيْرِهَا ، وَتُرَقِّقُهُ لِيَصِيرَ حَسَناً . وَالْمُتَنَمِّصَةُ : الَّتِي تَأْمُو مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذلِكَ .

#### ٢٩٧ - باب النهي عن نتف الشيب من اللحية

١٦٥٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جَدّهِ رضي اللّهُ عنه ، عن النّبي عَلَيْهِ ،
 قال : « لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ؛ فَإِنّهُ نُورُ الْمُسْلِم ِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » حديث حسن ، رواه أبو

<sup>(</sup>١) أي : خصلة من الشعر .

<sup>(</sup>٢) هو واحد حرسي السلطان . قلت : وشر من الوصل المذكور ما تضعه النساء اليوم من الشعر المستعار على صورة القلنسوة مما يسمى بـ « الباروكة » خلافاً لبعض المتفقهة الذين لا علم لهم بالحديث الشريف ولا تفقه لهم فيه! . .

 <sup>(</sup>٣) قلت : ذكر الحاجب هنا ليس على سبيل التحديد ، بل التمثيل ، فإن النمص هو النتف لغة ،
 ليس خاصاً بالحاجب ولا بالوجه ، راجع كتابي : « آداب الزفاف » (ص ١١٤) ـ ن ـ .

داود ، والترمذي ، والنسائي بأسانيد حسنة ، قال الترمذي : هو حديث حسن . 1707 \_ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالتْ : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَرَدُّ » رواه مسلم .

# ۲۹۸ - باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر

١٦٥٧ ـ وعن أبي قتادة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ ، قال : « إذا بَالَ أَحَدُكُمْ ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْج ِ بِيمِينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْج ِ بِيمِينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْقُسْ فِي الإِنَاءِ » متفق عليه .

وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.

# ٢٩٩ ـ باب كراهة المشي في نعل واحد أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر

١٦٥٨ - عن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه، أنَّ رسُولَ الله ﷺ ، قال : « لا يَمْشِ الحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً ، أوْلِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً ».

وفي رواية : « أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً » متفق عليه .

١٦٥٩ ـ وعنه قال : سمعت رسُولَ الله ﷺ ، يقول : « إذا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَمْشِ فِي الْأَخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا » رواهُ مسلم .

١٦٦٠ ـ وعن جابر رضيَ اللَّهُ عنه ، أن رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً . رواه أبو داود بإسناد حسن .

<sup>(</sup>١) هو : أحد سيور النعل الذي في صدرها المشدودة في الزمام .

# ٣٠٠ باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره

١٦٦١ - وعن ابن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما ، عن النَّبي ﷺ ، قال : « لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي اللَّهُ عِينَ تَنَامُونَ » متفق عليه .

١٦٦٢ - وعن أبي موسى الأشْعري رضي اللَّهُ عنه قال : احْتَرَقَ بَيْتُ بالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قالَ : « إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوُّ لَكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ ، فَأَطْفِئُوهَا » متفق عليه .

177٣ - وعن جابر رضي اللَّهُ عنه ، عن رسُول ِ اللَّهِ ﷺ ، قال : « غَطُوا الإِنَاءَ ، وَأَوْكِئُوا (١) السِّقَاءَ ، وَأَعْلِقُوا الأَبْوَابَ . وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ ، فإنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً ، وَلاَ يَفْرِضَ عَلَى سِقَاءً ، وَلاَ يَفْرِضَ عَلَى عَلَى أَوْلَ يَعْرِضَ عَلَى إِنَا فِي عُوداً ، وَلاَ يَكُونُ اسْمَ اللَّهِ ، فَلْيَفْعَلْ ، فإنَّ الْفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ إِنَا فِي وَاهُ مسلم .

« الفُوَيْسِقَةُ » : الفَأْرَةُ ، « وَتُضْرِمُ » : تُحْرِقُ .

### ٣٠١ - باب النهي عن التكلفوهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة

قال اللَّه تعالى : ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلَّفِينَ﴾ [سورة ص الآية: ٨٦] .

1778 - وعن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما قال : نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ . رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) أي : اربطوا السقاء ، وهو ظرف من الجلد يوضع فيه الماء .

١٦٦٥ ـ وعن مسروقٍ قال : دَخَلْنَا على عبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنه فقالَ : يا أَيُهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ : اللَّهُ أَعْلَمُ . قالَ اللَّهُ تعالَى لِنبِيهِ ﷺ : ﴿قُلْ مَا الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ : اللَّهُ أَعْلَمُ . واه البخاري .

# ٣٠٢ ـ باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور

١٦٦٦ - عن عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه قال : قال النَّبِيّ ﷺ : « الْمَيُّتُ يُعَالَيْ اللَّهُ عَنه قال : قال النَّبِيّ ﷺ : « الْمَيُّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » .

وَفِي روايةٍ : « مَا نِيحَ عَلَيْهِ » متفق عليه .

١٦٦٧ ـ وعن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ » متفق عليه .

١٦٦٨ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَال : وَجِعَ أَبُو مُوسَى ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ (١) فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِيءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ ، بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ ، والشَّاقَةِ ! متفق عليه .

« الصَّالِقَةُ » : الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ والنَّدْبِ . «وَالْحَالِقَةُ » : الَّتِي تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ . « وَالشَّاقَّةُ » : الَّتِي تَشُقُّ ثَوْبَهَا .

١٦٦٩ - وعن المغيرة بنِ شعبة رضي اللَّهُ عنه قال : سمعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » متفق عليه .

<sup>(</sup>١) هي : الصيحة .

١٦٧٠ - وعن أُمِّ عَطِيَّة نُسَيْبَة - بِضَمِّ النون وفتحها ـ رَضيَ اللَّهُ عنها قالتْ : أخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ . متفق عليه .

17۷۱ - وعن النعمان بن بشير رضي اللَّهُ عنهما قال : أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رضيَ اللَّهُ عنه . فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي ، وَتَقُولُ : وَاجَبَلاَهُ ، وَاكَذَا ، وَاكَذَا ، وَاكَذَا : تُعَدِّدُ عَلَيْهِ . فقالَ حِينَ أَفَاقَ : مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ؟! رواه البخاري .

١٦٧٢ - وعن ابن عُمَر رضي اللَّهُ عنهما قال : آشْتَكَى سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه شَكْوَى (١) ، فَاتَاهُ رسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَسَعْدِ بن أبي وقَاصٍ ، وعبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهم . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَجَدَهُ في غَشْيَةٍ (٢) فَقَالَ : « أَقَضَى ؟ » قالوا : لا يا رسولَ اللَّهِ ، فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكُواْ ، قال : « أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُعَدِّبُ بِهٰذَا » وَأَشَارَ إِلَى اللَّهَ لاَ يُعَدِّبُ بِهٰذَا » وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ « أَوْ يَرْحَمُ » متفق عليه .

١٦٧٣ - وعن أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « النَّاثِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ (٣) مِنْ قَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ » . رواه مسلم .

١٦٧٤ - وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امْرأةٍ مِنَ الْمُبَايِعاتِ قالت : كان فيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ : أَنْ لا
 أَخَذَ عَلَيْنَا رسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ : أَنْ لا

<sup>(</sup>۱) أي: مرض مرضاً.

<sup>(</sup>٢) (وجده في غشية) هي : المرة الأولى من الغشي ، وقوله ﷺ : ﴿ أَقْضَى ﴾ أي : أمات ؟ .

<sup>(</sup>٣) السربال: القميص. و(الدرع): مستعار من درع الحديد وهي معروفة.

نَخْمِشَ وَجْهَا ، وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً ، وَلاَ نَشُقَّ جَيْباً ، وأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْراً . رواه أبو داود بإسناد حسن .

« اللَّهْزُ »: الْدُّفْعِ بِجُمْعِ الْيَدِ فِي الصَّدْرِ .

١٦٧٦ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « آثْنَتَانِ فِي النَّاسِ مُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » رواه مسلم .

# ٣٠٣ - باب النَّهي عن إتيان الكُهّان والمنجِّمين والعُرَّاف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك

١٦٧٧ - وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالتْ: سأل رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَنَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ ، فَقَالَ : « لَيْسُوا بِشَيْءٍ » فَقَالُوا : يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَاناً بِشَيْءٍ ، فَيَكُونُ حَقًّا ؟ فَقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مائَةَ كَذْبَةٍ » متفق عليه .

وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي اللَّهُ عنها ، أنَّها سمعتُ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عنها ، أنَّها سمعتُ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يقولُ : « إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ - وَهُوَ السَّحَابُ - فَتَذْكُرُ الأَّمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ ، فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ ، فَيَسْمَعُهُ ، فَيُوحِيَهُ إِلَى الْكُهَّانِ ، فَيَحْذِبُونَ مَعَهَا مِاثَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ » .

قُوْلُهُ : « فَيَقُرُّهَا » هو بفتح الياء وضم القاف والراء : أَيْ يُلْقِيها «والعَنانِ » بفتح العين .

١٦٧٨ ـ وعن صَفِيَّةَ بِنتِ أبي عُبيدٍ ، عن بعض ِ أزواج ِ النَّبِيِّ ﷺ ، ورَضِيَ اللَّهُ

عنها ، عن النَّبيّ ﷺ ، قالَ : « مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً » رواه مسلم .

١٦٧٩ - وعَنْ قَبِيصَةَ بِنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : سمعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « الْعِيَافَةُ ، وَالطَّيْرَةُ ، والطَّرْقُ ، مِنَ الْجِبْتِ » رواه أبو داود بإسناد حسن (١) . وقال : الطَّرْقُ هُوَ الزَّجْرُ : أَيْ زَجْرُ الطَّيْرِ وَهُوَ أَنْ يَتَيَمَّنَ أَوْ يَتَشَاءَمَ بِطَيرَانِهِ ، فإنْ طَارَ إلَى جِهَةِ الْيَسِارِ ، تَشَاءَمَ : وَال أَبو داود : « والْعِيَافَةُ » : الْخَطُّ .

قالَ الْجَوْهَرِيُّ في الصَّحَاحِ : الْجِبْتُ كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَى الصَّنَمِ وَالْكاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَنَحْوِ ذٰلِك .

١٦٨٠ - وعن ابن عباس رضيَ اللَّهُ عنهما قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُومِ ، أَقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ ما زَادَ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

١٦٨١ - وعن مُعاوِيَة بنِ الْحَكَم رضيَ اللَّهُ عنه قال : قلتُ : يا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَديثُ عَهْدِ بالجاهِلِيَّةِ ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالإِسْلَامِ ، وإنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ ؟ قالَ : « فَلَا تَأْتِهِمْ » قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ؟ قالَ : « فَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلَا يَصُدُّهُمْ » قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ؟ قال : « كَانَ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلَا يَصُدُّهُمْ » قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ؟ قال : « كَانَ نَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلَا يَصُدُّهُمْ » قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ؟ قال : « كَانَ نَجِدُونَهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ ، فَذَاكَ » رواه مسلم .

١٦٨٢ - وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : إِنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى
 عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (٢) وَحُلْوَانِ الْكاهِن . متفق عليه .

<sup>(</sup>١) كذا قال ، وفيه حيان بن العلاء وهو مجهول ، وانظر « غاية المرام » (٢٩٩) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٢) هي : الزانية ، أي ما تعطى الزانية على الزنى ، سماه مهرآ لأنه على صورته . و(حلوان الكاهن) : ما يعطاه على كهانته .

### ٣٠٤ - باب النهي عن التَّطَيُّر

فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله.

١٦٨٣ - وعن أنس رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ (٢) ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ » قَالُوا : وَمَا الْفَأْلُ ، قالَ : « كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ » . متفق عليه .

١٦٨٤ - وعن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ . وإنْ كانَ الشُّؤُمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ ، وَالْمَرْأَةِ ، والْفَرَسِ »(١) . متفق علمه .

١٦٨٥ ـ وعن بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ لا يَتَطَيَّرُ . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

١٦٨٦ - وعن عُروة بن عامر رضي اللَّهُ عنه قال : ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فقالَ : « أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ . وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِماً (٢) فإذا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلاَ يَدُونُ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِكَ » حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح (٣) .

<sup>(</sup>١) من التطير وهو : التشاؤم بالشيء ، قال ابن الأثير : وأصله فيما يقال : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما ، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فأبطله الشرع ونهى عنه .

<sup>(</sup>٢) شؤم الدار : ضيق ساحتها وقلة مرافقها وخبث جيرانها ، وشؤم المرأة : عقر رحمها وسوء خلقها ، وشؤم الدابة : منعها ظهرها .

<sup>(</sup>٣) أي : لا ترد الطيرة مسلماً عما عزم عليه . وفي التصحيح المذكور نظر بين ، لأن عروة بن عامر مختلف في صحبته ، ثم إن فيه عنعنة مدلس ، فانظر : « الكلم الطيب » رقم التعليق (١٩٣) - ن - .

# ٣٠٥ - باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة

١٦٨٧ - عن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هٰذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » متفق عليه .

١٦٨٨ - وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالتْ: قَدِمَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرام فِيهِ تَمَاثيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، تَلَوَّنَ وَجُهُهُ ! سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرام فِيهِ تَمَاثيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْقَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ وقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ !» قَالَتْ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ . متفق عليه .

« الْقِرَامُ » بِكسرِ القاف هو: السِّتْرُ. « وَالسَّهْوَةُ » بفتح السينِ المهملة وهي: الصُّفَّةُ تَكُونُ بَيْنَ يَدَي ِ الْبَيْتِ ، وقيلَ : هِيَ الطَّاقُ النَّافِذُ في الحائِطِ .

١٦٨٩ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : سمعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ في جَهَنَّمَ » . قال ابن عباس : فإنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلًا ، فَاصْنع الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوحَ فِيهِ . متفق عليه .

١٦٩٠ - وعنه قال : سمعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يقول : « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا ، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخ ِ » متفق عليه .

١٦٩١ - وعن ابن مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنه قال : سمعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « إنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ » متفق عليه .

١٦٩٢ - وعن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه قالَ : سمعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « قال

اللَّهُ تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً(١) أَوْ لِيَخْلُقُوا حَيَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً » متفق عليه .

١٦٩٣ ـ وعن أبي طلحةَ رضيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ » متفق عليه .

1798 - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال : وَعَدَ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، جِبْرِيلُ أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَشَكَا يَأْتِيَهُ ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَشَكَا يَأْتِيهُ ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَشَكَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ . رواهُ البُخاري .

« راث » : أَبْطَأً ، وهو بالثاء المثلثة .

١٦٩٥ ـ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : واعدَ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، جبريلُ عليهِ السَّلامُ ، في سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيهُ ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ ! قَالَتْ : وَكَانَ بِيَدِهِ السَّلامُ ، في سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيهُ ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ ! قَالَتْ : وَكَانَ بِيدِهِ عَصا ، فَطَرَحَها مِنْ يَدِهِ وهُو يَقُولُ : « ما يُخلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلُهُ » ثُمَّ الْتَفَت ، فَإِذَا جَرُو كَلْب تَحْتَ سَرِيرِهِ . فقالَ : « مَتَى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ ؟ » فَقُلْتُ : واللَّهِ مَا فَإِذَا جَرُو كَلْب تَحْتَ سَرِيرِهِ . فقالَ : « مَتَى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ ؟ » فَقُلْتُ : واللَّهِ مَا دَرْيْتُ بِهِ ، فَأَمْرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فقالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « وَعَدْتَنِي ، فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِي » فقالَ : مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ في بَيْتِكَ ، « وَعَدْتَنِي ، فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِي » فقالَ : مَنعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ في بَيْتِكَ ، إنَّ الاَ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةً . رواه مسلم .

١٦٩٦ ـ وعن أبي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بِن حُصَيْنِ قال : قال لي عليُّ بن أبي طالب رضي اللَّه عَلَيْهِ : أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ أَن لاَ تَدَعَ صُورَةً إلاَّ طَمَسْتَهَا ! وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إلاَّ سَوَّيْتَهُ . رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : النملة . وفي الحديث إشارة إلى أن علة التحريم المضاهاة بخلق الله ، وهي تقتضي استمرار التحريم . فتنبه .

#### ٣٠٦ - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

١٦٩٧ - عن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما ، قال : سمعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يقولُ : « مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (١) فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ » متفق عليه .

وفي رواية : « قِيرَاطً » .

١٦٩٨ - وعن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه قال : قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ أَمْسَكَ كَلْبً حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ » متفق عليه .

وفي رواية لمسلم: « مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْم ٍ » .

## ٣٠٧ - باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر

١٦٩٩ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه قال : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ (٢) رُفْقَةً فِيهَا كَلْبُ أَوْ جَرَسٌ » رواه مسلم .

• ١٧٠٠ ـ وعنه ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قال : « الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ » . رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم (٣).

<sup>(</sup>١) الماشية : المال من الإبل والغنم .

<sup>(</sup>٢) أي : ملائكة الرحمة .

<sup>(</sup>٣) قلت : وفاته أنَّ مسلماً أخرجه أيضاً (١٦٣/٦) باللفظ المذكور ، ولفظ أبي داود : (مزمار) بالإفراد ـ ن ـ .

قلت ؛ في النسخة التي حققها الشيخ شعيب عزاه النووي إلى مسلم فقط!!.

# ٣٠٨ - باب كراهة ركوب الجَلَّالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرة فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب لَحْمُها ، زالت الكراهة

١٧٠١ - وعن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما قال : نهَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْجَلَّالَةِ فَي الْجَلَّالَةِ فَي الْجَلَّالَةِ فَي الْجَلَّالَةِ فَي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

# ٣٠٩ - باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه. والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار

١٧٠٢ - عن أنس رضيَ اللَّهُ عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « الْبُصاقُ في الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » متفق عليه .

والمرادُ بِدَفْنِهَا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ تُرَاباً أَوْرَمْلاً وَنَحْوَهُ ، فَيُوارِيهَا تَحْتَ تُرَابِهِ . قالَ أَبُو الْمحاسِنِ الرُّويَانِي في كِتَابِهِ « البحر » وقِيلَ : المُرَادُ بِدَفْنِهَا إِخْرَاجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ مُبَلَّطاً أَوْمُجَصَّصاً ، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ الْمَسْجِدِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ مُبَلَّطاً أَوْمُجَصَّصاً ، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْجُهَّالِ ، فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِدَفْنٍ ، بَلْ زِيَادَةٌ فِي الْخَطِيثَةِ وَتَكْثِيرُ لِلْقَذَرِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِثُوبِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَيْدِهِ أَوْ يَيْدِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَعْسِلَهُ .

١٧٠٣ - وعن عائشة رضيَ اللَّهُ عنها ، أن رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطاً ، أَوْ بُزَاقاً ، أَوْ نُخَامَةً ، فَحَكَّهُ . متفق عليه .

١٧٠٤ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « إنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبُوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ ، إنَّما هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ تعالى ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ » أَوْ كَمَا قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ . رواه مسلم .

## · ٣١٠ - باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات

الله على الله على الله عنه ، أنّه سمع رسُولَ الله على الله على الله على الله على الله على الله على المساجِد سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالله عَلَيْكَ ، فإنّ الْمَسَاجِد لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا » رواه مسلم .

١٧٠٦ - وعنه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « إذا رَأْيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُولُوا : لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا : لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٧٠٧ - وعن بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فقالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَّحْمَرِ ؟ فقال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا وَجَدْتَ ؛ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » . رواه مسلم .

۱۷۰۸ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلّهِ رضيَ اللَّهُ عنه ، أن رسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، نَهَى عَن الشَّراءِ والْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

١٧٠٩ ـ وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي اللَّهُ عنه قال : كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي (٢) رَجُلُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنه فقال : اذْهَبْ فَأَتِنِي بِهٰذَيْنِ ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا ؟ فَقَالاً : مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فقالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَّلَدِ ، لأَوْجَعْتُكُمَا ، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ، لأَوْجَعْتُكُمَا ، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ! رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) أي : يطلبها . و(الضالة) : الضائع من حيوان وغيره .

<sup>(</sup>٢) أي : رماني بالحصباء ، وهو الحصى الصغار .

#### ٣١١ ـ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة

١٧١٠ - عن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما ، أن النَّبيُ ﷺ ، قال : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا » متفق عليه .

وفي روايةٍ لمسلم : « مساجِدَنا » .

١٧١١ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : قال النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا ، وَلاَ يُصَلِّينَّ مَعَنَا » متفق عليه .

١٧١٢ ـ وعن جابر رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال النبي ﷺ : « مَنْ أَكُلَ ثُوماً أَوْ بَصَلًا ، فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا » متفق عليه .

وفي روايةٍ لمسلم: « مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ ، والثُّومَ ، والْكُرَّاثَ ، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ » .

١٧١٣ - وعن عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه ، أنه خطَبَ يومَ الجَمْعَةِ فقال في خطبته : ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْن : الْبَصَلَ ، وَالتُّومَ . لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، إذا وَجد رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَر بِهِ ، فَأَخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً . رواه مسلم .

٣١٢ - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

١٧١٤ ـ عن مُعاذِ بنِ أنس الْجُهَنِيِّ رضيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ النبيَّ ﷺ ، نَهَى مَن

الْحِبْوَةِ(١) يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ . رواه أبو داود ، والترمذي وقالا : حديث حسن .

## ٣١٣ - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحى

١٧١٥ - عن أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ اللَّهُ عنها ، قالتْ : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ كانَ لَهُ وَبُعٌ (٢) يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ » رواه مسلم .

#### ٣١٤ - باب النهي عن الحلف بمخلوق

كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة ، وهي من أشدها نهياً

١٧١٦ - عن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما ، عن النبي ﷺ ، قال : « إِنَّ اللَّهُ تعالى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ »(٣) متفق عليه .

وفي روايةٍ في الصحيح « فَمَنْ كانَ حَالِفاً فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ ِ» .

١٧١٧ ـ وعن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي ، وَلاَ بِآبَائِكُمْ » . رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) هي : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما فيه مع ظهره ويشده عليه .

<sup>(</sup>٢) هو ما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان .

<sup>(</sup>٣) أي : يسكت بالقصد عن الحلف بغير الله تعالى .

« الطُّواغِي » : جَمْعُ طَاغِيَةٍ ، وَهِيَ الأَصْنَامُ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : « هٰذِهِ طَاغِيَةُ دَوْسِ » أَيْ : صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ . وَرُوِيَ في غير مسلم : « بِالطَّوَاغِيتِ » جَمْعُ طَاغُوت ، وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَالصَّنَمُ .

١٧١٨ - وعن بُرَيْدَةَ رضيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا »(١)حديث صحيح ، رواه أبو داود بإسناد صحيح .

١٧١٩ ـ وعنه ، قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ حَلَفَ فقالَ : إنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً ، فَهُوَ كَمَا قالَ ، وإِنْ كَانَ صَادِقاً ، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلَامِ سَالِماً » رواه أبو داود .

١٧٢٠ ـ وعن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لاَ وَالْكَعْبَةِ ، فقالَ آبْنُ عُمَرَ : لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ ، يقولُ : « مَنْ

حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

٥ والمواراند

شترك اجتفز المان روي الماكن

المعلمة بين وفيعلما 8. 78 1 John W. J. W.

Maio Vie Malle Co

وَفَسَّرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَوْلَهُ: « كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » عَلَى التَّغْلِيظِ ، كما روي (٢) أَنَّ ارْمَارَ الْهُ وَوَفَسَّرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَوْلَهُ: « كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » عَلَى التَّغْلِيظِ ، كما روي (٢) أَنَّ ارْمَارَ الْمُوفِي (رَامُ الْمُعْمَارِيُّ

النَّبيُّ عَيْثِ قال : « الرِّياءُ شِرْكُ » 🌣

#### ٣١٥ - باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً

for the property of ١٧٢١ ـ عن ابن مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنه ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ ، قال : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مَال ِ امْرِيءٍ مُسْلِم ٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » قالَ : ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) قال الخطابي : سببه أن اليمين لا تنعقد إلا باللَّه تعالى أو بصفاته ، وليست منها الأمانة . إنما هي أمر من أمره وفرض من فروضه ، فنهوا عنه لما يوهمه الحلف بها من مساواتها لأسماء الله تعالى

<sup>(</sup>٢) أي : ما يصدقه . «قلت : أشار المصنف ـ رحمه اللَّه ـ بقوله : «رُوي » إلى أن الحديث المذكور ضعيف الإسناد ، وهو كما قال ، وقد خرجته وبيّنت علته في ﴿ الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة » ( ١٨٥٠ ) » ـ ن ـ .

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ [ ٧٧ ـ سورة آل عمران ] متفق عليه .

1۷۲۲ - وعن أبي أُمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ . وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » فقالَ لَهُ رَجُلُ : وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « وإنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ » رواه مسلم .

١٧٢٣ - وعن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص رضيَ اللَّهُ عنهما ، عن النبيُّ عَلَيْهُ قَال : « ٱلْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، والْيَمِينُ الْغَمُوسُ » رواه البخاري .

وفي روايةٍ لَه أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاء إلى النبي عَلَيْ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ما الْكَبَائِرُ ؟ قال : « الْيَمِينُ الْغَمُوسُ » قال : ثُمَّ مَاذَا ؟ قال : « الْيَمِينُ الْغَمُوسُ » قلتُ (١) : وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قالَ : « الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِم اِ » يعْني يَعْتَظِعُ مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِم اِ » يعْني بِيمِينِ هُوَ فِيهَا كَاذِبُ .

#### ٣١٦ - باب ندب من حلف على يَمينِ فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يُكَفِّر عن يمينه

١٧٢٤ - عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ رضي اللّهُ عنه قال : قال لي رَسُولُ اللّهِ ﷺ :
 ﴿ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأْتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ ﴾ متفق عليه .

١٧٢٥ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « مَنْ حَلَفَ

<sup>(</sup>١) القائل هو ابن عمرو .

عَلَى يَمينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » رواه مسلم .

١٧٢٦ - وعن أبي موسى رضيَ اللَّهُ عنه ، أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إنِّي واللَّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنْهَا إلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ، وَأَتَيْتُ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ، وَأَتَيْتُ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهُ اللهِ الل

١٧٢٧ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لأَنْ يَلَجَّ اَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تعالى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عليه .

قَوْلُهُ : « يَلَجُّ » بفتح اللام وتشديد الجيم أيْ : يَتَمَادَى فِيهَا ، وَلاَ يُكَفِّرُ ، وَقَوْلُهُ : « آثَمُ » هو بالثاء المثلثة ، أي : أَكْثَرُ إِثْماً .

#### ٣١٧ \_ باب العفو عن لغو اليمين

وأنه لا كفارة فيه ، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة : لا والله ، وبلى والله ، ونحو ذلك

قال اللَّه تعالى: ﴿ لَا يُواخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (١) وَلٰكِنْ يُوَاخِذُكُمْ وَمَا عَقَّدْتُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (١) وَلٰكِنْ يُوَاخِذُكُمْ ، بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، أَوْ كَشُوتُهُمْ ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (٢) ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [سورةالمائدة الآية : ٨٩].

١٧٢٨ ـ وعن عائشة رضيَ اللَّهُ عنها قالتْ : أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الآية : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ إِللَّهُ وَمِلَى وَاللَّهِ ، رواه البخاري . بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ في قُوْل ِ الرَّجُل ِ : لاَ واللَّهِ ، وَبَلَى وَاللَّهِ . رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف ﴿ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾ بأن حلفتم عن قصد وحنثتم . (٢) أي : إعتاق إنسان .

#### ٣١٨ - باب كراهة الحلف في البيع و إن كان صادقاً

١٧٢٩ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ (١) لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ » متفق عليه .

• ١٧٣٠ - وعن أبي قتادة رضيَ اللَّهُ عنه ، أنه سمِعَ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يقولُ : « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ » رواه مسلم .

## ٣١٩ - باب كراهة أن يسال الإنسان بوجه اللَّه عزَّ وجلَّ غير الجنة ، وكراهة منع من سأل باللَّه تعالى وتشفع به

١٧٣١ ـ عن جابر رضيَ اللَّهُ عنه قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

1٧٣٢ - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ ، فَأَعِيدُوهُ ، وَمَنْ صَأَلَ بِاللَّهِ ، فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ ، فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوا بِهِ (٣) فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَئُوهُ » . حديث صحيح رواه أبو داود ، والنسائي بأسانيدِ الصحيحين .

<sup>(</sup>١) الحلف منفقة بفتح الميم وسكون النون بينهما وبعد الفاء قاف أي : هي مظنة لنفاقها وموضع له . و(السلعة) بكسر السين المهملة واللام المهملة : البضاعة . وقوله على : « ممحقة للكسب » أي : مذهبة للبركة والزيادة .

<sup>(</sup>۲) قلت : إسناده ضعيف ، وبيانه في « المشكاة » (١٩٤٤) ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « تكافئونه به » والتصويب من السنن وانظر العون جـ ٥ ص ٨٩ ، ٩٠ .

## ٣٢٠ ـ باب تحريم قوله شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك ، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى

١٧٣٣ - وعن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه ، عن النبيِّ ﷺ قال : « إِنَّ أَخْنَعَ (١) آسْمِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ » . متفق عليه .

قال سُفْيانُ بن عُينَنَة : « مَلِكُ الْأَمْلاَكِ » مِثْلُ : شَاهِ نُشَاهِ .

#### ٣٢١ ـ باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بِسَيِّد ونحوه

١٧٣٤ - عن بُرَيْدَةَ رضيَ اللَّهُ عنه قالَ : قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّداً فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ » . رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح .

#### ٣٢٢ \_باب كراهة سب الحمّى

١٧٣٥ - عن جابر رضي اللَّهُ عنه ، أن رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، دخلَ على أُمِّ السَّائِبِ ، أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : « مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ ـ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ ـ تُزَفْزِ فِينَ ؟ » قَالَتْ : الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا ! فَقَالَ : « لَا تَسُبِّي الحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا ! فَقَالَ : « لَا تَسُبِّي الحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ (٢) خَبَثَ الْحَدِيدِ » رواه مسلم .

« تُزَفْزِفِينَ » أَيْ تَتَحَرَّكِينَ حَرَكَةً سَرِيعَةً ، وَمَعْنَاهُ : تَرْتَعِدُ . وَهُوَ بِضَمِّ التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة ، وَرُوِيَ أيضاً بالراء المكررة والقافينِ .

<sup>(</sup>١) أي : أذل .

 <sup>(</sup>٢) يكسر الكاف وسكون التحتية وبالراء ، زق الحداد ينفخ فيه . و(خبث الحديد) بفتح المعجمة والموحدة وبالمثلثة : وسخه الذي في ضمنه .

#### ٣٢٣ - باب النهي عن سب الريح ، وبيان ما يقال عند هبوبها

1۷٣٦ - عن أبي المنذِرِ أبي بن كعب رضي اللَّهُ عنه قال : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَسُبُّواالرِّيحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ هَٰذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ . وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَضَرِّ مَا فِيهَا وَضَرِّ مَا فَيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

1۷۳۷ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : سمعتُ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ : « الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ وهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا ، وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا ، وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا » رواه أبو داود بإسناد حسن .

قوله ﷺ : « مِنْ رَوْح ِ اللَّهِ » هو بفتح الراء : أيْ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ .

١٧٣٨ - وعن عائشة رضيَ اللَّهُ عنها قالت : كان النَّبِيُّ ﷺ ، إذا عَصَفَتِ (١) الرِّيحُ قَال : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَهَا فِيهَا وَخَيْرَهَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّهَا فِيهَا وَشَرِّهَا فَشَرِّهَا وَشَرِّهَا أَرْسِلَتْ بِهِ » رواه مسلم .

#### ٣٢٤-باب كراهة سب الديك

١٧٣٩ ـ عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

#### ٣٢٥ ـ باب النهي عن قول الإنسان : مُطِرنا بنُوء كذا

• ١٧٤ - عن زيد بن خالد رضيَ اللَّهُ عنه قال : صلَّى بنا رسولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةً

<sup>(</sup>١) بفتح أوليه المهملين : أي اشتدت .

الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : « هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ » قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَال : « قَالَ : « قَالَ : فَقَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، أَصَّبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بِي ، وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بِي ، وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي مَا مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوكِبِ ، وأَنَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِ » متفقً عليه .

وَالسَّماءُ هُنَا: الْمَطَرُ.

#### ٣٢٦ ـ باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر

١٧٤١ - عن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما قال : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا قَالَ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ » متفق عليه .

١٧٤٢ - وعن أبي ذرِّ رضيَ اللَّهُ عنه ، أنه سَمِعَ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يقولُ : « مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ ، أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللَّهِ ، وَلَيْسَ كَذْلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ » متفق عليه .

« حَارَ » : رَجَعَ .

#### ٣٢٧ \_باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان

١٧٤٣ ـ عن ابن مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنه قال : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلَا اللَّعَّانِ ، وَلَا الْفَاحِشِ ، وَلَا الْبَذِيِّ » رواه الترمذي وقال : حديث بالطَّعَّانِ ، وَلَا الْفَاحِشِ ، وَلَا الْبَذِيِّ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

١٧٤٤ - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا كَانَ الْفُحْشُ الْعُحْشُ وَعِن أنس رضيَ اللَّهُ عنه قال : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا كَانَ الْفُحْشُ وَقِيل : حديث فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

#### ٣٢٨ - باب كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشى اللَّغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم

١٧٤٥ - عن ابن مسعود رضيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ النبيُّ عَلَيْ ، قال: « هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ » قَالَهَا ثَلَاثًا ، رواه مسلم .

« الْمُتَنَطِّعُونَ » : الْمُبَالِغُونَ فِي الْأُمُورِ .

١٧٤٦ ـ وعن عبد اللَّه بن عمرِو بن العاص رضيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ عِيْدُ قال : « إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ » رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن .

١٧٤٧ - وعن جابر رضيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « إنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ ، وأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً ، وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إلَى ، وأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن . وقد سبق شرحه في باب حُسْن الْخُلُق(١) .

#### ٣٢٩ - باب كراهة قوله خبثت نفسى

١٧٤٨ - عن عائشة رضيَ اللَّهُ عنها ، عن النبيِّ على ، قال : ﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُّتَتْ نَفْسى ، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي » متفق عليه .

قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَعْنَى خَبُثَتْ : غَثَتْ ، وَهُوَ مَعْنَى : « لَقِسَتْ » وَلٰكِنْ كَرِهَ لَفْظَ الْخُبْثِ .

(۱) برقم (۱۳۳) .

#### . ٣٣ ـ باب كراهة تسمية العنب كرماً

1٧٤٩ - عن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَوْمَ ، فَإِنَّ الْكَوْمَ الْمُسْلِمُ » متفق عليه . وهذا لفظ مسلم .

وفي رواية : « فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ » . وفي رواية للبخاري ومسلِم : « يَقُولُونَ الْكَرْمُ ، إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ » .

١٧٥٠ ـ وعن وائل بنِ حُجرٍ رَضيَ اللَّهُ عنه ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قال : « لاَ تَقُولُوا : الْعِنْبُ ، وَالْحَبلَةُ » رواه مسلم .
 الْكَرْمُ ، وَلٰكِنْ قُولُوا : الْعِنْبُ ، وَالْحَبلَةُ » رواه مسلم .

« الْحَبَلَةُ » بفتح الحاء والباء ، ويقال أيضاً بإسكان الباء .

## ٣٣١ ـ باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

١٧٥١ ـ عن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه ، قال : قال رسولُ اللّه ﷺ : « لاَ تُبَاشِرِ الْمَوْأَةُ الْمَوْأَةُ ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا » متفق عليه .

#### ٣٣٢ ـ باب كراهة قول الإنسان : ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ بل يجزم بالطلب

١٧٥٢ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ ، أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ انْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ » متفقُ عليه .

وفي رواية لمسلم: « وَلٰكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظِّم ِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعالَى لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءُ أَعْطَاهُ » . ١٧٥٣ - وعن أنس رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ ، وَلَا يَقُولَنَّ : اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ ، فَأَعْطِنِي ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ » مَتْفَقَ عَلَيه .

#### ٣٣٣ - باب كراهة قول : ما شباء اللَّهُ وشباء فلان

1۷0٤ - عن حُذَيْفَةَ بنِ اليمانِ رضيَ اللَّهُ عنه ، عن النبيِّ ﷺ ، قال : « لَا تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

#### ٣٣٤ - باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة

والمُرادُ بِهِ الحَديثُ الذي يَكُونُ مُبَاحاً في غَيْرِ هٰذا الْوَقْتِ ، وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سُواءً . فَأَمَّا الْحَديثُ الْمُحَرَّمُ أو الْمكرُوهُ في غيرِ هذا الوقتِ ، فَهُوَ في هذاالوقت أَشَدُّ تَحْريماً وَكَرَاهَةً . وأمَّا الحَدِيثُ في الْخَيْرِ كَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ وَحِكايَاتِ الصَّالِحِينَ ، وَمَكَارِمِ الأَخْلَقِ ، والحَدِيثُ مع الضَّيْفِ ، ومع طالِبِ حَاجَةٍ ، الصَّالِحِينَ ، ومع طالِبِ حَاجَةٍ ، ونحو ذلك ، فلا كَرَاهَةً فِيه ، بل هُو مُسْتَحَبُّ (١) ، وكذا الحَديثُ لِعُذْرٍ وعَارِضٍ لا كَراهَةً فِيه . وقد تظاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحيحَةُ عَلَى كُلِّ مَا ذَكَرْتُهُ .

١٧٥٥ ـ عن أبي بَرْزَةَ رضيَ اللَّهُ عنه، أَنَّ رسولَ الله ﷺ ، كان يكرهُ النَّوْمَ قَبْلَ

<sup>(</sup>۱) « أقول : ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يترتب على الحديث بعد العشاء إضاعة شيء من الواجبات العينية ، كالشابّ مثلاً ، يسهر في دراسة العلم أو الاستعداد للاختبار إلى قريب من الليل ثم ينام منهكاً ، فتفوته صلاة الصبح ، فمثل هذا السهر ، ولو في طلب العلم - لا يجوز ، لأن مثله كمثل من يبني قصراً ويهدم مصراً ، وإنما عليه أن ينام مبكراً بعد صلاة العشاء ، ليستيقظ مبكراً لصلاة الصبح ، وليجعل دراسته بعدها ، وصدق رسول الله عليه إذ يقول : « بورك لأمتي في بكورها » فليتنبه لهذا ، فإن أكثر الشباب عنه غافلون ، والله المستعان » - ن - .

الْعِشَاءِ وَالْحَديثَ بَعْدَهَا . متفقٌ عليه .

١٧٥٦ ـ عن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى ، صَلَّى الْعِشَاء في آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قال: «أَرَأَيْتَكُمْ (١) لَيْلَتَكُمْ هٰذِه ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدُ » متفق عليه .

١٧٥٧ ـ وعن أنس رضيَ اللَّهُ عنه ، أنهم آنتظروا النَّبِيَّ ﷺ ، فَجَاءَهُمْ قَريباً مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ (٢) فَصَلَّى بِهِمْ ، يَعْنِي الْعِشَاءَ ؛ ثمَّ خَطَبنا فقالَ : « أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُوا ، ثُمَّ رَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا آنْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ » رواه البخاري .

## ٣٣٥ - باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذرٌ شرعي

١٧٥٨ ـ عن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ (٣) فأبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » متفق عليه .

وفي رواية : « حتَّى تَرْجِعَ » .

#### ٣٣٦ - باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه

١٧٥٩ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لَا يَحِلُّ لِلْمَوْأَةِ اللَّهِ ﷺ قال : « لَا يَحِلُّ لِلْمَوْأَةِ الْنَ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ (٤) إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » متفق عليه .

<sup>(</sup>١) أي : أخبروني .

<sup>(</sup>٢) شطر الليل: نصفه.

<sup>(</sup>٣) الفراش كناية عن الجماع . و(أبت) أي : امتنعت .

<sup>(</sup>٤) أي : حاضر .

## ٣٣٧ ـ باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام

١٧٦٠ - عن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه ، أن النَّبِيَّ عَلَى ، قال : « أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ! أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ » متفقً عليه .

#### ٣٣٨ - باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصَّلاة

١٧٦١ ـ عن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عن الْخَصْرِ في الصَّلَاةِ . متفق عليه .

### ٣٣٩ - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط

١٧٦٢ ـ عن عائشة رضيَ اللَّهُ عنها قالت : سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « لَا صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ » رواه مسلم .

#### ٣٤٠ - باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

۱۷٦٣ ـ عن أنس بن مالك رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا بَالُ (١) أَقُوام مِ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ !» فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذٰلِكَ حَتَّى قَالَ : « لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ !» رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) البال: الشأن.

#### ٣٤١ ـ باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر

١٧٦٤ ـ عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : سألت رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الالْتِفَاتِ
 في الصَّلاَةِ فَقَالَ : « هُوَ اخْتِلاَسُ (١) يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ » رواه البخاري .

١٧٦٥ ـ وعن أنس رضيَ اللَّهُ عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « إِيَّاكَ والالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ ، فَفِي التَّطُوُّعِ لاَ فِي الصَّلَاةِ مَلَكَةٌ ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ ، فَفِي التَّطُوُّعِ لاَ فِي الْفَرِيضَةِ » رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٢).

#### ٣٤٢ ـ باب النهي عن الصلاة إلى القبور

١٧٦٦ - عن أبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الْحُصَيْنِ رضيَ اللَّهُ عنه قال: سمعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: « لا تُصَلُّوا إلى القُبُورِ ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا » . رواه مسلم .

#### ٣٤٣ ـ باب تحريم المرور بين يدي المصلِّي

١٧٦٧ ـ عن أبي الْجُهَيْم عبد اللَّهِ بنِ الحارِثِ بن الصَّمَّةِ الأنصاريِّ رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي ِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قال الراوي : لاَ أَدْرِي قال أَرْبَعِينَ يَوْماً ، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنةً . متفق عليه .

<sup>(</sup>١) الاختلاس: الأخذ بسرعة على غفلة.

 <sup>(</sup>٢) (قلت : كذا الأصل ، ولعله نسخة من الترمذي ، وإلا فالذي في طبعة بولاق منه ( ١١٦/١ ) :
 ( حديث حسن ) ، وعلى هامشها : ( في نسخة بدل : حسن غريب ) .
 قل : يعني ضعيف ، وهذا هو اللائق بحال إسن ١ ده ، فإن فيه ضعفاً وانقطاعاً ، وبيان ذلك في التعليق على ( المشكاة ) (١٧٢ ، ٤٦٥ ، ٩٩٧) ، و (الترغيب) (١/١٩١) - ن - .

# ٣٤٤ - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها

١٧٦٨ - عن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه ، عن النبيِّ ﷺ قال : « إذا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ »(١) رواه مسلم .

#### ٣٤٥ ـ باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة

١٧٦٩ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ ، قال : « لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَامِ إلاَّ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَامِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ » رواه مسلم .

• ١٧٧٠ - وعنه قال : سمعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يقولُ : « لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » متفق عليه .

١٧٧١ ـ وعن محمد بن عَبَّادٍ قال : سَأَلْتُ جَابِراً رضِيَ اللَّهُ عنه : أَنْهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْم ِ يَوْم ِ الْجُمُعَةِ ؟ قال : نَعَمْ . متفق عليه .

١٧٧٧ - وعن أُمِّ المُؤْمِنِينَ جويرية بنت الحارث رضيَ اللَّهُ عنها ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَال : « أَصُمْتِ أَمْس ؟ » قالتْ: لاَ ، قَال : « فَأَفْطِرِي » رواه قَال : « تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَداً ؟ » قالتْ : لاَ . قالَ : « فَأَفْطِرِي » رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) أي : الحاضرة من الخمس ، فلا تجوز السنة وقد أقيمت الصلاة ، فتنبه .

#### ٣٤٦ - باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يَوْمَيْن أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما

١٧٧٣ ـ عن أبي هريرة وعائشة رضيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّ النبيِّ ﷺ ، نهى عن الْمُوصَالِ . مَنْ عليه .

١٧٧٤ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ .
 قالوا : إنَّكَ تُواصِلُ ؟ قال : « إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى » متفق عليه .
 وهذا لفظ البخاري .

#### ٣٤٧ ـ باب تحريم الجلوس على قبر

1۷۷٥ ـ عن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ ، فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ » رواه مسلم .

#### ٣٤٨ ـ باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه

١٧٧٦ ـ عن جابر رضي اللَّهُ عنه قال : نهى رسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَن يُجَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَأَنْ يُنْنَى عَلَيْهِ ، رواه مسلم .

#### ٣٤٩ ـ باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

١٧٧٧ ـ عن جرير رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَدْ بَرئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ »(١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) الذمة : بكسر المعجمة وتشديد الميم : العهد والأمان .

١٧٧٨ ـ وعنه عن النبي ﷺ : « إِذَا أَبِقَ الْعَبْدُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ » رواه مسلم .
 وفي رواية : « فَقَدْ كَفَرَ » .

#### ٣٥٠ ـ باب تحريم الشفاعة في الحدود

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأُخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ ] سورة النور الآية : ٢ ] .

1۷۷٩ - وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها ، أنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَوْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ اللَّهِ سَرَقَتْ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ ، فَقال رسُولُ اللَّه عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ ، فَقال رسُولُ اللَّه عَلَيْ : « إِنَّمَا أَهْلَكَ « أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تعالى ؟ » ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا أَهْلَكَ النِّهِ عَلَى عَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تعالى ؟ » ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا أَهْلَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَا اللَّهُ عَلَ

وَفِي روايةٍ : فَتَلَوَّنَ (٢) وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالَ : « أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ !؟ ، فقال [له] أُسَامَةُ : آسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . قال : ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَوْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا .

<sup>(</sup>١) بكسر الحاء وتشديد الموحدة ، أي : محبوبه ﷺ ، واختطب ، أي : خطب كما في رواية البخاري .

<sup>(</sup>٢) أي : تغير غيظاً .

#### ٣٥١ ـ باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ [سورة الأحزاب الآية: ٥٨] .

١٧٨٠ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه أنَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَى قال : « اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ » (١) قالوا : وَمَا اللَّاعِنَانِ ؟ قال : « الَّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ » رواه مسلم .

#### ٣٥٢ \_باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

١٧٨١ ـ عن جابر رضيَ اللَّهُ عنه : أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى أن يُبَالَ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ . رواه مسلم .

## ٣٥٣ ـ باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة

١٧٨٢ ـ عن النعمان بن بشير رضي اللَّهُ عنهما ، أن أباه أتى بِهِ رسُولَ اللَّهِ ﷺ : « أَكُلَّ فقال : إنِّي نَحَلْتُ (٢) ابْنِي هَذَا غُلاماً كَانَ لِي ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا ؟ » فقال : لا ، فقالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فَأَرْجِعْهُ » .

وفي رواية : فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ ، قال : لا ، قال : « اتَّقُوا اللَّه واعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ » فَرَجَعَ أبي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

<sup>(</sup>١) أي : الأمرين الجالبين للعن ، الباعثين للناس عليه . و(التخلي) : التغوط .

<sup>(</sup>٢) أي : أعطيت .

وَفي رواية : فقال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هٰذَا ؟ » فقالَ : نَعَمْ ، قال : « أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هٰذَا ؟ » قال : لا ، قال : « فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذَاً فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ » (١) .

وفي روايةٍ : « لَا تُشْهِدْني عَلَى جَوْرٍ » .

وفي رواية : « أَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي !» ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟» قال : « فَلاَ إِذاً » متفق عليه .

#### ٣٥٤ - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

١٧٨٣ - عن زينبَ بنتِ أبي سلمة رضيَ اللَّهُ عنهما قالت : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رضيَ اللَّهُ عنها ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى أَوْفِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بن حربِ رضيَ اللَّهُ عنه ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ (٢) أَوْ غَيْرِهِ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، رضيَ اللَّهُ عنه ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ (٢) أَوْ غَيْرِهِ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : واللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدًا عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالًا ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً » .

قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رضيَ اللَّهُ عَنْها حينَ تُوفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، فَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » وَالْيَوْمِ عليه .

<sup>(</sup>١) الجور: الظلم.

<sup>(</sup>٢) بفتح الخاء المعجمة وضم اللام المخففة : ما يتخلق به من الطيب .

## ٣٥٥ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

١٧٨٤ ـ عن أنس رضيَ اللَّهُ عنه قالَ : نهَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أن يَبِيعَ حَاضِرٌ (١) لِبَادٍ وإنْ كانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ . متفق عليه .

١٧٨٥ - وعن ابن عمر قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ » متفق عليه.

١٧٨٦ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ » فَقَالَ لَهُ طَاوِسٌ : مَا قولُهُ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قال : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً (٢) متفق عليه .

١٧٨٧ - وعن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه قال: نهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرُ لِبَادٍ ، وَلاَ تَنَاجَشُوا (٣) وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا (٤) .

وفي رواية قال : نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ ، عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، وأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم ِ أَخِيهِ ، وَنَهْ يَ عَنْ النَّجُشِ والتَّصْرِيَةِ (٥) . متفق عليه .

١٧٨٨ - وعن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لا يَبِعْ

<sup>(</sup>١) أي : بلدي (الباد) أي : القروي ، أي لا يكون له سمسارا كما في حديث ابن عباس الآتي ، لأنه يبيع له بالسعر الغالي . وإنما نهى عنه لأن فيه سدّ باب المرافق على ذوي البياعات كما في « المرقاة » .

<sup>(</sup>٢) أي : دلاًلاً .

<sup>(</sup>٣) النجش : الزيادة في ثمن السلعة ليخدع غيره .

<sup>(</sup>٤) هذا كناية عن زواجها به بدل أختها في الإسلام .

<sup>(</sup>o) التصرية: ترك حلب الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها غشاً وخديعة .

بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعٍ بَعْضٍ ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ » متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم .

١٧٨٩ - وعن عقبة بن عامر رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْع ِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ » رواه مسلم .

## ٣٥٦ - باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

١٧٩ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إنَّ اللَّهَ تعالى يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثاً ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثاً : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَأَنْ تَعْبَدُوهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وإضَاعَة الْمَالِ » رواه مسلم ، وتقدم شرحه (١) .

١٧٩١ - وعن ورَّادٍ كاتب المغيرة قال: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ رضي اللَّهُ عنه ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ (٢) كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: « لاَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ » اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ » وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ وَهَاتٍ مَتفَى عليه ، وسبق يَنْهُ عَقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأَدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتٍ متفق عليه ، وسبق شرحه (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر حديث رقم (٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) أي : عقب . (كل صلاة مكتوبة) أي : مفروضة .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٣٤٥).

## ٣٥٧ - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جاداً أو مازحاً ، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً

١٧٩٢ ـ عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن رسُول ِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعُ فِي أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » متفق عليه .

وفي رواية لمسلم قال : قال أبو القاسم ﷺ : « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ » .

قوله ﷺ: « يَنْزع » ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي ، وبالغين المعجمة مع فتحها ، ومعناهما مُتَقَارِبٌ ، وَمَعْنَاهُ بِالمهملةِ يَرْمِي ، وبِالمعجمةِ أيضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ . وَأَصْلُ النَّزْعِ : الطَّعْنُ وَالْفَسَادُ .

۱۷۹۳ ـ وعن جابر رضي اللَّهُ عنه قال: نهى رسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أن يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا رواه أبو داود ، والترمذي وقال: حديث حسن.

## ٣٥٨ -باب كراهة الخروج من المسجد بعدالأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة

1۷۹٤ ـ عن أبي الشَّعْنَاءِ قالَ: كُنَّا قُعُوداً مَع أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه في الْمَسْجِدِ ، فَأَتَبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ الْمَسْجِدِ ، فَأَتَبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فقال أبو هريرة : أمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أبا الْقَاسِم عَلَيْ . وواه مسلم .

#### ٣٥٩ \_باب كراهة رد الريحان لغير عذر

١٧٩٥ ـ عن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ عُرِضَ

عَلَيْهِ رَيْحَانُ ، فَلاَ يَرُدَّهُ ، فَاإِنَّهُ خَفيفُ الْمَحْمَلِ ، طَيِّبُ الرِّيحِ » رواه مسلم . ١٧٩٦ ـ وعن أنس بن مالِكٍ رَضيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ النَّبي ﷺ ، كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ . رواه البخاري .

## ٣٦٠ - باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه ، وجوازه لمن أُمِنَ ذلك في حقه

١٧٩٧ - وعن أبي موسى الأشعري رضيَ اللَّهُ عنه قال : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ ، رَجُلاً يُشْنِي عَلَى رَجُل ٍ وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَة ، فقالَ : « أَهْلَكْتُمْ \_ أَوْ قَطَعْتُمْ \_ ظَهْرَ الرَّجُلِ ِ » متفق عليه .

« وَالْإِطْرَاءُ » : الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَدْحِ .

١٧٩٨ - وعن أبي بكرة رضيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ رجلًا ذُكِرَ عند النبي ﷺ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً ، فقال النبي ﷺ : « وَيْحَكَ ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ » يَقُولُهُ مِرَاراً : « إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ ، وَلاَ يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَداً » متفق عليه .

١٧٩٩ - وعن همام بن الحارث ، عن المِقْدَادِ رضيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَحثو يَمْدَحُ عُثْمَانَ رضيَ اللَّهُ عنه ، فَجَعَلَ يَحثو يَمْدَحُ عُثْمَانَ رضيَ اللَّهُ عنه ، فَعَمَدَ الْمِقْدَادُ ، فَجَثَا(١) عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَجَعَلَ يَحثو في وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ . فقالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فقال : إنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ ، فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ » رواه مسلم .

فهذِهِ الأحاديث في النَّهي ، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة .

قال العلماءُ : وطريق الْجَمْع ِ بين الأحاديث أن يُقَالَ : إنْ كان الْمَمْدُوحُ

<sup>(</sup>١) من الجثي ، وهو جلسة المستوفز . و(الحصباء) : صغار الحصى .

عِنْدَهُ كَمَالُ إيمانٍ وَيَقِينٍ ، وَرِيَاضَةُ نَفْسٍ ، وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِحَيْثُ لاَ يَفْتَتِنُ ، وَلاَ يَغْتَرُ بِذِلْكَ ، وَلاَ تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلاَ مَكْرُوهٍ ، وإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمورِ ، كُرِهَ مَدْحُهُ في وَجْهِهِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً ، وَعَلَى هَذَا التَفْصِيلِ تُنَزَّلُ الأَحادِيثُ الْمُخْتَلِفَةُ فِي ذٰلِكَ .

وَمِمَّا جَاءَ فِي الإِبَاحَةِ قَوْلُهُ ﷺ ، لأبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عَنه : « أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » أَيْ مِنَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ مِنْ جَمِيع ِ أَبْوابِ الْجَنَّةِ لِدُخُولِهَا .

وَفِي الْحَدِيثِ الآخر : « لَسْتَ مِنْهُمْ » : أَيْ لَسْتَ مِنَ الَّذِينَ يُسْبِلُونَ أُزُرَهُمْ خُلَاءَ .

وَقَالَ ﷺ لَعُمرَ رضيَ اللَّهُ عنه : « مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالِكَا فَجَّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجًّكَ » .

والأحاديثُ في الإباحة كثيرةً ، وقد ذكرتُ جملةً مِنْ أَطْرَافِهَا في كتاب «الأذكار» .

#### ٣٦١ - باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم عليه

قال اللَّه تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ [سورة النساء الآية: ٧٨] . وقال تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ ﴾ [سورة البقرة الآية: ١٩٥] .

١٨٠٠ ـ وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ، أن عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه ، خرج إلى الشَّام حَتَّى إذا كَانَ بسَرْغَ (١) لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ (٢) ـ أبو عُبَيْدَةَ بنُ

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة وسكون الراء: منزل من منازل حاج الشام على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة.

<sup>(</sup>٢) المراد بالأجناد مدن أهل الشام : فلسطين ، والأردن ، ودمشق ، وحمص ، وقنسرين .

الْجَرَّاحِ وأَصْحَابُهُ - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ . قَال ابن عباس : فقال لي عمر : ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خَرَجْتَ لِأَمْرٍ ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ . وقال بعضهم : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء . فقال ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قالَ : ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ ، فقال : ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قالَ : ادْعُ لِي مَنْ كانَ هاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلانِ ، فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ، وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنه في النَّاسِ: إنِّي مُصَبِّحُ عَلَى ظَهْرٍ ، فَأَصْبِحُوا عليْهِ ، فقال أبو عبيدة بن الجراحِ رضيَ اللَّهُ عنه : أفراراً مِنْ قَدَرِ اللَّهُ ؟ فقالَ عُمَرُ رضيَ اللَّهُ عنه : لوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يا أَبِا عُبَيْدَةً ! \_ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ - نَعَمْ نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إلى قَدَرِ اللَّهِ ، أَرأَيْتَ (١) لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلُ ، فَهَبَطَتْ وادِياً لَهُ عُدُوتَانِ ، إحداهُمَا خَصْبَةً ، وَالْأَخْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجِدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّه ؟ قال : فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰن بنُ عوفٍ رضيَ اللَّهُ عنه ، وكَانَ مُتَغَيِّباً في بَعْض ِ حاجَتِهِ ، فقالَ : إنَّ عِنْدِي من هذا علماً ، سمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ عَلِي يقول : « إذا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْض فَلا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ ، وإذا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِها فَلاَ تَخْرُجُوا فِراراً منه » فحمِدَ اللَّه تعالى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنه وانصرَفَ . متفق عليه.

والْعَدْوَةَ : جانِب الوادِي .

١٨٠١ - وعن أسامة بن زيد رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي ﷺ ، قال : « إذا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ ، وَأَنْتُمْ فِيهَا ، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنها » متفق عليه .

<sup>(</sup>١) أي : أخبرني .

#### ٣٦٢ ـ باب التغليظ في تحريم السحر

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ ﴾ [سورة البقرة الآية: ١٠٢] .

١٨٠٢ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن النَّبِي ﷺ ، قال : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ »(١) . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قال : « الشَّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسَّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مَال ِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ(٢) ؛ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ » متفق عليه .

## ٣٦٣ ـ باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو

١٨٠٣ ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نَهى رسولُ الله على أَنْ يُسَافَر بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ (٣) متفقٌ عليه.

## ٣٦٤ ـ باب تحريم إناء الذهب و إناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

١٨٠٤ ـ عن أُمِّ سلمة رضي اللَّهُ عنها أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « الَّذي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّما يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَجَهَنَّمَ » متفق عليه .

وفي رواية لمسلم: « إِنَّ الَّذي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ والذَّهَبِ ».

<sup>(</sup>١) الموبقات: المهلكات.

<sup>(</sup>٢) التولي: الفرار من الصف يوم زحف المسلمين على العدو.

 <sup>(</sup>٣) قلت : وزاد مسلم : (مخافة أن يناله العدو) . ففيها تنبيه إلى علَّة النهي ، ولازمها أنه إذا أمن أن
 يناله العدو فلا نهي .

١٨٠٥ ـ وعن حُذَيْفَة رضي اللَّهُ عنه قال : إنَّ النبي ﷺ ، نهانا عنِ الْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ (١) ؛ والشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وقالَ : « هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا وَهِي لَكُمْ في الآنْيَا
 وَهِي لَكُمْ في الآخِرَةِ » متفقً عليه .

وفي رواية في الصحيحين عن حُـذَيْفَة رضيَ اللَّهُ عنه: سمعت رسُولَ اللَّهِ عَنِي يقولُ: « لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ (١) ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اللَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا »(٢) .

١٨٠٦ - وعن أنس بن سِيرِين قال : كنتُ مع أنس بن مالك رضي اللَّهُ عنه ، عند نَفْرِ مِنَ الْمَجُوسِ ؛ فَجِيءَ بِفَالُوذَج عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ ، فَقِيلَ لَهُ : حَوِّلُهُ ؛ فَحَوَّلَهُ عَلَى إِناءٍ مِنْ خَلَنْج وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ . رواه البيهقي بإسناد حسن (٣) .

« الْخَلَنْج » : الْجَفْنَةُ .

#### ٣٦٥ ـ باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً

١٨٠٧ ـ عن أنس رضيَ اللَّهُ عنه قال : نَهَى النبيِّ ﷺ ، أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُل . متفق عليه .

١٨٠٨ - وعن عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما قال: رأى النّبِيُ ﷺ ، عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ (٤) فقال: « أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَـذَا ؟ » قلت : أَغْسِلُهُمَا ؟ قال: « بَلْ أَحْرِقْهُمَا » .

<sup>(</sup>١) بكسر المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة : ثوب سـداه ولحمته إبـريسَم . قلت : أي : الحرير.

<sup>(</sup>٢) بكسر الصاد المهملة : جمع صحفة وهي دون القصعة .

<sup>(</sup>٣) هو في «السنن الكبرى» ١ /٢٨ .

<sup>(</sup>٤) أي : مصبوغين بالعصفر . وهو يعطي لوناً أصفر فاقعاً .

وفي رواية ، فقال : « إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا » رواه مسلم .

#### ٣٦٦ - باب النهي عن صمت يوم إلى الليل

١٨٠٩ ـ عن عليِّ رضيَ اللَّهُ عنه قالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : « لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ (١) يَوْم ۚ إِلَى اللَّيْلِ ِ » رواه أبو داود بإسنادٍ حسن .

قال الْخَطَّابِيُ في تفسير هذا الحديث : كَانَ مِنْ نُسُكِ الْجَاهِلِيَّةِ الصُّمَاتُ . فَنُهُوا في الإِسْلَام عَن ذَلِكَ وَأُمِرُوا بالذِّكْرِ وَالْحَدِيثِ بالْخَيْرِ .

١٨١٠ ـ وعن قيس بن أبي حازِم قال : دَخَلَ أبو بكرِ الصِّدِيق رضيَ اللَّهُ عنه على امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا : زَيْنَبُ ، فَرَآهَا لاَ تَتَكَلَّمُ . فقالَ : مَا لَهَا لاَ تَتَكَلَّمُ ؟ فقالوا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً ، فَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَإِنَّ هٰذَا لاَ يَحِلُ ، هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَكَلَّمُ ثَ . رواه البخاري .

### ٣٦٧ ـ باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وَتُولِّيه إلى غير مُواليه

١٨١١ ـ عن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ النبي ﷺ ، قال : « مَنِ الدَّعَى (٢) إلى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ » متفق عليه .

١٨١٢ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنه ، عن النبيِّ ﷺ ، قال : « لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ ، فَهُوَ كُفْرٌ » متفق عليه .

١٨١٣ ـ وعن يزيد بن شريكِ بن طارِقِ قال : رَأَيْتُ عَلِيًّا رضيَ اللَّهُ عنه على الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ واللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ نَقْرَؤُهُ إلاَّ كِتَابَ اللَّهِ ، وَمَا في

<sup>(</sup>١) أي : سكوت يوم إلى الليل . (٢) بتشديد الدال ، أي : انتسب .

هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجَرَاحَاتِ ، وَفِيهَا قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الْمَدينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ (') إِلَى ثُورٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً . ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ مَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً . ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِما ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً . وَمَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ الْقَيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً . وَمَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَا اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً . وَمَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَو انْتَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَا وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ؛ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً » مَعْلَيْهِ مَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً » مَنْ عَلَيْهِ مَا لَعْ عَلَيْهِ مَا لَقَيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً » مَنْهُ عليه .

« ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ » أَيْ : عَهْدُهُمْ وأَمَانَتُهُمْ . «وَأَخْفَرَهُ » : نَقَضَ عَهْدَهُ . «وَالصَّرْفُ » : التَّوْبَةُ ، وَقِيلَ الْحِيلَةُ . « وَالْعَدْلُ » الْفِدَاءُ .

١٨١٤ - وعن أبي ذرِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يقول : « لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَن رَجُلِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ ، أَوْ قالَ : عَدُوَّ اللَّهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ ، أَوْ قالَ : عَدُوَّ اللَّهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ »(٢) ، متفق عليه . وهذا لفظ رواية مسلم .

### ٣٦٨ ـ باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجلً أو رسوله على عنه

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ وَتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [سورة النور الآية: ٦٣] . وقال تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) بفتح العين وسكون الياء : جبلان أحمران من عن يمينك وأنت في بطن العقيق تريد مكة /، ومن عن يسارك (شوران) وهو : جبل مطل على السد . كما في « معجم البلدان » . و(ثور) بفتح الثاء وسكون الواو آخره راء : جبل وراء جبل أحد .

<sup>(</sup>٢) أي : رجع عليه قوله .

نَفْسَهُ ﴿ (١) [سورة آل عمران الآية : ٣٠] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (٢) ﴾ [سورة البروج الآية : ١٢] وقال تعالى : ﴿ وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [سورة هود الآية : ١٠٢] .

١٨١٥ ـ وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال : « إنَّ اللَّهَ تَعالَى يَغَارُ وغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ » متفق عليه .

#### ٣٦٩ ـ باب ما يقوله و يفعله من ارتكب منهياً عنه

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنْغُ (٣) فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [سورة فصلت الآية: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُ (٤) مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ [سورة الأعراف الآية: ٢٠١] وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولِئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَعْفِرَةً يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولِئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَعْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ [سورة مران الآيتان: ١٣٥ ، ١٣٥] وقال تعالى ؛ ﴿ وَتُوبُواإِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [سورة النور الآية: ٣١].

١٨١٦ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه ، عن النبي عَلَيْهُ قال : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلَفِهِ : بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ (٥) فَلْيَتَصَدَّقْ » متفق عليه .

<sup>(</sup>١) أي : عقوبته .

<sup>(</sup>٢) أي: أخذه بالعنف لأعدائه.

<sup>(</sup>٣) نَزَغِ أي : أفسد وأغرى .

<sup>(</sup>٤) أي : وسوسة ، (من الشيطان ، تذكروا) وعيد اللَّه ووعده . (فإذا هم مبصرون) أي : مكايد الشيطان .

<sup>(</sup>٥) أي : أراهنك .

#### ١٨ ـ كتَابُ المنتُورَات وَالماج

#### ٣٧٠ ـ باب أحاديث الدّجال وأشراط الساعة وغيرها

١٨١٧ - عن النواس بن سمعان رضي اللَّهُ عنه قال : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ، الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَاهُ في طَائِفَةِ النَّحْل . فَلَمَّا رُحْنَا إلَيْهِ ، غَرَفَ ذَلِكَ فِينَا ، فَقَالَ : « مَا شَأْنُكُمْ ؟ » قُلْنَا : يا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَكَرْتَ الدَّجَالَ الْغَدَاةَ ، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ ، حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْل ، فقالَ : « غَيْرُ الْغَدَاةَ ، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَعْتَ ، حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْل ، فقالَ : « غَيْرُ اللَّجَال ِ أَخْوَفنِي عَلَيْكُمْ ، إنْ يَحْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ؛ وَإِنْ يَحْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ؛ وَإِنْ يَحْرُبُ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم . إنَّهُ شَابٌ وَلَسْتُ فِيكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ، فَلْيُقْرَأُ وَلَسْتُ فِيكُمْ ، فَامُرُوّ حَجيجُ نَفْسِهِ ، واللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم . إنَّهُ شَابٌ وَلَسْتُ فِيكُمْ ، فَالْمَوْلُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم . إنَّهُ شَابٌ وَلَكُمْ ، فَلْيُقْرَأُ عَلَيْهُ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ (٢) ؛ إنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ ، فَعَاثَ يَمِينَا عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهُ فِي الأَرْضِ ؟ وَعَاتُ شِمالًا ، يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثُبُتُوا » قُلْنَا : يَا رسولَ اللَّهِ ، وَمَا لُبْثُهُ فِي الأَرْض ؟ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهُونَ يَوْمً كَسَنَةٍ أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمٍ ؟ كَأَيًامِكُمْ » قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِكُمْ » قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَلُكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمٍ ؟ كَأَيْمُ مُنَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمٍ ؟ كَشَوْمُ اللَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمٍ ؟ وَلَوْمُ اللَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمُ ﴾ قَالُكُ . « لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ » .

قُلْنَا: يا رسولَ اللَّهِ وَمَا إِسْراعُهُ في الأَرْضِ؟

<sup>(</sup>١) بفتح القاف والطاء ، أي : شديد جعودة الشعر . و(عينه طافية) أي : ذهب نورها . أو ناتئة بارزة وفيها بصيص من نور .

<sup>(</sup>Y) انظر المقدمة ، Y الفائدة الأولى رقم (Y) .

قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ، فَيَدْعُوهُم فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ(١)، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ(٢) عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرِيَّ وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً (٣)، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ (٤) لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ (٥) فَيَقُولُ لَهَا : أُخْرِجِي كُنُوزَكِ ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئاً شَبَاباً (٦) فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ، فَيَقْطَعَهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ ، فَيُقْبِلُ ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تعالَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عِلْهُ ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن ، إذا طَأَطَأ رَأْسَهُ قَطَرَ (٧) ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُو ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ ، وَنَفِسُهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَاب لُدِّا(^) فَيَفْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ﷺ ، قَوْماً قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ أَوْحَىٰ اللَّهُ تعالى إلَى عِيسَى ﷺ : إنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي لا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إلَى

(١) أي : يجيبونه .

<sup>(</sup>٢) أي : ترجع عليهم . (سارحتهم) أي : المال السائم .

<sup>(</sup>٣) أي : أطوله لكثرة اللبن. (وأمده خواصر) : لكثرة امتلائها من الشبع .

<sup>(</sup>٤) أي : يصيرون (ممحلين) بالحاء المهملة ، أي : ينقطع عنهم المطر وتيبس الأرض والكلا .

<sup>(</sup>٥) بفتح الخاء وكسر الراء وبالباء ، أي : الموضع الخراب .

<sup>(</sup>٦) أي : في عنفوان شبابه .

<sup>(</sup>٧) أي : الماء منه ، و(الجمان) بضم الجيم وتخفيف الميم : حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار ، أي : ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته .

<sup>(</sup>٨)من مدن فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ قرب الرملة ، غرّب القدس فيها مطار دولي مشهور ، أقامه الإنكليز سنة ١٩١٧ ثم وسعه اليهود بعد سنة ١٩٤٨ وسموه بـ «مطار ابن غوريون » .

الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ(١) يَنْسِلُونَ ، فَيَمُرُّ أُوائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرَيَّةَ(٢) فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا ، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بهذِهِ مَرَّةً ماءً ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيَسَى ﷺ ، وأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِائَةِ دِينَارِ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ ، فَيَرْغَبُ نَبِي اللَّهِ عِيسَى عَلَيْ وأَصْحَابُهُ رضِيَ اللَّهُ عنهُم ، إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ في رِقَابِهمْ ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (٢) ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْقً ، وأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُم ، إلى الأرْضِ ، فَلاَ يَجِدُونَ في الأرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلَّاهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنَّهُمْ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى ﷺ ، وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم ، إلى اللَّهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُحْتِ ، فَتَحْمِلُهُمْ ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، مَطَراً لاَ يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدرِ (٤) وَلاَ وَبَر ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ : أُنْبِتِي ثَمَرَكِ ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ ، فَيَوْمَثِذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل حَتَّى أنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإِبِل لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ ؛ وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ ، واللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ ؛ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى ريحاً طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم ؛ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيها تَهَارُجَ الْحُمُرِ (٥) ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء والدال وباء (ينسلون) أي : يسرعون قال ابن الأثير : يريد يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها ، وجمعه (حداب) .

<sup>(</sup>٢) بضم الباء وفتح الحاء وسكون الياء : مصغر بحرة ، و( طبرية ) بفتح الطاء والباء : بليدة مطلة على البحيرة ، وهي في طرف جبل وكانت من أعمال الأردن . وهي اليوم تحت سيطرة اليهود طهر الله البلاد منهم ومن أنصارهم وأمثالهم .

<sup>(</sup>٣) أي : يموتون دفعة واحدة .

<sup>(</sup>٤) بفتح الميم والدال: وهو الطين الصلب. (ولاوبر) بفتح الواو والباء أي: الخباء.

<sup>(</sup>٥) بضم الحاء والميم . أي : يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما تفعل الحمير ولا يكترثون لذلك! .

قولَهُ: « خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ » : أَيْ طَرِيقاً بَيْنَهُمَا . وقَوْلُهُ : « عَاثَ » بالعين المهملة والثاء المثلثة ، والعَيْثُ : أَشَدُّ الْفَسَاد . « وَالذُّرَى » : بضم الذال المعجمة وهو أعالي الأسْنِمَةِ « وَالْيَعَاسِيبُ » : ذُكُورُ النَّحْلِ . « وَجِرْلَتَيْنِ » : أَيْ وَهُو قَطْعَتَيْنِ ، « وَالْغَرَضُ » : الْهَدَفُ الَّذِي يُرْمَى إلَيْهِ بالنَّشَّابِ ، أَيْ : يَرْمِيهِ رَمْيَةً وَطْعَتَيْنِ ، « وَالْغَرَضُ » : الْهَدَفُ الَّذِي يُرْمَى إلَيْهِ بالنَّشَّابِ ، أَيْ : يَرْمِيهِ رَمْيَةً وَطْعَتَيْنِ ، « وَالْغَرَضُ » : الْهَدَفِ . « وَالْمَهْرُودَةُ » بِالدال المهملة والمعجمة ، وهي : كَرَمْيَةِ النَّشَّابِ إلَى الْهَدَفِ . « وَالْمَهْرُودَةُ » بِالدال المهملة والمعجمة ، وهي : الثَّوْبُ الْمَهْرُونُ . « وَالْمَهْرُودَةُ » نَا اللهُ وَهُ الْوَلَقَةُ » : بفتح الزاي واللام « وَوَقَرْسَى » : جَمْعُ فَرِيس ، وَهُو الْقَتِيلُ . وَ« الزَّلَقَةُ » : بفتح الزاي واللام وبالفاء وهي المِرْآةُ . « وَالْعِصَابَةُ » : النَّبَنُ . « وَاللَّقْحَةُ » : وَالرَّسُلُ » بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة : الجماعة . « وَالْفَخِذُ » اللَّبُونُ . « وَالْفَخِذُ » : مِنْ النَّاسِ : دُونَ الْقَبِيلَة . « وَالْقَبِيلَة .

١٨١٨ - وعن رِبعِيِّ بنِ حِرَاشِ قال : انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حُذَيْفَة بن اليمان رضِيَ اللَّهُ عنهُم ، فقال له أبو مسعود : حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، في الدَّجَالِ ، قال : « إِنَّ الدَّجَالَ يَخْرُجُ ، وإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَاراً ، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَاراً ، فَمَاءً بَارِدٌ فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَاراً ، فَمَاءً بَارِدٌ عَدْبٌ . فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَراهُ نَاراً ، فَإِنَّهُ مَاءً عَذْبٌ طَيِّبٌ » فقال عَدْبٌ . فَمَنْ عَليه . متفق عليه .

١٨١٩ - وعن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص رضِيَ اللَّهُ عنهُما قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَى : « يَخْرُجُ الدَّجَالُ في أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ ، لاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْما أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ تعالَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَى ، فَوَ أَرْبَعِينَ عَاماً ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ تعالَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَى فَيْطُلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةً ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا ، ويحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ ، مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ ،

لَـذَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، فَيَبْقَى شِـرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ ، وأَحْلاَم السِّبَاعِ (') ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً ، وَلا يُنْكِرُونَ مُنْكَراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ، فَيَقُولُ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَهُمْ فِي فَيَقُولُ : ألا تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَهُمْ فِي فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ، فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدُ إلاّ أَصْغَى لِيتاً وَرَفْعَ لِيتاً ، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلُ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ (٢) فَيُصْعَقُ وَيُصْعَقُ النَّاسُ النَّاسُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ \_ أَوْ قَالَ : يُنْزِلُ اللَّهُ \_ مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُ أَو الظِّلُ ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ \_ أَوْ قَالَ : يُنْزِلُ اللَّهُ \_ مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَو الظِّلُ ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسُ ، ثُمَّ يُونُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَلْمُ اللَّي رَبِّكُمْ ، وقِقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّالِ (٣) فَيُقَالُ : مِنْ كُمْ ؟ فَيْشَفُ عَنْ سَاقٍ » (٤) رواه مسلم .

« اللِّيتُ » صَفْحَةُ الْعُنْقِ. وَمَعْنَاهُ يَضَعُ صَفْحَةَ عُنُقِهِ وَيَرْفَعُ صَفْحَتَهُ الْأُخْرَى.

١٨٢٠ ـ وعن أنس رضي اللَّهُ عنهُ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إلَّا سَيَطَوُهُ الدَّجَالُ إلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ؛ وَلَيْسَ نَقْبٌ (٥) مِنْ أَنْقَابِهِمَا إلَّا عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُمَا ، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ ، فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرِ وَمُنَافِقِ » رواه مسلم .

١٨٢١ ـ وعنه رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « يَتْبَعُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِ

<sup>(</sup>١) أي : يكونون في سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوة والفساد كطيران الطير ، وفي العدو خلف بعضهم بعضاً في أخلاق السباع العادية .

<sup>(</sup>٢) أي : يطينه ويصلحه .

<sup>(</sup>٣) أي : المبعوث إليها .

<sup>(</sup>٤) أي : ساق الرب تبارك وتعالى ، كما هو ظاهر بعض الأحاديث الصحيحة ، بل في بعضها التصريح بذلك . فراجع : « الأحاديث الصحيحة » (٥٨٣ و ٥٨٣) ، وتذكر قوله تعالى : «ليس كمثله شيء . . . ﴾ لكيلا تشبه ولا تعطل .

<sup>(</sup>٥) بفتح النون وسكون القاف ، وهو الطريق بين الجبلين . و(السبخة) بفتح السين والباء وبالخاء : الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها .

أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ » رواه مسلم .

١٨٢٢ ـ وعن أم شريكِ رضِيَ اللَّهُ عنها ، أنها سَمِعَتِ النَّبِيِّ ﷺ ، يقولُ : « لينْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الْجِبَالِ » رواه مسلم .

١٨٢٣ ـ وعن عمران بن حُصينٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُما قال : سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ »(١) رواه مسلم .

١٨٧٤ - وعن أبي سعيد الخدري رضِي اللَّهُ عنه ، عن النبي اللَّهُ قال : « يَخْرُجُ اللَّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ (٢) رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَتَلَقَّاهُ الْمَسَالِحُ : مَسَالِحُ اللَّجَالَ . اللَّجَالُ فَيَقُولُونَ لَهُ : إِلَى أَيْنَ تَعْمِدُ (٣)؟ فَيَقُولُ : أَعْمِدُ إِلَى هٰذَا الَّذِي خَرَجَ. فَيَقُولُونَ لَهُ : أَوْمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا ؟ فَيَقُولُونَ ! مَا بِرَبِّنَا خَفَاءً ! فَيَقُولُونَ : اقْتُلُوهُ . فَيَعْطُهُمْ أَوْمَتُ اللَّجَالِ ، فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَالِ ، لَيَعْضُ : أَلْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدا دُونَهُ ، فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَالِ ، فَإِنَّا النَّجَالُ اللَّجَالُ اللَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ؛ فَيَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هٰذَا الدَّجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ؛ فَيَقُولُ : أَوْمَا تُؤْمِنُ فِي ؟ فَيَقُولُ : تُخُدُوهُ وَشُجُّوهُ . فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً ، فَيَقُولُ : أَوْمَا تُؤْمِنُ بِي ؟ فَيَقُولُ : أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ ! فَيُؤْمَرُ بِهِ ، فَيُوشَرُ فَيَقُولُ : أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ ! فَيُؤْمَرُ بِهِ ، فَيُوشَرُ بِالْمِشْسَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ (٥) حَتَّى يُفَولُ : أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ ! فَيُؤْمَرُ بِهِ ، فَيُوشَرُ بِالْمِشْسَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ (٥) حَتَّى يُفَولُ : أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ ! فَيُومَلُ بِهِ مَنْ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : قُمْ ، فَيَسْتَوِي قَائِما . ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : أَتُؤْمِنُ بِي ؟ فَيَقُولُ : مَا أَزْدَدْتُ فِيكَ يَالِمُ اللَّهُ مَا بَيْنَ رَقِبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ (٢) نُحَاسًا ، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا يَقْوَتِهِ (٢) نُحَاسًا ، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ النَّاسِ ؛ فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ النَّاسُ ؛ فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ النَّاسَ ؛ فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ (٢) نُحَاسًا ، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهُ اللَّهُ مَا يَشِنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ الْمَاعُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَشَنَ رَقُونِهِ إِلَى تَوْفُونِهُ الْمَا اللَّهُ مَا يَسْ رَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَسْ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْ

<sup>(</sup>١) قال النووي : المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة!.

<sup>(</sup>٢) بكسر القاف وفتح الباء ، أي : جهته .

<sup>(</sup>٣) بكسر الميم أي: تقصد.

<sup>(</sup>٤) أي : يمد على بطنه . و(الشج) : الجرح في الرأس والوجه .

<sup>(</sup>٥) أي : وسط رأسه ، وهو الذي يفرق فيه الشعر .

<sup>(</sup>٦) هي : العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق من الجانبين .

سَيِلًا ، فَيَأْخُذُهُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ ، فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّهُ قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ ». فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : « هٰذا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ » رواه مسلم . وروى البخاري بعضه بمعناه .

« المسالِح » : الْخُفَرَاءُ والطَّلَائِعُ .

١٨٢٥ - وعن المغيرة بن شعبة رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : ما سألَ أَحَدُّ رسولَ اللَّهِ ﷺ عَن الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ ؛ وإِنَّهُ قَالَ لِي : « مَا يَضُرُّكَ » قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّهُ مَاءٍ . قالَ : « هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ »(١) . متفق عليه .

١٨٢٦ ـ وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ ف ر » متفق عليه .

١٨٢٧ - وعن أبي هريرة رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٍّ قَوْمَهُ : إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ » متفق عليه .

١٨٢٨ - وعن ابن عمر رضِيَ اللَّهُ عنهُما ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ ، ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ (٢) فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ، يَكَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةً طَافِيَةً » متفق عليه .

١٨٢٩ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْتَبِىءَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ .

 <sup>(</sup>١) أي : هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضرآ للمؤمنين ومشككاً لقلوب الموقنين ، بل
 ليزداد الذين آمنوا إيماناً ويرتاب الذين في قلوبهم مرض .

<sup>(</sup>٢) بفتح النون وكسر الياء ، أي : بين الناس .

فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ ؛ إِلَّا الْغَرْقَدَ (١) فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ » متفق عليه .

١٨٣٠ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى القَبْرِ ، فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ ، إِلَّا الْبَلاَءُ »(٢) . متفق عليه (٣) .

١٨٣١ - وعنهُ رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ (٤) الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبِ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَشِعُونَ ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو » .

وَفِي رَوَايَة : « يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا » متفق عليه .

١٨٣٢ ـ وعنهُ قال : سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « يَتُرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ ، لَا يَغْشَاهَاإِلَّا الْعَوَافِي يُريد ـ عَوَافِي السِّبَاعِ والطَّيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةِ يَنْعِقَانِ (٥) بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوشاً ، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا » متفق عليه .

١٨٣٣ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضِيَ اللَّهُ عنهُ ، أنَّ النبيُّ ﷺ قال : « يَكُونُ

<sup>(</sup>١) بالغين والقاف: نوع من شجر الشوك معروف ببيت المقدس.

<sup>(</sup>٢) أي : الحامل له على التمني ليس الدين ، بل البلاء وكثرة المحن والفتن .

<sup>(</sup>٣) قمنا بتصويب بعض ألفاظ هذا الحديث لتطابق إحدى المخطوطات ، وصحيح مسلم ٢٢٣١/٤. وعزو الحديث للبخاري بلفظ الأصل ففيه وهم والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) بفتح الباء وكسر السين ، أي : ينكشف الفرأت ، وذلك ذهاب مائه ، وشهدنا ـ الآن ـ انحسار بعضه في أعمال السدود واالبحيرات .

<sup>(</sup>٥) بكسر العين (بغنمهما) أي : يصيحان بها . و(الثنية) بفتح الثاء وكسر النون وتشديد الياء : الطريق في الجبل .

خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَحْثُو الْمَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ » رواه مسلم .

١٨٣٤ - وعن أبي موسى الأشعريِّ رضِيَ اللَّهُ عنهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال : «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَلاَ يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَلاَ يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنْهُ ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ » رواه مسلم .

مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ ، إِنَّمَا آشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ ، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرى الْعَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُل ، فَقَالَ وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُل ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ أَحَدُهُما : لِي غُلامٌ ، وقال الآخَرُ : لِي اللّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ أَحَدُهُما : لِي غُلامٌ ، وقال الآخَرُ : لِي جَارِيَةٌ قال : أَنْكِحَا الْغُلامَ الْجَارِيَةَ ، وأَنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا » متفق عليه .

١٨٣٦ - وعنهُ رضِيَ اللَّهُ عنهُ ، أنَّهُ سمعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « كانت امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بابْنِ إحْدَاهُمَا . فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَا إلى دَاوُدَ ﷺ فَقَضَى بِهِ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَا إلى دَاوُد ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد ﷺ فَأَخْبَرَتَاهُ . فَقَالَ : اثْتُونِي بِالسِّكِينِ لِللَّكُبْرَى ، فَقَالَ : اثْتُونِي بِالسِّكِينِ السِّكِينِ السِّكِينِ السِّكِينِ السِّكِينِ الصَّغْرَى : لاَ تَفْعَلْ ، رَحِمَكَ اللَّهُ ، هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ للصَّغْرَى » متفق عليه .

١٨٣٧ - وعن مِرداس الأسلمي رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال النبيِّ ﷺ : « يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ ، وَيَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ لاَ يُبَالِيهُمُ اللَّهُ بَالَةً »(١) رواه البخارى .

<sup>(</sup>١) أي : لا يرفع لهم قدراً ولا يقيم لهم وزناً .

١٨٣٨ - وعن رفاعة بن رافع الزُّرَقِيِّ رضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : جاء جبريل إلى النبيِّ ﷺ قال : مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ ؟ قال : « مِنْ أَفْضَل الْمُسْلِمِينَ » أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا . قال : وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رواه البخاري .

١٨٣٩ - وعن ابن عمر رضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَاباً ، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ » متفق عليه .

١٨٤٠ - وعن جابر رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ - يَعْنِي فِي الْخُطْبَةِ \_ فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ الْعِشَارِ (١) ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُ ﷺ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ .

وَفِي روايةٍ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَاذَتْ أَنْ تَنْشَقَّ .

وفي رواية : فَصَاحَتْ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ، فَنَزَلَ النبيُّ ﷺ ، حَتَّى أَخَـذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيَّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ ، قال : « بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ » رواه البخاري .

١٨٤١ ـ وعن أبي ثعلبةَ الْخُشَنِيِّ جُرثوم بنِ ناشر رضِيَ اللَّهُ عنهُ ، عن رسول اللَّهِ ﷺ . قال : « إِنَّ اللَّهَ تَعالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا(٢) ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ

<sup>(</sup>١) بكسر العين وتخفيف الشين : جمع (عشراء) بضم ففتح : الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر .

<sup>(</sup>٢) أي : بالوقوع فيها . «قلت : في إسناده انقطاع بينته في كتابي : «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » للأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي ( رقم : ٤ ) ، وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي .

ثم إن في اسم أبي ثعلبه الخشني اختلافاً كثيراً عجيباً ، لم يستطع الحافظ ابن حجر ـ على حفظه =

نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا » حديث حسن . رواه الدارقطني وغيره .

١٨٤٢ - وعن عبد الله بن أبي أُوْفَى رضِيَ اللَّهُ عنهُما قالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ .

وَفِي رِوَايَةٍ : نَأَكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ . متفق عليه .

١٨٤٣ - وعن أبي هريرة رضِيَ اللَّهُ عنهُ ، أنَّ النبيُّ ﷺ قالَ : « لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ » متفق عليه .

١٨٤٤ - وعنه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ (١) بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنُ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذٰلِكَ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ » متفق عليه .

١٨٤٥ - وعنه عن النبي عَلَيْ قال : « بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ » قالوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قال : أَبَيْتُ (٢) ، قَالُوا : أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قال : أَبَيْتُ . قالُوا : أَرْبَعُونَ شَهْراً ؟ قَال : أَبَيْتُ . «وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إلاَّ عَجْبَ الذَّنبِ ، فِيهِ يُرَكّبُ الْخَلْقُ ، ثُمَّ يُنَزّلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ » متفق عليه .

١٨٤٦ - وعنه قال : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ ، في مَجْلِس يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَ أَعْرَابِيًّ فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ ، فَقال بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ

<sup>=</sup> وعلمه ـ أن يخرج منه برأي راجح ، بل وكل أمره إلى اللَّه تعالىٰ ، فالعجب من المصنف كيف جزم باسمه المذكور دون أن يشير إلى الاختلاف المزبور » ـ ن ـ .

<sup>(</sup>١) أي : ماء فاضل عن حاجته . و(الفلاة) : الأرض التي لا ماء بها . و(ابن السبيل) : المسافر .

أي: امتنعت أن أجزم بتعيينها . و(عجب الذنب) بفتح العين وسكون الجيم : عظم لطيف في أسفل الصلب . و(البقل) : كل نبات اخضرت به الأرض .

مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قالَ : ا أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ » قال : هَا أَنا يا رَسُولَ اللَّه . قال : « إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَٱنْتَظِرِ السَّاعَةَ » قال : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قال : « إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ (١) إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَآنْتَظِرِ السَّاعَةَ » رواه البخاري .

١٨٤٧ ـ وعنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « يُصَلُّونَ (٢) لَكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ » رواهُ البخاري (٣).

١٨٤٨ ـ وعنه رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [ سورة البقرة البقرة الأية : ١١٠ ] قالَ : خَيْرُ النَّاسِ للنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ في السَّلاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلامِ .

١٨٤٩ ـ وعنه ، عن النبي ﷺ قال : « عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْم ٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِل ِ » رواهما البخاري .

معناه : يُؤْسَرُونَ وَيُقَيَّدُونَ ثُمَّ يُسْلِمُونَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ .

• ١٨٥٠ ـ وعنه ، عن النبي على قال : « أَحَبُّ البِلادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا » رواه مسلم .

١٨٥١ ـ وعن سلمان الفارِسي رَضِيَ اللَّهُ عنهُ من قولِهِ قال : لَا تَكُونَنَّ إِن اسْتَطَعْتَ أُوَّلَ مَنْ يَدْخُرُجُ مِنْهَا ، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ ، وَبِهَا أُوَّلَ مَنْ يَدْخُرُجُ مِنْهَا ، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ . رواه مسلم هكذا .

ورواه البرقانِي في صحيحِهِ عن سلمان قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا

<sup>(</sup>١) أي : جعل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة .

<sup>(</sup>٢) أي : الأئمة .

<sup>(</sup>٣) قلت : ليس عند البخاري قوله : (ولهم) وإنما هو في «مسند أحمد» (٢/٣٥٥ و ٥٣٧) وغيره ـ ن ـ .

تَكُنْ أُوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا . فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ». 
1۸0۲ - وعن عاصِم الأحوَل عن عبد اللَّه بن سَرْجِسَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قلتُ لِرسول اللَّه عَلَى : قال عَاصِمٌ : لِرسول اللَّه عَلَى : قال : «وَلَكَ». قال عَاصِمٌ : فَقُلْتُ لَهُ : اسْتَغْفَر لَكَ رَسُولَ اللَّه عَلَى ؟ قال : نَعَمْ وَلَكَ ، ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الآية : ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة محمد الآية : ١٩] . رواه مسلم .

١٨٥٣ - وعن أبي مسعود الأنصاري رضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : قال النبيِّ ﷺ : « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَح ِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » رواه البخاري .

١٨٥٤ - وعن ابن مسعودٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاء »(١) متفق عليه .

١٨٥٥ - وعن عائشة رضِيَ اللَّهُ عنها قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « خُلِقَتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ الْمَلائِكَةُ مِنْ نُارٍ (٢) ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ » رواه مسلم .

١٨٥٦ ـ وعنها رضِيَ اللَّهُ عنها قالت : كان خُلُقُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنُ . رواهُ مسلم في جملة حديث طويل .

١٨٥٧ - وعنها قالت : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أكراهِيَةُ الْمَوْتِ ، وَكُلُنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ ؟ قال : « لَيْسَ كَذَلِكَ ، ولٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ الْمَوْتِ ، فَكُلُنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ ؟ قال : « لَيْسَ كَذَلِكَ ، ولٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ

<sup>(</sup>١) أي : التي وقعت للناس في الدنيا .

<sup>(</sup>٢) المارج : ما اختلط من أحمر وأصفر وأخضر . وهذا مشاهد في النار ، ترى الألوان الثلاثة مختلط بعضها ببعض .

اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وإنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » رواه مسلم .

١٨٥٨ - وعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت: كان النبيّ عَلَيْ ، مُعْتَكِفاً فَأَتَنْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً ، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ(١) فَقَامَ مَعِي النبيّ عَلَيْ ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما ، فَلَمّا رَأَيَا النّبِي عَلَيْ اللَّهُ عنهُما ، فَلَمّا رَأَيَا النّبِي عَلَيْ السَّرَعَا . فقال وَقَال عَلَى رِسْلِكُمَا(٢) ، إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ » فَقَالاً : أَسْرَعانَ اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ، فقال : « إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا - أَوْ قال شَيْئًا - » متفق عليه .

١٨٥٩ ـ وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : شَهِدْتُ مَعَ رَسُول ِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ مُنْوِنْ ، فَلَزِمْتُ أَنا وأبو سُفْيَانَ بن الحارِثِ بن عبد المطلب رصُول اللَّهِ ﷺ ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ ، فَلَمَّا الْتَقَى رَسُول اللَّهِ ﷺ ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ الْتَقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَطَفَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فقالَ رَجُلًا صَيّاً ـ (°) فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ، فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ، فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا ضَوْتِي عَطْفَةَ الْبَقِرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا ، فقالوا : يَا لَبَيْكَ يا لَبَيْكَ ، فَآقْتَتُلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ ، وَالدَّعُوةُ فِي الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ قَصُرَتِ وَالدَّعُونَ وَالدَّعُونَ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهُو عَلَى بَغْلَةِ ، وَهُو عَلَى بَغْلَةِ مُ اللَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهُو عَلَى بَغْلَةِ ، وَهُو عَلَى بَغْلَةِ ، وَهُو عَلَى بَغْلَةٍ ، وَهُو عَلَى بَغْقَ ، وَهُو عَلَى بَغْ أَتِهِ اللَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، وَهُو عَلَى بَغْلَةِ مِلْ اللَّعْوَةُ عَلَى بَغِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَنَظْرَ رَسُولُ اللَّه عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَنَظْرَ رَسُولُ اللَّه عَلَى أَنْ فَالَهُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَنَظْرَ رَسُولُ اللَّه عَلَهُ ، وَهُو عَلَى بَغْلَةً عَلَى الْمُعْمَولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَارِفُ عَلَى الْمُعْرَا الْحَالِ الْعُولُ الْعُقَلِ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْعَلَا الْعُلْولُ اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ الْعُمْ الْمُعْمَلُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) أي : أرجع إلى منزلي .

<sup>(</sup>٢) بكسر الراء ، أي : على هيئتكما في المشي .

<sup>(</sup>٣) أي : يضربها برجله الشريفة على كبدها لتسرع .

<sup>(</sup>٤) أي : أصحاب بيعة الرضوان وكانت عند سمرة .

<sup>(</sup>٥) أي : قوي الصوت .

كَالُمُتَطَاوِل عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ ، فَقَالَ : « هٰذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ » ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : « انْهَزَمُوا وَرَبِّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، خَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : « انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ » ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيما أَرَى ، فَواللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ مُحَمَّدٍ » ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيما أَرَى ، فَواللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً . رواه مسلم .

« الْوَطِيسُ » التَّنُّورُ ، ومعناهُ : اشْتَدَّتِ الْحَرْبُ . وقوله : « حَدَّهُمْ » هو بالحاء المهملة : أيْ بَأْسَهُمْ .

• ١٨٦٠ - وعن أبي هريرة رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبُ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً ، وإنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ . فقالَ تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ واعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ [سورة المؤمنون الآية : ١٥] وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [سورة البقرة الآية : ١٧] . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثُ ( ) أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِي بالْحَرَامِ ، فَأَنَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِي بالْحَرَامِ ، فَأَنَى السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ لِلْكَ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِي بالْحَرَامِ ، فَأَنَّى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِي بالْحَرَامِ ، فَأَنَّى السَّمَاءِ اللَّهُ لِلَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الللللِهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ ا

١٨٦١ - وعنه رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ » رواه مسلم .

« الْعَائِلُ » : الْفَقِيرُ .

١٨٦٢ - وعنه رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « سَيْحَانُ وَجَيْحَـانُ وَالْفُرَاتُ وَالنَّيلُ كُلِّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) أي : متفرق شعر الرأس . (أغبر) أي : مغبر الوجه .

<sup>(</sup>٢) أي : كيف يستجاب الدعاء لذلك الرجل .

١٨٦٣ - وعنه قال: أخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْقِ بِيدِي فَقَال: « خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةُ (١) يَوْمَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحْدِ ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ ، وَخَلَقَ السَّجُرَ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ التُّلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ النَّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوابَ يَوْمَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ التَّلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ النَّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوابَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْ ، بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ » رواه مسلم .

١٨٦٤ - وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : لَقَدِ انْقَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ . رواه البخاري .

١٨٦٥ - وعن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ ،
 يقولُ : « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ، فَأَخْطأ ، فَلَهُ أَجْرٌ » متفق عليه .

١٨٦٦ ـ وعن عائشة رضِيَ اللَّهُ عنها ، أن النبيّ ﷺ ، قال : « الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (٢) فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ » متفق عليه .

١٨٦٧ ـ وعنها رضِيَ اللَّهُ عنها ، عن النبيّ ﷺ ، قال : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » متفق عليه .

وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ الصَّوْمِ عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِهٰذَا الْحَدِيثِ<sup>(٣)</sup> ، والْمُرادُ بِالْوَلِيِّ : الْقَرِيبُ وَارِثاً كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ .

<sup>(</sup>١) أي : الأرض . وراجع معنى الحديث ودفع التعارض الذي يدعيه البعض بينه وبين القرآن والرد على من طعن في إسناده ، في تعليقي على « المشكاة » (٥٧٣٥) و « الصحيحة » (١٨٣٣) - ن - .

<sup>(</sup>٢) بفتح الفاء وسكون الياء : سطوع الحر وفورانه .

<sup>(</sup>٣) قلت : والأرجح أن ذلك في صوم النذر . وأما صوم رمضان فلا ـ ن ـ .

١٨٦٨ ـ وعن عوف بن مالِك بن الطُّفَيْل ، أن عائشة رضِيَ اللَّهُ عنها ، حُدِّثَتْ أنَّ عبدَ اللَّهِ بن الزبير رضِيَ اللَّهُ عنهُما ، قال في بَيْع ِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رضِيَ اللَّهُ تعالَى عنها: واللَّهِ لَتَنْتَهِينَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا ، قَالَتْ : أَهُوَ قال هَذَا! قالوا: نعَمْ. قَالَت: هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً ، فاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ . فَقَالَتْ : لا ، واللَّهِ لاَ أُشَفِّعُ فِيهِ أَبداً ، وَلا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِي (١) . فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً ، وَعَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ الْأَسْوَدِ بْن عَبْدِ يَغُوثَ وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ (٢) لَمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها ، فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي ، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا : السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَنَدْخُلُ ؟ قالت عَائِشَةُ : ادْخُلُوا . قالوا : كُلُّنَا ؟ قالَتْ : نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ ، وَلا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحِجَابَ فَأَعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي ، وَطَفِقَ (٣) الْمِسْوَرُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ ، وَيَقُولَانِ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ ؛ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عائِشَة مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ ۗ ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ : إِنِّي نَذَرْتُ والنَّذْرُ شَدِيدٌ ، فَلَمْ يَزَالًا بِهَا حتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذْلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبِلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا . رواه البخاري .

١٨٦٩ ـ وعن عُقْبَةَ بن عامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، خَرَجَ إلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُودِّعِ لِلأَّحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ إلَى

<sup>(</sup>١) أي : في نذري . و(التحنث) : الذنب ، أي : لا أكتسب الحنث في نذري .

<sup>(</sup>٢) أي : أسألكما مقسماً عليكما باللَّه تعالى .

<sup>(</sup>٣) أي : أخذا (يناشدانها) أي : يسألانها .

الْمِنْبَرِ فقالَ : « إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطُّ(١) وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هٰذَا ، أَلَا وإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا » قال : فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظْرُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ معليه .

وفي رواية: « وَلٰكِنِّي أُخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ، وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ». قال عُقْبَةُ: فكانَ آخِرَ ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ .

وفي روايةٍ قال : « إِنِّي فَرَطُّ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ ، وإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فيها » .

وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ: الدُّعَاءُ لَهُمْ ، لَا الصَّلَاةُ الْمَعْرُوفَةُ (٢) .

• ١٨٧٠ - وعن أبي زيد عمرو بن أَخْطَبَ الأنصاريِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : صلَّى بِنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ ، فَنَزَلَ فَصَلَّى ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ ، فَأَعْلَمُنَا الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا . رواه مسلم (٣) .

<sup>(</sup>١) بفتح الفاء والراء وبالطاء ، أي : بين أيدي أمتي ، يقال : فرط يفرط ، فهو فارط وفرط : إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء . ويهيء لهم الدلاء والأرشية .

<sup>(</sup>٢) « قلت : كذا قال ، ويعني بالنفي المذكور صلاة الجنازة ، وهو مردود ، ففي رواية للبخاري ، بلفظ : « فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت » ، وهذه الزيادة عند مسلم أيضاً وغيره ، والحديث مخرج مع ضمّ الزيادات إليه من الكتب الستة وغيرها في كتابي « أحكام الجنائز » (ص : ٨٢ ـ ٨٣ ) طبع المكتب الإسلامي » ـ ن ـ .

<sup>(</sup>٣) « أقول : يعني من الفتن ، كما يدلُّ عليه حديث آخر من رواية حذيفة رضي اللَّه عنه ، أخرجه =

١٨٧١ ـ وعن عائشة رضِيَ اللَّهُ عنها قالت : قال النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْ يَعْصِهِ » رواه البخاري .

١٨٧٢ - وعن أُمِّ شَرِيكِ رضِيَ اللَّهُ عنها ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، أمرها بِقَتْلِ اللَّهِ وَقَالَ : « كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ » متفق عليه .

١٨٧٣ - وعن أبي هريرة رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أُوَّل ِ ضَرْبَةٍ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً » .
 وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الْأُولَى ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً » .

وفي رواية : « مَنْ قَتَلَ وَزَعًا في أَوَّل ِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ ، وفي الثَّانِيَةِ دُونَ ذٰلِكَ ، وفي الثَّالِثَةِ دُونَ ذٰلِكَ » . رواه مسلم .

قال أهلُ اللُّغة : الْوَزَغُ الْعِظَامُ مِنْ سَامَّ أَبْرَصَ (١) .

1 ١٨٧٤ - وعن أبي هريرة رضِيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قال : «قالَ رَجُلُّ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّتُونَ : تُصُدِّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ رَانِيَةٍ ؛ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّتُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ! فقال : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ! لأَتَصَدَّقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ! لأَتَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ ؟ فقالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ؟ فقالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ عَلَى مَا أَعْطَلُ الْغَنِيِّ افَعْلَهُ أَنْ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسُرِقِ وَعلَى زَانِيَةٍ وعلى غَنِيٍّ ! فَقَلُ له : أمَّا صَدَقَتُكَ على سارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْرَقِ وَعلى زَانِيَةٍ وعلى غَنِيٍّ ! فَأَتِي (٢) فقيل له : أمَّا صَدَقَتُكَ على سارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْرِقَتِهِ ، وأمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُ اللَّهُ عَنْ رَنَاهَا ، وأمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ السَّعِفُ عَنْ زِنَاهَا ، وأمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ » رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه .

 <sup>-</sup> ن − ن − ن اخطب في (كتاب الفتن ) » − ن − .

قلت: ضبطت الحديث على الصحيح.

<sup>(</sup>١) قلت : هي الحشرة التي يسميها الناس ( أبو بريص » . (٢) أي : في المنام .

١٨٧٥ ـ وعنه قال : كنَّا مع رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، في دَعْوَةٍ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً (١) وقالَ : « أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَتَدْنُومِنْهُمُ الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْب مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : أَلَّا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض : أَبُوكُمْ آدَمُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، وأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغْنَا ؟ فقالَ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ، أَنْتَ أُوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْداً شَكُوراً ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغْنَا ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَّوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إلى إبْراهِيمَ ، فَيَأْتُونَ إبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا إبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ ؛ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ؛ اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ؛ اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى أَنتَ رَسُولُ اللَّه ، فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلنْ

<sup>(</sup>١) بالسين المهملة ، أي : أخذ بأطراف أسنانه .

يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وإنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي بَفْسِي ؛ اذْهَبُوا إلى عِيسَى . فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِّمْتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ، اشْفَعْ لَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ، اشْفَعْ لَنَا إلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إلَى ما نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ عيسَى : إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ فَضَباً لَمْ يَعْضَبُ قَبْلَهُ ، وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذكُرْ ذَنْباً ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي غَفْسِي ؛ اذْهَبُوا إلى غَيْري ، اذْهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية : « فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ : يا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَحَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقّعُ سَاجِداً لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ ، وحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحِدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ : يا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسِي ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي يَا رَبِّ ، الْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ الْأَيْهِ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْجَبِهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْجَبَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْجَبَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْبَابِ اللَّيْمَنِ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْبَابِ اللَّيْمَ مَكَّةَ وَهُجَرَ ، أَوْكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَى » . مَتفق عليه .

١٨٧٦ - وعن ابن عباس رضِيَ اللَّهُ عنهُما قال : جاء إبراهيم ﷺ بأُمِّ إسْمَاعِيلَ وَبِابْنِهَا إسْمَاعِيلَ وَفِي تُرْضِعُهُ ، حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ(٢) ، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ وَبِابْنِهَا إسْمَاعِيلُ وَهِيَ تُرْضِعُهُ ، حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ(٢) ، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءُ ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ ، فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءُ ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ ، وَسِقَاءٌ فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقاً ، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ

<sup>(</sup>١) بكسر الميم: جانب الباب. (وهجر) بفتح الهاء والجيم: مدينة عظيمة وهي قاعدة بلاد البحرين. (وبصرى) بضم الباء وسكون الصاد: مدينة معروفة في الشام. قلت: البحرين: ليست المقصود جزيرة البحرين فحسب وإنما معها الإحساء والكويت وقطر.

<sup>(</sup>٢) أي : الكعبة .

إِسْمَاعِيلَ فقالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِي الَّذي لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلاَ شَنَّى ءُ ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ مِرَاراً ، وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، قَالَتْ لَهُ : آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : إِذا لَا يُضَيِّعُنَا ؛ ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ عِي ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ (١) حَيْثُ لاَ يَرُونَهُ ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا بِهؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فقال : ﴿ رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿يَشْكُرُونَ﴾ [ سورة إبراهيم : ٣٧ ] . وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِلُعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذُلِكَ الْمَاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفِذَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ ، وَعَطِشَ ابْنُها ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى \_ أَوْ قال يَتَلَبَّطُ \_ (٢) فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلِ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً ؟ فَلَمْ تَمرَ أَحَداً . فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِي ، رفَعَت طَرَفَ دِرْعِهَا ، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإنْسَانِ الْمَجْهُودِ (٣) حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِي ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا ، فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَداً ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ . قال ابن عباس رضِيَ اللَّهُ عنهُما : قال النبيِّ عَلَيْ : « فَذٰلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا » ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتاً ، فَقَالَتْ : صَهْ ـ تُريدُ نَفْسَهَا لِثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ أَيْضاً ، فقالتْ : قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاتٌ ، فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعٍ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِعَقِيهِ - أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ -حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ (٤) وَتَقُولُ بِيدِهَا هَكَذَا ، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ . وفي رواية : بِقَدَرِ مَا تَغْرِفُ . قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عنهُما: قال النَّبِيِّ عِينَ : « رَحِمَ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتُ زَمْزَمَ \_ أَوْ قَالَ لَوْ لَم تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ \_ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً » (°) قال: فَشَرِبَتْ

<sup>(</sup>١) بفتح الثاء وكسر النون وتشديد الياء ، وذلك عند الحجون .

<sup>(</sup>٢) أي : يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض . (٣) أي : الذي أصابه الجهد .

<sup>(</sup>٤) بالحاء والضاد وتشديد الواو ، أي : تجعله مثل الحوض .

<sup>(</sup>٥) بفتح الميم ، أي : ظاهراً جارياً على وجه الأرض .

وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ : لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ (١) فَإِنَّ هٰهُنَا بَيْتاً للَّهِ يَبْنِيهِ هٰذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ ، وإنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ ، وكانَ الْبَيْتُ مُوْتَفِعاً مِنَ الأَرْض كَالرَّابِيَةِ ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُم ، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُم مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءَ ، فَنزلُوا في أَسْفَل مَكَّةَ ؛ فَرَأُوا طَائِراً عائِفا (٢) ، فَقَالُوا : إِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ ، لَعَهْدُنَا بهذا الوادِي ومَا فِيهِ ماء . فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ ، فَإِذَا هُمْ بِالماءِ . فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ ؛ فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الماء ، فقالوا : أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزلَ عِنْدَكِ ؟ قالتْ : نَعَمْ ، وَلٰكِنْ لا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ ، قالُوا : نَعَمْ . قال ابن عباس : قال النبيِّ عَيْ : « فَأَلْفَى ذٰلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، وَهِيَ تُحِبُّ الْأَنْسَ » فَنَزَلُوا ، فَأَرْسَلُوا إلى أَهْلِهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِهَا أَهْلَ أَبْيَاتٍ وَشَبَّ الغُلاَمُ (٣) وَتَعَلَّمَ الْعَرَبيَّةَ مِنْهُمْ ، وأَنْفَسَهُمْ (٤) وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ . وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَما تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطالِعُ تَركَتُهُ (٥) ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ ؛ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فقالتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ـ وفي روايةٍ : يَصِيدُ لَنَا ـ ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ : نَحْنُ بِشَرِّ ، نَحْنُ فِي ضِيق وَشِدَّةٍ ؛ وَشَكَتْ إِلَيْهِ ، قالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اقْرَئي عليه السَّلام مَ ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا ، فَقَالَ : هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قالت : نَعَمْ ، جَاءَنا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي : كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا في جَهْدٍ وَشِدَّةٍ . قال : فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قال : ذَاكَ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ ! الْحَقِي

<sup>(</sup>١) بفتح الضاد وسكون الياء ، أي : الهلاك .

<sup>(</sup>٢) بالعين والفاء ، أي : يحوم على الماء ويتردد ولا يمضى .

<sup>(</sup>٣) أي : كبر إسماعيل عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) بفتح الفاء من النفاسة . أي : كثرت رغبتهم فيه . و(الإدراك) : البلوغ .

<sup>(</sup>٥) أي : يتفقدها .

بِأَهْلِكِ . فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بِعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ . قالت : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فقالَت : نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ . فَقالَ : مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَت : اللَّحْمُ ، قال : فَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قالت : اللَّحْمُ ، قال : فَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قالتِ : اللَّهُ مَ ، قال النَّبِي عَلَيْ : « وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْمَاءُ ، قال : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ . قال النَّبِي عَلَيْهِمَا أَحَدُ بِغَيْرِ مَكَة يَوْمَئِذٍ حَبُّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ » قال : فَهُمَا لَا يَخْلُو(١) عَلَيْهِمَا أَحَدُ بِغَيْرِ مَكَة إِلَّا لَمْ يُوافِقًاهُ(٢) .

وَفِي رواية : فجاء فقال : أيْنَ إسْماعِيلُ ؟ فقالت امْراتُهُ : ذَهَبَ يَصِيدُ ؟ فقالَتْ امْرَاتُهُ : أَلاَ تَنْزِلُ ، فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ ؟ قال : وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ قَالَتْ : طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ ، قال : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ . قال : فقال أبو القاسم عَنَهُ : ﴿ بَرَكَةُ دَعْوَةٍ إِبْرَاهِيمَ » . قال : فَإذَا جَاءَ وَشَرَابِهِمْ . قال : فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيهِ يُثَبِّتُ عَبَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إسْمَاعِيلُ قال : هَلْ أَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيهِ يُثَبِّتُ عَبَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إسْمَاعِيلُ قال : هَلْ أَتْكُمْ مِنْ أَحْدٍ ؟ قالت : نَعَمْ أَتَانَا شَيْخُ حَسَنُ الْهَيْئَةِ ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَالْتُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ . قال : فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالت : فَأَخْبُرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ . قال : فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالت : فَأَخْبُرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ . قال : فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالت : نَعَمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَبَهَ بَابِكَ . قال : فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالت : لَعَمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأُمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَبَهَ بَابِكَ . قال : فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ اللّهُ أَمْرَنِي أَنْ أَمْرَنِي أَنْ أَمْرَكِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ﴿ ) . قالَ : يَا إِسْمَاعِيلُ ، إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي إِنْ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَبْنِي بَيْتَا هَهُنَا ، وأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُوْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا ، فَعِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُ أَمْرَنِي أَنْ أَبْنِي بَيْتَا هَهُنَا ، وأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُوْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا ، فَعِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُ أَمْرَنِي أَنْ أَنْ أَبْنِي بَيْتَا هَهُنَا ، وأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُوتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا ، فَعِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُ أَمْرَنِي أَنْ أَنْ أَبْنِي بَيْتَا هَهُنَا ، وأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُوتَعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا ، فَعِنْدَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) أي : لا ينفرد بهما . وقيل : لا يعتمد عليهما (النهاية) .

<sup>(</sup>۲) وفي رواية : (إلا اشتكى بطنه) ، كما في « الفتح » .

<sup>(</sup>٣) يبري نبلًا بفتح الياء وسكون الباء ، أي : سهماً قبل أن يركب فيه نصله وريشه .

<sup>(</sup>٤) أي : من المعانقة والمصافحة وغير ذلك .

رَفَعَ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَجَعَلَ إِسْماعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إذا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ ، جَاءَ بِهٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ ، وَهُو يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ وَهُما يَقُولَانِ : ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [ سورة البقرة الآية : وهُما يَقُولَانِ : ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [ سورة البقرة الآية : ١٢٧ ] .

وفي رواية : إنَّ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ ، مَعَهُمْ شَنَّةُ (١) فِيهَا مَاءُ ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيِّهَا ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ ، فاتَّبَعْتُهُ أُمُّ إسماعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا ؟ قال: إلى اللَّهِ، قالت : رَضِيْتُ باللَّهِ ، فَرَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدُرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبيَّهَا ، حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً . قال : فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أحداً ، فَلَمْ تُحِسُّ أَحداً ، فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوادِي سَعَتْ ، وأتَتِ الْمَرْوَةَ ، وَفَعَلَتْ ذٰلِكَ أَشْواطاً ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنظَوْتُ ما فعَلَ الصَّبِيُّ ، فَذَهَبَتْ فَنظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ ، كَأَنَّهُ يَنشَغُ لِلْمَوْتِ ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فقالتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدا ، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدا ، حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعاً ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ما فَعَلَ ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فقالَتْ : أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَإِذَا جِبْرِيلُ فقالَ بِعقِبِهِ هَكَذَا ، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الأرْضِ ، فَٱنْبَثَقَ الْمَاءُ فَدَهِشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ (٢) ـ وَذَكَرَ الْحَدَيثَ بِطُولِهِ ، رواه البخاري بهذه الروايات كلها.

« اللَّوْحَلَّةُ » الشَّجَرَةُ الْكَبِيرَةُ . قُولُهُ : « قَفَّى » : أيْ : وَلَّى .

<sup>(</sup>١) بالشين والنون المشددة ، أي : السقاء . قلت : هي القربة .

<sup>(</sup>٢) تحفن : من الحفنة ، وهي : ملء الكف (النهاية) .

« وَالْجَرِيُّ » : الرَّسُولُ . « وَأَلْفى » : معناه وَجَدَ . قَوْلُهُ « يَنْشَغُ » : أيْ : يَشْهَقُ .

١٨٧٧ - وعن سعيدِ بنِ زيد رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ » متفق عليه .

## ١٩ \_ كتاب الاستيغفار

## ٣٧١ ـ باب الأمر بالاستغفار وفضله

قال اللّه تعالى : ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [سورة محمد الآية: ١٩] وقال تعالى : ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللّهَ كَانَ غَفُورا رَحِيما ﴾ [سورة النساء الآية: ٢٠] وقال تعالى : ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابا ﴾ [سورة النصر الآية: ٣] وقال تعالى : ﴿وَلَلّهِ اللّهِ عَنْورِينَ وَقال تعالى : ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَقال تعالى : ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً اللّه سُحَارِ ﴾ [سورة آل عمران الآية: ١٥ - ١٧] وقال تعالى : ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَحِيما ﴾ [سورة النساء الآية: ١١٠] وقال تعالى : ﴿وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَقال تعالى : ﴿وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَقال تعالى : ﴿وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَآسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة آل عمران الآية: ١٣٥]. وقال تعالى : ﴿وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أُو ظُلْمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَآسْتَغْفَرُوا لِلْدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ اللّهُ وَلَمْ يُعْمَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة آل عمران الآية: ١٣٥] والآيات في يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة آل عمران الآية: ١٣٥] والآيات في الباب كثيرة معلومة .

١٨٧٨ - وعن الأغَرِّ المزني رضِيَ اللَّهُ عنهُ ، أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قال : « إنَّهُ لَيُعَانُ (١) عَلَى قَلْبِي ، وإنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ في الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » رواه مسلم .

١٨٧٩ ـ وعن أبي هريرة رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : سمعتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يقولُ :

<sup>(</sup>١) قال القاضي عياض : المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا فتر عنه لأمر ما عدّ ذلك ذنباً فاستغفر منه ﷺ .

« واللَّهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » رواه البخاري .

١٨٨٠ ـ وعنه رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال رَسُول اللَّهِ ﷺ : « والَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَمْ تُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَمْ اللَّهَ تَعَالَى فَيغْفِرُ لَمْ عَالَى فَيغْفِرُ لَمْ عَالَى فَيغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى فَيغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى فَيغْفِرُ لَهُمْ » رواه مسلم .

١٨٨١ - وعن ابن عمر رضِيَ اللَّهُ عنهُما قال : كنَّا نَعُدُّ لرسولِ اللَّهِ ﷺ ، في الْمَجْلِسِ الْواحِدِ مائَةَ مَرَّةٍ : « رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح [ غريب(١)] .

١٨٨٢ ـ وعن ابن عباس رضِي اللَّهُ عنهُما قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ لَزِمَ الاَسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً ، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ » رواه أبو داود (٢) .

١٨٨٣ - وعن ابن مسعود رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال رسُول اللَّهِ ﷺ : « مَنْ قال : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ ، وإنْ كانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ » رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم (٣) .

١٨٨٤ ـ وعن شَدَّادِ بْنِ أُوسِ رضِيَ اللَّهُ عنهُ ، عن النبيِّ عَلَيْهُ ، قال : « سَيِّدُ الاَسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا

<sup>(</sup>١) زيادة في الترمذي انظر ( صحيح سنن الترمذي \_ باختصار السند ) رقم ( ٢٧٣١ ) .

<sup>(</sup>۲) قلت : لكن في إسناده مجهول كما بينته في  $( 1^{\circ} ) - \dot{0} - \dot{0} = 0$ 

<sup>(</sup>٣) « قلت : هذا يوهم أن أبا داود والترمذي أخرجاه من حديث ابن مسعود ، وليس كذلك ، وإنما أخرجه عنه الحاكم فقط ، وإسناده قوي ؛ وأما أبو داود والترمذي فإنما أخرجاه من حديث زيد مولى النبي على ، وفي إسناده جهالة ، لكنه شاهد لا بأس به ، وللحديث شواهد أخرى أشرت إليها في « التعليق الرغيب » ( ٢٦٩/٢) » - ن - .

عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى ء وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ . مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » رواه البخاري .

## « أبوءُ » بباءٍ مَضمومةٍ ثم واوٍ وهمزة ممدودة ومعناه : أُقِرُّ وَأَعْتَرِفُ .

م ١٨٨٥ - وعن ثوبان رضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : كانَ رَسُولُ الله ﷺ ، إذا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ ، آسْتَغْفَرَ اللَّهُ ثَلَاثاً وَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلاَل ِ وَالإِكْرَام » قيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ - : كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ ؟ قال : يقول : أَسْتَغْفِرُ اللَّه ، أَسْتَغْفِرُ اللَّه . رواه مسلم .

١٨٨٦ ـ وعن عائشة رضِيَ اللَّهُ عنها قالت : كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلُ مَوْتِهِ : « سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، وأتوبُ إلَيْهِ » متفق عليه .

١٨٨٧ - وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا ابْن آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا تَعَالَى ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّماءِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي ، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبْلِي ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي أَبُالِي ، يا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا ، لأَتَيْتُنِي بِقُرَابِ الدرمذي وقال : حديث حسن .

« عَنَانَ السَّماءِ » بفتح العين : قِيلَ هُوَ السَّحَابُ ، وَقِيلَ هُوَ مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا ، أَيْ ظَهَرَ . « وَقُرَابُ الأَرْضِ » بضم القاف ، ورُوي بكسرِها ، والضم أشهر . وهُوَما يُقَارِبُ مِلَّاها .

١٨٨٨ - وعن ابن عمر رضِيَ اللَّهُ عنهُما ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قال : « يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، وأكْثِرْنَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ » قالت امرأةٌ

| 7.1        | لما وقف الزبيريوم الجمل دعاني            | 079   | ر لقد عجب الله من صنعيكما بضيفكما »     |
|------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 770        | « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه »       | 1881  | ؛ لقد قلت بعدك أربع كلمات »             |
| 1448       |                                          | 1077  | « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر »     |
| 1.00       | « لن يلج النار أحد صلى قبل »             | 1017  | « لقد كان فيما قبلكم من الأمم »         |
| 441        | « لهما أجران : أجر القرابة »             | 414   | لقد كنت على عهد الرسول غلاماً           |
| 111.       | « لو أصبحت أكثر مما أصبحت »              | 781   | « لقد لقيت من قومك »                    |
| 1691       | « لو أن أحدكم إذا أتى أهله »             | 975   | لقلما كان الـرسـول يخـرج إلا في         |
| 970        | 3 0 3 20 - 3 "                           |       | يوم الخميس                              |
| 7 8        | . 0 . 0                                  | 9.77  | « لقنوا موتاكم لا إله إلاّ الله »       |
| ٨٠         | « لو أنكم تتوكلون على الله »             | 1884  | « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي »           |
| 107, 103   |                                          | 1444  | « لك بها يوم القيامة »                  |
| ۰۲۰        | « لوتعلمون ما لكم عند الله تعالى »       | ٦     | « لكما نويت يا يزيد »                   |
| 710        | « لودعيت إلى كراع أو ذراع »              | £47   | « لكل أحد منز ل في الجنة »              |
| 1.17       | « لورأيتني وأنا استمع لقراءتك »          | 1098  | « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة »  |
| 707        | « لوراجعته ؟ »قالت : يارسول الله         | 1094  | « لكل غادر لواء يوم القيامة »           |
| 797        |                                          | 1718  | « لكن أفضل الجهاد حج مبرور »            |
| ۱۲۸۰       | « لوقلت نعم لوچِبت » ِ                   | 141   | « للعبد المملوك المصلح أجران »          |
| ٤٧٠        | « لوكان لي مثل أحد ذهباً »               | 274   | ر لله أرحم بعباده من هذه بولدها »       |
| 143        | « لوكانت الدنيا تعدل عندالله »           | 17    | « لله أشد فرحاً بتوبة عبده »            |
| 191        | « لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد »       | 17    | « لله أفرح بتوبة عبده من أحدىكم »       |
| 14.8       | « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم »         | ۱۸٦   | « لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين » |
| 473        | « لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا »      | 499   | « لِمَ قتلته ؟ »                        |
| 09 8       | « لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة »      | 1 899 | لم يأكل النبي على خوان حتى              |
| £ £ A      | « لو يعلم المؤمن ما عندالله من العقوبة » | 737   | « لم يبق من النبوة إلا المبشرات »       |
| 1777       | « لو يعلم المار بين يدي المصلي »         | 778   | « لم يتكلم في المهد إلاّ ثلاثة : عيسى » |
| 1.4. (1.8. | « لويعلم الناس ما في النداء »            | . 474 | « لِمَ يضحك أحدكم مما يفعل ؟ »          |
| 1748       | « ليأتين على الناس زمان يطوف »           | ۱۱۰۸  | لم يكن النبي على شيء من النوافل         |
| 1410       | « ليخرج من كل رجلين رجل »                | 1700  | لم يكن النبي يصوم من شهر                |
| 707 , 27   | « ليس الشديد بالصرعة »                   | 1010  | لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل         |
| ٥٢٧        | « ليس الغني عن كثرة العرض »              | ۸٥٠   | « لما خلق الله آدم قال اذهب »           |
| ۲۶۱۲۵۶ باب | « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس »       | 373   | « لما خلق الله الخلق »                  |
| 1754,1074  | « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان »        | 3701  | « لما عُرَج بي مررت بقوم لهم أظفار »    |
| 779        | « ليس المسكين الذي ترده التمرة »         | 1400  | لما قدم النبي من غزوة تبوك              |
|            | « ليس المسكين الذي يطوف على الناس        | 117   | لمانزلت آية الصدقة كنا نحامل            |
| 444        | « ليس الواصل بالمكافىء »                 | 7.1   | « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي »     |

| 108.    | « ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا » | ٤٦٠         | « ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين »   |
|---------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|         | « ما أعددت لها ؟ » قال : حب الله ورسو     | 1.4.        | « ليس صلاة أثقل على المنافقين »      |
| 1711    | « ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله »        | 44          | « ليس على أبيك كرب بعد اليوم »       |
| 474     | « ما أكرم شاب شيخاً لسنه »                | 1407        | « ليس كذلك ، ولكن المؤمن إذا بشر »   |
| ٥٤٨     | « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً »            | 573         | « لیسَ لابن آدم حق فی سوی هذه»       |
| £7Y     | « ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما »        | 144.        | « ليس منَ بلد إلا سيطَّوه الدّجال »  |
| ٧٥      | « ما الذي تخوضون فيه ؟ »                  | 1418        | « ليس من رجل ادعى لغير أبيه »        |
| 11      | « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل »       | 177         | « ليس من نفس تقتل ظلماً إلا »        |
| 1777    | « ما أنزل على في الحمر شيء »              | 1777        | « ليس منا من ضرب الخدود »            |
| 1774    | « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم »           | 404         | « ليس منامن لم يرحم صغيرنا »         |
| ۲۱۰     | « ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمَّته »   | 1777        | « ليسوا بشيء »                       |
| 717     | « ما بعث الله من نبيّ ولا استخلف »        | 307         | « ليلني منكم أولو الأحلام »          |
| 718,700 | « ما بعث الله نبياً إلاّ رعى الغنم »      | 1410 : 144  | « لينبعث من كل رجلين أحدهما »        |
| 270     | «ما بقي منها؟» قالت: ما بقي منها إلا      | ۳۲۷۱        | « لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم »  |
| 1774    | « ما بين خلق آدم إلى قيام السّاعة أمر »   | 1107        | « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات »   |
| 249     | ما ترك الرسول عند موته ديناراً            | 1771        | « لينفرن الناس من الدجال في الجبال » |
| 3 P Y   | « ما تركت بعدي فتنة هي أضر »              | 1.44        | « ليهنك العلم أبا المنذر »           |
| 1414    | « ما تعدون الشهداء فيكم ؟ »               | 41.         | « الذي لا يأمن جاره بوائقه »         |
| ٨٤٠     | « ماجلس قوم مجلساً لم يذكر وا الله فيه »  | ۱۷۸۰        | « الذي يتخلى في طريق الناس »         |
| ۰۸۰     | « ماحقِ امرىء مسلم له شيء »               | 144 2 3 441 | « الذي يشرب في آنية الفضة »          |
| **      | « ما خلَّفَك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك »    | 1719        | « الذي يعود في هبته كالكلب »         |
| 787     | ماخُيّر الرسول بين أمرين قط إلا أخذ       | 1777        | « الذي يقتطع مال امرىء مسلم »        |
| 143     | « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم »          | 11          | « الذي يقرأ القرآن وهو ماهر »        |
| 1744    | « مارآك الشيطان سالكاً منجاً »            |             | حرف الميم                            |
| 0.1     | ما رأى الرسول النقي من حين ابتعثه         |             | · ·                                  |
| ٧٠٨     | مارأيت الرسول مستجمعاً قط ضاحكاً          | 1797        | « مؤمن في شعب من الشعاب »            |
| Act     | « مارأيك في هذا ؟ »                       | 1797,707    | « مؤمن مجاهد بنفسه وماله »           |
| ٧٣٦     | « مازال الشيطان يأكل معه »                | 1801        | « ما أجلسكم ؟ »                      |
| ۲۰۸     | « مازال جبريل يوصيني بالجار »             | 1088        | « ما أحب أني حكيت إنساناً »          |
| 1447    | « مازالت الملائكة تظله بأجنحتها »         | 1719        | « ما أحديد خل الجنة يحب »            |
| 1881    | « ما زلت على الحال التي فارقتك »          | 0.1         | « ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة » |
| 007     | ماسئل الرسول شيئاً قط فقال : لا           | 1.11        | « ما أذن الله لشيء »                 |
| 0 0 A   | ماسئل الرسول على الإسلام شيئاً            | \$4\$       | « ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك »     |
| 1011    | ماسمعت عمريقول لشيء قط إني لأظنه          | V9V         | « ما أسفل من الكعبين من الإزار »     |
| ۷۱٥     | « ماشأنك ؟ » قلت : كنت بين أظهر نا        | 01.         | « ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى »    |
|         |                                           | 1           |                                      |

| « ماشأنكم ؟ »                             | 1414        | « مامن مسلم يعود مسلماً غدوة »        | 9 . 8     |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| « ماشئت فإن زدت فهو خير لك »              | ٥٨٥         | « مامن مسلم يغرس غرساً »              | 147       |
| ماشبع آل محمد من خبز شعير                 | 193         | « مامن مسلم ٰيموت له ثلاثة »          | 909       |
| ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة            | 197         | « مامن مسلمٰین یلتقیان »              | 791       |
| ما ضرب الرسول شيئاً قط بيده               | 789         | « مامن مكلوم يكلم في سبيل الله »      | 14.4      |
| « ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما » | ٨٢          | « ما من ميت يصلي عليه أمة »           | 947       |
| « ما ظنكم ؟ »                             | 1777        | « ما من ميت يموت فيقوم باكيهم »       | 1770      |
| ما عاب الرسول طعاماً قط                   | ٧٤٠         | « مامن نبي إلا وقد أنذر أمته »        | 771       |
| « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة »     | 10.9        | « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي »   | 19.       |
| « ما فعل كعب بن مالك ؟ »                  | 1047 , 14   | « مامن يوم أكثر من أن يعتق »          | 1710      |
| « ماكان الفحش في شيء إلا شانه »           | 1755        | « مامن يوم يصبح العباد فيه »          | 007.1/7.1 |
| « ما لعبدي المؤمن عندي جزاء »             | ٣٣          | « مامنکم رجل یقرب وضوءه »             | 733       |
| « مالك يا أم السائب تزفزفين »             | 1740        | « مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربه »      | 211 , 154 |
| « مالك يا عمرو ؟ »                        | 717         | « مامنكم من أحد إلا وقد كتب »         | 904       |
| « ما لكم ولمجالس الصعدات ؟ »              | 1747        | « مامنكم من أحديتوضأ فيبلغ الوضوء »   | 1.49      |
| « ما لي وللدنيا ؟ ما أنا في الدنيا »      | ٤٩٠         | « ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة »       | 971       |
| مامسست ديباجأ ولا حرٍ يرأ                 | 777         | « ما نقصت صدقة من مال »               | 110, 4.5  |
| « ما ملأ آدمي وعاءً شرآ من بطن »          | 170         | « ما هذا الحبل ؟ »                    | 10.       |
| « ما من أحد يسلم علي »                    | 181.        | « ما هذا ؟ » فقلنا : قدوهي فنحن نصلحا |           |
| « مامن امریء مسلم تحضره صلاة »            | 1.04        | « ما هذا يا صاحب الطعام »             | 1014      |
| « ما من أمير يلي أمور المسلمين »          | 709         | « ما هي ؟ » قلت قال لي                | 1.44      |
| « مامن أيام العمل الصالح »                | 1404        | « ما يجد الشهيد من مس القتل »         | 1441      |
| « مامن ثلاثة في قرية »                    | 1.44        | « ما يحملك على قولك بخ بخ »           | 1444      |
| « مامن رجل مسلم يموت فيقوم »              | 947 , 840   | « ما يخلف الله وعده ولا رسله »        | 1790      |
| ما من شيء أثقل في ميزان العبد »           | 777         | « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة »   | ٥٠        |
| «مامن صاحب ذهب ولا فضة»                   | 1777        | « ما يسرني أن عندي مثل أحد »          | 279       |
| « ما من عبد تصيبه مصيبة »                 | 977         | « ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب »     |           |
| « ما من عبد مسلم يدعو لأخيه »             | 10.4        | « مايضرك ؟ »                          | 1110      |
| « مامن عبد مسلم يصلي لله »                | 11.8        | « ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم : |           |
| « ما من عبد يسترعيه الله رعية »           | 709         | « مايمنعك أن تزورنا ؟ »               | 414       |
| « مامن عبديشهدأن لا إله إلا الله »        | ٤٧٠         | « متى دخل هذا الكلب ؟ »               | 1790      |
| « مامن عبد يصوم يوماً في سبيل الله »      | 1450 ' 1442 |                                       | 070       |
| « مامن عبديقول في صباح »                  | 0731        | « مثل البيت الذي يذكر الله فيه »      | 1887      |
| « ما من غازية أو سرية تغزو »              | 1401        | « مثل الجبلين العظيمين »              | 378       |
| « ما من قوم يقومون من مجلس »              | ۸۳۹         | « مثل الذي يذكر ربه »                 | 1887      |
|                                           |             |                                       |           |

| 049        | « من أصابته فاقة فأنزلها بالناس »        | 1719       | « مثل الذي يرجع في صدقته كمثل »           |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 710        | « مَن أصبح منكم آمنا في سربه »           | 1.0. 6 848 | « مثل الصلوات الخمس كمثل نهر »            |
| 177        | « مَن أطاعني دخل الجنة »                 | 197        | « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها »  |
| 777        | « من أطاعني فقد أطاع الله »              | 1          | « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن »           |
| 1417       | « من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله »         | 779        | « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم »       |
| 1177       | « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة »      | ١٣٠٦       | « مثل المجاهد في سبيل الله »              |
| ۱۸۳۸       | « مِن أفضل المسلمين »                    | ١٣٨٦       | « مثل ما بعثني الله به من الهدى »         |
| 171        | « مَن اقتبس علماً من النجوم »            | ١٦٧        | « مثلي وِمثلكم كمثل رجل أوقد ناراً »      |
| 1777 . 719 | « مَن اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه »       | 797        | « مرحباً بابنتي »                         |
| 1797       | « مَن اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية » | 179        | « مرّ رجل بغصن شجرة على ظهر طريق )        |
| 1791       | « مَن اقتنى كلباً ليس بكلب صيد »         | ۸۷۳        | مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين        |
| 1717       | مَن أكل البصلِ والثومِ والكراث »         | ۸۷۰        | مرٌ علينا النبي في نسوة                   |
| 1717       | « مَن أكل ثوماً أو بصلًا »               | ٤٥٨        | « مروا أبا بكر فليصل بالناس »             |
| 744        | « مَن أكل طعاماً فقال : الحمدلله »       | 4.0        | « مروا الصبي بالصلاة »                    |
| 1411'1111  | « مَن أكل من هذه الشجرة »                | 4.4        | « مروا أولادكم بالصلاة »                  |
| 1714       | من أكلهما فليمتهما طبخاً                 | ١٥٦        | « مروه فليتكلم وليستظل وليقعد »           |
| 1.44       | « من القرآن سورة ثلاثون آية »            | ٤٥٨        | « مروه فليصل »                            |
| 144 . 148  | « مَن القوم ؟ » قالوا: المسلمون          | 1714       | « مطل الغني ظلم »                         |
| 727        | « مِن الكبائر شتم الرجل والديه »         | 1847       | « معقبات لا يخيب قائلهن »                 |
| 1791       | « مَن أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله »     | 279        | « مكانك لا تبرح حتى آتيك »                |
| 1441       | « مَن أنظر معسراً أو وضع له »            | ۸٣٤        | ملعون على لسان محمدمن جلس                 |
| 1775       | « مَن أَنفق زوجين في سبيل الله »         | 777        | « مَن ابتلي من هذه البنات »               |
| 1481       | « مَن أَنفق نفقة في سبيل الله »          | 940        | « مَن اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً » |
| ٦٧٨        | « مَن أهان السلطان أهانه الله »          | 1774       | « من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه »      |
| ٥٠٧        | « من أين هذا اللبن ؟ »                   | 377        | « من أحب أن يُبسط له في رزقه »            |
| 109.       | « من بايعت فقل لا خلابة »                | 1018       | « مَن أحب أن يزحزح عن النار »             |
| ١٨         | « من تاب قبل أن تطلع الشمس »             | 1100       | « مَن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه »      |
| 1007       | « مَن تحلم بحلم لم يره »                 | 1777       | « من إحتبس فرساً في سبيل الله »           |
| ۸۰٦        | « مَن ترك اللباس تواضعاً لله »           | ۱۷۳        | « من أحدث في أمرنا هذا »                  |
| 1.09       | « مَن ترك صلاة العصر »                   | ۲٦٥ باب    | « مَن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً ،     |
| 077        | « مَن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب »        | 1018       | « مَن أخذ شبراً من الأرض ظلماً »          |
| 11.11      | « مِن تطهر في بِيته ثم مضى »             | 1411       | « من ادعى إلى غير أبيه »                  |
| 1778,1499  | « مَن تعلم علماً مما يُبتغي به »         | 1747       | « مَن استعاذ بالله ، فأعيذوه »            |
| ٥٤٠        | « من تكفل لي أن لا يسأل الناس »          | 77.        | « من استعلمناه منكم على عمل »             |
| 1100,14.   | « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى »          | 1797       | « مَن أشار إلى أخيه بحديدة »              |
|            |                                          |            |                                           |

| 1047         | « مَن ردّعن عرض أخيه »                    | 1.44     | « من توضأ فأحسن الوضوء خرجت »                      |
|--------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 14.4         | « مَن رضي بالله رباً »                    | 1.48     | « مَن توضأ هكذا غفر له »                           |
| 1450         | « من رمى بسهم ي سبيل الله »               | 117.     | « مَن توضأ يوم الجمعة فبها »                       |
| 1414 . 04    | من سأل الله الشهادة بصدّق»                | ٤١٨      | « مَن جاء بالحسنة فله عشر »                        |
| ٥٣٧          | « مَن سأل الناس تكثراً »                  | 1.0. 190 | « مَن جر ثو به خیلاء »                             |
| 1891         | « مَن سئل عن علم فكتمه »                  | ۸۳٦      | « مَن جلس في مِجلس فكثر فيه لغطه »                 |
| 1547         | « من سبح الله في دبر كل صلاة »            | 1415 174 | « مَن جهز غازياً في سبيل الله »                    |
| 1.77         | من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً     | 1175     | « مَن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر »              |
| 1400         | « من سره أن ينجيه الله »                  | 1777     | « مَن حج فلم يرفث »                                |
| 177.         | « مَن سره أن ينظرِ إلى رجل »              | 1007     | « مَن حدث عني بحديث يرى أنه كذب »                  |
| 1497         | « مَن سلك طريقاً يبتغي فيه علماً »        | 1717     | « مَن حرَّق هذه ؟ »                                |
| 104.         | « مَن سلم المسلمون من لسانه ويده »        | ٦٨       | « مِن حسن إسلام المرء تركه »                       |
| 14.0         | « مَن سمع رجلًا ينشد ضالة »               | ١٠٢٨     | « من حفظ عشر آیات »                                |
| 1777         | « مَن سمّع سمّع الله به »                 | ۱۷۱۸     | « مَن حلف بالأمانة فليس منا »                      |
| 771          | « من سن في الإسلام سنة واحدة »            | ۱۷۲۰     | « مَن حلف بغير الله فقد كفر »                      |
| 717          | « مَن شرب في إناء من ذهب »                | 1771     | « مَن حلف على مال امرىء مسلم »                     |
| 948          | « من شهد الجنازة حتى يصلى عليها »         | 1009     | « مَن حلف على يمين بملة غير الإسلام »              |
| 1.44         | « من شهد العشاء في جماعة »                | ٧٣       | « مِن حلف على يمين ثم رأى »                        |
| <b>£</b> \ \ | « من شهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً » | 1770     | « مَن حلف على يمين فرأى غيرها»                     |
| 1740         | من صام اليوم الذي يشكِ فيه                | 1714     | « مِن حلف فقال إني بريء من الإسلام »               |
| 1777         | « من صام رمضان إيماناً واحتساباً »        | 1/17     | « مَن حلف فقال في حلفه باللات»                     |
| 1777         | « مَن صام رمضان ثم أتبعه ستاً »           | 1047     | « من حمل علينا السلاح فليس منا »                   |
| 1457         | « مَن صام يوماً في سبيل الله »            | 110      | « مِن خاف أدلج ومن أدلج بلغ »                      |
| 1.08.148     | « مَن صلى البردين دخل الجنة »             | 1110     | « مِن خاف أن لا يقوم من آخر الليل »                |
| 1.07         | « مَن صلى الصبح فهو في ذمة الله »         | 1091     | « من خبب زوجة امرىء »                              |
| ۱۰۷۸         | مَن صلى العشاء في جماعة »                 | 1494     | « من خرج في طلب العلم »                            |
| 745 , 387    | « مَن صلى صلاة الصبح »                    | 77.      | « من خلع يدا من طاعة الله »                        |
| 12.0         | « مَن صلى عليّ صلاة »                     | 7.7      | <ul> <li>۱ من خیر معاش الناس رجل ممسك »</li> </ul> |
| 949          | « مَن صلى عليه ثلاثة صفوف »               | 14.0     | ,                                                  |
| 10.8         | « مَن صنع إليه معروف فقال لفاعله »        | 179      | ,, o o o                                           |
| 179.         | « مَن صور صورة في الدنيا »                | 1787     |                                                    |
| 1717         | « مَن ضرب غلاماً له حداً لم يأته »        | ۱۷۸      |                                                    |
| 144.         | « من طلب الشهادة صادقاً »                 | ٨٤٤      | T T                                                |
| 711          | مَن ظلم قيد شبرٍ من الأرضٍ طوقه »         | ١٨٩      |                                                    |
| 411          | « من عاد مريضاً أو زار أخاً »             | 978      | « مَن رب هذا الجمل ؟ »                             |

| 1011       | « مَن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث »                          | 1 911       | add so the day                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1710       | « مَن كان له ذبح يذبحه »                                          | l .         | « مَن عاد مريضاً لم يحضره أجله »<br>مَن عاد مريضاً لم يحضره أجله »                                                                           |
| 977,071    | « مَن كان معه فضل ظهْرِ فليعد به »                                |             | « مَن عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب »                                                                                                       |
| 718        |                                                                   | ٤٨ باب      | . 1.1.4                                                                                                                                      |
| 1019       | «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل »                           | 1 777       | « مَن عال جاريتين حتى تبلغا »                                                                                                                |
| ۱۱۷، ۲۱۹،  | « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر | 1740        | « مَن عُرِض عليه ريحان »<br>- 11 المستقبل |
| V1 Y       |                                                                   | ۱۳۶۲ ، ۱۳۶۲ | « مَن عُلم الرمي ثم تركه »                                                                                                                   |
| 414        | فليكرم ضيفه »<br>« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ »       | 1           | « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا »                                                                                                              |
| 710        | « من كانت عنده مظلمة لأخيه »                                      | 1.7. 170    | « مَن غدا إلى المسجد أو راح »                                                                                                                |
| 777        | « من كره من أميره شيئاً فليصبر »                                  | 1717        | « مَن غسل ميتاً فكتم عليه »                                                                                                                  |
| ٤٨         | « من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه »                            | 177         | « مَن فجع هذه بولدها ؟ »<br>« مَن فجع هذه بولدها ؟ »                                                                                         |
| 111.       | مِن كل الليل قد أوتر رسول الله                                    | 17.5        | « مَن فطر صائماً كان له مثل أجره »                                                                                                           |
| ۸۱۰        | سِ من لبس الحرير في الدنيا »                                      | 1401 . 4    | « مَن قاتل في سبيل الله »                                                                                                                    |
| ١٨٨٢       | « مَن لزم الاستغفار جعل الله له »                                 | ۱۸۸۳        | « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا »<br>« مَن قال : ا . " ثَمْ الله الله عليا »                                                             |
| 1.18       | « مَن لم يتغن بالقرآن فليس منا »                                  | Λ£          | « مَن قال : استغفر الله الذي »<br>« مَن قال : بسم الله توكلت على الله »                                                                      |
| 1789       | « مَن لم يدع قول الزور والعمل به »                                | 1.54        | « مَن قال حين يسمع المؤذن »<br>« مَن قال حين يسمع المؤذن »                                                                                   |
| ١٣٥٦       | « مَن لم يغز أو يجهز غازياً »                                     | 1.57        | « من قال حين يسمع النداء »                                                                                                                   |
| 1717       | « من مات وعليه صوم صام عنه »                                      | 1509        | « من قال حين يصبح وحين يمسي »                                                                                                                |
| 1889       | « من مات ولم يغز »                                                | 1884.1814   | « مَن قال : سبحان الله و بحمده »                                                                                                             |
| ٦٧٠        | « من مات وهو مفارق للجماعة »                                      | 918         | " من قال : لا إله إلّا الله والله أكبر »                                                                                                     |
| 113        |                                                                   | 1819 (181)  | « من قال : لا إله إلاّ الله وحده »                                                                                                           |
| 777        | « من مرّ في شيء من مساجدنا »                                      | 497         | « من قال : لا إله إلاّ الله وكفر بما يعبد »                                                                                                  |
| 119. , 104 | « من نام عن حزبه من الليل »                                       | 918         | « من قالها في مرضه ثم مات »                                                                                                                  |
| 1441       | « مَن نذر أن يطيع الله فليطعه »                                   | 1197,1190   | « من قام رمضان إيماناً واحتساباً »                                                                                                           |
| 9.49       | « مَن نز ل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات »                          | 1197        | « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً »                                                                                                      |
| 40.        | « من نفّس عن مؤمن كربة »                                          | 1415 . 1414 | « مَن قتل دون ماله فهو شهيد»                                                                                                                 |
| 1779       | « مَن نيح عليه فإنه يعذب »                                        | 1777        | « من قتل في سبيل الله فهو شهيد »                                                                                                             |
| 17.5       | « مَن هجر أخاه سنة فهوكسفك دمه »                                  | ۱۸۷۳        | « من قتل وزغاً في أول ضربة كتب له »                                                                                                          |
| ۸۸۰        | « مَن هذا ؟ » فقلت : أبو ذر                                       | ۱۸۷۳        | « مَن قتل وزغة في أول ضرَّ بة فله »                                                                                                          |
| ٨٨٢        | « مَن هذا ؟ » فقلت : أنا .                                        | 1071        | « مَن قذف مملوكه بالزني »                                                                                                                    |
| ۸۸۱        | « مَن هذه ؟ » فقلت : أنا أم هانيء                                 | 1.75        | « مَن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة »                                                                                                      |
| 127        | « من هذه ؟ » قالت : هذه فلانة                                     | 17          | « مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله »                                                                                                              |
| 441        | « من هما ؟ »قال : امرأة من الأنصار                                | 750, 771    | « من قطعني قطعه الله »                                                                                                                       |
| ٣٢٠        | « من وصلك وصلته »                                                 | ۸٤١، ۲۲۸    | « مَن قعد مقعداً لم يذكر الله تعالىٰ »                                                                                                       |
| 1077       | « من وقاه الله شر ما بين لحييه »                                  | 977         | « مَن كان آخر كلامه لا إله إلاّ الله "                                                                                                       |
|            |                                                                   | •           |                                                                                                                                              |

|               | حرف النون                             | 778          | « من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين » |
|---------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|               |                                       | ۰۳۲ ، ۱۹۸    | « من لا يَرحم لا يُرحم »                |
| ٤٩٠           | نام الرسول على حصير فقام وقد أثر      | 777          | « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله »      |
| 78.           | « نبي » فقلت : ومانبي ؟               | 4 Y          | « من يأخذ مني هذا ؟ »                   |
| 301           | « نصف الدهر »                         | ٦٤٣          | « من يُحرم الرفق يحرم الخير كله »       |
| 1447          | ا « نضر الله امرأسمع منا »            | ٤٠           | « من يرد الله به خيراً يصب منه »        |
| 741           | « نعم ! » ـ أتقبلون صبيانكم ـ         | 1471         | « مَن يُردالله به خيراً يفقهه »         |
| 198           | نعم ، إذا كثر الخبث »                 | 1071         | « مَن يضمن لي ما بين لحييه »            |
| 1 444         | « نعم » _أفأحج عنه                    | 979          | « من يضيف هذا الليلة ؟ »                |
| ۲۷٥           | « نعم » _أكسنيها ما أحسنها _          | ٥١٣          | « من يعوده منكم ؟ »                     |
| V £ 1         | « نعِمَ الأدمُ الخل »                 | V9           | « مَن يمنعك مني ؟ »                     |
| ۸۰۲           | « نِعْمَ الرجل خريم الأسدي،           | ٤٠٤          | « منهم من تأخذه النار إلى كعبيه »       |
| 114.          | « نِعمَ الرجل عبد الله لوكان يصلي »   | 187          | « مه ، عليكم بما تطيقون »               |
| <b>45</b> × « | « نعم ، الصلاة عليهما والاستغفار لهما | 1.51         | « المؤذنون أطول الناس أعناقاً »         |
| 1771 , 777    | « نعم ، إن قتلت في سبيل الله »        | 1774         | « المؤمن أخو المؤمن »                   |
| 254           | « نعم أنت الذي لقيتني بمكة »          | 1.4          | « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله »      |
| 1747          | « نعمٰ » ـحجي عنه ـ                   | 777          | « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد»           |
| ٣٣.           | « نعم ، صِلي أُمك »                   | ۳۸٦          | « المتحابون في جلالي لهم منابر »        |
| 1147          | نعم صليت معه الجمعة في المقصورة       | 1079         | « المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما » |
| \$07          | د نعم ، فبكي أبي                      | 1004         | « المتشبع بما لم يعط كلابس ِ ثوبي زور   |
| 173           | « نعم » فدعا بنطع فبسطه               | 777          | « المتكبرون »                           |
| 1444          | « نعم ، قال : بخ بخ                   | 1714         | « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور »      |
| 914           | «نعم» قال: بسم الله أرقيك             | ۲۷، ۲۷۲، ۲۷۲ |                                         |
| 718,700       | « نعم ، كنت أرعاها على قراريط »       | 444          | « المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها »      |
| <b>79</b> V   | « نعم ، لك أجر ما أنفقت عليهم »       | 1097         | « المسبل إزاره »                        |
| 900           | « نعمٰ » لها أجر إن تصدقت             | 1097 , 791   | « المسبل والمنان والمنفق سلعته »        |
| 1778          | « نعمٰ ، وأرجو أن تكون منهم »         | ٧٠           | المسح على الخفين                        |
| 1771 , 777    | « نعم ، وأنت صابر محتسب مقبل »        | 7779         | « المسلم أخو المسلم لا يخونه »          |
| 381 3 - 271   | « نعم ، ولك أجر ،                     | 789 ° 747    | « المسلم أخو المسلم لا يظلمه »          |
| <b>197</b>    | « نعم » يأخذ بيده و يصافحه            | £4.4         | « المسلم إذا سئل في القبر »             |
| 914           | « نعم » _ يامحمد اشتكيت ؟             | 1074, 111    | « المسلم من سلم المسلمون من لساته »     |
| 757           | « نعمٰ ، يسب أبا الرجل فيسب أباه »    | 1.79         | « الملائكة تصلي على أحدكم »             |
| 4.4           | « نعمتان مغبون فيهماكثير من الناس »   | 1444         | « المملوك الذي يحسن عبادة ربه »         |
| 90.           | « نفس المؤمن معلقة بدينه »            | ۸۰۲          | « المنفق على الخيل كالباسط يده »        |
| 1778          | نهيناعن التكلف                        | 1777         | « الميت يعذب في قبره »                  |

| 1771       | نهي عن صوم يوم الجمعة                                    | 1 1777      | . Let 15 be 15th of 15th                           |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 77         | نهى عن كلامنا أيها الثلاثة<br>نهى عن كلامنا أيها الثلاثة | 1           | « النائحة إذا لم تتب قبل موتها »                   |
| 947        |                                                          | 1           | « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة »                |
| ***        | نهينا عن ابتاع الجنائز                                   |             | باب المناهي                                        |
|            | حرف الهاء                                                |             | •                                                  |
| ٧.         | st a la les es                                           | 790         | نهانا أن ندعو بالموت                               |
|            | « هاؤم » فقلت له : ويحك                                  | ۸۱۳         | نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة                 |
| <b>٤٨٠</b> | هاجرنامع الرسول نلتمس وجه الله                           | 14.0        | نهانا عن الحرير والديباج                           |
| 1070       | « هذا » _ الخوف من اللسان _                              | 140         | نهاهم عن الوصال                                    |
| 907        | « هذا أثنيتم عليه خيراً »                                | 1759        | نهى أن تحلق المرأة رأسها                           |
| 174        | «هذا أعظم الناس شهادة عند                                | 17.9        | نهى أن تُصبر البهائم                               |
|            | رب العالمين »                                            | 1741        | نهي أن يبال في الماء الراكد                        |
| 1100,710   | « هذا الإنسان ، وهذا أجله »                              | ۱۸۰۷        | نهى أن يتزعفر الرجل                                |
| 8 • 9      | « هذا حجر رُمي به في النار »                             | 1744        | نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً                        |
| 1109       | « هذا حين حمي الوطيس »                                   | ۷۷۰، ۷٦٣    | نهي أن يتنفس في الإناء                             |
| ٨٥٦        | « هذا جبريل يقرأ عليك السلام »                           | 1777        | نهى أن يجصص القبر                                  |
| ۸۸٦        | « هذا حمد الله »                                         | 14.4        | نهى أن يسافر بالقرآن                               |
| 401        | « هذا خير من ملء الأرض »                                 | ٧٧٥         | نهى أن يشرب الرجل قائماً                           |
| 941 . 4.   | « هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده »                    | VIV         | نهى أن يشرب من في السقاء                           |
| 175.       | « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ »                             | 1747 6 1748 | نهى أن يبيع حاضر لباد                              |
| ٤٠٩        | « هلّ تدرون ما هذا ؟ »                                   | 997         | نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً                       |
| 14.2       | « هل تستطيع إذا خرج المجاهد »                            | 177.        | نهى أن ينتعل الرجل قائماً                          |
| 1.74       | « هل تسمع النداء بالصلاة »                               | V17         | نهى عن اختناث الأسقية                              |
| 477        | « هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم »                       | 1747        | نهي عن التلقي<br>نهي عن التلقي                     |
| ٤٤٠        | « هلّ حضرت معنا الصلاة ؟ »                               | 1٧٠1        | مهى عن الجلالة في الإبل<br>نهى عن الجلالة في الإبل |
| 1001       | « هل رأى أحد منكم من رؤيا »                              | 1718        | نهي عن الحبوة يوم الجمعة                           |
| 1450 154   | « هلك المتنطعون » قالها : ثلاثاً                         | 17.         | نهى عن الخذف<br>نهى عن الخذف                       |
| 077        | « هلمي ما عندك يا أم سليم »                              | 1771        | بهي من الخصر في الصلاة<br>نهى عن الخصر في الصلاة   |
| ٧٥         | « هم الذين لا يرقون ولا يسترقون »                        | 17+7        | نهى عن الشراء والبيع في المسجد                     |
| 1A.0 (     | « هنَّ لهم في الدنيا وهي لكم في الأخرة ا                 | 1710        | نهى عن الضرب في الوجه                              |
| 1778       | « هو اختلاس يختلسه الشيطان »                             | ٧٤٦         | نهى عن القِران<br>نهى عن القِران                   |
| 108        | « هو أفضل الصيام »                                       | 1019        | نهی عن النجش<br>نهی عن النجش                       |
| 1440       | « هو أهون على الله من ذلك »                              | V79         | بهي عن النبخس<br>نهي عن النفخ في الشراب            |
| ٥٢٢        | « هورزق أخرجه الله لكم »                                 | 1775 , 1777 | بھی عن الفع کي انسراب<br>نھي عن الوصال             |
| 1770 , 717 | « هو في النار »                                          | 1777        | نهى عن الوصال<br>نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي       |
| ٧٨١        | « هي لهم في الدنيا »                                     | ۸۱۶         |                                                    |
|            | ا عي ١٠٠٠ ي                                              | ////        | نه <i>ي عن ج</i> لود السباع                        |

| 444       | « وجبت محبتي للمتحابين فيُّ »          | 1175       | « هي ما بين أن يجلس الإمام »             |
|-----------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 1771      | وجع أبو موسى فغشي عليه                 | 10,177     |                                          |
| 11.4      | « وسطوا الإمام وسدوا الخلل »           | i          | -<br>حرف الواو                           |
| 1710      | « وصیام شهر رمضان »                    |            |                                          |
| 1790      | « وعدتني فجلست لك ولم تأتني »          | 401        | « واثنان » ثم لم نسأله عن الواحد .       |
| ۱۲۱ ، ۲۰۷ | وعظنا الرسول موعظة وجلت منها القلوب    | 171        | « واثنين » ـ فضل من مات له أولاد ـ       |
| 771       | « وغفر ذنبك » قال : زدني               | 12.4       | « وأخرى يرفع الله بها العبد »            |
| 1.90      | وكان أحدنا يلزق منكبه                  | 148.       | « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة »         |
| 108       | « وكيف تختم ؟ »                        | 750, 77.   | « وأقطع من قطعك »                        |
| 444       | « وكيف تصنع بلا إله إلَّا الله »       | 799        | « والكلمة الطيبة صدقة »                  |
| 3.47      | « ولقد أطاف بآل بيت محمد نساءً »       | \$44       | « والذي نفس محمد بيده إني لأرجو »        |
| 1001      | « ولك » قال عاصم                       | 100        | « والذي نفسي بيده إنِّ لو تدومون عليه »  |
| 1404      | « ولكن ليعزم وليعظم الرغبة »           | 11/0       | « والذي نفسي بيده إنَّ ما بين المصر اعين |
| 1779      | « ولكني أخشى عليكم الدنيا »            | 1.14.1.15  | « والذي نفسي بيده إنها لتعدل »           |
| 177       | « ولو بشق تمرة »                       | 191        | « والذي نفسي بيده لتأمر ن بالمعروف »     |
| 1.4       | « ولويعلمون ما في العتمة أو الصبح »    | ٥٠٢        | « والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا »        |
| 1441      | « ولم يكن لهم يومئذ حب »               | 1.40       | « والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر »      |
| 1.4.      | « وما اجتمع قوم في بيت »               | 144 6 544  | « والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب »     |
| ٥٧٨       | « وماذاك ؟ » فقالوا : يصلون            | YAY        | «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو»         |
| 100       | « وماذاك ؟ »قلت : يارسول الله          | ۳۸۳        | « والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة »      |
| ***       | « ومالك ؟ » قال : سمعتك تقول كذا       | 174.       | « والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا »       |
| 1707      | « ومن أنت ؟ » قالٍ : أنا الباهلي       | 31 3 PVA1  | « والله ، إني لأستغفر الله وأتوب إليه »  |
| 1474      | « ومن سلك طريقاً يلتمس »               | 3171       | « والله لا أسِمُه إلا أقصى شيء »         |
| 279       | « وهل سمعته ؟ »                        | ٣١٠        | « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن »        |
| 1707      | « ولا الجهاد في سبيل الله »            | 197        | والله يا ابن أختي إن كنا ننظر إلى الهلال |
| ۸۷        | « ولا أنا إلّا أن يتغمدني الله برحمة » | 1901       | « وأما أبو الجهم فضراب للنساء »          |
| ۸۰۰       | « ولا تحقر ن من المعروف شيئاً»         | 1747, 714  | « وإن كان قضيباً من أراك »               |
| 072       | « ولا تسألوا الناس شيئاً »             | 77.        | « وأنا أقوله الآن : من استعملناه »       |
| 1011      | « ولا تهاجروا ولا يبـع بعضكم على       | 0.4        | « وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي «    |
|           | بيع بعض »                              | 101        | « وإنِّ لولدك عليكَ حقاً »               |
| 1777      | « ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها »     | ۸۴۲        | « وإنَّك لن تنفق نفقة تبتغي بها »        |
| 1777      | « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها »  | ۹۶،۳۵۰ باب | « وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي »    |
|           | « ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب »    | 3001       | « وأولاد المشركين وأما القوم الذين »     |
| 1747      | « ويحك ! قطعت عنق صاحبك »              | 901        | « وثلاثة » فقلنا واثنان .                |
| ۲۱.       | « ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا »  | 907        | « وجبت » ـ ثناء الناس على الميت ـ        |

| 1044 . 48. | « لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا »    | VY1        | « ويسر لك الخير حيثماكنت »                |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| ۲۲۱، ۲۰۰۰  | « لا تحقر ن من المعروف شيئاً »            | ۲۱۰        | « ويلكم انظر وا لا ترجعوا بعدي كفاراً »   |
| <b>191</b> |                                           | 444        | « الوالد أوسط أبواب الجنة »               |
| 1717       | « لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم »        | ٧٥٨        | الوضوء مما مست النار                      |
| 1.97       | « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » ٰ            |            | للأ حرف اللام ألف                         |
| 1779       | « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام »            |            |                                           |
| 1794       | « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب »        | 797        | « لا » _أينحني له ؟ _                     |
| ٨٥٢        | « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا »            | 797        | « لا » ـ أفيلتزمِه ويقبله ؟ ـ             |
| 977        | « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين »          | ٧٥٠        | « لا آكل متكئاً »                         |
| 977        | « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا »           | 14.1       | « لا أجده »                               |
| 978        | « لا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير »        | ، ۱۱۲، ۵۶۷ | « لا استطعت » ما منعه إلا الكبر ١٦٣       |
| 10.0       | « لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا »         | 101        | « لا ، أفضل من ذلك »                      |
| ٧٠٣        | « لا ترجعوا بعدي كفاراً »                 | 1414       | « لا ، اقدروا له قدره »                   |
| 1714       | « لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه »   | 1710       | « لا ، إلا أن تطوع »                      |
| ۸۱٥        | « لا تركبوا الخزولا النمار »              | 101.       | « لا إِلْه إِلَّا الله العظيم الحليم »    |
| 070        | « لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى »       | 198        | « لا إله إلاّ الله ويل للعرب من شر »      |
| 113        | « لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن عمره »    | 318,3731,  | « لا إِلَّه إِلَّا الله وحده لا شريك له » |
| ۸۰۰        | « لا تَسُبِّن أحداً »                     | 1791,1840  |                                           |
| 1047       | « لا تسبوا الأموات ، فإنهم قد أفضوا »     | 917        | « لا بأس ، طهور إن شاء الله »             |
| 1749       | « لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة »       | 77         | »لا ؛ بل من عند الله عزّ وجلّ »           |
| 1771       | « لا تسبوا الريح ، فإذا رأيتم ما تكرهون » | 1787       | « لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل »    |
| 1740       | « لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا »        | 797        | « لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا »         |
| 14.1       | « لا تستطيعونه »                          | 1401       | « لا تباشر المرأة المرأة »                |
| 1759       | « لا تسموا العنب : الكرم »                | 1040       | « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابر وا »   |
| 177.       | « لا تشتره ولا تعد في صدقتك »             | ۸۷۱        | « لا تبدأوا اليهودولا النصاري بالسلام»    |
| 777        | « لاتشربوا واحداً كشرب البعير »           | 173        | « لا تبشرهم فيتكلوا »                     |
| 1444       | « لا تشهدني على جور »                     | 1781       | « لا تبكوا على أخي بعد اليوم»             |
| ۳۷.        | « لا تصاحب إلا مؤمناً »                   | 27.3       | « لا تتخذوا الضيعة فترغبواً في الدنيا »   |
| ١٥٦٦       | « لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة »            | 1771       | « لا تتركوا النار في بيوتكم »             |
| 1799       | « لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب »        | ۱۷۸٦       | « لا تتلقوا الركبان »                     |
| 1771       | « لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها »  | ۱۷۸۰       | « لا تتلقوا السلع حتى يُهبط بها »         |
| 1744       | « لا تصوموا قبل رمضان »                   | 1404       | « لا تتمنوا لقاء العدو »                  |
| 448        | « لا تضربوا إماء الله »                   | 1.40       | « لا تجعلوا بيوتكم مقابر »                |
| 1000       | « لا تظهر الشماتة لأخيك »                 | 12.9       | « لا تجعلوا قبري عيداً »                  |
| 788 , 89   | « لا تغضب » فردد مراراً                   | 1047       | « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا »     |

| ٧          | « لا » قلت فالثلث يا رسول الله                                          | 14.0          | « لا تفعل ، فإن مقام أحدكم »               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Y          | « لا » قلت فالشطر يا رسول الله                                          | 1099 , 104    | « لا تقاطعوا ، ولا تدابروا »               |
| 777 . 194  | و لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ،                                          | 797           | « لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك »        |
| ٣          | « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية »                                    | 1040 : 511    | « لا تقلِّ : ذلك ألا تراه قد قال لا إله    |
| 7.1        | « لا ، والذي نفسي بيده حتى تأطر وهم »                                   |               | إلا الله ،                                 |
| 1774       | لاوالله وبلى والله                                                      | ۸٦١،۸٠٠       | « لا تقل عليك السلام »                     |
| 14.4       | « لا وجدت ، إنمابنيت المساجد »                                          | 170.          | « لا تقولوا: الكرم ولكن قولوا: العنب »     |
| 77         | « لا ، ولكن لا يقربنك »                                                 | ١٧٣٤          | « لا تقولوا للمنافق سيد »                  |
| 1788       | « لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها »                                 | 1408          | « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان »      |
| 141 , 147  | « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه »                                         | 104.          | « لا تقولوا هذا ، لا تعينوا عليه الشيطان ، |
| ١٧٨٨       | « لا يبع بعضكم على بيع بعض »                                            | 757           | « لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان»   |
| 1 + 7      | « لا يبلغ العبدأن يكون من المتقين »                                     | ١٨٣١          | « لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات »         |
| 1087       | «لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد»                                        | ١٨٢٩          | « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون »      |
| 1747       | « لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم»                                           | 1077          | « لا تكثرُ وا الكلام بغير ذكرَ الله »      |
| 14.4       | « لا يتم بعد احتلام ولا صمات »                                          | 1001          | « لا تكن أول من يٰدخل السوق »              |
| 09.        | « لا يتمنينِ أحدكم الموت إما محسناً »                                   | 1401          | « لا تكونن إن استطعت أول من يدخل »         |
| 09+        | « لا يتمن أحدكم الموت ولا يدع »                                         | 1077          | « لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه »        |
| 13,180     | « لا يتمن أحدكم الموت لضر أصابه »                                       | ۸۰۸           | « لا تلبسوا الحرير ، فإن من لبسه »         |
| 17.7       | « لا يتناجى اثنان دون واحد »                                            | 11.0          | « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج »           |
| 414        | « لأيجزي ولدوالداً »                                                    | ٥٣٣           | « لا تُلحفوا في المسألة »                  |
| ۸۳۳        | « لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما »                                       | ١٥٨٨          | « لا تناجشوا "                             |
| 1404 , 444 |                                                                         | 1700          | « لا تنتفوا الشيب ، فإنه نور المسلم »      |
| 1747, 997  | « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر »                               | ٥٢٥           | « لا تنزلن بُرمِتكم ولا تخبُزنٌ عجينكم »   |
| ۸۳۳        | « لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين »                                       | ۷۱۸           | « لا تنسانا يا أخي من دعائك »              |
| 1709       |                                                                         | 771           | « لا تنسنا يا أخي من دعائك »               |
| 17.0       | « لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا »<br>« لا حال المأنث منا أن «              | ०५६           | « لا توكي فيوكي عليك »                     |
| V1Y        | « لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه »<br>« لا يحمل لمسلم أن يقيم عند أخيه » | ۸٤٥، ۲۷٥.     | « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله »   |
| 17.4       | « لا يحـل لمسلم أن يهجـر أخـــاه<br>فوق ثلاث فمن هجر »                  | 3 1 . 0 1 7 1 | , ovv                                      |
| 17         | «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق                                          | 1501          | « لا حول ولا قوة إلّا بالله »              |
|            | ٹلاث لیالٰ»                                                             | 108           | « لا صام من صام الأبد »                    |
| 1747       | « لا يخلون أحدكم بامرأة »                                               | 1777          | « لا صلاة بحضرة طعام »                     |
| 997        | « لا يخلون رجل بأمرأة »                                                 | 17/1          | « لا عدوى ولا طيرة وإنَّ كان الشؤم »       |
| 728        | « لا يدخل الجنة قاطع »                                                  | 77.57         | « لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل »         |
| 1017, 710  | « لا يدخل الجنة من كان في قلبه »                                        | ٧٩            | « لا » فمن يمنعك مني ؟                     |
|            | -<br>-                                                                  | -             |                                            |
|            |                                                                         |               |                                            |

| 1119     | « يأكل أهل الجنة فيها ويشر بون »           | ٣١٠         | « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه »      |
|----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 120      | « يأمر بالمعروف أو الخير »                 | 1011        | « لا يدخل الجنة نمام »                        |
| 7.4      | « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار » | 1071        | « لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو الكفر »         |
| 177      | « يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار »     | ١٠٦٨        | « لا يزال أحدكم في صلاة »                     |
| £ • Y(   | « يؤتي بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام      | 7701        | « لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب           |
| 999      | « يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله »         | 1751        | « لا يزال الناس بخير ما عجلوا »               |
| 401      | « يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله »            | 1887        | « لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله »           |
| 1.77     | « يا أبا المنذر أتدري أية آية »            | ١٥٠٧        | « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم »       |
| ٤٨ باب   | « يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم »             | 74          | « لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته »              |
| 777      | « يا أبا بكر لعلك أغضبتهم »                | 1741        | « لا يسأل بوجه الله إلّا الجنة »              |
| 4.4      | « يا أبا ذر إذا طبخت مرقة »                | 750         | « لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله » |
| 141      | « يا أبا ذر إنك ضعيف و إ أمانة »           | 1797        | « لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح »            |
| ٦٨٠      | « يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً »              | ŕvv         | « لا يشربن أحدمنكم قائماً »                   |
| 279      | « يا أباذر » قلت : لبيك يا رسول الله       | 177.        | « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة »                 |
| ٥٠٧      | «ياأيا هر »قلت: لبيك يارسول الله           | 1171 6 877  | « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر »            |
| 1.44     | « يا أبا هريرة ما فعل أسيرك »              | 147 (       | « لا يغرس المسلم غرساً ولا يزرع زرعاً ،       |
| ٧١٥      | « يادأبا هريرة » وأعطاني نعليه فقال :      | ۲۸۰         | « لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها »            |
| 010, 000 | « يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل »           | 1444        | « لا يقدمن أحد منكم إلى شيء »                 |
| ££V      | « يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني »       | 1807        | « لا يقعد قوم يذكر و ن الله »                 |
| 944      | « يا أبن عوف إنها رحمة »                   | 1404        | « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي »            |
| ٥١٣      | « يا أخا الأنصار كيف أخي سعد »             | ۱۷٤۸        | « لا يقولن أحدكم : خبِثِت نفسي »              |
| 99.      | « يا أرض ربي وربك الله »                   | ٩٢٨         | « لا يقيمن أحدكم رجلًا من مجلسه »             |
| 444      | « يا أسامة أقتلته بعدما قال »              | 1071        | « لا يكون اللعانون شفعاء »                    |
| 1440     | « يا أم حارثة إنها جنان في الجنة »         | 1414 . 504. | « لا يلج النار رجل بكي من »                   |
| 040      | « يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع »         | 1754        | « لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين »          |
| 177      | « يا أيها النَّاس اتقوا ربكم »             | ١٦٥٨        | « لا يمش ِ أحدكم في نعل واحدة »               |
| ٥٨٥      | « يا أيها الناس اذكر وا الله »             | 717         | « لا يمنع جار جاره أن يغرز »                  |
| 711      | « يا أيها الناس ار بعوا على أنفسكم »       | 97.         | « لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة »            |
| ٨٥٣      | « يا أيها الناس أفشوا السلام »             | 887         | « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن »          |
| 701      | « يا أيها الناس إن منكم منفرين »           | 107.        | « لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً »             |
| 179      | « يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله »    | 1750        | « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل »              |
| 10       | « يا أيها الناس : توبوا إلي الله »         | V97- 771    | « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره »  |
| 1770     | يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به        |             | حرف الياء                                     |
| ٥٤       | « يا أيها الناس : لا تتمنوا لقاء العدو »   | w././       |                                               |
| ١٧٨٢     | « يا بشير ألك ولدسوى هذا »                 | ***         | « يأتي عليكم أيس بن عامر »                    |

| ١٠٨٩     | « يتمون الصف الأول »                           | 1100           | « يا بلال حدثني بأرجى عمل »                  |
|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 7.7      | « يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون »             | ۸٦٦            | « يا بني إذا دخلّت على أهلك فسلم »           |
| £47      | « يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين »           | 7.7            | يا بني إنه لا يُقتل اليوم إلّا ظالم أو مظلوم |
| 113      | « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة »           | 771            | « يا بني عبد شمس ، يا بني كعب »              |
| 1419     | « يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين »           | ٤٣٠            | « يا جبريل اذهب إلى محمد فقل »               |
| 1745     | « يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل »                | ٤٣٠ «          | « يا جبريل اذهب إلى محمد وربك اعلم           |
| *        | « يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون »               | ٥٢٩            | « يا حكيم إن هذا المال خضر حلو »             |
| ٧٨       | « يدخل الجنة أقوام أفئدتهم »                   | ۵۵۲، ۸۸۶۱      | « يا عائشة أشد الناس عذاباً »                |
| 193      | د يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء »            | 217            | « يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك »       |
| £47V     | « يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه »            | 114.           | « يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي »    |
| 114      | « يذهب الصالحون الأول فالأول »                 | 118            | « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي »         |
| 24       | « يرحم الله موسى قد أوذي »                     | 1897           | « ياعباس ياعم رسول الله سلوا الله »          |
| ٨٠٥      | ( يرخين شبراً )                                | 774            | «يا عبد الرحمٰن بن سمرة لا تسأل»             |
| 727      | « يسب أبا الرجل فيسب أباه »                    | ٨٠٤            | « يا عبد الله ، ارفع إزارك »                 |
| 1249     | « يسبح ماثة تسبيحة »                           | 1171 (104      | « يا عبد الله لا تكن مثل فلان »              |
| 10.4     | « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل »                   | 17             | « يا عمر ، أتدري من السائل ؟ »               |
| 727      | « يسروا ولا تعسروا »                           | 74.0           | « يا غلام اني أعلمك كلمات: احفظ الله )       |
| ۲۶۸      | « يسلم الراكب على الماشي »                     | V\$\$ \ T • \$ | « يا غلام سم الله تعالى ، وكل بيمينك »       |
| 1440     | « يسير الراكب في ظلها مائة سنة »               | 797            | « يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة »         |
| 1154 111 | ( يصبح على كل سلامي من أحدك                    | ۸۱             | « يا فلان إذا أويت إلى فراشك »               |
| 122.     | صدقة )                                         | 1750           | « یا فلان انزل فاجدٔح لنا »                  |
| 1457     | « يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم »             | 0 2 1          | «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد»        |
| 40       | «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما»              | ٤٢٠            | « يامعاذ ! »قال : لبيك يارسول الله »         |
| £ • A    | «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب»              | ٤٣١            | « يامعاذ! هل تدري ماحق الله »                |
| 1174     | « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم »           | ۹۸۳، ۱۶۳۰      | « يا معاذ ! والله إني لأحبك »                |
| 197      | « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار »                 | 4٧٧            | « يامعشر المهاجرين والأنصار »                |
| 444      | « يعمد أحدكم فيجلد امر أته »                   | ١٨٨٨           | « يا معشر النساء تصدقن وأكثر ن »             |
| 120      | « يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق »               | 1847           | « يا مقلب القلوب ثبت قلبي »                  |
| 120      | « يعين ذا الحاجة الملهوف »                     | 711,117        | « يا نساء المسلمات لا تحقر ن جارة »          |
| *        | « يغزو جيش الكعبة »                            | 111            |                                              |
| 144.     | « يغفر الله للشهيد »                           | ١٨٢١           | « يتبع الدجال من يهود أصبهان »               |
| 1        | <ul> <li>ه يقال لصاحب القرآن اقرأ »</li> </ul> | 170, 1.7       | « يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله »      |
| ٤٨٧      | « يقول ابن آدم : مالي مالي »                   | ١٨٣٢           | « يتركون المدينة على خير ماكانت »            |
| 1884     | « يقول الله : أنا عند ظن عبدي »                | 1.07           | « يتعاقبِون فيكم ملائكة بالليل »             |

| 150       | « يمسك عن الشر فإنها صدقة »           | 977.74 | « يقول الله : ما لعبدي المؤمن »    |
|-----------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 7.0       | « ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة »   | ٤١٨    | « يقول الله من جاء بالحسنة »       |
| ۸۸۸       | « يهديكم الله ويصلح بالكم »           | 10.4   | « يقول قد دعوت ، وقد دعوت »        |
| 1841      | (يوشك أن يحسر الفرات عن كنز)          | 1784   | « يقولون الكرم : إنما الكرم قلب »  |
| 7 • £     | « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم »   | ٤٠٥    | « يقوم الناس لرب العالمين »        |
| ٧١٢       | « يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام » | ٧١٢    | « يقيم عنده ولا شيء له يُقريه به » |
| ۱ ۳۰۲،    | « اليد العليا خير من اليد السفلي »    | 177.   | « يكفر السنة الماضية »             |
| 941 . 941 |                                       | 1401   | « يكفر السنة الماضية والباقية »    |
| 1774      | « اليمين الغموس »                     | 1144   | « يكون خليفة من خلفائكم في آخر »   |

## فهرث للكوضوعات

| الموضوع                                                            | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| مقدمة الناشر بقلم: زهير الشاويش                                    | ٥      |
| تقديم بقلم: محمد ناصر الدين الألباني                               | ٩      |
| الفائدة الأولى (١): في صفحة أحاديث الكتاب وأنها سنن ؟ أيضاً.       | 1.     |
| أرقام الأحاديث التي ليست على شرط الصحة .                           | 11     |
| عذر المؤلف الإمام النووي رحمه الله في إيراد هذه الأحاديث           | 11     |
| وبحث هام في علوم الحديث .                                          |        |
| الفائدة الثانية: في الاصطلاح الخاص الذي سار عليه الإمام            | 19     |
| النووي في تخريج بعض الأحاديث .                                     |        |
| فوائد متفرقة :                                                     | ۲۱     |
| ١ ـ عن حديث : ﴿ أَنَ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامُكُم ﴾ .   |        |
| ٢ ـ عن حديث : « احتجت الجنة » .                                    | 37     |
| ٣ ـ عزو المصنف بعض الأحاديث المعلقة عن البخاري إليه                |        |
| <ul> <li>٤ ـ نقاش مع المؤلف حول حديث: « لا يموت لأحد من</li> </ul> | 70     |
| المسلمين » وثبوت كلام الإمام الشافعي .                             |        |
| ٥ _ بحث عن حديث : « باب الصدقة عن الميت » .                        |        |
| ٦ ـ بحث عن حديث شربه ﷺ والغلام على يمينه                           | 77     |

|               | الموضوع                                                                                                    | الصفحة            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               | ٧ ـ بحث في باب سنة الجمعة رقم ( ٢٠٣ ) .                                                                    |                   |
|               | ٨ ـ بحث صلاة الليل .                                                                                       | YV                |
| . 1771.       | ٩ _ بحث عن زيادات في الحديث رقم ٢٠١١ و                                                                     |                   |
|               | ١٠ ـ بحث في الحديث رقم ١٤٣٩ .                                                                              |                   |
| •             | ۱۱ _ ضعف حديث رقم ۱۷۲۰ « الرياء شرك »                                                                      | 44                |
|               | ١٢ ـ موضوع « الحديث بعد العشاء » .                                                                         |                   |
|               | ١٣ ـ الحديث رقم ١٨٧٠ هو في الفتن .                                                                         |                   |
| , شهداء أحد . | ١٤ ـ نقاش مع المؤلف حول صلاة الجنازة على                                                                   | 79                |
|               | ١٥ ـ بحث عن حديث ١٨٨٣ .                                                                                    |                   |
|               | ترجمة المؤلف بقلم المشرف على هذه الطبعة                                                                    | ٣١                |
|               | صورة إحدى مخطوطات مكتبة زهير ال                                                                            | mm                |
|               |                                                                                                            | ۳,                |
| •             |                                                                                                            |                   |
|               | صورة إحدى محطوطات محتبه رهير الا<br>صورة أخرى لأصل من مخطوطات مكتبة زهير ا<br>مقدمة المؤلف الإمام النووي . | 7°5<br>7°5<br>7°7 |

| الموضـوع                                                          | رقم الباب | الصفحة     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| باب : الاخلاص وإحضار النية                                        | ١         | ٤٠         |
| باب : التوبة                                                      | ۲         | ٤٦         |
| باب : الصبر                                                       | ٣         | ٥٨         |
| تعليق : عن صفات الله تعالى                                        |           | 0 <b>A</b> |
| تعليق : عن تطهير الذنوب التي تصيب المؤمن                          |           | 78         |
| تعليق: عن الصبر عند المصائب                                       |           | ٦٧         |
| تعليق: الجهاد                                                     |           | 79         |
| باب: الصدق                                                        | ٤         | ٧.         |
| باب : المراقبة                                                    | ٥         | ٧٢         |
| تعليق : على حديث جبريل في تعليم الدين                             |           | ٧٢         |
| باب : التقوى                                                      | ٦         | VV         |
| باب : اليقين والتوكل                                              | ٧         | ٧٨         |
| باب: في الاستقامة                                                 | ٨         | ٨٤         |
| تعليق : عن كيفية ذكر الله تعالى                                   |           | ۸٥         |
| باب : في التفكر في عظيم مخلوقات الله وفناء الدنيا ، وأهوال        | ٩         | ٨٥         |
| الأخرة                                                            |           |            |
| باب: المبادرة إلى الخيرات                                         | ١٠        | ۸٥         |
| باب : في المجاهدة                                                 | 11        | ۸۸         |
| تعليق: عن ابن تيمية في لفظ « التردد » في حديث « من آذى لي ولياً » |           | ۸۹         |

| الموضوع                                                   | رقم الباب | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| تعليق : لابن أبي جمرة عن ذنوب الأنبياء                    | ;         | ۹.     |
| باب : الحث على الخير                                      |           | 90     |
| باب : في بيان كثرة طرق الخير                              |           | 97     |
| باب : في الاقتصاد في الطاعة                               |           | 1 . 8  |
| نعليق : عن المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان ، وجواز مخاطبة |           | ١.٧    |
| لأجنبية للحاجة                                            |           |        |
| اب: المحافظة على الأعمال                                  |           | 11.    |
| باب : المحافظة على السنة وآدابها                          |           | 111    |
| باب : في وجوب الانقياد لحكم الله                          |           | 117    |
| اب : في النهي عن البدع ومحدثات الأمور                     |           | 114    |
| اب : في مَنْ سنَّ سنة حسنة أوسيئة                         |           | 114    |
| اب : في الدلالة على خير ، والدعاء إلى هدى أو ضلالة        |           | 14.    |
| اب : في التعاون على البر والتقوى                          |           | 171    |
| اب : في النصيحة                                           |           | 174    |
| اب : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                   |           | 174    |
| اب : تغليظ عقوبة من أمر بمعروف وخالف قوله فعله            |           | 179    |
| اب : الأمر بأداء الأمانة                                  |           | 179    |
| اب : تحريم الظلم ، والأمر برد المظالم                     |           | 148    |
| اب : تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم                    |           | 149    |
| اب : ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير الضرورة    |           | 1 2 2  |
| اب : في قضاء حوائج المسلمين                               |           | 180    |
| اب : الشفاعة                                              |           | 187    |
| اب : الاصلاح بين الناس                                    |           | 184    |
| ·<br>ُب : فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين .          |           | 189    |
| ب : ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين          |           | 104    |
| اب : الوصية بالنساء                                       |           | 104    |

| الموضوع                                               | رقم الباب | الصفحة |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------|
| باب : حق الزوج على المرأة                             | 40        | 17.    |
| باب : النفقة على العيال                               |           | 177    |
| باب : الانفاق مما يحب ومن الجيد                       | 47        | 178    |
| باب : وجوب أمره أهله وأولاده المميزين                 | ٣٨        | 170    |
| باب : حق الجار والوصية به                             | 49        | 177    |
| باب : بر الوالدين وصلة الأرحام                        | ٤٠        | 171    |
| باب : تحريم العقوق وقطيعة الرحم                       | ٤١        | 177    |
| باب : فضل بر أصدقاء الأب                              | 23        | ۱۷۸    |
| باب : إكرام أهل بيت رسول الله صلَّى الله عليهِ وسلَّم | ٤٣        | 14.    |
| باب : توقير العلماء والكبار وأهل الفضل                | ٤٤        | 111    |
| باب : زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم       | ٤٥        | 100    |
| تعليق : إذا وجد الإنسان في نفسه نفرة من أهل الفضل ؟   |           | 119    |
| باب: فضل الحب في الله                                 | ٤٦        | 191    |
| باب : علامات حب الله تعالى للعبد                      | ٧3        | 198    |
| باب : التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين     | ٨3        | 197    |
| باب : إجراء أحكام الناس على الظاهر                    | ٤٩        | 197    |
| باب : الخوف                                           | 0 *       | 199    |
| باب : الرجاء                                          | ٥١        | 3.7    |
| باب : فضل الرجاء                                      | 0 7       | 717    |
| باب : الجمع بين الخوف والرجاء                         | ٥٣        | 717    |
| باب : فضل البكاء من خشية اللَّه تعالىٰ وشوقاً إليه    | ٥٤        | 414    |
| باب : فضلُ الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها      | 00        | 771    |
| باب : فضل الجوع وخشونة العيش                          | ٥٦        | 741    |
| باب : القناعة والعَّفاف والاقتصاد في المعيشة          | ٥٧        | 780    |
| باب : جواز الأخذ من غير مسألة ولاً تطلع إليه          | ٥٨        | 40.    |
| باب: الحث على الأكل من عمل يده                        | 09        | 70.    |

| الموضوع                                             | رقم الباب | الصفحة      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| اب : الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير            | ٦٠        | 701         |
| اب : النهي عن البخل والشح                           |           | Y0 Y        |
| اب : الايثار والمواساة                              |           | Y07         |
| اب : التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به |           | 409         |
| اب : فضل الغنيُّ الشاكر                             |           | ۲٦.         |
| اب : ذكر الموت وقصر الأمل                           | ٠ ٦٥      | 771         |
| اب : استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر   | : 77      | 770         |
| اب : كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به                | ۲۲ ؛      | 777         |
| اب : الورع وترك الشبهات                             | ۸۲ :      | 777         |
| اب : استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان          | : 79      | 779         |
| اب : فضل االاختىلاط بالناس                          | ٠٧٠       | 771         |
| اب : التواضع وخفض الجناح للمؤمنين                   | ۷۱ ب      | <b>YV 1</b> |
| اب : تحريم الكبر والإعجاب                           | ۷۲ ب      | 377         |
| اب : حسن الخلق                                      | ۲۷ ب      | 777         |
| اب : الحلم والأناة والرفق                           | ٤٧ ب      | 444         |
| اب : العفو والإعراض عن الجاهلين                     | ه۷ ب      | 711         |
| اب : احتمال الأذى                                   | ۲۷ ب      | ۲۸۳         |
| اب : الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع                   | ۷۷ ب      | ۲۸۳         |
| اب : أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم       | ۷۸ ب      | 440         |
| اب : الوالي العادل                                  |           | YAV         |
| اب : وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية              | ۸۰ ب      | YAA         |
| اب : النهي عن سؤال الإمارة والولايات                | ۸۱ ب      | 197         |
| اب : حثُّ السلطان والقاضي وغيرهما                   | ۸۲ ب      | 797         |
| اب : النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما         |           | 797         |
| و كتاب الأدب                                        |           | 3 P Y       |
| اب : الحياء وفضله والحث على التخلق به               | ۸٤ ب      | 3 PY        |

| الموضــوع                                             | رقم الباب | الصفحة     |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|
| باب : حفظ السر                                        | ٨٥        | 790        |
| باب : الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد                      | ٨٦        | <b>797</b> |
| باب : المحافظة على ما اعتاده من الخير                 | ۸٧        | 191        |
| باب : طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء              | ۸۸        | 799        |
| باب : استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب             | ۸٩        | 799        |
| باب: إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام          | ۹.        | ٣          |
| باب : الوعظ والاقتصاد فيه                             | 91        | ٣٠٠        |
| باب : الوقار والسكينة                                 | 97        | 4.4        |
| باب : الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما           | 94        | 4.4        |
| باب: إكرام الضيف                                      | 9 8       | 4.4        |
| باب : استحباب التبشير والتهنئة بالخير                 | 90        | 4.8        |
| باب : وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر              | 97        | ٣٠٨        |
| باب : الاستخارة والمشاورة                             | 9 V       | ۳1.        |
| باب : استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض          | 9.4       | 411        |
| باب : استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم | 99        | 411        |
| ٢ ـ كتاب أدب الطعام                                   |           | 317        |
| باب : التسمية في أول الطعام والحمد في آخره            | ١         | 317        |
| باب : لا يعيب الطعام ، واستحباب مدحه                  | 1.1       | 417        |
| باب : ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر     | 1.4       | 417        |
| باب : ما يقوله من دُعِيَ إلى طعام فتبعه غيره          | 1.4       | 417        |
| باب : الأكل مما يليه ووعظ وتأديب من يسيء أكله         | ١٠٤       | 414        |
| باب : النهي عن القِران بين تمرتين ونحوهما             | 1.0       | 717        |
| باب : ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع                | . 1.7     | 711        |
| باب : الأمر بالأكل من جانب القصعة                     | ١٠٧       | 711        |
| باب : كراهية الأكل متكئاً                             | ۱۰۸       | 419        |
| باب: استحباب الأكل بثلاث أصابع                        | 1.9       | ٣٢٠        |

| الموضوع                                                   | رقم الباب | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| باب : تكثير الأيدي على الطعام                             | 11.       | 441    |
| باب : أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً                    | 111       | 441    |
| اب : كراهة الشرب من فم القربة ونحوها                      | 117       | ٣٢٣    |
| باب : كراهة النفخ في الشراب                               | 117       | 474    |
| باب : بيان جواز الشرب قائماً                              | 118       | 377    |
| باب : استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً                  | 110       | 440    |
| باب : جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة | 711       | 440    |
| ٢ - كتاب اللباس                                           |           | 411    |
| باب: استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر    | 117       | 411    |
| والأسود                                                   | •         |        |
| باب: استحباب القميص                                       | 114       | 444    |
| باب : صفة طول القميص والكم والإزار                        | 119       | m.     |
| باب : استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً                | 17.       | 377    |
| باب : استحباب التوسط في اللباس                            | 171       | 377    |
| باب : تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه     | 177       | 3 77   |
| باب : جواز لبس الحرير لمن به حكة                          | ۱۲۳       | 440    |
| باب : النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها           | 371       | 440    |
| باب : ما يقُول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلًا أو نحوه      | 170       | 747    |
| باب: استحباب الابتداء باليمين في اللباس                   | 771       | 441    |
| ٤ ـ كتاب آداب النوم والاضطجاع                             |           | ٣٣٧    |
| باب : ما يقوله عند النوم                                  | 177       | ٣٣٧    |
| باب : جواز الاستلقاء على القفا                            | ١٢٨       | ٣٣٨    |
| باب : في آداب المجلس والجليس                              | 179       | 449    |
| باب : الرؤيا وما يتعلق بها                                | 14.       | 737    |
| ه _كتاب السلام                                            |           | 337    |
| باب : فضل السُلام والأمر بإفشائه                          | 171       | 337    |

| الموضــوع                                       | رقم الباب | الصفحة    |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| باب : كيفية السلام                              | ١٣٢       | 481       |
| باب: آداب السلام                                |           | 34        |
| باب: استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه     | ١٣٤       | 257       |
| باب: استحباب السلام إذا دخل بيته                | 150       | ٣٤٨       |
| باب: السلام على الصبيان                         | 127       | 454       |
| باب : سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه    | ١٣٧       | 459       |
| باب : تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام             | ١٣٨       | <b>70</b> |
| باب: استحباب السلام إذا قام من المجلس           | 149       | 401       |
| باب : الاستئذان وآدابه                          | 18.       | 401       |
| باب: بيافئ أن السنة إذا قيل للمستأذن: من أنت ؟  | 181       | 401       |
| باب: استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى    | 127       | 404       |
| باب : استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه  | 184       | 408       |
| ٦ ـ كتاب عيادة المريض وتشييع الميت              |           | 401       |
| باب : الأمر بالعيادة وتشييع الميت               | 188       | 401       |
| باب : ما يدعى به للمريض                         | 180       | 40V       |
| باب: استحباب سؤال أهل المريض عن حاله            | 187       | 409       |
| باب : ما يقوله من أيس من حياته                  | 184       | 409       |
| باب : استحباب وصية أهل المريض                   | 181       | 41.       |
| باب : جواز قول المريض : أنا وجع                 | 189       | 41.       |
| باب : تلقين المحتضر : لا إله إلَّا الله         | 10.       | 471       |
| باب : ما يقوله عند تغميض الميت                  | 101       | 471       |
| باب : ما يقول عند الميت وما يقوله من مات له ميت | 104       | 411       |
| باب : جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة  | 100       | 414       |
| باب : الكف عن ما يرى من الميت من مكروه          | 108       | 357       |
| باب : الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه       | 100       | 475       |
| باب: استحباب تكثير المصلين على الجنازة          | 107       | 470       |

| الموضوع                                      | رقم الباب | الصفحة       |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| اب : ما يقرأ في صلاة الجنازة                 | 104       | ٣٦٦          |
| اب : الاسراع بالجنازة                        | 101       | ۸۲۲          |
| اب : تعجيل قضاء الدِّين عن الميت             | ۹ ۱ ۰۹    | 419          |
| اب : الموعظة عند القبر                       | : 17.     | 419          |
| اب : الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره  | 171       | ٣٧٠          |
| اب : الصدقة عن الميت والدعاء له              | 177       | 271          |
| اب : ثناء الناس على الميت                    | : 178     | 271          |
| اب : فضل من مات له أولاد صغار                | 178       | 277          |
| اب : البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين | 170       | ٣٧٣          |
| ١ ـ كتاب : آداب السفر                        | <b>/</b>  | 475          |
| اب : استحباب الخروج يوم الخميس وأول النهار   | 177       | 278          |
| اب : استحباب طلب الرفقة                      | 177       | <b>3</b> V Y |
| اب : آداب السير والنزول والمبيت              | 17.       | 440          |
| اب : إعانة الرفيق                            | 179       | 444          |
| اب : ما يقول إذا ركب دابة للسفر              | ١٧٠       | 414          |
| اب : تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها    | 1 1 1 1   | ۳۸*          |
| اب : استحباب الدعاء في السفر                 |           | ٣٨٢          |
| اب : ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم       | ۱۷۳       | ٣٨٢          |
| اب : ما يقول إذا نزل منزلاً                  | ١٧٤       | ٣٨٢          |
| اب : استحباب تعجيل المسافر                   | 1 1 1 0   | ۳۸۳          |
| اب : استحباب القدوم على أهله نهاراً          | 177       | ۳۸۳          |
| اب : ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته          | 1         | 478          |
| اب : استحباب ابتداء القادم بالمسجد           | ۱۷۸       | <b>ፕ</b> ለ ٤ |
| اب : تحريم سفر المرأة وحدها                  | ۱۷۹       | 3 8 7        |
| / _ كتاب الفضائل                             |           | ۲۸۲          |
| اب : فضل قراءة القرآن                        | ١٨٠       | ۲۸۳          |

| الموضوع                                            | رقم الباب | الصفحة |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|
| اب : الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان | ۱۸۱ ب     | 444    |
| اب : استحباب تحسين الصوت بالقرآن                   |           | 474    |
| باب : الحث على سور وآيات مخصوصة                    | 117       | 49.    |
| باب: استحباب الاجتماع على القراءة                  | ١٨٤       | 49 8   |
| باب : فضل الوضوء                                   | 110       | 49 8   |
| باب: فضل الأذان                                    | 1/1       | 441    |
| باب : فضل الصلوات                                  | 144       | 499    |
| باب : فضل صلاة الصبح والعصر                        | ١٨٨       | ٤٠٠    |
| باب: فضل المشي إلى المساجد                         | 119       | ٤٠١    |
| باب : فضل انتظار الصلاة                            | 19.       | 4.3    |
| باب: فضل صلاة الجماعة                              | 191       | 8.4    |
| باب: الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء        | 197       | ٤٠٥    |
| باب : الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات        | 194       | ٢٠3    |
| باب : فضل الصف الأول                               | 198       | ٤٠٨    |
| باب : فضل السنن الراتبة مع الفرائض                 | 190       | 113    |
| باب : تأكيد ركعتي سنة الصبح                        | 197       | 713    |
| باب : تخفيف ركعتي الفجر                            | 194       | 413    |
| باب: استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر              | 191       | 3/3    |
| باب : سنة الظُهر                                   | 199       | 210    |
| باب : سنة العصر                                    | 7         | 213    |
| باب : سنة المغرب بعدها وقبلها                      | 7.1       | 213    |
| باب : سنة العشاء بعدها وقبلها                      | 7 • 7     | £1V    |
| باب: سنة الجمعة                                    | 7.4       | 814    |
| باب : استحباب جعل النوافل في البيت                 | 3 • 7     | £1A    |
| باب: الحث على صلاة الوتر                           | 4.0       | 219    |
| باب: فضل صلاة الضحى                                | 7.7       | 473    |

| الموضوع                                        | رقم الباب | الصفحة       |
|------------------------------------------------|-----------|--------------|
| اب : تجويز صلاة الضحي                          | . ۲۰۷     | 173          |
| اب: الحث على صلاة تحية المسجد                  | ۲۰۸       | 277          |
| اب : استحباب ركعتين بعد الوضوء                 | . ٢٠٩     | 277          |
| اب : فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها      | : 11.     | 274          |
| اب : استحباب سجود الشكر                        |           | 240          |
| اب : فضل قيام الليل                            |           | 277          |
| اب : استحباب قيام رمضان وهو التراويح           |           | 173          |
| اب : فضل قيـام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها   |           | 173          |
| اب : فضل السواك وخصال الفطرة                   | ۲۱۰ ب     | 2773         |
| اب : تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها             | ۲۱٦ ب     | 373          |
| اب : وجوب صوم رمضان                            |           | ۸۳3          |
| اب : الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير      |           | ٤٤٠          |
| اب: النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان     | ۲۱۹ ب     | 133          |
| اب : ما يقال عند رؤية الهلال                   | ۲۲۰ ب     | 233          |
| اب : فضل السحور وتأخيره                        | ۲۲۱ ب     | 733          |
| اب : فضل تعجيل الفطر                           | ۲۲۲ ن     | 233          |
| اب : أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه             | ۲۲۳ ب     | 888          |
| اب : في مسائل من الصوم                         | ۲۲٤ ب     | 880          |
| اب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم        | ۲۲۰ ب     | \$ \$ 0      |
| اب: فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة | ۲۲٦ ب     | 887          |
| اب : فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء        | ۲۲۸ ن     | <b>£ £ V</b> |
| اب : استحباب صوم ستة أيام من شوال              | ۲۲۸ ن     | £ £ V        |
| اب : استحباب صوم الإثنين والخميس               | ۲۲۹ ب     | £ £ Y        |
| اب : استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر          |           | 888          |
| اب : فضل من فطَّر صائماً وفضل الصائم           | ۲۳۱ ن     | 889          |

| الموضوع                                               | رقم الباب | الصفحة |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ٩ ـ كتاب الاعتكاف                                     |           | 801    |
| باب : الاعتكاف في رمضان                               |           | 801    |
| ١٠ _ كتاب الحج                                        |           | 207    |
| باب : وجوب الحج وفضله                                 | 777       | 207    |
| ١١ ـ كتاب الجهاد                                      |           | 800    |
| باب : وجوب الجهاد                                     | 377       | 800    |
| باب : بيان جماعة من الشهداء في ثواب الأخرة            | 240       | ٤٧١    |
| باب : فضل العتق                                       | 747       | 277    |
| باب : فضل الإحسان إلى المملوك                         | 747       | 273    |
| باب : فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه        | ۲۳۸       | 277    |
| باب : فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن        | 739       | ٤٧٤    |
| باب : فضل السماحة في البيع والشراء                    | 78.       | ٤٧٤    |
| ١٢ _كتاب العلم                                        |           | ٤٧٧    |
| باب: فضل العلم تعلماً وتعليماً لله                    | 137       | ٤٧٧    |
| ١٣ ـ كتاب حمد الله وشكره                              |           | 113    |
| باب : وجوب الشكر                                      | 737       | 113    |
| ١٤ ـ كتاب الصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم |           | 214    |
| باب : الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها            | 727       | 214    |
| ١٥ ـ كتاب الأذكار                                     |           | 7.13   |
| باب : فضل الذكر والحث عليه ۗ                          | 337       | 273    |
| باب : ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً          | 780       | 890    |
| باب : ما يقوله عند نوِمه واستيقاظه                    | 787       | 897    |
| باب : فضل حلق الذِّكر                                 | 787       | 897    |
| باب : الذكر عند الصباح والمساء                        | 787       | 891    |
| باب : ما يقوله عند النوم                              | 789       | 0.1    |

| الموضوع                                       | رقم الباب | الصفحة |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| ١٦ ـ كتاب الدعوات                             |           | ٥٠٣    |
| باب : الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته | 70.       | ٥٠٣    |
| باب : الدعاء بظهر الغيب                       | 701       | 0 • 9  |
| باب : في مسائل من الدعاء                      | 707       | 01.    |
| باب : كرامات الأولياء وفضلهم                  | 704       | 017    |
| ١٧ ـ كتاب الأمور المنهي عنها                  |           | 019    |
| باب : تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان         | 307       | 019    |
| باب: تحريم سماع الغيبة                        | 700       | 072    |
| باب : ما يباح من الغيبة                       | 707       | 070    |
| باب: تحريم النميمة                            | YOV       | ٥٢٨    |
| باب : النهي عن نقل الحديث وكلام الناس         | YON       | 079    |
| باب : ذم ذي الوجهين                           | 709       | ۰۳۰    |
| اب : تحريم الكذب                              | . 77.     | ۰۳۰    |
| اب : بيان ما يجوز من الكذب                    | 177       | 040    |
| اب : الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه        | 777       | 270    |
| اب : بيان غلظ تحريم شهادة الزور               | . Y7T     | ٥٣٧    |
| اب : تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة            | 377       | ٥٣٧    |
| اب : جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين      | : 170     | ०४९    |
| اب : تحريم سب المسلم بغير حق                  | י איז     | ٥٤٠    |
| اب : تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية    | ۲۲۷ ب     | 0 8 1  |
| اب : النهي عن الإيذاء                         |           | 087    |
| اب : النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر       | ۲٦٩ ب     | 730    |
| اب : تحريم الحسد                              | ۰ ۲۷۰     | 730    |
| اب : النهي عن التجسس                          | ۲۷۱ با    | 0 £ £  |
| اب : النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة | ۲۸۸ نا    | 0 8 0  |
| ب : تحريم احتقار المسلمين                     | ۲۷۳ با    | 0 8 0  |

| الموضـوع                                             | رقم الباب   | الصفحة |
|------------------------------------------------------|-------------|--------|
| باب : النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم                 | 478         | ०१२    |
| باب: تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع    |             | 0 E V  |
| باب : النهي عن الغشُّ والخداع                        | 777         | 0 E V  |
| باب : تحريم الغدر                                    | ***         | 081    |
| باب : النهي عن المنِّ بالعطية ونحوها                 | YVA         | 0 2 9  |
| باب : النهيُّ عن الافتخار والبغي                     |             | 00.    |
| باب : تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام      | <b>YA</b> • | 001    |
| باب : النهي عن تناجي اثنين دون الثالث                | 111         | 004    |
| باب : النهيُّ عن تعذيب العبد والدابة                 | 777         | 004    |
| باب : تحريم التعذيب بالنار                           | 717         | 007    |
| باب : تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه                 | TAE         | 004    |
| باب : كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها            | 440         | 00V    |
| باب : تأكيد تحريم مال اليتيم                         | 7.47        | 001    |
| باب : تغليظ تحريم الربا                              | YAY         | 009    |
| باب: تحريم الرياء                                    | 7.1.7       | 009    |
| باب : ما يتوهُم أنه رياء وليس هورياء                 | PAY         | 150    |
| باب : تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد والحسن | 79.         | 750    |
| باب : تحريم الخلوة بالأجنبية                         | 191         | ٦٢٥    |
| باب : تحريم تشبه الرجال بالنساء                      | 797         | ०२६    |
| باب : النهي عن التشبه بالشيطان والكفار               |             | 070    |
| باب : نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد         | 3.97        | ٥٦٦    |
| باب : النهي عن القزع وهوحلق بعض الرأس                | - 790       | ٥٦٦    |
| باب : تحريم وصل الشعر والوشم                         | 797         | ٥٦٧    |
| باب: النهي عن نتف الشيب من اللحية                    | 797         | ۸۲٥    |
| باب : كراهة الاستنجاء باليمين                        |             | 079    |
| باب : كراهة المشي في نعل واحد أو خف واحد             | 799         | ०७९    |

| الموضوع                                            | رقم الباب | الصفحة |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|
| باب : النهي عن ترك النار في البيت عند النوم        | ٣٠٠       | ٥٧٠    |
| باب: النهى عن التكلف                               |           | 0 V ·  |
| باب : تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب  | 4.4       | 011    |
| باب : النهي عن إتيان الكهان والمنجمين              |           | ٥٧٣    |
| باب : النهي عن التطيُّر                            |           | 040    |
| باب : تحريم تصوير الحيوان في بساط                  |           | OVZ    |
| باب : تحريمُ اتخاذ الكلب إلّا لصيد أو ماشية أو زرع |           | ٥٧٨    |
| باب : كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب | ***       | OVA    |
| باب : كراهة ركوب الجلالة                           | ***       | 049    |
| باب : النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته     | 4.9       | 049    |
| باب : كراهَّة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه     | 71.       | ٥٨٠    |
| باب : نهي من أكل ثوماً أو بصلاً                    | 711       | 011    |
| باب : كراَّهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب     | 717       | 011    |
| باب : نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة                 | 414       | OAT    |
| باب : النهي عن الحلف بمخلوقٍ                       | 418       | 240    |
| باب: تغليظ اليمين الكاذبة عمداً                    | 710       | ٥٨٣    |
| باب : ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها    | 717       | 012    |
| باب : العفوعن لغو اليمين                           | 411       | 010    |
| باب : كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً          | 414       | ٥٨٦    |
| باب : كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة    | 419       | ٥٨٦    |
| باب : تحريم قوله شاهنشاه للسلطان                   | 44.       | OAV    |
| باب : النهي عن مخاطبة الفاسق                       | 441       | ٥٨٧    |
| باب : كراهة سب الحمى                               | 444       | OAV    |
| باب : النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها   | ٣٢٣       | ٥٨٨    |
| باب : كراهة سب الديك                               | 377       | ٥٨٨    |
| باب : النهي عن قول الإنسان : مُطرنا بنوء كذا       | 440       | ٥٨٨    |

| الموضوع                                                     | رقم الباب | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| باب : تحريم قوله لمسلم : يا كافر                            | 777       | 019    |
| باب : النهي عن الفحش وبذاء اللسان                           | 277       | 019    |
| باب : كراهة التقعير في الكلام                               | TTA       | 09.    |
| باب : كراهة قوله : خبثت نفسي                                | 444       | 09.    |
| باب: كراهة تسمية العنب كرماً                                | 44.       | 091    |
| باب : النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل                        | 441       | 091    |
| باب : كراهة قول الإنسان : اللهم اغفر لي إن شئت              | 222       | 097    |
| باب : كراهة قول : ما شاء الله وشاء فلان                     | TTT       | 097    |
| باب : كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة                        | 377       | 097    |
| باب : تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها                     | 440       | 094    |
| باب : تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه         | 441       | 094    |
| باب : تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام | 227       | 098    |
| باب : كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة                  | ***       | 098    |
| باب : كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه             | 449       | 098    |
| باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة                | 45.       | 998    |
| باب: كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر                      | 781       | 090    |
| باب : النهي عن الصلاة إلى القبور                            | 737       | 090    |
| باب : تحريم المروربين يدي المصلي                            | 454       | 090    |
| باب : كراهة شروع المأموم في نافلة                           | 488       | 097    |
| باب : كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة           | 450       | 097    |
| باب: تحريم الوصال في الصوم                                  | 757       | 09V    |
| باب: تحريم الجلوس على قبر                                   | 451       | 094    |
| باب : النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه                     | 454       | 094    |
| باب: تغليظ تحريم إباق العبد من سيده                         | 789       | 094    |
| باب : تحريم الشفاعة في الحدود                               | 40.       | 091    |
| باب : النهي عن التغوط في طريق الناس                         | 401       | 099    |
| باب : النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد                  | 401       | 099    |

| الموضوع                                        | رقم الباب | الصفحة |    |
|------------------------------------------------|-----------|--------|----|
| اب : كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض     | ۳۵۳ با    | 099    |    |
| اب : تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام |           | 7      |    |
| اب : تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان     |           | 7.1    |    |
| ب : النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه          |           | 7.7    |    |
| ب : النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه      |           | 1.4    |    |
| ب : كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان          |           | 7.4    |    |
| ب : كراهة رد الريحان لغير عذر                  | اب ۳۵۹    | 1.4    |    |
| ب : كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة    | اب ۳۷۰    | 7.8    |    |
| ب : كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء        |           | 7.0    |    |
| ب: التغليظ في تحريم السحر                      |           | 7.4    |    |
| ب : النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار  | بار ۲۲۳   | 7.4    |    |
| ب : تحريم إناء الذهب وإناء الفضة               |           | 7.4    | ý. |
| ب : تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً ﴿            | ۳۲۵ بار   | 7.7    |    |
| ب : النهي عن صمت يوم إلى الليل                 | ۲۲۳ باد   | 7.9    |    |
| ب: تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه           | ۳٦٧ باد   | 7.9    |    |
| ب: التحذير من ارتكاب ما نهى الله تعالى عنه     |           | 71.    |    |
| ب : ما يقوله ويفعله مّن ارتكب منهياً عنه       | ٣٦٩ بار   | 711    |    |
| ١ ـ كتاب المنثورات والملح                      |           | 717    | 0  |
| ب : أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها         | ۳۷۰ باد   | 717    | 7  |
| - كتاب الاستغفار                               | 19        | ٦٣٨    |    |
| ب : الأمر بالاستغفار وفضله                     |           | ٦٣٨    |    |
| ب : بيان ما أعدُّ الله تعالى للمؤمنين في الجنة |           |        |    |
| هرس الهجائي للأحاديث                           | الف       | 789    |    |
| يس الموضوعات                                   | فهر       | 7.47   |    |